بدائع الزهوُر في وقائع الرِّهُور

الجزءالأول الفسم الأول

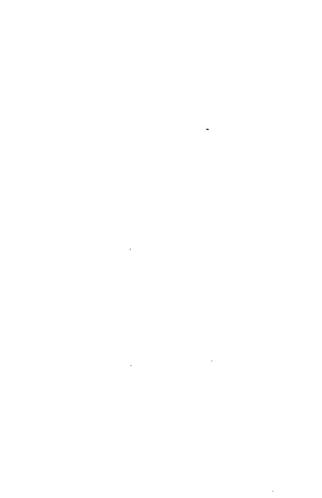

۱۲

# بسم الله الرحمن الرحيم

ربّ يتسر وأعن

الحمد لله الذي قاوت بين العباد، وفضّل بعض خان على بعض، حتى في الأمكنة والعباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أفسح من نطق بالضاد، وعلى آله وسحبه الدارة الأصاد، مقتط الله فالمحمد من الهار وحيانا عن يحدود وعلى آله وسحبه

السادة الأبجاد ، وقتنا الله !! يحبّه وبرخاه ، وجماننا ممن يحد قصده على دفع قضاه .
وبعد ، فهذا جزء من كتابنا المؤلّف في الناريخ ، الموسوم ببدائع الزهور في وقائع
الدهور ؟ وقد أوردت فيسه فوائد سنيّة ، وغرائب مستعذبة مرضيّة ، تصلح السامرة
الحابس ، وتكون للمنترد كالأنيس .

وقد طالعت على هذا الناريح كتبا شـتى ، نحو سبعة وثلاثين تاريخا، حتى اسنقام لى ما أربد ، وجا. بحمد الله كلمر النضيد ، وفيه أقول :

طالع کتابی إنْ أردت غسجرا عن مبتدا خبر الدهور بما جری فتراد کالرآة تنظر فعـــــــل ما أبدى الزمان عجائبا بين الوری

وقد توخّيت فيه أخبار مصر ، وأوردت ذلك ثيثًا ، فشيئًا ، على الترتيب، قاصدا ، • فيه الاختصار ، خَبّاء بحمد الله ليس بالناويل المملّ ، ولا بالقصير المخسلّ ؛ وذكرت فيه ما وقع في انترآن العظيم من الآيات المسكرمة، في أخبار مصر ، كتابة أو تصريحا، (٢) ، وما ورد فيها من الأحاديث الشريئة النبوية ، في ذكرها .

۱۸ وما خصّت به من النشائل ، وما فيها من المحاسن دون غيرها من البلاد ، وما اشتمات عليه من عجائب، وغرائب ، ووقائع، وغير ذلك؛ ومّن نزلها من أولاد آدم ، ونوح ، عليهما السلام ، ومّن دخلها مِن الأنبياء ، عليهم السلام .

 <sup>(</sup>٣) يسم انه الرحمن الرحيم: بداية مقعة ( ا ب )من تخاوط قاع ١٩٧٧: الذي نشل عنه
الذي هنا فيا يلى ، وهو يتجذ المؤلف ابن إياس ، وترمز إليه في الحواشي يخطوط « الأصل » ؛
وهــــــذا المخطوط عبارة عن « الجزء الرابع » من كتاب « بدائع الرهور في وقائم الدهور » ،
وذلك في تقديم ابن إياس لكتابه هذا .

<sup>(</sup>۱۲) جری : جرا .

<sup>(</sup>۱۳) فعل ما : فعلما . | أبدى : أبدا .

ومَن ماكمها مِن مبتدأ الزمان ، من الجبارة ، والعالقة ، واليونان ، والدراعتة ، والقبط ، والدراعتة ، والقبط ، وغير ذلك ؛ ومَن وليها في شدر الإسلام من الصحابة والنابعين ، دخوان الله عايهم أجمعين ؛ ومَن وليها مِن طائنة الإخشيدية ، والفاط مين العبيسدية ؛ ومَن ولها من ماوك النوك والجراكسة ، إلى وقتنا هذا ، وهو افتناح عام إحدى وتسمائة .

وَمَن كَانَ مِهَا مِنَ الحَـكُمُ؛ والعلماء والفقهاء والمحدّثين والقرا ، وَمَن كَانَ بها ٦٠ من الصاحاء والزهاد؛ ومَن كان بها من الشعراء، وغير ذلك من أعيان الناس.

وقد بِنَيْتُ ذَلك في تراجمهم من مبتدأ خبرهم ، وذكر أنسامهم ، ومدّة حيامهم ، إلى حين وقدّهم، على التوالى ، حسبا يأتى ذكر ذلك في مواضعه من الشهور والأعوام، ومن هنا نشرع في الكلام .

#### ذكر

ما وقع فى القرآن العظيم من الآيات الكريمة الشريفة فى أخبار مصر به فن ذلك قوله تعالى :

هن ذلك قوله تعالى : « اهبطوا مصرا ، فإنّ لكم ما سألم » ؛ وقوله تعالى :

« وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته ، أكرى مثواه » ؛ وقوله ( ٣ ب ) تعالى ،

كاية عن يوسف ، عليه السلام : « ادخاه ، مصر إن شا · الله آمنين » ؛ وقال تعالى ، ه

كماية عن فرعون : « أليس لى مُلْك ، مصر ، وهد فالأنهار تجرى من تحتى ، أفلا

تبصرون » ؟ ؛ وقال تعالى: « ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق » يعنى مصر ، وقال

تمالى : « اهبطوا مصرا ، فإنّ لكم ما سألتم » ، الآية .

تال ابن زولاق: ذكر الله تعالى مصر في القرآن العظيم في ثمانية وعشرين موضعًا،

وقيل بل أكثر من ثلاثين موضعا ،كناية أو تصريحا .

<sup>(</sup>٨) ببنت : ابن إياس يعني نف.

وقال تعالى ، حكاية عن عيسى بن مربم ، عليهما السلام : « وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » ، يعنى مصر ، قال ابن أسامة : وليس الربى إلا بمصر ، والما حين مرسب ، يكون الربى علمها القرى ، ولولا الربى لغرفت القرى .

أخرج ابن عما كر في « لمرتخ دمشق » عن أبن عبّاس ، رضى الله عمهما ، أنّ عيسى ، عليه السلام ، كان يرى العجائب من المجزات في صنره ، فقشا ذلك في المهود ، فنمّت به بنو إسرائيل ، فخافت عليه أمّه من القتل ، فأوحى الله تعالى المها أن تنطاق به إلى أرض مصر .

وقال تمالى ، حكاية عن يوسف ، عليه السلام : « اجعلنى على خزائن الأرض » ،

يعنى أرض مصر ؛ وقال تمالى : « وقال الذي اشتراء من مصر لامرأته ، أكرى
مثواه» ؛ وقال تمالى : « وأوحينا إلى موسى ، وأخيه ، أنْ نبو القومكما بمصر بيونا» .

وقال تمالى : « وكذلك مكّنا ليوسف فى الأرض » ، يعنى مصر ؛ وقال تمالى :

«إنّ فرعون علا فى الأرض » ، يعنى أرض مصر ؛ وقال تمالى : « عسى ربّحكم أنْ

مهلك عدو كم ، ويستخانه كم فى الأرض » ، يعنى أرض مصر ؛ وقال تمالى : « إنْ

ربيد إلا أنْ تكون جهارا فى الأرض » ، يعنى أرض مصر ، وقال تمالى : « إنْ

وقال ابن عبّاس، رضی الله عنهما : سمّیت مصر بأرض فی عشرة مواضع ( ۱۳ )
 من القرآن العظیم، وقیل ذکرت فی اثنی عشر موضا من القرآن .

وقال تمالى: «كم تركوا من جنّات وعيون وزروع ومقام كريم» ؛ قال الكندى: ۱۸ لا يعلم باد فى أقطار الأرض ، أثنى الله تمالى عايد فى النرآن العظيم ، بالقام الكريم، غير مصر ؛ وقال تمالى : « فأخرجناهم من جنّات وعيون وكنوز ومقام كريم » . قال أنو رهمة : كانت الجنّات بحافتي النيل ، من أوله إلى آخره ، فى الجانبين

۲۱ جمیه ، ما بین أسوان إلی وشید ، لا ینقطع منها نمی ، عن نمی ، ؛ و کان جمیع أداخی
 مصر تروی یومند من ستة عشر ذراعا، أعالمها و أسافلها، لیا دبروه من فتاطر وجسود

<sup>(</sup>١) وآويناهما: وآويناه وأمه .

<sup>(</sup>٦) بنو : بنوا .

بالحكمة ، لا ينقطع الماء عن الخلجان سيفا ولا شتاء ، وكان بها سبعة خلجان ، متصلة بعفيها بيعض .

وأما المقام الكريم ، قال بعض علماء التفسير : المقام الكريم ، هو النيوم ؛ قيل ٣ كان بها أنف منبر من الذهب ، ترسم الوزراء ، يجلسون علمها فى المواكب .

وقال تعالى : « سبحان الذى أسرى بعيده ليهاد من المسجد الحرام إلى المسجد الأوام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » ؛ قال بعض علماً التفسير: الراد بالمكان البارك فيه حول ٦ المسجد الأقصى « مصر » ، ولكن الآية أعمّ من ذلك ؛ وهذا القدركف هنا ، من الآيات العظيمة ، في أخبار مصر .

### وأما ما ورد فيها من الأحايث الشريفة النبوية

فمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم ، فى سحييحه ، عن أبى ذر ، قال (٣٣): قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ستفتحون مصر ، وهى أدض يسمّى فيها القيراط ، فاستوسوا بأهابها خيرا ، فإن لهم ذمّة ورحما ، فإذا رأيتم رجلين يتنتلان على ، لهنة ، فاخرج منها » ؟ قال : فرّ أبو ذرّ بربيعة وعبد الرحمن ابنى شرحبيل بن حسن، يتنازعان فى موضع لمينة ، خُرج منها .

وأخرج عبد الله بن عبد الحكم ، من طريق ابن ذاخر المافرى ، عن عمرو بن ١٥ العاص ، عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، أنّ رسول الله ، سلى الله عليه وسلم ، قال : « إنّ الله سينتج عليكم بعدى مصر ، فاستوسوا بقبطها خيرا ، فإنّ لكم منهم صهرا وذمة » ، وفي دواية : « فإنّ لهم نسبا وصهرا » .

قال مروان القصاص: صاهر القبط من الأنبياء ثلاثة ، وهم: إبراهيم ، عليه السلام، تسرّر بهاجر، أمّ ولده إسميل، وكانت من قوية أمام مدينة الفرما، من قرى مصر؛ ويوسف، عليه السلام، نزوّج ببنت صاحب عين شمس، وهي من قرى ١

<sup>(</sup>١٦) العاس : العاصي ، وصححت هكذا فيما بلي من الذن .

ورسول الله، صلى الله عليه وسلم ، تسرى بمارية ، أمّ ولده إبراهيم ، وكانت من قريه أنسنا، من قرى الصميد ، وكان اسمها مارية بنت شمون ، وكانت جمية السورة ، شديدة بياض اللون ، فأحبّا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حبّا شديداً ؛ ولما دخل عليها حملت منه بإبراهيم ، وعاش ثمانية عشر صهرا ، ولما مات قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « لو بتى إبراهيم ما تركت قبطيًا إلا وضمت عنه الجزية » ، أخرج هذا الحديث عبد الله بن عبد الحسكم ، عن ( ٤ آ ) راشد بن سعد ، وقال : هذا حديث حسن غرب .

وأخرج ابن عبد الحكم، عن عمر بن الخطاب، رنى الله عنه، قال: سمت رسول الله، ملّى الله عليه وسلّم، يقول: « إذا فتح الله عليكم مصر، فأتَخذوا فيها جنداً كثيفا، فذلك المجند خير أجناد الأرض »، فنال أبو بكر: « ولمّ يا رسول الله » ؟ قال: « لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة »؛ أورد هذا الحديث ابن زولاق

١٢ في فضائل مصر بلفظ : « لأمهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة » .

وعن حيوة بن شريح ، عن عقبة بن مسلم، برفعه : إنّ الله تعالى يقول يوم النيامة لساكنى مصر ، يعدّد عليهم : « ألم أسكنكم مصر ، أفكنتم تشبعون من خيرها ،

١٠ وتروون من مائها » ؟ وهذا من باب تعداد النعم ، لا من باب التقريع ولا التوبيخ
 لهم .

وعن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنه ، قال : « قسّمت البركة عشرة أجزاء ، فنى ١٨ مصر تسع ، وفى الأرض كامها واحد ، ولا نزال فى مصر بركة أضعاف ما فى جميع الأرضين » .

وعن أبى موسى الأشعرى ، قال : « أهل مصر ، الجند الضعيف ، ما كادهم أحد ٢١ إلا كفاهم الله موتنه » ؛ قال محمد بن ربيع بن عامر الكادعى : « فأخبرتُ بذلك معاذ ابن جبل ، فأخبر في أنّ بذلك أخبره رسول الله ، صاّى الله عليه وساّم » .

ورُوى فى بعض الأخبار ، أنّ يوسف ، عليه السلام ، لما دخل مصر وأقام بها ، ٢- قال : « اللّهم إنّى غريب فحّبها إلىّ وإلى كل غريب » ؛ فمنت دعوة يوسف، فاليس يدخل مصر غريب إلا أحبّ القام مها ؛ قال بعض الحكماء: « الشرب من ما النيل، يفسي الذريب وطفه » .

وروى عن دانيال ، عليه السلام ، أنَّه قال لبنى إسر ائيل : « اعملوا فإنَّ اللهُ تِعالَى ٣ ( ٤ ب ) يجازيكم في الآخرة بمثل مصر » ، أراد الحنَّة .

وقال ابن عبد الحكم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، قال : « خلقت الدنيا على خمس صور من أعضا الطير ، الرأس والصدر والجناحين والذنب ،
فالرأس مكمة والمدينة والعين، والصدر مصر والشام ، والجناح الأيمن العراق ، والجناح الأيسر السند والهند ، والذنب ذات الحمام إلى مغرب الشمس ، وشر ما في الطير الذنب » .

قال كمب الأحبار ، رضى الله عنه : « لما خلق الله تمالى الأشياء ، قال العقل : 10 أنا لاحق بالشام ، فقالت الفتنة : وأنا معك ، وقال الخصب : أنا لاحق بمصر ، فقال الذلّ : وأنا ممك ، وقال الشقاء : أنا لاحق بالبادية ، ( ٥ آ ) فقالت الصحة : وأنا ممك ، وقال الكبر : أنا لاحق بالعراق ، فقال الثقاق : وأنا ممك » .

قال الجاحظ : «خسّت القناعة بالبصرة ، والفصاحة بالكوفة ، والتخبيش ببغداد، والنيّ بالريّ ، والجفاء بنيسا بور، والحسن بهراة ، والطرمدة بسمرتند، والمرومة ببلخ، والتجارة بمصر ، والبخل بمرو » .

۲ ٤

قال كهب الأحبار: « لولا رغبتى فى بيت انقدس ما كنت إلا مصر » ، فقيل له: « ولم ذلك » ؟ قال: « لأنبها بلد معافاة من الفتن ، ومن أرادها بسوء أكبه الله على مدين ما المساد الشائد المسائد » »

الله على وجهه ، وهو بلد مبارك لأهله فيه » .

قال أبو بصرة النفارى: « مصر خزائن الأرض كاما ، ولو زرعت كامها لوفيت بخراج الدنيا بأسرها ، ولو ضرب بينها وبين سائر بلاد الدنيا بسور ، لاستغنى أهاما

عا فيها من الغلال وغير ذلك ، عن سائر البلاد جميعها » .

انهبى ما أوردناه من الآيات الشريفة ، والأحاديث النبوية ، فى أخبار مصر ، ومعولى فى صيحة هذه الأحاديث والأخبار ، بما أورده الشيخ جلال الدين الأسيوطى فى كتابه المسمى بحسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة .

#### ذڪر

# اشتقاق مصر ومعناها ، وتعدد أسمائها ، والمعنى الذى من أجله سميت الأرض بمصر ، وما السبب فى ذلك

۱۰ سمیت الارص بمصر ، وما السبب فی دلات قال السعودی : سمیت مصر بمصر بن مرکائیل بن دوالیل بن غرباب ، وقیل

عرناب ، بن آدم ، عليه السلام ، وهو مصر الأول ؛ وقيل بل سمّيت بمصر الثانى ، ١٥ وهو مصرام بن نقراؤش الجبار بن مصريم بن بيصر بن خام بن نوح ، عليه السلام ، وكان ذلك بعد الطوفان ؛ وهو اسم أعجمى لا ينصرف ؛ وقال آخرون : هو ( ٥ ب ) اسم عربى مشتق .

وأما من ذهب إلى أن مصر اسم أنجمى، فإنه استند إلى مارواه أهل العلم بالأخبار،
 من نزول مصريم بن بيصر مهذه الأرض ، وقسمها بين أولاده ، فعرفت به .

وقال ابن عماس ، رضى الله عمهما : كان لنوح ، عليه السلام ، أربعة من الولد ،

دهم: سام ، وحام ، ويافث ، وأرتخشد ، ثم إن نوحا، عليه السلام، رغب إلى الله تعالى
 بأن يرزقه الإجابة في ولده وذرّيته ، نصعد إلى جبل عال ، ونادى أو لاده عند السحر ،

<sup>(</sup>٥) لاستغنى : لااستغنى .

وهم نيام ، فلم يجبه أحد منهم ، إلا ابنه سام ، وابنه أرخفند ؛ فلما حضرا بين يدبه ، وضع بينه وضع بينه الله على ابنه أرخفند ، وسأل الله تمالى أنْ يبارك فى ابنه سام ، وأنْ يجعل من نسله النرك ؛ وأنْ يبارك فى ابنه أرخفند ، وأنْ يجعل الملك ٣ والنبوة فى أولاده ؛ ثم نادى ابنه حام ، فلم يجبه ، ولا أحد من أولاده ، فقال: «اللهم الجمل أولاده أذلة وعبيدا لأخيه سام » .

وكان مصريم بن بيصر بن حام نائما إلى جانب جدَّه علم ، فلما سمع دعا ، نوح على ٦ جدّه حلم ، فلما سمع دعا ، نوح على ٦ جدّه حلم ، فقام مسرعا ، وجا ، إلى نوح ، وقال : بدّى ، فاجعل لى دعوة من دعوتك » ؛ فوضع نوح يده على رأس مصريم ، وقال : اللهم إنّه قد أجاب دعوتى ، فبارك فيه وفى ذريّته ، وأسكنه الأرض الباركة التى هى ١ أمّ البارد ، وغوث العباد ، التى نهرها أفضل أنهاد اللهزيا ، واجعل منها أفضل البركة، وسخّر له ولولده ؛ ثم دعا ولده ياف، فلم يجبه ، ولا أحد من ولده، فدعا(٦ آ) عليه، وقال : « اللهم اجعل نسله شراد الخلق » ، فكان من نسله يأجوج ومأجوج .

قال ابن عبد الحكم: أول من سكن مصر بعد الطوفان، مصريم بن بيصر بن عام ابن نوح ، عليه السلام ، وبه سمّيت مصر ، ومصريم هذا هو أبو القبط ؟ وكان اسم مصر قبل الطوفان : جزلة ، فلما جاء الطوفان وعبى رسمها ، وعمرت بعد الطوفان ، ١٥ فسمّيت : درسان ، أى باب الجنّة ، لحسن ما كانت عليه من كثرة الثمار والفواكه ، وخصب الأرض ، وكثرة الزرع ، وإفلاحه بأراضي ، صر .

قال على بن محمد الحكيم الترمذي ، وليس بأبي عيسى الترمذي ، صاحب الجامع ١٨ الصحيح : ذكر في كتاب نوادر الأصول ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، أنّه قال: لما غرست الأشجار بمصر في أيام مصريم بن بيصر بنحام بن نوح، عليه السلام، فكانت تمارها عظيمة جدًا ، بحيث أنّ الأرجة ، تشقّ نصفين ، ويحمل كل نعف ٢١ منهما على بعير ؛ وكانت القناء، في طول أربعة عشر شيرا ؛ وكان طول الطرف القرع،

<sup>(</sup>٩) المباركة : المباركة .

<sup>(</sup>١٦)كنزة : كنزن .

ثلاثين شبرا ؛ وكان طول البلحة الواحدة ، شبرا ؛ وكان الدرجون الوز ، يَحْمَل المُرْبِون الوز ، يَحْمَل المُنْافِ موزة ، وكان موزة منها وطلا ؛ وكان المنتود الدنب ، إذا قطف من كرمه ، يحمل على بعير من عظمه ؛ وكانت الكثرى ، زنة كل واحدة سبمائة درهم ؛ وكانت الرمّانة الواحدة ، إذا قشرت ، يقعد في قشرها ثلاثة أنفار ؛ وكانت البطيخة الواحدة ، زنمها ثمانون رطلا ؛ وكانت الحردة الواحدة ، تحمل ألف ورقة ؛ وعلى هذا فقس بقيّة الأصناف من الفواكه ، والحبوب ، وغير ذلك ؛ وكان هذا بدعوة آدم ، عليه السلام ، حيث ( ٦ ب ) دعا لها بالبرّكة ، وكذلك نوح ، عليه السلام ، دعا لها بالبرّكة .

قال ابن عبّاس ، رضى الله عنهما : لازالت الناس ينقصون فى الأوزاق والآجال
 فى كل عام ، إلى وقتنا هذا ، من حين مبتدأ الزمان وإلى الآن .

قات : ومصداق هذه الأخبار، ما قاله الشيخ حسام الدين بن زنكي الشهرزوري، ١٢ قال : كان بالواحات الداخلة شجرة ناريج ، يقطف منها فى كل سنة نحو أربع عشرة ألف ناريحة ، ما سوى ما يتنائر من الريح ، وما هو أخضر .

قال الشيخ تقى الدين المتريزى ، صاحب « الخطط »: فلما سمتُ بذاك أنكرتُه ،

• ولم أصدته لذرابته ، فقد رآنى سافرتُ إلى الواحات الداخلة ، وشاهدتُ هذه الشجرة،

فإذا هي قدر جيزة كبيرة ، فسألتُ مستوفى الناحية عما تطرح في كل سنة ، فأحضر
لى قوائم تتضمّن لذلك ، فتصنّعتها ، فإذا فيها : قطف منها في سنة إحدى وسيمائة ،

<sup>(</sup>٦) زنة : زنت .

<sup>(</sup>١١) قلت : ابن إياس يعني نف.

#### ذڪ.

# حدود أرض مصر وجهاتها وأقطارها

قال صاحب « مباهج الفكر ، ومناهج العبر » : إنّ حدّ إقليم مصر ، من ثغر ٣ أسوان إلى العريش ، مسافة ذلك فى الطول ، نحوا من ثلاثين مرحلة؛ وحدّها عرضا، من مدينة برقة ، إلى ساحل البحر الروى إلى إيلة ، التى على سساحل بحر الثازم ، مسافة ذلك عشرون (٧١) مرحلة .

قال أبو الصلت أمية الأندلسى: إنّ حدّ إقليم مصر فى الطول، من مدينة برقة، إلى عقبة إيلة، وذلك نحو أربهين مرحلة؛ ومسافة حدّها فى العرض، من مدينة أسوان، من أعمال الصعيد، إلى العريش، عند الشجرتين، والحفائر التى هناك.

وقال ابن حوقل في كتاب « الأفاليم » : إنّ حدّ إقليم مصر الشالى ، من برقة إلى منتهبى الواحات السبع ، ويمتدّ إلى بلاد النوبة ، من حدّ أسوان إلى منتهبى بحر الروم ، عند نفر دمياط ، إلى ساحل رشيد ، إلى الإسكندرية ، آخذا جنوبا إلى ظهر ٢ الواحات ، إلى حدود النوبة ؛ والحدّ الشرق من بحر القازم قبالة أسوان، إلى عيذاب، إلى القصير ، إلى تيه بنى إسرائيل ؛ ثم يعطف شمالا ، إلى بحر الروم ، من عند الحفائر التى هناك ، خلف العريش ؛ ويذتهبى إلى نفر دمياط ، إلى رشيد ، والإسكندرية ؛ « ثم ينعطف إلى برقة من الساحل حيث ابتدأ منه ، انتهبى ذلك .

قال أبو الصات أمية الأندلسي : كان إقليم مصر متّصار بالدارة على شَطَى النيل ، كأنها مدينة واحدة ، مشتبكة بالأشجار الشعرة ، والفواكه اليانعة ، والقرى العامرة ، ١٥ حتى كان المسافر يسير من أنر الإسكندرية ، إلى مدينة أسوان ، بلا زاد ، بل يسير فى ظارّ من الأشجار ، وقرى عامرة ، لا يحتاج فيها إلى زاد يحمله معه ، انتهى ذلك .

# عجائب مصر والتي كانت بها من الطلسمات والبرابي وغير ذلك

قل التضاعى: ذكر الجاحظ أن عجائب الدنيا ثلاثون أنجوبة ، عشرة منها في سائر الدنيا ، (٧ ب) والباقى منها بمصر ؛ فلذى في سائر البلاد ، وهى : مسجد دمشق ، وقصر غمدان ، وكنيسة رومية ، وسنم الزيتون ، وإبوان كسرى بالمدائن ، وبيت الربح بتدور ، والحوزين ، والسدين بالجزيرة ، والثلاثة أحجار بيعلبك ، وهي بيت الكواك السبعة ، لكل كوك منها بيت بها ، وكنيسة الرها ، وقاطرة طنجة ، وأما بقية الأعاجيب ، العشرون أنجوبة بمصر ، فمن ذلك : الحرمان ، وها بالحجزة ، وطولها أربعائة ذراع ، كأمهما جهان فاعان في الحوا ؛ قال بعض الحكيمة ، ليس

وطولها اربعها دراع ، فاجها جبران هامان في سعو ، وقال المدم من الدهر منهما ، ومنها من يى، إلا وأنا أرجه من الدهر ، إلا الهرمين ، فإنى أرجم الدهر منهما ، ومنها صنم الهرمين ، الذي يقال له عند العوام : أبو الهول ، يقال إنه خلسم لارمل ، لئلا المل على طين بر الجبزة ، وكان طوله نحوا من سبعين ذراعا ، ولكن طم بالرمال ، وكانت الصائبة تحج إلى أبى الهول، وتقرّب إليه الدبوك البيض، ويهخرون حوله بالحصى لبان الشرب .

١ وكان يقابل هذا الصهر، صلم آخر فى برّ مصر، عند فصر الشمع، وكان عظيم الخاقة، متناسب الأعضاء، وهو من الصوان المانع، على هيئة امرأة، وفى حجرها مولود من الصوان أيضا، وكان الناس يسمونه سرية أبى الهول، ويقال لو وضع على ١٠ رأس أبى الهول خيط، ومدّ إلى ذلك الصلم، لذى يقال له السرية، لكان على رأسهما

ويقال إنّ أبا الهول طلسم للرمل يمنعه عن العابن ، وإنّ صم السرية طلسم الله عنه عن برّ مصر، لئلا بهدم أملاكها ، وكان لها حكمة ؛ وقد كسر العام الذي يقال

. احقنسه

<sup>(</sup>c) کمری: کمرن.

<sup>(</sup>۱۸) ذلك : تلك .

<sup>(</sup>۱۸ و ۲۱) الذي : التي .

له السرية ، سنة إحدى عشرة وسبعائة ، كسره الملك ( ٨ آ ) الناصر محمد بن قلاون ، وعمل منه قواعد وأعتاب للجامع الجديد لما بناه .

ومنها بربا سمنود، وهو من جملة الأعاجيب، ذكر عمر الكندى، قال: خزن ٣ بعض عمّال الناحية فيه قرطا، فرأيت الجل إذا دنا من بابه، وهو يحمله، تساقط كل دبيب كان فى القرط، قبل أنْ يدخل من باب البربا، ولكن خرب عند سنة خمسين و نائمانة.

ومنها بربا الخيم ، عجبا من العجائب ، بما فيه من الصور والعجائب ، وكان به صور الماوك الذين يملكون مصر ، وكان ذو النون المصرى يقرأ ما على حيطان هذه البربا من الحكم والعجائب ، فأفسداً كثرها ، وسدّ بايها ،

ومنها بربا دندرة ، وهو بربا تجيب ، فيه ثمانون كوّة ، تدخل الشمس كل يوم من كوّة منها ، حتى تنتهبى إلى آخرها ، ثم تكرّ راجعة إلى موضع بدأت منه .

ومبها حافظ العجوز ، من العربش إلى أسوان ، تحيط بأرض مصر ، شرق ١٣ وغربا .

ومنها انتار الذي كان بالإسكندرية ، وما نيه من المجائب ، وما كان بتنر الإسكندرية من النامب، وعمود السوارى ، وبنا الدينة ، وما كانت عليه من العجائب من قديم ازمان .

ومنها السلسايان ، وهما جبلان قائمان على سرطان من نحاس ، فى كل ركن من أركانه سرطان ، وكان له حكمة .

ومنها عمودا الأعياء ، وها عمودان ملتيان ، وورا كل عمود منهما جبل حصى ، كمصى الجمار ، فإذا دنا منهما إنسان ، ورى سبع حصيات ، ولا يلتفت خلفه ، ويحمل أحدها ويمضى به خطوات ، فلا يحسّ بثقلة أبدا .

ومنها القبّة الخفسرا؛ ( ٨ ب ) ، وهى من أعجب الأشياء ، ملبّسة بنحاس أسفر، كأنّه النهب الإبريز ، لا تغيّره الليالى ، ولا الأبام ، وكانت تفى؛ فى الليل المظلم ، حتى مهتدى السافر إلى الطريق على ضوئها . ومنها منية عقية ، وماكان بها من العجائب ؛ وقصر فارس ؛ وكنيسة أسفل الأرض ، وهي مدينة على مدينة ، ليس على وجه الأرض مدينة بهذه العنقة، حتى قيل اتّما ارم ذات العماد .

ومنها الثلاثة جبال الطلّة على بحر النيل، وهم: جبل الكهف، وجبل الطيلمون، وحما الساحرة .

ومنها شعب البوقيرات ، بناحية الأشونين ، وهو شعب في جبل فيه صدع، تأنيه البوقيرات في يوم معادم من السنة ، فتعرض تفسما على ذلك الصدع ، فكما أدخل بوقير منها منقاره في الصدع، يمضى، فلا ترال تعمل ذلك حتى يستلقى الصدع على بوقير أن من من من من من من السائدة الله حتى السلمانة لا منا السماع عنقاره في الصدع ،

مها،فيحبسه،وتمضى عنه البوقيرات إلى حال سبيابا،فلا يزال معلقا بمنقاره فى العدع ، حتى يموت ويتسافط ، وهذا من العجائب .

ومنها العمودان اللذان بعدينة عين شمس ، المعرونة الآن بالطرية ، وكان طول المعرود منهما نحو خسين ذراعا ، فإذا دخات الشمس دقيقة فى برج الجدى ، تطلع على قمة رأس أحدها ، وهو منهبى قِصَر النهار ؛ وإذا دخات الشمس دقيقة فى برج السرطان ، وهو منهبى طول النهار ، تطلع على قمة رأس الآخر ؛ وها اللذان يقال

عنهما منتهبى البيلين ، وخط الاستواء ؛ وقد سقط الدمود الثانى سنة خدسين وستمائة ،
 وبقى هذا الواحد منهما ، وبقال له اليوم « مسلة فرعون » .

ومنها مدينة منف ، وماكن بها من العجائب والرخام ، والدقائن والكنوز ، ١٨ وغير ذلك ( ٩ آ ) من آثار الماوك القدماء ، من الجيابرة والفراعنة ، وأمرها مشهور، وهي أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد الطوفان .

كل بسرة شبرا ، وهى المدينة التى قال يعقوب ، عليه السارم ، لبنيه : لا تدخلوا من باب واحد ، وادخلوا من أبواب متفرقة ؛ ولكن خربت فى دولة الفاطميين ، عندما هجم الفرنج على أخذ بيت المقدس ، سنة تسم وخهائة .

ومنها مدينة الفيوم ، التي قد ديرت بالوحى ، على يد يوسف ، عليه السلام ، وأحكمها على ثاناية وستين قرية ، على عدد أيام السنة ، لتنل كل قرية منها على أهل مصر يوما ، وكان انتهاء العمل منها في سموين يوماء فتحجّب الناس من ذلك ، وقالوا: به هذا كان يُعمل في ألف يوم ، فسمّيت من حيثلذ الفيوم ؛ وكان بالبرك التي بها سمك يسمى الحيزوم ، وهو الباطى ، وقد ورد فيه حديث ، أنّه يتبع أوراق الجنّة في أو ائل من عاسن مصر ، ولكن انقطع من هناك الم دخل قرن ، السمائة .

ومنها النيل ، وهو من أعظم عجائبها ، في تقدانه في الشتاء وزيادته في السيف ، ومنافعه تعمّ سائر البلاد ، لما يجلب إليها من الغلال ؛ وبه أعجوبة، وهو البرزخ الذي ١٦ عند نفر دمياط ، لأنّ المجر العذب ينصب في المجر الماخ، ولا يختلط أحدها بالآخر، بل يشاهد كل منهما متمبزًا عن الآخر بعسافة طويلة ، ثم يفوص بحر الذيل في البحر المائح ، ولا يختلط ( ٩٠٠ ) بل يجرى تحته متمبزًا عنه ، كاثريت مع الماء ، وهو قوله ١٥٥ تعالى: « مَرَجَ البحرين بلنقيان، بينهما برذخ لا بينيان » ، أي لا يناب الملح على المذب، فيفسد حلاوته ، ولا يناب المذب على الملح ، فيفسد مرارته ، فسبحان القادر على كل شيء ؛ وقد قال الشاعر :

وبأمره البحران يلتقيان لا يبنى على عذب مرور أجبح ومنهاكان بها الحجر ، الذى إذا مسكه الإنسان بكلتى بديه ، تتاياكل يى، كان فى بعانه . ـ وكان بها خرزة ، إذا جعلنها الرأة على حقوها ، فلا تحيل أبدا . ـ وكان بالصديد حجارة رخوة ، إذا كسرت تقيد فى الليل كالصابيح .

ومنهاكان فى بحر النيل حوض مدوّر ، من رخام أخضر، وعليه كتابة بِتلم الطير، بركب فيه الواحد من الناس ، والأربعة ، وبحرّ كونه يعدّى بهم من جانب إلى جانب، ٢٠ (٢٤) ويُعركونه : ويخركونه . فأخذه أمير مصر كافور الإخشيدي من الماء ، وألقاه في البرّ ، فبطل فعله .

ومبها كان بقرية من قرى السميد ، قرية يقال لها دشقا ، سنطة ، إذا مهدّدت بالقطع تذبل ونجمع أوراقها ، فإذا قبل لهــــا : قد عفونا عنك من القطع ، فتتراجع أوراقها كما كانت ، وهذا من المجائب التي لم يسمع بمثلها .

و منها ، قال ابن نصر المصرى : كان على باب قصر الشمع، عند الكنيسة المدّنة ، سنم من نحاس آد، و على خانة الجحل، وعليه شخص راك، وله عمامة مثل الدرب، وفى رجليسه نملان من جلد ، كانت القبط إذا تظالوا ، واعتدى بهضم على بعض ، تحاكموا إليه ، ويقفون بين يدى ذلك الصم ، ( ١٠ آ ) ، ويقول المظام الظالم : إن السنة السنة قبل أن يخرج هذا الراك الجمل ، فيأخذ الحق لى منك ، شئت أم أبيت ؟ يدنون بالراك الذي ، سلى الله عليه وسلم ؟ فلما فتح عمرو بن الماص مصر ، أخفت القبط ذلك الصنم ، لمثلا يكون حجة عليهم .

۱۲ قال القضاعى : ولو بسطت عجائب مصر كاما ، لجاء منها عدد كثير لا محصى ،
 وليس فى بالد ئى، مجيب ، إلا وفى مصر مثله ، أو أمجب منه ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٣) عنك : عنكي .

<sup>(</sup>٨) ويتفون : ويتفوا .

#### ذكر

#### أعمال الديار المصرية وكورها

قال عبدالله بن عبد الحكم : اعلم أنّ أرض مصر كانت فى الزمن الأول، تشتمل على مائة وخسين كورة ، وثاناية وخسى وستين قرية ، كل قرية تصلح أنْ تكون مدينة على انفرادها ، وقد قال الله تعالى : « وابعث فى المدائن حاضرين » ؛ فخرب منها قبل دخول بخت نصر إليها ، ثمان وستون كورة ، فلما عمرت بعد تخريب بخت نصر لحا ، صارت تشتمل على خس وعمانين كورة ؛ ثم تناقصت حتى جاء الإسلام ، وفيها أربعون كورة عامرة ؛ ثم استقرت أرض مصر كاما على قسمين ، الوجه التهلى ، والوجه البحرى ، وقد قسمت أرض مصر جميما ، قبلها وبحريها ، على ستة ، وعشر بن عملا ، شرقها ، وغربها ، وعربها ، وعربها .

قال الكندى: صوّرت للرشيد صورة الدنياكلها فى درج، فلما تأمّلها فا أنجبه منها غير كورة أسيوط، من أعمال النميد، فرأى مساحم انحو ثلاثين ألف ندان، فل ساحة واحدة، لو تعارت نظرة من الساء، فانت على جميع جوانبها، فنررع هذه الساحة فى زمن الربيع، الترط والكتان والقمح والنول وسائر النازل ( ١٠٠ )، فنتعير كأنها بساط من سندس أخضر، ومن الجانب النرق النيل، كأنة قرون، ويحف بها من الجانب النيرق النيل، كأنة جدول من فضة، لا يسمع فيها غير ترتم الأطيار على الأشجار، وهي أحسن كورة من أعمال السميد، انتهى.

### ذکر وادی هبیب :

هذا الوادى بالجانب النربى من أرض مصر ، فيا بين مربوط والنيوم ، وكان يجلب منه الملح والأطرون ، وكان به مائة دير النصارى ؛ قبل لما فتح عمر و بن العاص ٢٦ مصر ، خرج إليه من وادى هبيب سبمائة واهب ، يطلبون منه الأمان ، فكتب لهم أمانا ، وبقى عندهم يتوارثونه إلى الآن ؛ وكان يجلب منه الملح الأندرانى ، وهو على هيئة ألواح الرخام؛ ونجلب منه حجر الكحل الأسود، وحجر الزجاج، ثم بطل ذلك .

### . ﴿ ذَكُرُ مَدَيْنَةً مَرْيُوطُ :

اعلم أنَّ هذه المدينة كورة من كور الإسكندرية ، وكانت لشدّة بياض حيطانها ، لا يدخل الليل إليها إلا بعد مفنى عشر درجات من النروب ، وكانت متّصلة بالعمرة إلى أرض برقة .

#### ذكر صعيد مصر:

تال جعفر بن ثعلب: مسافة إنليم الصعيد مديرة اثنى عشر يوما، وعرضه مسيرة ثلاثة أيام ، بحسب الأماكن العامرة ؛ وكان بالصعيد نخلة تحمل كل سنة من الثمر عشرة أزادب ، تباع منه كل وببة بديناد ، فجعل عليها بعض ولاة الناحية مكسا، فلم تحمل من بعد ذلك شيثاً.

#### ١٢ ذكر مدينة البجة :

هذه المدينة بينها وبين قوص ثلاث مراحل ، ومها معدن التبر ، كان قديمًا ؛ ومن عجائبها أنّ مها معدن الزمرد الذباق ، الذي إذا نظرت إليه الحيات ( ١٦ آ ) تنقّت المعالم ، أعينها ؛ ومن خواصّه إذا سحق منه وزن ثلاث شعيرات ، وستى منه المسعوم ، قبل أنْ يعمل نيه السم ، برئ من وقته ؛ ومن خواصّه أنّ من تختم به دفع عنه الصداع ؛

ومن خواسّه أن من حمله لابقربه عقرب ، ولا حيّيةِ ، ولا ثعبان ؛ ومن خواسّه أنّ ١٨ من شرب من حكاكته ينفع من الجذام ويوقفه .

قال الجاحظ: ليس فى الدنيا معدن الزمرد إلا بمصر من نواحى الصعيد، ويوجد فى منائر مظلمة ، لايدخل إلىها الإنسان إلا بالصابيح، ويحتر عليه بالعاول، فيجده فى وسط حجارة خضر الألوان.

قيل إنَّ في سنة أربع وسبعائة ، ظفر بعض عمّال الناحية بقطعة من الزمرد ، زنّها مائة وخسة وسبعون مثقالًا ، فأخنى أمرها عن الناس ، فجاءو بعض التجار ، ودفع له

<sup>(</sup>ه) عشر درجان : عشرة درج ·

#### ذكر مدينة أسوان:

اعلم أنّ أسوان أثمر من أنفور الأثاليم القبلية ، تفصل بين النوبة وبين أرض مصر، وعلى خسة عشر يوما منها يوجد معدن التبر ؛ وكان بها أنواع البسر ، ومنه نوع من تالرطب ، أشد ما يكون من الخضرة ، مثل لون السلق ، وهو شديد الحلاوة ، فكان الرشيد يطلبه من عمّال مصر ، حتى يأكل منه ، وليس فى الدنيا بسر يشور قبل أنْ يصير رحليا إلا بأسوان ؛ ومها معدن السنبادج ، وحجر المتناطيس ، وحجر التي وإنه . إذا ، مسكم الإنسان تقايا ما فى بطنه .

#### ذكر صحراء عيذاب:

اعلم أنّ الحجّاج أقاموا نحوا من مائتي سنة، لا يتوجّهون إلى مكّة إلامن سحرا الله عنداب ، يركبون النيسل في المراكب إلى قوص ، ثم يركبون الإبل من قوص إلى عيذاب ، وينزلون في الجالمات إلى ساحل جدّة ، ومن جدّة إلى مكّة ؛ ( ١٨٠ ب ) ولم تزل مسلكا للحجّاج ذهابا وإيابا ، من سنة خسين وأربعائة ، إلى سنة ستين وسمّائة ، وذلك عندما انقطع الحاج من البرّ في دولة الفاطميّين ؛ وقيل كان بعيذاب مناص اللؤلؤ في جزائر هناك .

### ذكر مدينة أرجنوس:

هذه الدينة من جملة أعمال البهنسا ، ومها كنيسة فيها بثر ، يقال لها بئر شوش ، لها عيد يعمل في الخامس والعشرين من بشفس ، أحد الشهور القبطية ، فيفور منها الماء عند مفهى ست ساعات من النبار ، حتى يطفو إلى فها ، ثم يعود إلى ما كان ، عالميه ، ويستدنون النصارى بذلك على زيادة النيل في كل سنة ، بقدر ما يعاو من الماء في البئر .

١.

<sup>(</sup>۲۲) يعلو : يعلى .

ومن عجائب مصر ما ذكره ابن عبد الحكم ، قال: إنّ في بعض نواحى المبنسا ؛ من أعمال الصعيد ، ضيعة تسقى منيل أبو شعرة ، ومها بئر تسقى بئر عيسى ، ولتلك البئر سلالم بدرج ، فإذا كان ليلة الخامس والعشرين من بشغس ، فيها يطف ما مثلك البئر في الايل ، فمهما عظى من الدرج ، فيكون [ حال زيادة ] النيل في تلك السنة ، ويعلم منه مقدار الزيادة ، وهذا السرّ بلق في هذه البئر إلى يومنا هذه البئر في مثل ولم يخلّ ، انتهى ذلك ؛ وقيل إنّ عيسى ، عليه السلام ، انتسل من هذه البئر في مثل تلك الليلة ، فصار هذا السرّ بلق فيها إلى الآن ، انتهى .

#### ذكر أبويط :

هذه المدينة من أعمال البهنساوية ، وكان مها منارة محكمة البناء ، إذا هزَّها الرجل تحرَّك بمينا وشمالاً ، وبرى ميلها رؤية ظاهرة .

#### ذكر أهناس:

 ۱۲ هذه الدينة دخلت إليها مرجم أمّ عيدى ، عليه السلام ، ومها النخلة التي كانت تنضح لهما الزيت ، حتى يتقوّتون به .

#### ذكر مدينة أنصنا:

اعلم أن هذه الدينة من أجل مدائن الصعيد، وكان بها عسدة أعاجيب، منها
المقياس الذي بنته دئوكة الساحرة، وكان بهذا المقياس ثلثاية وستون عمودا من
السوّان الأحمر، ومسافة كل عمودين مقدار خطوة إنسان؛ وكان ما النيل يدخل

١٨ إلى هذا القياس من فوهة ، عند الزيادة .

فإذا بلغ ما النيل الحدّ الذي كان إذ ذاك ، يحصل منه ريّ أرض مصر كام ، الله عند ذلك في مشرف له على ذلك المقياس ، وتصعد جماعة من خواسّه إلى

٢١ ر.وس تلك الأعمدة ، فيتعادون علمها ما يين ذاهب وآت ، ويتسافطون من الأعمدة
 ١٦ آ) إلى الما ، وهو ممتلى ، في النسقية الكبيرة ، ويكون ذلك اليوم عندهم عيدا

<sup>(</sup>٤) غملي : غما . [[ حال زيادة ] : بياض ف الأصل .

بوفاه النبل، ويقال إنَّ سحرة فرعون الذبن آمنوا فى ساعة واحدة، كانوا من أنصنا .

#### ذكر القبس:

قال ابن عبد الحسكم : لما بعث عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، قيس بن الجارث ٣ إلى المدميد ، نزل بهذه القرية ، فسمّيت به ، وكان يُعمل بها الأكسية العسلية ، من صوف الدز ، تدنى فى الشتاء عن لبس الفراء .

### ذكر مدينة البهنسا :

هذه المدينة من أجلّ مدانن القبط، قبل إنّ مربم وابعها عيسى ، علمهما السلام، أقاما مها سبع سنين، وقبل هي الربحة التي آوى إليها السبح، ودعوته لأهل المهنسا مشهورة ؛ وكان مها الدجاب من الطالسمات، والسور، وأشياء غريبة.

ونقل ابن وسیف شاہ ، أنَّ كان بعض ضیاع البہنسا نخلة بلح ، تطرح مائة وواحد وعشر بن عرجونا ، بلح فاخر ، فى كل سفة، فيتحصّل منها اثنى عشر أردب بلح فى كل سنة .

# ذكر مدينة الأشمونين :

هذه الدينة بناها أشحون بن مصربم بن بيصر بن عام بن نوح، عليه السلام؛ وقيل إنّه بنّى من الأشمونين إلى أنصنا ، سرب تحت النيل، وكان مبلّطا بالرخام، ° و ومعقودا بالزّحاج الماوّن، قيل عمله لبنانه إذا زرن هيكل الشمس، الذي كان بأنصنا؛ وكان ينزل بالأشمونين هذه جاءة من بني أميّة .

۱۸

#### ذكر مدينة إخميم :

قال ابن وسيف شاه : هذه المدينة كانت من أجلّ مدنالصحيد ، وكان بها البرابي العجيبة ، وماكان فيها من الحكم ؛ قيل إنّ رجلا دخل إلى بعض البرابي التي بها ، فرأى سورة عقرب على الحائط ، فألصق عليه شما ومضى به إلى بيته ، فلما أصبح

- (۱) الذين : الذي .(۱) وواحد وعشرين : وإحدى وهشرون .
  - (۱۵) بنی : بنا .

وجد العقارب التي كانت في بيته ، قد أنحاشت كلمها عند تلك الصورة ، ولم تبرح عنها حتى قتابا عن آخرها .

- وكان بها بربا آخر ، ( ١٢ ب ) فيها صنم قائم ، وله إحليل كبير ، فن دلك
   إحليله بذلك الإحليل ، فإنه لا يزال إحليله قائما ولو جامع ، اشا ، لم يرقد له إحليل ، فإذا أراد إبطال ذلك دلك إحليله .
- قال ابن عقير : رأيت آثار سليان بن داود ، عليه السلام، وما بنته له الشياطين، فلم أرَّ مثل برابي إخميم ، ولا مثل حكمتها ، ولا مثل الأبنية التي بها ، ولا مثل الصور التي بها .

#### أكر الواحات الداخلة :

هذه الدينة بناها قفطر يم، وكان مها بركم، إذا مرّ مها الطير سقط فعها، لا يبرح منها حتى يؤخذ باليد؛ وكان لها أربعة أبواب، على كل باب منها صم من محاس أسفر، إذا دخل من أحد أبوامها غريب، ألتى عليه النوم، فينام عند الباب، ولا يبرح حتى

إذا دخل من احدًا بواجه عرب ، التي تلمية النوم ، وإنّ لم يفعلوا ذلك ، لا يزال يأتيه أحد من أهــــل المدينة وينفخ في وجهه ، فيقوم ، وإنّ لم يفعلوا ذلك ، لا يزال الماما عند الباب حتى يموت .

#### ١٠ ذكر مدينة قفط:

كانت من أجلّ الدائن ، وقد خربت من سنة أربعائة ، وكان بها قباب عالية ، إشارة ان يملك عشرة آلاف دينار ، فيجعل على داره قبّة ؛ وكان بها معدن الزمرد الذبان أيضا ، يوجد في مكان يسمّى الخربة ، على مسيرة ثمانية أبام منها .

ذكر العبّاسة:

هذه القرية عمرت فى الإسلام، قيل وُلد بها العبّاس بن أحمد بن طولون فسماها ٢١٪ به، ولم ترل متنزها للملوك بمصر ، حتى بنى اللك الظاهر ببيرس البندقدارى ، على

- (١) انحاشت : كذا ق اأأصل ، والمعنى واضع .
   (١٢) أحد : إحدى .
  - (۲۱) نے: بنا . (۲۱) نے: بنا .

فم الوادى ، ترية وسمّاها الظاهرية ، وأنشأ بها جام،ا بخطبة ، وذلك سنة ست وستبن وسائة ، فن حينئذ تلاثي أمر الدّاسة .

قال بعض المؤرّخين: إنّمًا سمّيت العبّاسة باسم عبّاسة بنت الأمير خمارويه بنأحمد ٣ ابن طولون ، عندما توجّهت إلى بنداد ، لما نزوّج بها الخلينة المتنسد بالله ، ضربت خياسًا هناك ، فسمّيت بها ( ١٣ آ ) يعنى بالقبّاسة .

### ذكر مدينة المنصورة :

هذه الدينة على بحر أشجوم ، تجاه طلخا ، بناها الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب ، سنة عشرين وسيائة ، عند استيلاء النريج على ثغر دمياط ، وبنى مها الاسواق ، وبنى مها الحامات والفنادق ، ولما انتصر على النريج سمّاها من حينئذ ، النصورة ؛ وبنى مها قصرا على البحر ، كان يجلس فيه عند توجّهه إلى دمياط .

### ذكر قرية دبيق :

هذه الترية من قرى دمياط ، وإليها ينسب الثياب الدبيقية ، النسوجة بالذهب ، ٢٠ يبلغ الثوب مها مائة دينار، وكانت الخلفاء يتنالون فيها؛ وكان عمل مها العائم الشرب المذهبة ، وكان طول كل عمامة منها مائة ذراع ، وفيها رقمات بالذهب تبلغ العامة منها مائة دينار ذهب ؛ واستعرّت على ذلك إلى سنة خمس وستين وثلثماية .

# ذكر النحريرية :

هذه التربية من أعمال الغربية ، أنشأها الأمير سنتر السعدى ، نقيب الجيوش المنصورة ، وهو ساحب المدرسة السعدية ، التي يجوار بيت الأمير يشبك من مهدى ، ١٥٠ الدوادار الكبير ، عمرت هذه التوية في أيام الملك الناصر محمد بن قلاون ، سنة تمــان وعشر بن وسبعائة .

<sup>(</sup>۸ و ۹ و ۱۰ ) وبنی : وبنا .

<sup>(</sup>۱۰) قصراً : قصر .

<sup>(</sup>۱۲) دینار : دینار ۱ .

<sup>(</sup>١٤) ذراع: ذراعا .

<sup>(</sup>١٥) وثلثماية : وثلثماماية .

#### ذكر مدينة دمياط:

اعلم أنّ هذه الدينة كورة من كور مصر، قال ابن وسيف شاه: دمياط باد قديم، بناها دمياط بن أشون بن مصر بم بن بيصر بن علم بن نوح، عليه السلام، فسميت به، وقد فتيحت هذه المدينة على يد القداد بن الأسود، رضى الله عنه ، بدد فتح مصر سنة انتين وعشر بن من الهجرة، وكان بها ملك يقال له الهاموك، وهو خال القوقس، صاحب مصر؛ وكان الهاموك ولد يسمى شطا، فرأى النبي سلّى الله عليه وسلم (١٣٣) في النام.

فالها أسبح ترل إلى المتداد بن الأسود، وأسلم على يديه، وحسن إسلامه، وساد عونا للسلمين، وقاتل أهل دمياط، وتنيس، أشد القتال، حتى قُتل فى المحركة، ودُفن بمكانه العروف به الآن، وهو خارج دمياط، وكان قتاته فى ليلة الجمة نسف شعبان، سنة اثنتين وعشر بن من الهجرة، ولذلك صار له فى كل ليلة نسف شعبان موسم، المجمع إليه الناس من سائر النواحى، ويقصدون زيارة شطا، رحمة الله عليه، إلى بومنا هذا.

#### ذكر مدينة تنيس :

د قال محمد بن أحمد بن بسام: كانت مدينة تنيس من الإقليم الرابع، بَنَها امرأة تسقى تنيس بنت سا بن تدارس، أحد ماوك النام بحصر، وكانت صحيحة الهواء، قليلة الوباء وكان طول هـ ذه المدينة من الجنوب إلى الشال ثلاثة آلاف ومائني فداع، وعرضها من الشرق إلى النرب ثلائة آلاف وخسة وتمانون فداعا؛ وكان عليها سور من الحجر، وعدة أبوامها تسمة عشر بابا ، وكان مها سبعة وستون مسجدا ، وسبعون كنيسة ، وكان بها ثلاثون حماما، ومائة معصرة ، وستون طاحونا ، وألغان وخمائة حانوت للمنائع ، ومن الناسج خمسة آلاف منسج .

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱۱) اثنتین : اثنین . (۱۷) ذراع : ذراعا .

<sup>(</sup>۲۰) مانوت : مانوتا .

وكان يصنع مها ثوب يتال له البدنة ، ينسج من الذهب، صناعة بحكمة ، تباع كل بدنة منها بألف دينار ، تحمل من مصر إلى بنداد برسم الخلفاء ؛ وكان يعمل بها طرز من الكتان بنير ذهب ، يباع كل طراز منها بمائة دينار ، وهو بنير ذهب .

ولم ترل على ما ذكرناد آلى سنة ثلاث وسبعين وخمسائة ، حتى عجم علمنها الذرنج وملكوها ، ومهموا كل ما فيها ، وهرب أهلها إلى دمياط ، فألفوا فيها الغرنج النار ، وأحرقوها ، واستررّت خرابا إلى الآن ، ولم يبق منها غير الرسوم .

وكانت من أجلّ مدائن مصر ، وأعظمها ؛ وكان بها طريقا مساوكة إلى جزيرة قبرص ، نذاب عليهـــــا الله فغرقت ، قبل أنّ تفتح مصر بمائة سنة وكسور، انتهى (١٤٤).

وكان فيما بين تنيس ودمياط ، قرية تسمى بورا . يساد منها السمك الذى يقال له البورى ، وإليها ينسب جماعة من الناس يلقبون بالبورى ، وكان بمصر أمير يسمّى بورى ، خربت هذه التربة سنة عشرة وسمائة .

### ذكر رمل الغرابي :

وهو متّصل من حدّ العريش إلى أرض العبّاسة ، اعلم أنّ هذا الرءل حادث ، وسبب ذلك أنّ شداد بن عاد ، أحد ماوك العادية، لما قدم إلى مصر نزل فى هذه الأرض، ١٥ وكانت ذات أشجار مشمرة ، وعيون جارية ، فأقام بها دهرا طويلا ، حى عتوا قومه وبحبّروا ، فسلط الله تعالى عليهم الريح ، فنسفت ديارهم حى صارت رمالا ، فجميع ماتراه من الرمال آثار ديار قوم عاد ؛ قال الله تعالى : « وفى عاد إذ أرسانا عاميم الريح ١٨ العتم ، ما نذر من شيء أنت عليه إلا جملته كالرميم » .

#### ذكر مدينة بلبيس:

وسمّيت فى التوراة أرض حاشان ، قيل إنّ يعقوب ، خليه السلام ، لمساقدم إلى ٢٠ مصر ، نزل بها ؛ وكانت عامرة فى غاية العارة ، إلى سنة ست وثمانمائة ، فتلاصى أمرها من بعد ذلك .

<sup>·</sup> ic + : isc (1)

<sup>(</sup>١١) يلتبون : يلتبوا . || أمير : أميرا .

#### ذكر مدينة الصالحية :

هذه المدينة عمرت في الإسلام ، عمرها الملك العــــــــــا لح تجم الدين أبوب بن الملك الكامل محمد، سنة أربع وأربعبن وسمائة ، واستمرّت تنزايد في العهرة إلى بومنا هذا.

#### ذكر مدينة إيلة :

اعلم أنَّ هذه المدينة كانت بين مصر والينبع، وكانت على شاطئ البحر المالح، وهي أول حدّ الحجاز. وكانت مدينة عامرة خكمة البناء، وكان مها قصر عال هناك، يجلسون فيه القُبَاض، عند أخذ الكس من التجار؛ وكان بينها وبين بيت المقدس ستَّ مراحل، وما يقصل إلبها إلا من هناك.

وكانت العقبة صعبة الساوك ، إلى أنْ أصاحها الأمير أحمد بن طولون ، وسوّى طريقها التي (١٤ ب )كانت محجرا ، فمن يومثذ سلك طريقها ؛ ولم تزل مدينة إيلة عامرة إلى سنة خمس عشرة وأربعائة ، فتلامى أمرها من بعد ذلك .

#### ١٠ ذكر مدينة القلزم:

قال ابن العلوير: إنّ مدينة القارم كانت ساحلا لمصر من الحجاز ، وكانت عامرة عمكمة البناء ، وكان يؤخذ منه الكوس من التجّار فى المراكب هناك ؛ وقيل إنّ و فرءون غرق بالقرب من ذلك المكان ، فى مكان يقال له « الران » ، وهناك معظم

هريجون عرق بالفرخ . هيجان البحر المالخ .

#### ذكر التيه :

۱۸ اتا أن التيه على مقدار أربعين فرسخا في مثلها، والفرسخ التي عشر ألف ذراع، والدراع أربعة وعشرون قبراطا، والقبراط ست شهيرات بطولهن، والشهيرة ست شهرات من ذب بغل ؛ وقبل إنّ بني إسرائيل الهوافيه نحو أربعين سنة ، لم يدخلوا مصر ؛ وقبل إنّ موسى ، عليه السلام ، مات به ، ونقل إلى بيت القدس من هناك .

#### ذكر الطريق فيما بين مصر ودمشق:

اعلم أنَّ هذا الدرب الذي تسلكه العساكر والنجَّار من الناهرة إلى غزَّة ، ليس

هو الدرب الذي كان يُسلك في قديم الزمان ، وإنما ظهر هذا الدرب سنة خمـمانة من الهجرة ، عند انتراض الدولة الناطعية .

وكان الدرب أولا من بابيس إلى مدينة النرما ، من أرض الحوف ، ويُسلك من النرما إلى قطيا ، ومُسلك من النرما إلى قطيا ، ومن قطيا الله المجارة المالمج ؛ فلما أنوا النرنج من القسطنطينية، ماروا يتطعون التاريق فى هذا الدرب علىالمسافرين ، فسار الدرب نخوف ، وقل منه الممالك .

فلما كانت دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب، واستخلص بيت القدس و أيدى الذرنج، وذلك سنة ثلاث وتمانين وخمسائة، فصار من ذلك ( ١٥ آ) الوقت يُسلك هذا الدرب الآن من حدثذ.

فلما كانت دولة اللك الظاهر بيبرس البندندارى ، ورتب خيل البريد ، وجمل لها مراكز ما بين مصر إلى دمشق ، وذلك سنة تسع وخمسين وسمائة ، فتحايا هــذا الدرب ، وكثر الساوك به ، فتلافى أمر الدرب القديم ، وصار العمل على هذا الدرب إلى الآن، انتهى .

<sup>(</sup>١١) فتحايا : يعني فدين فيه الحياة وانتاش .

#### ذكر

#### من دخل مصر من الأنبياء عليهم السلام

قال أبو ممر محمد بن يوسف الكندى في كتاب « فنائل مصر » : دخل مصر من الأنبياء ثلاثين نبياً ، علمهم السلام ، منهم إدريس ، ويقال له هرمس ، وإبراهيم المليل ، وفي بعض الأخبار أن إسميل بن إبراهيم دخل مصر أيضا ، نقل ذلك الشيخ جلال الدين السيوطى ؛ ويعقوب ويوسف واثنا عشر من ولد يعقوب ، عابهم السلام، وهم الأسباط ، ولوط ، عليه السلام ؛ ووُلد بها موسى ، وهرون ، ويوشع بن نون ، علمهم السلام ؛ ودخلها دانيال ، وأرميا ، وعيسى بن مربم ، عليه السلام ، وسأبان ابن داود ، عليهم السلام ، دخل مصر .

قال ابن عما كر فى تاريخه : ويمكن أنّ أبوب دخل مصر ، فإنّ رحمة ، زوجة ١٢ - أبوب ، كانت بنت منشا بن يوسف ، عليه السلام ، فيمكن أنه دخل مصر بسهيما .

ودخانها شعيب ، عليــــه الــــلام ، فى زمن فرعون ؛ ودخلها لقان الحــكيم وفى نبوّته خلاف ، وقال عكرمة والليث بن سعد إنّه نبى ؛ ودخلها من الصدّيقين الخفس ، ١ عليه السلام ، قال أبو حيّان فى التنسير إنّ الخفس ، عليه السلام ، كان نبياً ، وجزم به التملمي .

ودخالها ذو الغرنين أيضا ، قال ابن عبّاس ، رضى الله عنهما ، ( ١٥ ب ) :

١٨ كان ذو الغرنين نبياً ، أخرجه ابن أبي حائم فى تفسيره ، وقال ابن عبد الحمكم إنّ

ذا الغرنين كان من أهل مصر ، واسمه مرزا ، وكانت أمّه رومية من بنات الروم ،

وكان من ولد يونان بن ياف بن نوح ، عليه السلام ، وكان أسود اللون ، من قرية

٢١ من قرى مصر ، يتال لها لوبية ، من أعال الغربية .

قال صاحب « مرآة ازمان » : إنّ ذا الترنين مات بأرض بابل ، وجعل في تابوت من خشب ، وطُلي بالسبر والتار ، وحمل من بابل إلى الإسكندرية ، ودفن بالنار الذي أنشأه هناك . قال ابن الجوزى في كتاب « تنوير النبن في فضل السودان والحبن » : إنَّ ذا الترنين كن أسود اللون ، وإنَّه عاش ألف وسائة سنة ، والله أعلم بذلك .

وقيل إنّ شيث بن آدم ، عليـه السلام ، دخل مصر أيضا ؛ وَمَن أهاها مؤمن ٣ آل فرعون ، الذى أثنى عليه الله تعالى فى القرآن ، ولم يكن من آل فرعون مؤمن غيره ؛ ومن أهلها المؤمن الذى أنذر موسى ، عليه السلام .

ومن أهابها جلساء فرعون وفضلية عقولهم ، فلما استشارهم فرعون فى أمر موسى، وهرون ، قالوا : « ارجئه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأنوك بكل سحّاد عليم » ؛ وأين هذا من قول أصحاب النمرود ، لما استشارهم فى أمر إبراهيم الخليل ، فأشاروا بقتله ، حيث قالوا : « حرّقوه وانصروا آلمتسكر إنّ كنتم فاعلين » .

ومن أهالها السحرة الذين آمنوا بموسى ، عليه السلام ، في ساعة واحدة ، مع كثرتهم ، قال ابن عبد الحكم : كان عدّتهم ، هم وعرفاؤهم ، مائتي ألف وأربين ألفا ، وهذا من رقة فاوب أهل مصر .

وأ.١٠١ كان من أهالها من ( ١٦٦ آ ) النساء ، زليخا ، وتحبّمها ليوسف ، عليه السلام ؛ وآسية ، امرأة فرعون ، التى مدحها الله تعالى فى الترآن العظيم ؛ وأمّ موسى ، عليه السلام ، وكان اسمها برحانة ؛ ودخل مصر من النساء سارة ، زوج إبراهيم ، عليه سادة ، ومربر أمّ عيسى ، عليه السلام . السلام ؛ ومربر أمّ عيسى ، عليه السلام .

روى ابن عبّاس ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم :

<sup>(؛)</sup> أثنى : أثنا .

<sup>(</sup>٧) وهرون : وهارون .

<sup>(</sup>١٠) الدين : الذي .

<sup>(</sup>١٢) رقة: رقت .

ذكر من دخل مصر من الأنبياء عليهم السلام \_ ومن كان بها من الحكماء ٣١

« لما كانت ليلة أسرى بى ، أتيت على رائحة طيّبة ، فقلت : ياجبريل ،ا هـــذه الرائحة الطّبيّبة ؟ قال : « هذه رائحة ،اشعلة بنت فرعون ، وأولادها » ، انتهبى ذلك .

# ذكر من كان بمصر من الحـكماء

### فى أول الدهر

قال الكندى: كان بمصر من الحكم؛ هرمس، وهو إدريس، عليه السلام، وقد جمع بين النبوة، والمُلك، والحكمة؛ وكان بها من الحكم؛ ، أنما يتمون، ونشاغورس، وهما تلاميذ هرمس، وإلىهم يعزى علم الكيميا، والنجوم، وعسلم السحر والروحانيات والطلمات، وأسرار الطبيعة؛ ومنهم أرسلاوس، وبندقايس، أسحاب الكهانة والسحر؛ ومنهم سقراط، ساحب الكلام على الحكمة.

ومنهم أفلاطون، صاحب السياسة، والكلام على المدن والأقاليم وعسير ذلك ؟ ١٧ ومما وقع له من النكت اللطيفة، أنّه رأى امرأة مصاوبة على شجرة، فقال: ليت على كل شجرة مثل هذه الثمرة.

ومنهم ارسطاليس ، صاحب النطق ؛ ومنهم بطليموس ، صاحب الرصد ، والحياب، وتركيب الأفلاك، وتسطيم الكرة؛ ومنهم أراطس ، صاحب صُور ( ١٦ ب ) الغلك .

ومنهم أفلطينوس ، صاحب الفلاحة ؛ ومنهم أبرجيس ، صاحب المرفة بذات ١٨ الخلق ؛ ومنهم ناول ، صاحب الربح ؛ ومنهم داماينوس، وواليس، واسطفر، أسماب كتب أحكام النجوم.

ومنهم أنذربه ، ساحب الهندسة ، والمتادير ، والآلاتُ لقياس الساعات ؛ ومنهم تعليور ، ساحب المجنيقات ، الله يليور ، ساحب المجنيقات ، التى يرى مها على الحسوات ؛ ومنهم قليطر ، وساربه ، أصحاب الطلسمات والبرابي .

ومنهم إياونيوس، صاحب المخروطات؛ ومنهم تابوشينس، صاحب الأكرة؛ ومنهم قيطس، صاحب حساب الأفسالك؛ ومنهم أفطوقس، صاحب كتاب الأسطوانية.

ودخاها، وأقام بهما جالينوس، صاحب العلب، وإلينوس، وديسقوريدس، صاحب الحشائش؛ ومنهم روحاش، والأنماى، وأساسيوس، وترهونوس، وهم من حكما اليونان؛ وستراط، وبتراط، وقس بن ساعدة، حكيم العرب، الذى تضرب به الشاعر أنثل محيث قال:

ولو أنَّ قــَّا واسف منك وجنة ﴿ لأَعجزه نبت بِهَا وهـــــو باقل

وأما حكماء الإسلام :

الريّس أبو على بن سينا ، صاحب القانون فى العلب ، قبل انا مات كتب على قبره هذه الأبيات :

قدقاتُ اَ اِ قال لَى قائل حار ابن بينا، إلى رمه الله فائل وحدثه بانا، وحدثه بانا، وحدثه بانا، وحدثه بانا وحدثه عن نفسه هيبات لا يدفع عن نفسه

ومنهم شرف الدین بن السدید ، وفخر الدین النارسی ، والخونجی ، وضیاء الدین ۱۵ این البیطار ، صاحب النودات فی الطبّ ، والتبریزی ، وضیـــــــاء الدین القرمی ، والغازی ( ۱۷ آ ) .

والشيخ علام الدين بن نفيس ، صاحب الموجز فى الطبّ ، وكانت وفاة الريّس ٨ علام الدين بن نفيس فى ذى القمدة، سنة سبع وتمانين وسنّائة؛ وغير ذلك من الحسكما، فى دولة الإسلام ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٥) وهم : وهما .

#### ذكر

# من دخل مصر من الصحابة والتابمين رضى الله عنهم أجمين

قال الإمام محمد بن الربيع الجيزى: دخل مصر من الصحابة مانة ونيف وأربعين رجلا ؟ قال الشيخ جلال الدين الأسيوطى ، رحمة الله عليه : وقفت على كتاب محمد ابن الربيع ، ورأيت ما أورد فيه عن دخل مصر من الصحابة، فتتبعت ذلك من تأليف التقدّمين ، فزدت في العدد على كتاب ابن الربيع حتى بلغ العدد ثلاثمائة وكسور ، عن دخل مصر من الصحابة ، وألقت في ذلك كتابا لطيفا و محميته « در السحابة في من دخل مصر من الصحابة » وأوردت أسماءهم على حروف المحم ، وزدت في تراجيم اسم الأب والجدّ ، والسن والوفاة .

قلتُ أنا وقفت على كتاب الشيخ جلال الدين ، رحمة الله عليه ، فرأيتُه قد طال الدين ، وهذا الله عليه ، فرأيتُه قد طال الله في هذا المدين أن أذكر في هذا التاريخ ، جماعة من أعيان السيحابة، رضى الله عنهم ، ممن دخل مصر ، ومات بها ، وافتصرتُ على ذلك خوف الإطالة، ولمكن أوردتُ وفات كل واحد مهم ، في السنة التي مات بها ، على توالى السنين في مواضعه،

١٥ كا سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) الصحابة : الصاحبة .

<sup>(</sup>٨) وألفت: واللفت.

<sup>(</sup>٩) أسباءهم : أسمائهم .

<sup>(</sup>١١) قات : ابن إياس يعني نف.

#### ذڪ,

### طرف يسيرة من فضائل مصر

- اعلم أنَّ أَمِدَ فِعَنَائِلَ كَثَيْرَةَ ، لا تَحْصَىٰ ، فَن ذَلَكَ : قال ابن زولاق ، عرف عبد الله بن عمر ، ونى الله عنه ، إنه قال : لما خلق الله تعالى آدم ، عليه السلام ، مثّل له الدنيا شرقها وغربها ، ومهلها وجيلها ، (١٧ ب) وبَردا وبحرها ، ومن
- يكنها من الأمم، ومن يملكها من الماوك، فلما رأى مصر، رأى أرضا سهلة، ذات ت شهر جار، نتحدر مادته من تحت سدرة النشهى، وتخرجه الرحمة، ورأى جبلا من جبالها مكسوًا بالنور، لا يخار من نظر الربّ إليه بالرحمة، فأعجب آدم، عليه السلام، تلك الأرض، ودعا لها بالرحمة والرأفة، وبارك في نيلها سهم مرّات، فكان آدم، .
- عليه السلام ، أول من دعا لمصر . ومن فضائلها أنّ نوحا ، علمه السلام ، دعا لها بالبركة والخصب ، بعد الطوفان ؛
- ومن فضائلها ألفى موسى عصاه مها ، وانفلق المحر له ؛ وسها الوادى المنسسية س ، ١٧ والعاور ، الذى كاّم الله تعالى عليه موسى ، عليه السلام ، ومرقب موسى مشهور فى ذيل القطم .
- وبها الجنمزة التى صلّى تحمّا موسى ، كنت بِطُرًا ؛ وبها النخلة ، التى كانت ، ، ، تنضح الزيت لمرتم ، عليه السلام ، وهى بمدينة أشون؛ وأقام بها عيسى، والحواريون، سبع سنين ، بالبهنسا .

<sup>(</sup>٨) يخلو : يخلوا .

<sup>(</sup>١٢) ألني: ألنا .

### لكومها فيا يتكال تنتعى إلى انسيح السيدابن ورجم يحيى إذن الله ميت اللحد

وكانت ماوك النواج تتنالى في تمنه ، ولهم نيه اعتناد عظيم ، ولا يتمّ التنصّر عندهم إلا بدهن البلسان ، يشمون منه شيئا في ماء العمودية ، ويتغمسون فيه .

وكان يُشترى بثقله ذهبا ، وكان من محاسن مصر ، ولكن انقطع وجوده من مصر فى مبتدأ قرن التسمائة ، ثم بطل مع ( ۱۸ آ ) جملة ما بطل من مصر ، ولكن نتج من بعد ذلك على يد السلطان النورى ، وعادكما كان أولا ، بعد مدّة طويلة .

نكتة لطيفة: قال أبو شامة: إنّ الملك الكامل محمد، استأذن أباد الملك العادل أنْ رَرَع في بستانه شيئا من البلمان، فأذن له في ذلك، فنقل منه في بستانه، فلم ينتج عنده، نقيل له: إنما [لا] ينتج إلا إذا قى من ١٥٠ البئر التي هناك، فعدل مجراة من المجارية إلى بستانه بسواق، حتى تسقى البلمان، فلم ينتج، وقد عيل صبره في ذلك،

١٢ فقيل له الـمـرّ فى تلك البقعة لاينتقل إلى غيرها ، ولوكان البلــان ينتج فى غير أوض المطرية ، لـكان أول من نقله ماوك الفرنج إلى بلادها .

ومن فضائل مصر أنَّ بها سِجِّن يوسف، عليه السلام، في نواحي الجبرة، وكان الوحي ينزل عليه هناك، وصار الآن مسجدا، يعرف بمسجد موسى ؛ وكان في قديم الزمان، إلى أيام الحاكم بأمر الله ، تخرج جماعة من أهل مصر بسب زيارة هسفا الكان، وبقيمون هناك ثلاثة أيام، في وقت معلوم من السنة، وتُنفق هناك أموال حريبة بنة في الماكل والمشرب وغير ذلك.

وبها مسجد يعقوب ، عامه السلام ، فى مدينة النميوم ؛ ومسجد أيضا ، قيل : هو (١٠) عنده : عنه . ١١ [ لا ] : تنفس فى الأصل . ١١١ إلا : إلى .

مكان باعوا فيه يوسف، عليه السلام .

ومن فضائل مصر أنَّ مِها الأهراء، التي كان يخزن فيها يوسف القمح، فلا يفسد؛ وبها الجدار الذي بناه يوسف ، لردّ الـــاء عن مدينة الفيوم ، وآثاره باقية إلى الآن ، وكان داوله ماثنى ذراع .

وقبل إنّ سنمينة نوح ، عليه السلام ، طافت بأرض مصر ، حتى زار سنح الجبل المقطم ، ودعا هناك إلى الله.تمالى ، ( ۱۸ ب ) نا فيه من إجابة الدعاء .

ودُفَق بها آسية ، امرأة فرعون ، وذليخا ذوجة يوسف ، عليه السلام ، وبرحالة أمّ موسى ، عليه السلام ؛ ودُفَق بها السيدة فنيسة ، وناهيك بها فى البركة العميمة المشهورة بمصر ، رضى الله عنها .

ومن فضائل مصر أنْ دُفن بها جماعة من أولاد يعقوب ، عليه السلام ؛ ودُفن بها جماعة كثيرة من الصحابة ، رضى الله عنهم ؛ ونفات إليها رأس الحسين بن بنت رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، من عسقلان ، سنة تسع وأربهين وخميهائة .

ودُنْن مِهَا من العلماء ، والصلحاء ، مالا يحصى عددهم ، منهم الإمام الشانس محمد بن إدريس ، رضى الله عنه ، وناهيك به ، ومصر كامًا في حمايته ، وهو الإمام بمصر ، وسلحب البلد .

ومن فضائل مصر أنّ الرخامة الخضراء النستقى ، التى فى حجر إسمويل عند الكعبة ، أسلما من مصر ، بمث بها محمد بن ظريف ، مولى المبّاس بن محمد ، إلى مكّة ، سنة إحدى وأربعين ومائتين ؛ وبعث معها رخامة أخرى فستقى ، وضمت فوق سطح الكعبة ، عند المبرّاب ، وطول كل رخامة ذراع بالعمل ، وثلاثة أسابع .

<sup>ُ(</sup>٢) التي : الذي .

<sup>(</sup>٤) ذراع : ذراعا .

٣٧

ومن فضائل مصر أنّها توسّع على أهل الحرمين ، بما يجلب منها إليهم من الغلال في البحر ، بحمل في السنن دفعة واحدة، مالا يحمله خمسانة بعير .

ومن فشائل مصر ، قال أبو بصرة النفارى : سلطان مصر ، سلطان الأرض كانها . وله ميزة على سائر ماوك الأرض ، لكونه خادم الحرمين الشريفين ، فتشرف على الماوك بذلك ؛ وقيل : هو القطب الظاهر فى تصرف الأحوال الدنيوية ؛ وفيه يقول شمس الدن الدمشقى :

إذا البلاد انتخرت لم نزل مصر لهـا عزً وتفضيل (١٩٥ ) وكبف لا تفخر مصر وفى أرجائهـا السلطان والنيل

وأعظم من هذا كله ، ما قاله الإمام أبو شامة ، النُورَخ : الما تَقَلَ الخَلافة إلى مصر ، عظم أمرها ، وتشرّف قدرها بين البلاد ، وتميّز سلطانها على ساز الملوك ، وذلك سرّ في بنى العبّاس ، حيثًا كانوا بأرض تشرّفت مهم .

۱۱ وقال القضاعى : لم يكن فى الأرض أعظم من مُلك مصر ، ولو ضُرب بينها وبين سائر البلاد ، وهى أكثر البلاد كنوزا ، وعجائب ، و آثارا ، من البراني ، والطلمات ، وذلك لمسا فيها من الحمكم

والعجائب وغير ذلك ، النهبي ما أوردناه من فضائل مصر .

## ذكر ما خُصّت به مصر من المحاسن دون غيرها من البلاد

قال كدب الأحبار : من أراد أنْ ينظر إلى شبه الجنّة ، فلينظر إلى أرض مصر ؟ فى زمن ربيعها ، قبل طاوع الشمس ؛ وسئل بعض الحكاء : متى تعليب أرض مصر ؟ ٢ قال : إذا اعتدل هواؤها ، ودااب مرعاها ، وارتفع وباؤها ، وأزهرت أشجارها ،

<sup>(</sup>١٤) والطلمات : والطلمات .

<sup>(</sup>۲۰) وسئل : وسال .

<sup>(</sup>٢١) مواؤما : مواما . || وباؤما : وباما .

وغرّدت أطيارها ، يعني في فِصل الربيع ، وقال القائل في العني :

إنَّ فعل الربيع فعل مليح ﴿ نَحْنُ فِي السَّعَدُ مِنْهُ كَالْأَعْنِيا ۗ .

ذَهَبُ حَيْمًا ذَهِبِنَا ، وَذُرُ حَيْثُ دَرَنَا، وَفَشَهُ فَى الْفَضَاءُ
وقال بعض الحُمَّاء : مصر فيلها عَب، وأرفتها ذهب، وهي لن غلب،
ونساؤدا لعب، ومُلَّلَكُها سُلُب، ومالها رغب، وخيرها جلب، وفي أهلها صخب،
وطاعتهم رهب، وحربهم حرب.

قال الكندى: نيل مصر سيّد أنهار الدنيا، لأنه بخرج من الجنّة ، من تحت سدرة النتهبى ،كا ورد به خبر الشريعة ؛ وقال كب الأحبار : النيل بسير بيم التيامة نهر العسل في الجنّة ، وقيل نهر الخر ، والله أعلم .

. قال السمودى ، فى مروج الذهب : وصف بعض الحكم؛ أوض مصر ، نقـــال : ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سودا،، وثلاثة أشهر زمردة ( ١٩٩ ) خضرا، ، وثلاثة أشهر كروبة صفرا.

فأما اللؤلؤة البيضاء، فإنّ أرض مصر تصير في شهر أبيب، ومسرى، وتوت، بيضاء، لما يركبها ماء النيل، ويفترش على أوضها، وتصير الضياع مثل الكواكب في الساء، فلا نصل إلىها أهلها إلا في الزوارق.

وأما السكة السودًا ، فإنّ أرض مصر فى شهر بابة ، وهاتور ، وكبيك ، ينصرف عنها الما ، فتصير مثل المسكة السودا ؛ ولها روائح طيّبة تشهد روائح المسك. وأما الزمردة الخضرا ، فإنّ أرض مصر فى شهر طوبة ، وأمشير ، ورمهات ،

وأما الكهربة الصفراء ، فإنَّ أرض مصر فى شهر برمودة ، وبشنس ، وبؤونة ، يعدك الزرع وبحصد ، فيصير مثل السبيكة الذهب الصفراء ، فهذه سفة أرض مصر فى الأربعة فصول من السنة ، انتهمى .

<sup>(</sup>٥) ونــاؤها : ونــاها .

<sup>(</sup>۲۰) ويؤونة : ويؤنه .

فعنبرة، سودا. طيّبة النشر

ويرجع في فصل الربيع إلى التبر

فالأرض مستوقد والجـــو تنور

فإنّ أوراقها بالريخ منشور

فالأرض عريانة والجــــو مقرور

عباء الربيب أناك الذور والنور

والنبت فيروزج، والــــــا، بآور

وقال في مصر القائل من أبيات :

فني سيفها قارورة، وخريفها وأما شتاها فالزروع زمرد وقال العوج الشامي في العني:

ربان كان في السيف ربحان وفا كهة وإنْ يكن في الخريف الدوح مذهبة

وإن يكن في الخريف اللوح منسبه وإن كن في الشتاء النبم متّحالا ما الديش إلا الربيســـع المستنبر إذا

فالأرض ياقوتة ، والجوّ لؤلؤة

قال الكندى: مصر أعلاها حجازية ، وأسفلها شامية ، ( ١٦٠ ) إنّ أهالها لا يحتاجون في الئتاء إلى الندقي بالنار ، كعادة أهل الشام ، ولا في الحرّ النظلّل ١٢ تحت الخيش من حرّ الشمس ، كعادة أهل الحجاز، وهي في الإقليم الثالث والرابع ، فسلت من حرّ الإقليم الأول والثاني ، ومن برد الإقليم السادس والسابع ، فضف

حرّها ، وخفّ بردها . ١ قال صاحب « مباهج الفكر ومناهج العبر » : ليس فى الدنيا شجرة إلا وبمصر عرفها ؛ ويوجد بمصر فى كل وقت من الزمان من المأكول والشموم ، وسائر أصناف البقولات والخضر ، فى العيف والشتاء ، لا ينقطع لبرد ولا لحرّ .

 الله بعض الحكماء: لولا ماء طوبة، وزميس أمشير، ولبن برمهات، وورد برمودة، ونبق بشنس، وتين بؤونة، وعمل أبيب، وعنب مسرى، ورطب توت، ورمّان بابة، وموز هانور، وسمك كمهك، الاسكنتُ مصر.

وقال جالينوس الحكيم : لولا قصب الكر بمصر ، ما برئت العلل عن أهلها
 سريعا ؛ وقيل : يعمل من قصب اللكر ألف نوع من الحاوى والأطعمة وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١١ و١٢) كعادة : كعادت .

<sup>(</sup>١١) التظلل: النَّصَال .

وقد قال القائل في العني :

أمسى بمصر حلاوة تثنى على الـ نعب الذى فيها لطيب جنائه والله إن منت عليه فالها فضل عليه لأنها من مائه

زهرات التي تجتمع في صعيد واحد، وتلهج الصريون بذكرها . وأما زهر النسرين ، وإنْ كان من أعظم الزهور رائحة ، نإنة غير معدود في جملة هذه السبع زهرات ، لأنّه يأتى في آخر أيام الورد الجورى ، فلا يلحق النرجس ، ولا البناسج ، فلم يكن معدودا في جلة هذه السبع زهرات ، لأجل تأخّره عنهم ، وقد

> ياطيب وقت بمصر فيه قد جمت سبع من الزهر نحويها البسانين بغسج نرجس زهر وبان لنا ورد نصيب وجوري ويامبهن

وأما الأزهار التي تأتى في الصيف ، وهي اليــــاسمين ، والنسرين ، والنمرحنًا ، والريحان المدّر ، وشقائق النمان ، والأقحوان ، والآس ، والريحان النوبي الجماحي ، والتمام ، والنياوفر ، والياسمين الأسفر ؛ وأكثر أزهار الصيف : الياسمين ، والتمرحنًا ، والآس .

١.٨

۲١

ر قات في العني :

<sup>(</sup>١٥) قلت: ابن إياس يعني نف. .

<sup>(</sup>۱۷) ویاسمین : ویسمین .

<sup>(</sup>٢٠) والنيلوفر : واللينوفر .

ومن محاسن مصر ، سها من الفواكه : الخوخ الزهرى ، وهو لا يوجد إلا سها ،
والعنب البحيرى ، وهو أصدق حلاوة من العنب الشامى ، وسها التغاّج السكّرى ،
والكثرى البايى ، والرمّان المتزلاوى ، والخوخ المشعر الفـــوى ، وهو غاية فى
الحــن .

ومن مأكولها الرحاب، وهو يغنى عن أكل الحاوى معه؛ وبها التين البرشومى، وهو مادق الحلاوة؛ وبها الجيز، وهو (٢٦ آ) نوع شهى لا يوجد إلا بها؛ وبها نوع يسمى الشقير، وهو مثل البرقوق، لا يوجد إلا بها؛ وبها النبق، واللوز الأخضر، وكان بها نوع يسمى السنج، وهو مثل اللوز الأخضر، ولحكن بها نوع يسمى السنج، وهو مثل اللوز الأخضر، ولحكن انقطع من مصر سنة

سبعائة ؛ وبها الوز الدمياطي ، لا يوجد إلا بها . ومن محاسن مصر : الأترج ، والكباد ، والنارنج ، والحماص الشميرى ، وله

منافع منيدة ، والليمون ، وله منافع منيدة لإقماع الصنارا ؛ وبها الليمون الأجمر

١١ النار نسيسى ، قيل نقل إلى مصر سنة ثائماية من الهنجرة ، وهو نوع غرب .
 ويجل إليها يطول السنة النواكه الشاءية، مثل الكمثرى، والتألح، والسفرجل،
 وغير ذلك من الأنواع .

١٠ وليس في الدنيا بلد فيها نخيل بلح ، مثل إقليم مصر ، يأ كادن من عُرد: البسر، والرحل ، والتم على أنواع ، والمحجوة ، وينتغمون بخشبها ، وجريدها ، وخوصها ، وليفنها ، ويعمل منه جملة أنواع منيدة ، لا يستغنى عمها أحد من الناس ، وهي عمارة

١٨ . مصر ، وقال القائل في العني :

٢ ومن عاسن مصر : العسل النجل أنصرى، روى عن رسول الله، مـلّى الله

<sup>(</sup>١٥) يأكاون : يأكلوا .

<sup>(</sup>١٦) وينتفعون : وينتفعوا .

<sup>(</sup>۲۰) بفاخرون : بفاخروا .

عليه وسلّم ، أنّه أهدى إليه التوقس ، صاحب مصر ، هدّيّة ، ومن جملنها عسل نحل من بنبا ، فلما أكل منه أعجيه ، فقال : من أين هذا العسل ؟ فقيل له : من قرية من قرى مصر ، يقال لها بنبها ، فقال : بارك الله فى بنبها ، وفى عسلها ، فعمّت هذه الدعوة ٣ سائر قرى مصر .

وبها نوع يسمى النيدة ، يعمل من بقول القمح ، روى عن مرجم ، عليها السلام ، لما دخات مصر ، ومنها ابنها عيسى ، عليه السلام ، وهو رمايح ، فشكت إلى الله تعالى ، قلّة اللبن منها ، فألهمها الله تعالى أنْ عَلَت النيدة ، وأطعمت منها عيسى ، عليه السلام ، ( ٢١ ب ) فاغتذى بها عن اللبن .

ومن شاسن مصر : الخيار البلدى ، وله منافع منيدة ، والنتاء ، والخس ؛ وكان بها نوخ يسمّى الفقوس ، ولكن له مدّة من حين انقطع عن مصر ؛ وبها نوع يسمّى ١٥ الفجل ، وله منافع منهدة لمضم الأكل .

وبها الأفيون، وهو عصارة الخشخاش، وله منافع، بجلب منه إلى سائر البلاد، ٢٠ ولا سها بلاد الهند.

ويجاب من مصر إلى البلاد الشامية : الحناء ، والسمك القديد ، والجبن الحانوم ، والجبن الإنقهسي ، والنيســـدة ، والكتّان ، والزيت الحار ، والعسفر ، والبسلة ، ٢٤ والعدس ، وخيار الشنبر ، وغير ذلك من الأنواع ، التي لاتوجد إلا بمصر .

ومن عاسن مصر: أن يوجد بها من العقاقير المهيدة في الطبّ ، وهو: بدر الهندية ؛ وبدر الرجلة ؛ والنبار العريض ؛ والعرق سوس البوق ؛ وخيار الشنبر ؛ والحبّة السوداء ، ولها منافع منيدة ؛ والشاهنراج ، وله جلة منافع منيدة السوداء ؛ والإهلياج ، وله منافع منيدة ؛ والماسخ ، وهو طين أسفر داخل حجر أسود ، بحل في الماء ويشرب منه لوجع المهدة ، وكان نافها ، ولكن انقطع من مصر ، وكان يجلم من وادى هيب ، من أرانبي الصحيد ؛ والموسج ؛ وبها المومية ، ولها منافع ؛ وبها الناسول البرّى ، وله منافع مفيدة .

وه ن محاسن مصر ، بها السمك الرعاد، وله منافع مفيدة، قال جالينوس الحكيم: إذا عاتى على رأس مَن به صداع برى ، وبها الأستفتور ، وله منافع مفيدة لوجع الظهر .

۱۲ وبها السمك الذي يقال له الأبرميس ، الذي هو ساطان الأسماك ، وله منافع ( ۲۲ ) منيدة ؟ وكان بها البلطى النيوى ، وكان من محاسن مصر ، ولكن انقطع من النيوم ، في أوائل قرن التسمالة ؟ وبها السمك ، المعروف بالبورى ، قال الكندى :

اليس فى الدنيا بلد يأكل أهله صيد البحرين طرياً غير مصر م
 وبها النمس ، والدرس ، ولهما فائدة جليلة فى أكل الثعابين ، حتى قيل : لولا
 الدرس والنمس ، الم سكنت مصر من كثرة الثعابين ، فإنها تأتى مع ماء النيل من أعلا

١٨ البلاد الحررة ؟ وبها الحيات ، التي يعمل منها الدرياق ، ولا توجد إلا بمصر نقط ،
 تصاد في فصل الربيع من الجبال .

و بجلب إليها من بلاد الصعيد ، العسل الأسود الشقنقيرى ، وله منافع مفيلة ؟ ٢١ ويجلب إليها من الواحات الأنطاع الإلواحية ، ولما منزة على غيرها من الأنطاع ؟

<sup>(</sup>١) الني: الذي .

<sup>(</sup>١٧)كثرة : كثرت .

<sup>(</sup>١٨) الحيات : الحياة .

ويجلب إليها من الفيوم الزيتون الفيوى ، وهو نهاية فى الكبر ، والطامم ؛ ويجلب إليها الملح والأطرون والشب ، ولهم منافع لاتحصى .

ويجلب إليها الخشب الأبنوس الأسود ، وخسُب السنط ، الذي يوقد يوما وليلة ٣ ولا يوجدله رماد ، وهو يطى الخمود ، سريع الوقود ؛ ويجلب إليها الحمام النوبى ، والقدرى ، والغمام ، والأرنب ، وبتر الوحش ، وغير ذلك .

قال الكندى: إنّ العصفور الدرورى لايفرخ إلا بمصر ، دون غيرها من البلاد ، ت ويكون ذلك فى كانون الأول؛ وبها داير الحواصل ، وهو البجع ، الذى يعمل من جلد. أخفاف ، ومن حواصله فرا ، تقوم مقام الفراء الفنك ، وهو غاية فى الدف. .

وبها الفراطيس ، وهى اليرق البلدى ، قال الكندى : إنّ أول من اتّخذ . القراطيس ، وهى اليرق البلدى ، قال الكندى : إنّ أول من اتّخذ . القراطيس ، وكتب بها ، يوسف ، عليه السلام ، وهى يكتب فيها ، راسيم السلطان ، وتسير إلى سائر الآفاق ، وتجلب بها الأرزاق ؛ قال الكندى : قراطيس معرقند ، لأهل المشرق ، تجلب بها الأرزاق .

ومن أطيب مأكولما الأوز البلدى ، قيل اا قدم الأمون إلى مصر ، فأكل منه ، واستطيه على غيره من الطير .

وم؛ لحوم الغنم الضأن ، وهى أطيب من لحوم أغنام سائر البلاد ؛ ومبها القمح اليوسني ، وهو أطيب من حبّ غيرها من البلاد .

ومن محاسن مصر : أنّ بها الخيول العربية، وهى أجود من سائر خيول البلاد ؛ ٢٠ ويقال : مصر نفتخر بالخيول العربية ، والبغال السندية ، والحير البرلسية ، والأبقــار الخيسية ، والبخانى البجاوية ، والأغنام النوبية ، والمنز المصيدية .

<sup>(</sup>٨) الدف. : الدفاء .

وبها الراكب الحربية ، والمضارب السلطانية ، والسلال الرهانية ؛ وبها يعمل منهة الكفت ، لا يعمل في بلد غيرها ؛ وكذلك صنعة الرماح ، لا تعمل إلا بها .

و يجلب إليها الرقيق من بلاد الزنج ، وليس في الدنيا بلد فيها رقيق زنج ، أكثر من مصر .

وبهاكان قديمًا عِلْم النجوم، وعِلْم السحر، والطلسمات القديمة. وقام الطير، الذي مكتوب به على البراني وغيرها، ولم يكن هذا ببلد غيرها.

وبها ظهر عِلْم الطبّ اليوناني ، وعِلْم المساحة ، وعِلْم الحساب القبطى ، والديواني ، والقراريط ، ولم يكن هذا ببلد غيرها .

ومها مقطع الرخام الرمر ، وله منافع منيدة ؛ ومقطع الرخام الأبيض الصديدى ، والأسود السويسي ، والرخام الساقى ، والزرزوري ، والنستقى ، لا يوجد إلا بها .

ومها حجر الصوّان المانع، الذي يعمل منه الأعمدة والأعتاب؛ وحجر الطواحين، والماصر ، ولا يوجد هذا في ( ٢٣ آ ) بلد غير مصر ؛ ومها حجر الكدان ، الذي يبلّط به الدور ، ويعتمد به الدرج من السلالم الدالمة ؛ ومها معمل الزجاج ، ومعمل الشمع .

ومن عاسن مصر فى ملابسها ، وهى التناسيل المكندرية ؟ والأبراد؟ والظهود النزلاوية ؟ والماطع الشرب الدبيتية ؟ والثباب التنسية ، التي كانت تجلب إلى بنداد، برسم الخاناء ، وكانت تنسج بالذهب ، تبلغ البدنة منها خميانة دينسار ؟ والطرز المهنساوية ، يُباع العاراز منها بنائة دينار ، وهو بنير ذهب ؟ والأكسية العوف السلية ، التي كانت تعمل من سوف المغز ، قيل إنّ معاوية ألى تجر سنة ، كان فى الشتاء لا بدفاً ، فأرسل دلك من عامل مصر كماء منها ، ياتف بها حتى يدفاً .

<sup>(</sup>٢) صنعة : صنعت .

<sup>(</sup>۲۲) الى: الذى .

إلا بها ؛ والوئني ، الذي كان يعمل بالإسكندرية ، يقوم مقام وثني الكوفة ؛ وبها معمل الحصر العبداني ، لا يعمل إلا بها ، ويجاب إلى سائر البلاد منها .

قال صاحب « مباهج الفكر » . إنّ بمصر سبعانة وخمسين نوعا من العصادن ، ٣ والأسناف ، والملايس ، والفواكه ، لا نوجد إلا مها فقط .

ومن عاسن مصر ، وهو القرط ، الذي يزرع فى أراضها زمن الربيع ، وتربط عليه الخيول والبرائم ، وتسكر في تلك الأيام الرعى ، ويطيب اللبن ، وتصير أرض ته مصر مابين إملاق ماء وخضرة ، وليس يوجدهذه الأوصاف فى بلد من البلاد غيرها، وقد قال القائل فى المعنى :

ولمـــــا حلى وجـــــه الربيع محاسنا وصفق ماء النهر إذ عرّد القمرى أناه النسيم الرطب وقص دوحـــــه فنقط وجه الأرض بالذهب المصرى

( ٢٣ ب ) ومن محاسن مصر نيالها ، وهو من أجلُّ محاسنها في حلاوته وسرعة

هنمه للأكل، قال ابن وحشية: إنّ ماء النيل حاو جدًّا، والشرب منه يعنن الأبدان، ١٧ ويؤثر البثر والدمامل، لكثرة النضلات الردّية، إذا خالط الطمام فيحدث منه ذلك، ولكن يدفع عن أهل مصر ذلك الضرر، إدمان شرب ١٠ الليمون، والنارنج، وكثرة استمال الخلّ، وهذا رأس طميّم الأكبر.

قال المسعودى فى « مووج الذهب » : إذا بلغ النيل ثمانية عشر ذراعا والمبط ، كانت العائبة لأهل مصر فى انصرافه ، حدوث وباء بالديار المصرية .

وقال ابن عبد الحكم: نيل مصر غالف لبقيّة الأنهار، إذا زاد تنقص جميسع ^ الأنهار، والنيل عمارة مصر في الزراعة، وأقوات أهلها، وفرحة أهــل مصر بيوم وفاء النيل لا يعدلها عندهم شيء،، وقد خصّوا بذلك دون غيرهم من البلاد الشامية وغيرها، وقد قال القائل في المني:

<sup>(</sup>۱۲) حلو : حلوا .

<sup>(</sup>١٣) والدمامل : والدماميل

<sup>(</sup>۱۵) وكنزة : وكنثرت .

لادى منادى المفا بمصر وت في الستر والسلامية من الغلاقيد سامت حقيا

وما قيل في العني :

النبا أصبيح خمرا تو ر ّد تقند وقد حاز حين أضحي دولمته وقال القائل:

تهتك الخلق بالتخليق قلت لهم ما أحسن الستر قلوا العفو مأمول ستر الإله علينا لا زال فا أحلى تهتكنا والستر مسبول

قال الكندي: مصر تشتمل على ثلاث مدن، وهي: مدينة النسطاط، التي أنشأها عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ؛ والقاهرة ، التي عمرها جوهر القائد للمعزُّ الناطميي ؛ وقامة الحبل التي بناها قراقوش للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ۱۲ أبوب.

ومن محاسن مصر أيضا ، وهو البدرستان المصوري ، الذي هـــو من محاسن الزمان، لا يستغني عنه الغني، ولا الصعاوك، وايس في الدنيا آثار حسنة، وخير مثله ، وقد عدّ من محاسن مصر أيضا ، انتهبي ذلك .

# ذڪ, أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم

وما أشبه ذلك

اعلم ( ٢٤ آ ) أنَّ طبائع أهل مصر ، وأمزجهم ، وأخلاقهم ، بعفها شمهما ببعض، فإنْ أبدانهم سخينة ، سريعة التغيير ، قليلة الصبر والجلد؛ وكذلك أخلاقهم تناب علمها الاستحالة ، والانتقال من شيء إلى شيء؛ وعندهم الجبن والقنوط والشحّ، وقَاة الصبر علىالشدائد ، وسرعة الخوف من السلطان؛ وعندهم قَلَّة الغيرة على عيالهم ؛ وعندهم التحاسد في بعضهم ، وكثرة الكذب ، وذمّ الناس ، ومنهم من خصَّه الله (۲۳) و كنزة : وكنزن.

بالهتل، وحسن الخلق؛ حتى نيل إنّ كلاب مصر، أقلّ جرأة من كلاب غيرهـــا من البلدان، وقيل إنّ الأسد إذا دخلت مصر ذلّت، وقلّ أذاها عما كانت في القنار.

قال بعض الحكما : أجماد أهل مصر سخيفة ، لا تقبل الأدوية المهرخة ، التي ٣ فى كتب أطباء اليونانيين والفرس ، فإنّها كانت على قدر أبدانهم القوّية ، فيجب على العابيب أنْ لا يعطى الريض أدوية قوّية ، وببذل كثيرا منها بما يقوم مقامها .

قال أبوالصلت: أهل مصر الغالب عليها انباع الشهبوات ، والانهماك فى اللذّات، ١ والاشتنال بالنردات، والتصديق بالحالات ، وفى أخلاتهم رتّة، وعندهم بشاشة وملق، وعندهم مكر وخداع ، ولهم كيد وحيل ، وخصّوا بالأفراح دون نحيرهم من الأمم .

قال بعض الحكماء: أهل مصر يتحدّنون بالأشياء قبل وقوعها، وبخبرون ، بالأمــــور الستنهاة قبل كونها، وسبب ذلك أنّ منطقة الجوزاء تسامت رءوسهم، فالذلك يتحدّثون بالأشياء قبل كونها بمدّة .

قل السمودى: !! فتح عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، العراق والشام ومصر ، ٢٠. كتب إلى بعض الحكماء : إنّا أناس عرب، وقد فتح الله علينا البلاد، وأريد أنْ نتبوًا من الأرض مسكنا ( ٢٤ ب) فسف لنا الأقاليم .

نكتب إليه عدّة أقاليم ، فلما وصل إلى وصف مصر ، قال : وأما مدمر فهى ١٥ أرض غبرا ، كالرأة الدارك ، أى الحائض ، تطهر بالنيل كل عام ، وهى مسكن الجبارة ، وديار النراعنة ، هواها راكد ، وحرّها زائد ، وشرّها بائد ، وهى معدن الذهب ، ومغارس الغلال ، تسمن الأبدان ، وتسود الأبشار ، وتنعو فيها الأعمار ، م

نساؤدا نمر آنسا؛ الأرض ، وعندهم خبث ودهـــا،، ومكر ورباء ، وهى بار مكسب لا مسكن ، أهارا أهل ئسر ، فسكن منهم على حذر .

وقال معاوية بن أبى سفيان ، رضى الله عنه : وجدت أهل مصر ثلاثة أسناف : ٢١

<sup>(</sup>٢) أذاها : أذى ها .

<sup>(</sup>٣) التي : الذي .

<sup>(؛)</sup> اليونانين : اليونانين .

فَئُلْتُ أَنَاسَ ، وثُلْثُ أَشْبِه بالنَاسَ ، وثُلُثُ لا أَنَاسَ ولا شبه بالنَاسَ ، وقد قال النَّائل في الدي :

وقد دُفتنا إلى زمان لئيم لم ننل منه غير غلّ الصدور وبلينا من الورى بأناس تركمهم أمجازهم فى العسدور انهى ما أوردناه من فضائل مصر ومحاسمها ، وقد أطانت عنان النام فى ميدان استطراد هذا الدى ، حسم النزمته من ذلك .

#### ذكر

# ما قاله الشعراء في وصف مصر ، ونيلها ، ومفترجاتها وأوان ربيمها ، وأملاقها

فن ذلك قول الشيخ شرف الدين بن الفارض ، رضى الله عنه :
وطنى مصر وفيها وطرى ولعينى مشهاعا مشهاها
ولنفسى غيرها إن كنت بالخليل سلاها ما سلاها،

أدبحت مفرد ونيل الدمع قد غلق المحدد المحدد

نقل بعض الوُرَخين ، أنّ بالقاعرة ، وما حولها ، سبع عشرة بُركة ، يعمّها ماء النيل ، غير الخاجان والأملاق .

وقال الصلاح الصفدي :

۱۲

١٨

۲۱

من شاهد الأرض وأنطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصرا ولا أهلها فارأى الدنيا ولا الناسا (نارغ ابن اياس ج ١ ف ١ – ٤)

وقوله:

لم لا أهـم بمصر وما برى العين أحيا ( ٢٥ آ ) وقوله أيضا :

رأيت في أرض مصر مذحلات مها 

وقال الشهاب النصوري:

أمرا النيال إنما أنت غوث فاسعَ في أرض مصر واجر وقال الشيخ زين الدين بن الوردى ، رحمة الله عليه :

> وكان بمصر السحر قسدما فأصبحت ويعجبني منها تملَّف أهلبا

وقوله :

ديار مصر هي الدنيــــا وساكنها يامن يباهي ببغداد ودجاتها أخذ هذا العنى الصلاح الصفدى وقال:

ركبت في النيل يوما مع أخي أدب مرحت يا نيل مدري اليوم قلتُ له

وقال الشيخ علا، الدين الوداعي ، رحمه الله :

روً بمصر وسكَّامُها ودف لنا القرط وشنّف به وارُو لنــــا ياسعد عن نيلها

> وقال المهار: ما مصر إلا منزل مستحسن

(٩) واح: واحرى.

وأعدْــــق وأرتدىها إن عَلَق من مائيا

عجائب ما رآها النياس في حيل تدين إلا إذا ما كنت في النيال

٦ لأناس رون كسرك جـــبرا

وأسحارها أشارها تترفرق

وقـــد زاد حتى ماؤهـــا يتملّق

وهم الأنام فقــــابلها بتفضيل مصر مقسدمة والشرح للنيسل ١٥

نتال دعنی مِنْ قال ومن قیــــــل لا تنكر الشرحيا محسوى للنيل ١٨

شوقى وجـــدد عهدى الخـــالى

سمعى وما العــــاطل كالحــــالى ۲١ حديث صفوان ابن عسال

فاستوطنوه مشرقا أو منربا 4 1

ر ۲۰ ب) هذا و إن كنتم على سنر به نتيمه وا منه دويدا طبيبا وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب:

زادت فراعن مصر فظلمها قد تكثّر ونيلها بهد كمر طفا بها ونجم برووله:

النيل اجرر يوم كسر فقاتُ إذ ستره مملّن لا تلسوه بزعنران فهو بإشراقه مخلّق وقال بدر الدين بن الصاحب:

كانت لمصر مسيزة بالنيل مسند وأي خات كأنه بهسل لهسا من بهسده ترمّلت وقال الشهاب النصوري:

١١ اعملوا أهـــل مصر لله شكوا وقليل من العبـــاد الشكور إن مصراحتى الإله ثراهــا بلد طيب ورب غفـــود وقال إن السايغ الحنى:

١ ارض بمصر فتلك أرض من كل فن لها فنوات ونيلها العدن الله بما فنارت مثله العيون
 وقال ناصر الدين العزراوى:

لممرك ما مصر بمصر وإنمسا هي جنّة الدنيسا لمن يتبصّر فأولادها الولدان والحور عينها وروضتها المقياس والنيل كوثر وقال الشيخ صدر الدين بن عبد الحقّ :

لا تعجبوا من أهل مصر إن وفوا بعمودهم ما فى الوفا منهم خفا وفى لهم فى كل عام نيلهم نتعلّموا من نيلهم ذاك الوفا وقال الصاحب مهاء الدين زهير :

٢ يارعي الله أرض مصر وحيّــا ما مضى لى بمصر من أونات

<sup>(</sup>٢١) الوفا : الوق .

مهدات بنسا والراكب فيه مصدات بنسا ومنحدرات هـات زدنى من الحـديث عن النيل ودعنى من دجلة والفرات وقال ابن فنال الله:

عمل لحمر أن تتيه إذا جرى بها النيل وامتدّت إليه عيون

، بها النيل وامتدّت إليه عيون د تقرّ عيون إذ تقرّ عيون

ونفرش الخدّ له فی سراه ما قدّمت كل قراها قراه

حتى لقد بلغ الأدرام حين طا أنّ ابن ستة عشر ببلغ الهرما

۱۲

١.

۱۸

۲۱

وبالنت في الملاحة أبدت لنا ألف راحـــة

بتربة عذبة النافع يشـــار فى الفنــل بالأصـــابع

على العـدا منصورة ظـاهرة إلا وكانت مصر والنــاهرة

هى أمّ الترى وزين الملاح وعلى مصر راحت الأرواح يحقّ لمصر أن تنيه إذا جرى (٢٦ آ) فما مثلهمنزائر لقدومه وقوله أيضا :

نكرم مصر النيل إن زارها لو لم يكن أكرم ضيف أنى وقال الصلاح الصندى:

قالوا علا ذيل مصر فى زيادته نقلتُ هذا عجيب فى بلادكم ولابن الصاحب:

أمايع النيل ونّت أسابع بالعطايا وقال ابن الصاحب:

إقليم مصر له افتخار وحسبه النيل إذ إليه وقال بعدمه:

مصر لها الأفضال إذ لم تزل ما غولبت كلا ولا قوهرت وقال بعذبهم مطلع زجل:

أسبحت مصر نزهة الناظرين خطبتها منّا التتر بالنفوس

<sup>(</sup>۲۲) القرى : القوا .

#### ذكر

### ما فيل في أسماء مفترجات الديار المصرية

| الحبش ، وهي من الفترجات القديمة ، قال أبو الصلت | <ul> <li>من ذلك ما قبل في برُكَة</li> </ul> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                 | أميّة الأندلسي :                            |

لله يوم بير كذ الحبش والأفق بين النيا، والنبش والأفق بين النيا، والنبش والما تحت الرياح منظرب كمارم في يمين مرتمش ونحن في روضة مفوقة ديج بالنور عظما وفي فرش قد نسجتها يد النام لنا نتحن من بسطها على فرش فأتتل الناس كالهم رجل دعاه داعى العما فل يطش وقوله في الرحم (٢٦ ب):

لله يوم بالبريم قطمته بمسرة دارت به أفلاكه خرّت به أمواهه فتراقصت طربا لحسن غنائه أسماكه وقال الشيخ شمس الدين النواجي فيه أيضا وأجاد:

۱۲

۱٥

١.٨

۲1

۲ŧ

ألا رُبَّ يوم بالبربم قطعته بربم يحاكى البدر قبسل غيومه ولله ما أحلا بديع جناسه فقد سرَّنى ذاك البربم بربمه وقال آخر:

هـا أنت في مصر وفيها أثره فاسعى إليه وانظرى آثاره ما قيل في الرصد، وهو من النترجات النديمة :

ياننس إنَّ لم تذهبي لطيبة وترى أنوار الحبيب وداره

وليلة عاش سرورى بها ومات من يحسدنا بالكمد بتُّ مع الحبوب فى روضة وبات مَن يرقبنا بالرصد ما فيل فى الآثار النبوى ، قال ابن خطيب داريا :

يا عين إنّ بعد الحبيب وداره وناءت مرابعه وشطّ مزاره فلتد ظنرتُ من الزمان بطائل إنْ لم تريه فهذه آثاره ما قيل في افتراق النيل عند المقياس ، لظافر الحدَّاد :

انظر إلى الروضة الفنّا، والنيل واسمع بدائع تشبيهي وتمثيلي

وانظر إلى البحر مجموعا ومنترقا تراه أشبه شيء بالسراوبل

ما قيل في النقياس، وهو من النترجات القديمة ، قال الشهاب النصوري :

تقول لنا مصر أنا خير موطن ولأناس فىالأمصاد أظرف من ناس فان تك أوقات السرور قصيرة فلا تقطعوها في إلا بمقياس

. والبدر البشتكي :

. انظر إلى متياس مصر وغنّ لى في روضة المشوق في عضّاق وانظر إلى الأغصان كيفتمايلت لساع نوح الورق في الأوراق

وقال آخر : تقول مصر حين قاسوا ٍ القرى ﴿ بِهَا أَيَا مَـــــــن ضَيَّعُوا حرمتى

(۲۷ آ) بأی ئیی، فستمونی به وبسطة القیاس فی قبضتی و ظار آخر :

۱۲

έ١

بان مصر الأطيب الأرض عندى ليس في حسبها البديم التباس

ولئن قستها بأرض سواهــا كان بينى وبينك النياس ولابن الفارض ، رضى الله عنه :

لقد بسطت في بحرجسمك بسطة أشارت إليها بالوفاء الأصابع فيا مشتهاها أنت متياس نيلها وأنت بها فى روضة الحسن بانع ١٨ ما قبل فى الروضة والشتهمى، قال ابن الصابغ الحفنى :

وايلة مرّت لنا حلوة إنّ رمت تشبيها بها عبّها لا يبلغ الواسف فى وسفها حدًا ولا يلقى لحا منتهى بتُّ مع المشوق فى روضة ونلت من خرطومه الشنهى

> (۲۱) منتهى : منتها . (۲۲) المشتهى : المشتها .

وقال الشيخ برهان الدين القيراطي في العني :

رشق الناب بالسهام رشيق مشتهى حسنه هو العشوق هو فى مصر روضة وعميّا ووسيم يسبو إليه الشوق وقوله فيها أنشا:

وروضة أضحى لها المنهى وحسنها العشوق والشنهى وهى لمن قد حلّها روضة وجنّة فيها الذى يُشتهى وقال الشباب النصورى:

كَأَمَّا الروضة النَّنَا عَانِية بِحَبَّا قلب هـذا النيل مشغول أعطافها من غصونالدوح مائسة وربقها من زلال الله معسول وللنسم دى :

أسفر وجها ورنا مقلة ياخجلة البدر وظبى الصريم في مشهبي وجنته روضة ترهو بوجه قرى وسيم

وقال الميار : حلّت المشوق مصر في روشة الخمد ننطة

ومشهى النفس منه ردف به زاد غبطة والقد مقياس حسن وزاد في الخاني بسطة والشهاب بن سالح:

۱۸ إن جئت بحر النيل عــدتى روضة بامشهاى وقائل من صدة ولئن أنتك من العذول ملامة فاضرب على قول العذول وعدّهِ ( ۲۷ ب ) ما قبل فى النوس الذى كان بالروضة من الفترجات القديمة ، قال فيه ۲۱ محمى الدين النواجي :

مصر قالت دمشق لا تفتخر قطً باسمها لو رأت قوس روضتی منه راحت بسهمها

<sup>(</sup>٣) يصبو : يصبوا .

مراتع غزلان كوين فؤادى

سقاها الهوى من لوعتى وبعادى

أقول هوى قد ضرّنى وكوادى

ما فيل في الكوادي التي تجاه النشية :

مررت بشطّ النيل يوما فخلته

وناحت على غصن هناك حمامة فإن أنكروا المذال حالى وحالم

ولابن نباتة فى دار النيحاس :

لقد أسعد الله رأى الذى بنى مسجدا وصفه قسد وجب لدار النجاس به مهجمة فدار النجاس كدار الذهب

ما قيل في منشيَّة البهراني ، لبعضهم فيها :

منشيّة الحسن أقتا بها مع رغد في جنّة عالية ٩ أطيارها صاحت بأغصائها ولم تزل أنهارها الجرية

ما قيل في موردة الحانا ، لبعضهم فيها :

بدا الشعرفى الخدّ الذى كأن يُشتَعَى يبيّن للمحموب حلى وما يخنى ١٢ وقد كانت الوجنات بالأمس روضة من الورد وهى الآن موردة الحلنا

ما قيل فى الجزيرة السمّاة بالطمية ، لابن مكانس : بأبى الطمية جنّة قد زخرفت حور وولدان مها ورحيـــــق

الشبخ إبراهيم العاد :

جزیرة البحر هامت بها عقد ول سایعه الم حوت حسن معنی وبسطة مستقیعه فی الم حوت حسن معنی وبسطة مشوا بندیمه ۲۱ و کم مشوا بندیمه الم کا فی الحمال ما تلك الا حلیمه ما قبل فی تنادار أم الحمل التی فی الجیزة ، قال (۲۸ آ) برهان الدین القیراطی (۱۲ آ) برهان الدین القیراطی (۱۲ آ) السمی التی فی الجیزة ، قال (۲۸ آ) برهان الدین القیراطی التی فی الجیزة ، قال (۲۸ آ) برهان الدین القیراطی

١٨

(۲۳) برهان: ابرهان .

فىها :

۲ ٤

قناطر الجبزة كم قادم عليك يَلقى فيك أقصى مناه أثاك قوم لاطة فأنحنى ظهرك للوطئ وصبّ المياه

وقال ابن أنى حجلة :

ستيا لتنطرة بجيزة مصركم بسطت بسيط الله مثل لحاف فكأنها قوس ورغوة مائها قطن تعاّبه يد الندّاف ماقيل في وسيم التي بالجيزة ، ونهما يقول ابن فضل الله :

ما مثل مصر فى زمان ربيعها لصناء ما، واعتدال نسيم أقسمتُ ما تحوى البلاد نظيرها لما نظرتُ إلى جسسال وسيم ما قبل فى الأدرام ، لابن عبد الظاهر دوبيت :

لله ليال أقبات بالنم في ظلّ بنا، شاهق كالعلم بالجيزة والنيال بدا أوّله في مقتبل الشباب عند الحرم

، اقبل فى الجانكى الذى كان فيه شجر الورد ، وهو بالجيزة ، وكان من انترجات مصر القديمة ، إلى سنة إحدى وخمسين وتمانمائة ، ثم انقطع الورد من هناك وبطل

١ أمره ، كما بطل أمر البلسان من المطريّة ؛ وكان البلسان أشبه شيء بورق اللوخية ، وكان ذكريّ الرائحة ، وله رائحة غريبة ، وكان أيضا من مفترجات مصر بالمطريّة ، يسمّونه عند القبط عبد المشمشة ، ويتوجّهون هناك أعيان الناس على سبيل الفرجة ،

۱۸ ثم بطل ذلك مع جلة ما بطل من مفترجات مصر ، وفى الجانكي يقول بعض الشعراء
 فى الورد الذي كان به :

انظر إلى الورد إذ ماست معاطنه فوق النصون سحيرا والندى ترلا عرب عذارى بوجنات موردة وثيّبات نشاوى من ورود طلا رقسن ملتحنات سندسا خضرا نقعًات بنشار فاكتست خجلا وقال الصاحب فخر الدين بن مكانس فى بئر البلسان من موشح:

بئر لهـــــا التعظيم والجلاله بدرا أنارت واستدارت هاله

| ۵۸ ذکر ما قبل فی آساء مفترجان مصر                                                |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| لها على الجَنّة أي دلاله<br>الحال                                                | أنمــــوذج النردوس لا محاله<br>تاتح العام         |  |
| تذكر الناس نعيم الخلد                                                            |                                                   |  |
| ( ۲۸ ب ) ما قبل فی جزیرة أروی والزربیّة ، قال النصوری :                          |                                                   |  |
| ،ا بین أملاق وبین جسور                                                           | قم سیدی نسعی إلی فرج زهت                          |  |
| تسبيك بالولدان أو بالحـــور                                                      | ونری زرابیے ا بہا مبثوثة                          |  |
|                                                                                  | وقال آخر :                                        |  |
| أرى خاة_اكمي_ل للطراد                                                            | إذارُحت الجزرة كي أعـــدتي                        |  |
| وأدءو بالسلامة في العــــاد                                                      | فأذكر يوم حشر الخلق طرا                           |  |
|                                                                                  | وقال ابن أبى حجلة :                               |  |
| وبتمدّه العسّال كالولمــــان                                                     | أمسيت فى قصب الجزيرة مغرما                        |  |
| شبّهمها في الشكل بالمراث                                                         | عيدانه لولا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|                                                                                  | ولابن قادوس فى الجزيرة :                          |  |
| كأحداق تغازل والغمازل                                                            | أرى سرح الجزيرة من بعيد                           |  |
| وأنبتت المنازل فى المنـــازل                                                     | كأن مجرة الجوزا خُطَت                             |  |
| ما قيل في بولاق ، لبعفتهم مطلم زجل :                                             |                                                   |  |
| أسد ساروا معهم ظببا شاردين                                                       | في جزيرة نولاق رأينــــا عجب                      |  |
|                                                                                  | حين رأينا ذيك الوجوه الصباح                       |  |
| وقال بعض الموّالة في جمع أسماء المفترجات :                                       |                                                   |  |
| خَلِّي دموعي خطيرى بحرفي إطلاق                                                   |                                                   |  |
| وخدّ رونة وخالوا الشتهي بولاق                                                    |                                                   |  |
| وكان من منترجات مصر مكان يعرف بالسبع هايل ، وكان بالقرب من شبرا                  |                                                   |  |
| على بحر النيل ( ٢٩ آ ) وكان يقصد للفرجة ، وفيه يقول سيمدى أبوالفضل بن أبي الوفا: |                                                   |  |
| بضوع نشر الزهــــر الشائع                                                        | هـــا طــريا دارت دواليينا                        |  |
| _                                                                                | أمّ نقدت في الروض إلغا لهـــا                     |  |
| کے شر ہو ی جے                                                                    | ام فقت في الروس إلى ست                            |  |

ما فيل في النية ، قال شمس الدين النواجي :

أرك النيل ما استطعت فنيه راحـــة للفتي وغاية بفيه 

وكان من مفترحات مصر قديمًا مكان يعرف بالتكة ، وخاييج الذكر ، وكان

مكان الأزبكية الآن ، وفيه يقول المعاد :

وُذُرْت منها بياوغ الوطـر يا طالب التسكّه نات المني فنطرة من فوقها نكة وتحمها تلقى خليج الذكر ومن المنترجات الحادثة ، وهي برُكَّة الأزبكية ، التي أنشأها الأنابكي أزبك ،

سنة إحدى وثمانين وثمانمائة ، وفيها يقول الشيخ شمس الدين القادري ، رحمه الله : ياحسما بركة بالحسن ما رحت ترهو على سار الحاجان والبرك

فأسبح الحسن فمها غير مشترك تضيء في حندس الدبجور والحلك

مثل الشموس تُرَّى في دارة الغلك مرآة حسن فربّات الجمال مها مادت طيور ةلوب الناس بالشرك

وقال على بن سعيد المفرني في بُركة الفيل :

نجمّع الحسن فيها من معادنه

حةَّت بدارتها الأقار فهي م-م

وعندما نصبت أشراك سجتها

يرا الناظر كالأهداب للبصر انظر إلى برُكِّ الفيل التي اكتنفت كأنما شي والأبصار ترمقها كواك قد أداروها على القور

ما قيل في الخليج زمن النيل ، قال الشهاب النصوري :

(٢٩ب)أوشذورا من أبيض النبيم زانت زرقة في السهاء ذات البروج

صقال

ولاين مماتي :

ولكن فيسه لارأى مسرة

(٦) الني: النا .

(٢١) ولابن : لابن .

خليج كالحسام له

رأيتُ به الصفار تجيد عوما كأنهم نجوم ء ت . 3 ولان الصاحب : لله حسن خليج تحت فنطرة بيدا، قد أحكمت عقدا على الطرق كأنَّه وهو ســــاد تحمُّها فرس يوم الرهان له سرج من الورق ما قيل في بركة الرطلي ، وهي من أحسن مفترجــات مصر ، في زمن النيل والربيع، وكان منشؤها سنة خمسوعشرين وسبعائة، في دولة الناصر تحمد بن قلاون، وكانت تعرف بأرض الطبالة قديمًا ، وفيها يقول الشيخ شمس الدين بن الصايخ الحنني : في أرض طبالتنا بر كَه مدهشة للمبن والعقل ترجح في ميزان عقلي على كل بحار الأرض بالرطل وقيل فمها : انظر إلى بر كة الرطلي مبتهجا واشرح محاسنها باأبيا الحاكي الاً، والنبت والحور الحسان ببها كأنبا جنَّة خُنْت بأملاك وقال آخر : قد قاتُ في برُكَة الرطلي إذ جمَّت من البدور وأصناف الملاح زمر إنْ كان في الفُلُك الأعلايري قمر فهذه أُفلُك دارت بألف قر وقال الثماب المنصوري: دعوتك فأنهض مسرعا ياأخا الفضل لنشرب أرطالا على بركة الرطلي فقد سل كفّ الخصب سيف خليجه ليضرب عنق الجدب أوهامة الحلى وقد مدّت الأدواح أيدى غصونها إلى النيل تستحلي ااه وتستجلي وقال على ابن سودون مواليا : يابر كَهْ الرطلي ليش روحي لكي تر ناح لأن ما نيك لا غولة ولا تمساح (آ٣٠) كم من فتى استحى اا إليكي راح خلع عذارو ورار فيكي خليعمشكاح ما قيل في الجسر الذي بالبركة ، للمنصوري :

يداى على شرب الدامة بالرطلي

وف ليلة بالحسر فيها بجاسرت

١٨

۲ ٤

وقد سنح الأرام في ضوء بدرها فإن خنن من واش تسترن بالطّلّ فتم مجتابها من غزال مسلط بكسرة أجنان على سحّة العقل ما قبل في الجنينة التي بجوار بركة الرطلي ، للشماب النصوري أيضا:

كم بالجنينة من فتيل حثيثة لا يستفيق ولا بنفخ السور وهبت له الخضراء من أنالها آذان أطروش وعسين ضرير وقوله فها أيضا:

كم بالجنينة من أصم أبكم ورجازه فى قيد وعيناه فى قفل أشهب فى خلق بالبحل أشبه فى خلف الحشيشة بالبحل يحاول منه الناس ردّ جوامهم وكيف بردّ القول من مات بالقتل أيسنى بلا سم ، أيوى بلا يد أبرنو بلا عين ، أبحثى بلا رجل ما قيل فى كوم الريش ، وهو من الفترجات القديمة :

انظر إلى كوم ريش قد غدا نرها للب كل سليم الطبع بجتاب به بحار لآلى قد حوت قضبا من الزبرجد منها يحصل الحجب ولا تقال كوم ريش ماله عمن فإن بالريش حقا بحسن الذهب ما قبل في قادار الأوز، ورك البشنين، قال القائل:

في مصر تُشرَّى للأور قناطر يصبو النسديم بها لخرة كأسه وحكى بها البشنين شخصا خانضا في الساء لن ثيابه في رأسه

۱۸ (۳۰ ب) ما قبیل فی التاج ، والسبّع وجود ، وکان من منترجات مصر قدیما ، وقد هدم سنة ثلاث و نخسین و نمانمائة، فی دولة الظاهر جتمق، ولم ببق له أثر بعرف ، قال ابن حجة فیه :

۲ سبع وجـــود التــاج مصر تقول ما في الوجـــود شبهي
 وعندنا ذو الوجـــوه مهجي وأنت تاج بنرد وجـــه

<sup>(</sup>١٠) أيرنو : أيرنوا .

<sup>(</sup>١٩) ولم يبق : ولم يبقى .

ونيه يقول الصاحب فخر الدين بن مكانس ، من موشح :

والناج یعاو فوق هـام الزهر والسبعة الأوجه ذات البشر وكل وجهة حولهـا كفصرى مثل بروج حـــل فبها بدر ٣ وقد أتى فى كل رج سعد

والبعظمهم :

خاسن مصر تبدو حين تجلى بتساج زامه درر وقوط و وقد كتب الربيع بها سطورا وأنقن خطّها شكل ونقط والمقيلي:

الروض من أنهاره وبهاره فى المصمت الفضّى والديباج ٢ تماو رعيته ماوك غصونه هــذا بإكليل وذاك بتاج ماقيل فى برك النياوفر التى بالأميرية ، لبعفهم :

رأيت في بركة نياوفوا نسيمة يشبه نشر الحبيب ١٢ مفتّح الأجفان من نومه حتى إذا الشمس دنت للمنيب أطبق جففيه على عينه وغاص في البركة خوف الرقيب

وفيه يقول التنوخى: أأن الياه تشاكلا بالطافة فمتى يفارق إلفه لم يصبر

فكأنه واله صاحب مذهب أغراه وسواس بأن لم يطهر

ما قيل فيا يزرع بمصر زمن الربيع ، من الترط ، والكتّان ، والفول الأخضر ، ١٨ والخشخاش ، وغير ذلك ؛ ما قيل في الترط :

وزهر قرط قد بدا يننى هموم الكد تخاله جواهرا فى قضب الزبرجد ٢١

(١١) الناوفي : النوفي .

أَلِنَات زَمْرَد قـــد علاها همزات النشار واللازورد وقال آخر فه :

انظر لکتاب روض وزهره حین یبدو زبرد أُلِنَات همزانها لازورد

ما قبيل في اللمسان ، لبدر الدِّين بن جمعة :

كأُنَّمَا اللِّمَانَ إِذَ أَخْرِجِ زَهْرًا فَى السُّبِهُ (٣١) أغصان بْتِ زَرِجِد تِيْجَانُهَا مُذَّقِبَةً

ر ٢٠٠١) المصان للب روجها ما تبل في الفول الأخذمر ، قال الصفى الحَلَى :

انظر لزهر الباقلاء وقد غدا فوق التضيب يميس في أبراده يمكي عيون النيد في تلويزها بفتوره وبياضه وسواده

ما قبل فی زهر الخشخاش، لبعضهم فیه :

۱۲

وزهر خشخاش بدا مشرة كمكر للحرب قسد بيرةا وإنْ رمى أوراقه مثمرا عاد دبابيس إلى الملتقا

ونال ابن النبيه : طاب الربيم كأنما عجن الصب كأفور مزنته بعنبر طيبه

داب الربيع كامما عجن الصب الافور مرتبه بعبر السيب وتفضّفت أزهاره وتذهّبت فكأنها الطاووس في تلوينه انتهى ما أوردناه في مفترجات مصر ، على النمام والكمال .

#### ذڪر

## مَن ملك الديار المصرية في أول الزمان .

من الجبابرة، والفراعنة، واليونان، والقبط، وغير ذلك، إلى مبتدأ دولة ٣ الإسلام، ومَن ملكها من الأثراك، الإسلام، الإسلام، ومَن ملكها من الأثراك، الإسلام، ومَن ملكها من الأثراك، المحالمة، إلى دولة، إلى عامنا هذا، وهو عام إحدى وتسمائة؛ وذلك على توالى السنين، وانتها، كما سيأتى ذكر ٦ دلك في مواضعه، إن شاء الله تعالى، والمستعان بالله في البتدأ والختام، ومن هنا ذكك في مواضعه، إن شاء الله تعالى، والمستعان بالله في البتدأ والختام، ومن هنا ذكر ٤ الكلام:

قال العلامة أحمد بن يوسف التينائي في كتاب: « سجع الهديل في أوصاف ٩ النيل » : إنّ شيث بن آدم ، عايه السلام ، دخل مصر ، ونزل بها، هو وأولاد أخيه قابيل ، وكانت مصر تدعى باياون ، فسكن شيث فوق الجبل ، وسكن أولاد أخيه ( ٣١ ب ) قابيل أسغل الوادى ، وساروا يتوارثونها إلى أيام أخدوخ ، وهو إدريس، ٢

عليه السلام، وهو أول من تـكلّم في علم الهيئة، وعلم النجوم.

وأما ما ذكره محمد المسعودى ، قال : أول مَن ملك أرض مصر قبل الطوفان ،
تبليل الألسن ، وهسسو من أولاد قابيل بن آدم ، عليه السلام ، وكان عالما بهام الطلمات ، والكيميات ، وغير ذلك من العلوم الجليلة ، واستمرّ على مصر إلى أنْ هلك ؛ وتولّى من بعده ابنه نتراؤش الجبّار ، وهو الذى بنى مدينة أمسوس ، وهى أول مدينة بنيت بأرض مصراً .

وكان جماعة من أولاد قابيل يسكنون في منائر في الجبل القطم، تجماه طرا ، واستمرّوا على ذلك حتى بني نتراؤش هذه الدينة، وصارت دار الملكمة قبل الطوفان؛ ثم تزايدت العائر ، وبنيت المدن ، حتى قيل : كان من مدينة أمسوس إلى الغرب أربعائة مدينة تحكمة البناء ، يسكنها أمم من الجبابرة ، وذلك قبل الطوفان .

<sup>(</sup>٦) للمنتهى : للمنتهاء .

<sup>(</sup>٧) إن شاء الله : إنشاء الله .

قال العلامة إبراهيم بن وسيف شاه ، فى أخبار مدينة أمسوس ، وما كانت عايه من العجائب ، قيل : كان بها طائر من محاس ، على أسطوانة من رخام أخضر ، يسمّر كل يوم عند طاوع الشمس مرّ بين ، وعند غروبها مرّ بين ، فيستدلّون بتصفيره على ما يكون من الحوادث فى ذلك اليوم ، فيتهيّمون لها ؟ وعُمل صنم من حجر أسود فى وسط المدينة ، وتجاهه صنم مثله ، إذا دخل المدينة سارق ، لا يقدر أن يزول حتى يسلك بنهما ، فإذا سلك بينهما أطبقا عليه ، فيؤخذ باليد .

وعمل على جوانب هذه الدينة أصناما من تحاس أصنر ، وهي تجوّفة ، وملأها كبريتا ، ووكّمل سها روحانية (٣٦ آ) النار ، فكانت إذا قصدهم عدة أرسات تلك الأصنام من أفواهها نارا أحرقته من وقته ؛ وعمل فوق جبل بطرس منارا ، يفور مهما الماء ، ويستى ما حولها من الزارع ؛ ولم تزل هذه الآثار بافية حتى أزالها الطوفان .

وقيل نتراؤش هو الذي أصلح بحرى النيل ، وكان قبل ذلك يتنرّ ق بين الجباين ،

د فوسّع طريقه ، وقطع من الجباين ، وأجراه إلى بلاد النوبة ، وشقّ منه مرا عظها ،

وبنى عليه المدن ، وغرس فيها الأشجار ، ثم سار إلى منبع النيل حتى بلخ خط

و نظر إلى البحر الأسود السمّى بالزفق، ورأى النيل يجرى عليه كالحيط الأبيض،
 حتى يدخل تحت جبل القمر؟ ثم رجع إلى مدينة أمسوس، وأقام بها مائة وتمانين
 سنة ، حتى هلك ؛ فلما مات لُعلَّخ جسده بأدوية مفردة ، حتى لا يبلى ، وجعل
 مه تابوت من ذهب ، ودفن في مدينة أمسوس؛ ولم تزل مدينة أمسوس باقية حتى
 عاها العاوفان .

والم مات نتراؤش خاف من الأولاد ثلاثة ، وهم: نتراش ، ومصربم ، وعيقام ؛ ٢١ نتولىّ بعده ابنه نتراش ، وكان عالما بعلم الكرافة ، والسحر ، والطلمات ، وكانت

<sup>(</sup>۱۱) بجری : بجرا . (۱۵) ورأی : وراه .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ف ۱ - • )

الشياطين تحمله بسريره على أعناقهم ، وتطوف به سائر الأقاليم ، حتى انتهبى إلى البحر المحيط ، وبنى هناك قلمة فى وسط البحر المحيط ، ثم رجع إلى أمسوس ، وأقام بها حتى هلك .

نم تولى بده أخره مصريم ، وهو الذى بنى مدينة مصر ، وإليه تنسب ، وجعل هذه المدينة على عشرين ميلا ، وأجرى إليها ماء النيل ، وغرس بها شجرة عظيمة ، كانت تطم سائر الفواكد ، وعمل فى وسط المدينة قبّة من رخام أحمر ، وعمل فى وسط المدينة قبّة من رخام أحمر ، وعلى رأسها (٣٣ ب ) سنم من نحاس، ووكّل به الروحانية ، فكان إذا خرج أحد من اللصوص فى الليل هلك مكانه ، وجعل بهذه المدينة أشياء كثيرة من الطلمات ، والسحر .

واستمر على ذلك حتى هلك ، وتولّى بعده أخوه عيقام ، وكان ثالًا بعلم الكنهائة ، ٩ والسحر ، وإليه 'تُدْزَى كتب القبط ، التى فيها تواريخهم ، وما يحدث فى الدنيا إلى آخر الزمان ؛ وقيل إنّ إدريس ، عليه السلام ، رفع فى أيامه إلىالسهاء ؛ والقبط نذكر عن عيقام هذا أشياء غريبة من السحر ، لا تقيامها العقول لذرابها .

وقيل إنّه توجّه إلى جبل القمر ، وبنى هناك قامة من بحاس أمنهر ، وجعل على منبع النيل هناك خمسة وتحانين عثالا من بحاس ، يخرج من حاوقها ما النيل ، بتا ون وتدبير ، بما يكون فيه لأهل مصر النائمة ، دون النساد ؛ وقدّر ذلك على ستة عشر هذراعا ، بما يروى به أراضى مصر كابها ، أعاليها وأسافالها ، ويحصل لها الرى الكامل في جميع جهامها ؛ واستمر عيقام ساكنا بالقصر الذي بناه على سنح جبل القمر ، عند البطائح التي يصب فيها ما النيل من تلك التماثيل ، التي صنعها هناك ، إلى أن هلك ٨ ودفن بتصره المذكور .

<sup>(</sup> ٤ و ٩ ) أخوه : أخاه .

<sup>(</sup>٥) وأجرى : وأجرا .

 <sup>(</sup>٨) الطلحات: الطلحات.

<sup>(</sup>۱۰ و ۱۸) التي : الذي .

<sup>(</sup>۱۲) ءيمام هذا : هذا عيمام. (۱۳) وبني : وبنا .

ولما مات توتى بعده ابنه عرياق ، وكان عالما بعلم الطلحيات ، قبل إنّه عمل شجرة من نحاس أصغر، ولها فروع ، إذا قرب مبها الظالم اختطفته بتلك الفروع ، فالا تفلته حتى يقرّ بظلمه ، ويخرج من ظلامة خصمه ؟ وقبل إنّ هاروت وماروت كانا فى زماله ؟ وقبل إنّ عرياق هذا بنى فى وسط مدينة أمسوس قبّة عظيمة ، وفوقها كالسجابة التى (٣٣) فى السها ، نما مطرا خنيفا ، شتا ، وصيفا ، وعمل تحت تلك القبّة مطهرة ، فيها ما الخضر ، يتحصّل من ذلك المطر ، فإذا استعمله مَن به عاهة برأ من وقته .

واستمر عرياق على ذلك حتى تغايرن عليه نساؤه ، فعمدت إحداهن إلى طعام ، ووضعت فيه السم ، وقدمته إليه ، فأكل منه ، فمات من وقته ، فكان كما قبل في المعنى :

كن ما استطات عن النساء بمعزل إنّ النساء حبائل الشيطان ولما مات عرباق ، تولّى بعده ابنه لوجيم ، وكان عالما بعلم الطلسيات ، والسحر ، وكانت له أعمال عجيبة ، منها أنه عمل أربع منارات فى جوانب مدينة أمسوس ، وجعل على منارة مورة غراب ، وفى فه حيّة قد التّوت عليه ، فلما عاينوا النربان ذلك، على منارة مورة غراب ، وفى فه حيّة قد التّوت عليه ، فلما عاينوا النربان ذلك،

 ١٠ نفروا من المدينة ، وكانوا قد أنسدوا الزروع والبساتين ، وأكاوا الثمار ، فن حينئذ لم يدخل المدينة غراب ؟ واستمر لوجيم على ذلك حتى هلك .

و تولى بعده خصليم ، وكان عالما بعلوم الهندسة ، وهو أول من عمسل مقياسا لا يادة النيل ، وبناه بالرخام ، وجعل في وسطه بركة صغيرة المنها ماء موزون بالحكمة ، وعلمها عقابان من نحاس ، أحدها ذكر ، والآخر أنثى ، فإذا كان أوان الشهر الذي بريد فيه النيل ، جمع الكبّان على تلك البر كذ ، وتكلموا بكلام ، فإن سفّر الذكر ، من كان النيل عالميا في تلك السنة ، وإن سفّرت الأنثى كان النيسل نافسا ، فيستعدون لذلك ؛ وهو الذي بني القنطرة الكبرة ببلاد النوية ، على بحر النيسسل ؛ واستعر

<sup>(</sup>٨) نـاۋە: نـايە.

<sup>(</sup>١١) كن: خذ .

<sup>(</sup>۲۲) بني : بنا .

خصليم في مُلْكَه إلى أنَّ هلك .

وتوتى بعده ابنه قنال ، وكان عالما بعاوم الطاسمات ، ( ٣٣ ب ) والسحر ، وقيل إنّه عمل سربا نحت النيل ، ينتهبى إلى بلاد الصعيد ، برسم نسائه ، ينزلون به ويمشون ٣ فيه إلى بلاد الصيد ، حتى يزون البرابى التى فى أخيم ؛ وقيل إن نوحا ، عليه السلام ، بُمث فى زمانه ؛ واستمر قفال على ذلك ، حتى هلك .

وتوتى بعده ابنه تدرسان ، وكان عالمها بعادم التالمجات ، والسحر ، وكانت له ٦ أعمال عجيبة ، منها أنّه عمل قصرا من خشب ، ونقش فيه صور الكواكب ، وفرشه بأحسن النرش ، وحمله على الماه ، وسار يجلس فيه ، هو وبنات عمّه ، وكان يقتصر علم حــة النسا الحمان .

فلما جلس فى ذلك القصر الخشب ، أحضر سفرة الشراب ، وشرب ، فينما هو فى أرغد عيش ، والكأس فى بده ، إذ هبّت من الجوّ ريخ شديد ، وهو فى وسط البحر ، فاضارب الماء ، فاتقاب ذلك القصر الخشب به ، وتكسّر ، فنرق هو ، ومن كان مه فى ذلك القصر ، عن آخرهم ، وعاد سروره كدرا ، فكان كما تما فى المهنى :

تَعَسَع من الدنيا بالدَّتك التي ظهرت بها ما لم تعتك الدوائق فاأسك الانبي عليك بالد ولا يومك الآتي به أنت وائن

والم غرق تدرسان ، تولّى بعده ابنه سرقاق ، وكان عالما بعاوم الطلمات ، والسحر ، وكانت له من (٣٤ أ) الأعمال العجيبة أشياء كثيرة ، فمن ذلك أنّه عمل من يتما أمّة ما لم طراة من به ذار أبنت من ما يلد ما الدرة ،

صورة إدلة من تحاس أصغر ، قائمة على اسطوانة من رخام أخضر ، على باب الدينة ، ١٨ فإذا دخل المدينة غريب ، صفّقت تلك البحلة بجناحيها ، وتصفّر ، بحيث يسممها كل من فى المدينة ، فيمكون ذلك الغريب بيده ، فكان فى أيامه لا يستطيع غريب أنْ يدخل المدينة ؛ وهو الذى شقّ من النيل مهرا يمرّ إلى بلاد الغرب ، وبنى عليه المدن، ٢١ وملك أرض مصر مائة وستتن سنة .

<sup>(</sup>١٩) بنميث : حنى بخبث .

<sup>(</sup>۲۰) فيمكون: فيمكوا.

<sup>(</sup>۲۱) وبني : وبنا .

واا هلك ، تولى بعده ابنه تمهاوق ، وكان عالما بعلوم الطلمات ، والسحر ، فمن ذلك أنّه عمل شجرة من نحاس أمند ، ونصيبا فوق الجمل المنظم ، فكان يقسّم بهما الرياح إلى البلاد التي يريد النساد إلى أهلها ، فلا يستطيعون بهما الإقامة ، حتى يأتوا الله وبدخاوا تحت طاعته .

وفى أيامه ناهر معدن النشّة فى بلاد البجّة ، من أعلا بلاد الصعيد، فأثار منه أشياء كثيرة ، فكان جميع أوانيه فشّة ، حتى أنعال خيله ؛ وهو أول من أظهر عبادة النار ، وناهر فى أيامه كنوز مصرجم الأول ، وأقام صهاوق على ذلك حتى هلك .

والم مات توتى بعده ابنه سورنيد ، وقيل سورند ، وكان عانا بعاوم الكهانة ،
والسجر ، وكان أغنى ماوك مصر ، بما ظفر به أبوه شهاوق من كنوز مصر بم ؟ قبل
إنّ سورنيد هذا عمل مرآة من معادن شتى ، فكان ينظر فيها ما يحدث فى الأقاليم
من الحوادث ، ونصبها فى وسط مدينة أمسوس .

الم وعمل أينا دورة امرأة جالسة ، وهي من حجر ، وفي حجرها صبى ترضعه ، فكانت الامرأة من نساء مصر ، إذا أصابها علّه اللبن ، وقل لبنها ، مسحت ثديها بثدى تلك الصورة ، فيدر ( ٣٤ ب ) لبنها ؟ وإنْ عسرت ولادة امرأة ، مسحت رأس تلك الصورة ، فتضع حلها سريعا ؟ وإذا وضعت الزانية يدها على تلك الصورة ، ارتمدت جيمها ، فلا تقدر على الرجوع حتى تتوب من ذنيها ؟ ولم تزل هذه الصورة باتية في مدينة أمسوس ، حتى أزالها الطوفان ، وقيل إنَّ هذه الصورة ظهرت بعد الوافان ، وعبدها أكثر الناس .

قال ابن وسيف شاه : إنّ سورنيد هذا هو الذى بنى الهومين العظيمين بمصر ، قبل الطوفان بثلماية سنة ، وكانت الكهنة تنذر الناس بأمر الطوفان، فبنى سورنيد ٢١ هذه الأهرام ، وأودع فيها أمواله وتحفه ، وكتبه النفيسة فى العاوم الجليلة ، وقال :

<sup>(</sup>٩) أغنى: أغنا. || أبوه: أباه.

<sup>(</sup>۱۹) بنی : بنا . (۲۰) فینی : فینا .

إنَّ مضى الطوفان وتحن في الدنيا ، فترجع إلينا أموالنا وذخائرنا ، وإنَّ بحن متنا في هذا الطوفان ، فتكون هذه الأهرام قبوراً لأجدادنا ؛ وقد أوسمتُ في أخبار الأهرام في أول التاريخ ، عندَ قسة نوح ، عليه السلام .

قال ابن عبد الحمكم : لم أجد عند أحد من أهل المهرفة ، عن الأهرام ، خبراً يثبت عن بانبها ، وفي أى وقت بنيت ، وما السبب في ذلك ؛ وقد قال القائل في المهني : حسرت عقـــول أولى النهى واستصفرت لعظيمها الأهرام ماس ممنّعة البناء شواهق قصرت لعال دومهن مهام لم أدر حين كما التفكر دومها واستوجبت لعجيمها الأوهام

لم ادر حين لبا التفكر دومها واستوجبت لحجيبها الاوهام أتبور أملاك الأعاجم هن أم طلسم رمل كن ( ١٣٥ ) أم أعلام وقد بنيت هذه الأهرام في طالع سعيد ، ووكاوا بها روحانية ، تحفظ ما فيها من الأموال إلى آخر الزمان ، وأخبار الأهرام لا تحصى ؛ قال ابن عبد الحكم : وجد على الأهرام مكتوبا بالخط القديم ، وهو قلم الطير ، فكان معناه : أنا سورنيد ابن فعهادق ، بنيت هذه الأهرام في ستين سنة ، فن أنى بعدى ، وزعم أنة مثل ، فليحدم الم فسائة سنة ، فإنّ الحدم أيسر من البناء ، وإنى الما تتهى العمل منها جعلت لها عيدا ، وكسوتها بالديباج الماون ، فن أنى بعدى ، وزعم أنة مثلي ، فليكسمها

قال ابن عبد الحكم: الما دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصر ، أراد أنْ ينتنج أحد الهرمين ، فحنر حولها على أنْ بجد شيئا من أبوابها ، فينها هو يفوص فى الرمال ، فوجد قطعة كبيرة من مرجان أحمر ، وعلمها سطور مكتوبة بقلم الطبر ، فأحضر مَن له خبرة مهذا القلم ، فقرأ ذلك الخطآ ، فإذا معناه أبيات شعر ، وهى :

بالحصر إن استطاع لذلك سملا.

<sup>(</sup>٢) وقد أوسعت : ابن إياس يعني نف.

<sup>(</sup>٥) بانيها : بانيهما .

<sup>(</sup>۱٤) جملت : جملة . (۱۵) فليكسما : فليكسوها .

<sup>(</sup>۱۸) أحد : إحدى .

أنا بانی الأهرام فی مصر کامپ ترکت بها آثار علمی وحکمتی ونبها کنوز جه قد عجائب ونبها عاومی کانها غسیر آننی ستنتج أتنالی و تبسدو عجائبی نمان و تسع و اثنتان و أدبع (۳۵ب)ومن بعد هذاجر تسمین رهه ترون نمالی فی سخود سنعها غیم ابن عاوون الحکاء، و أمرهم بأنً

ترون نعالى فى صيخور صنعتها ستبقى وأفنى ثم تبلى وتعسدم شجمع ابن طولون الحكماء، وأمرهم بأن يحسبوا هذه المدّة، فلم يتدروا على ذلك؛ ووجدوا تاريخ هذه الكتابة قبل أن تبنى مصر بأربهة آلاف سنة، فلم يحسوا ذلك، فترك فتح الأهرام، ولم يظاهر منه بذير تلك القطعة المرجان، انتهى؛ وقال بعض

۱۲ الشعراء: ألست ترى الأهرام دام بناؤها

۱۸

ويفنى لدينا العالم الإنس والجرخ قواعدها الأهرام والعالم الطحن

ومالكبا قدما بها والقسدم

على الدهر لا تبــــلى ولا تتثلم

وللدهر ليين مرأة وتهجيم

أرى قبل هــذا أن أموت نتعلم

وفي ليلة في آخر الدهر تنجم

وسبعون بعـــد الائتين تسلم

ونلتى البران سحرهــــا وتهدم

وقال آخر : لله أى غريبة وعجيبة تحكى الخيام مقامة ف نصمها

كأن رحى الأفلاك أكوارها على

فى صنعة الأهرام للألباب من غسير أعمدة ولا أطناب

وقال السراج الورّاق: هل شائد الهرمين ثبّت سفحها أم خالهــــا حسناء تجلى فابتنى

خوف اهتزاز الأرض من خيلاً نهدين فوق ترائب الحسماً،

وقال الشهاب المنصورى : إنَّ جزت بالهرمين قلُّ كم فبهماً

من عبرة للماقل المتأمّل

<sup>(</sup>۱۰) تبنی : تبنا . (۱۳) تری : ترا .

<sup>(</sup>١٤) رحي: رما .

يعنى الزمان وفى حشاه ممهما غيظ الحسود وضجرة السنتقل وقوله أيضا:

واتجبا والعجاب من هرم فى أرض مصر من حكمة القدما قد أهرم الأرض تقل وطأنه فهبى إلى الله تشتكى الهرما وقال آخر :

نحقّق إنّ مدر الأرض مصر ومهداها من الهرمين شاهد تواكباه كم أفنت فرونا على هرم وذاك الثدى ناهــد (٣٦) واستمر مورنيد في مُلكه حتى هلك، بعد أنْ عاش نحو مائتى سنة ؟

ثم تولّى بعده ابنه هوجيب ، وكان عالما بعاوم الكرانة ، والسحر ، وقيل هو الذى ٩ بنى أهرام دهشور ، وحمل إليها أمواله وذخائره .

ومن أعماله المجيبة ، أنّه عمل درها من نحاس وعليه كتابة ، ومن شأن هذا الدرهم ، إذا ابتاع به صاحبه شيئا ، اشترط على البائع أنْ بزن له ما يبتاعه منه مر ٢٠ البنائع، بوزن هذا الدرهم، ولا بزد عليه شيئا، فينر البائع ذلك ، ويتبل منه الشرط، فإذا وقع به الوزن ، يدخل قبالة هذا الدرهم جميع ما عند البائع من الأسناف ، ولا تعد له في الوزن .

وكان من شأن هذا الدرهم ، إذا أراد صاحبه يبتاع به حاجة يقبّله ، ويقول له :
« اذكر العهد القديم » ، ثم يبتاع به ما أراد ، فإذا مضى صاحبه إلى داره ، يجد ذلك
الدرهم قد سبقه إلى ميزانه ، ويجد البائع به مكان الدرهم، ورقة من آس، أو ورقة بيضا ،
من قرطاس ؛ فكان الناس يتعجّبون من شأن هذا الدرهم، وقد وجد فى بعض الكنوز،
وحمل إلى خزائن بنى أميّة ، وأقام مدّة طويلة ، ثم فقد من بعد ذلك بالكليّة.

واستمرً هوجيب فى مُلْكَم حتى هلك ، وتولّى بعده منقاوس ، ابنه ، وكان ٢٠ جَبَاراً عنيداً ، سَفَاكا للدما ، ، وكان مولما بحبّ النسا ، إذا سمع بامرأة جميلة ، أخذها من زوجها غصبا .

<sup>(</sup>۱۹) يتعجبون : يتعجبوا .

وكان يسمع بوصف الجنّة ، فقال : « أنا أبنى لى فى الدنيا جنّة مثانيا » ؛ فبنى له قصرا على شاطئ النيل ، ونناهى فى زخرفه ، وأجرى فيه الأمهار من النيل ، وفرشه بالنرش الناخرة ، ( ٣٦ ب ) وكان يجلس فيه وحوله النساء الحسان ، فبينا هو جالس فى بعض الأيام، والكأس فى يده ، فشرق به ، ومات من وقته، ودفن فى ذلك النصر الذى بناه .

وتولى من بده ابنه أفرؤس ، فكان حسن السيرة ، عادلا في الرعية ، والا تولى بدأبيه ردّ النساء التي أخذت في أيام أبيه إلى أزواجهن، وكذلك البنات التي أخذت من سائر الدلاد .

ومن أعماله العجيبة ، أنَّه عمل قبَّة على شاطى النيل ، من تحاس أصفر ، وجمل حولها أطيارا من ذهب وفضّة ، إذا دخل فيها الريح فتصفّر بأسوات مطربة في لنات شتي.

وكان عنده مدهن من ياقوت أحر ، قطره خسة أشبار ، فكان يشرب فيسه
 الخر ؛ وقد وجد هذا المدهن بعد الطوفان في بعض البرابي ، وسار يتوارثونه الماوك ،
 حتى خني أمره .

١٥ واستمر أفروس في مُأكد حتى هلك ؛ وتولّى بعده ابنه أفالينوس ، فلما ولى بعد
أمه ، أذاير العدل في الرعية .

ومن أعماله المجيبة ، أنّه عمل منارة ، وعلى وأسها قبة من نحاس أسنو ، وطلاها

الم بأدوية منهردة ، فكانت إذا دخل الليل ، أشاءت تلك القبّة على أعل المدينة ، حتى

تصير مثل النهار ، يمنون الناس فى ضوئها إلى حوائجهم لا يحتاجون إلى السرّم ،

فإذا طلع النهار ، وأشرقت الشمس ، خد ضوءها ، فلا يفسدها كثرة الأمطار ، ولا

اختلاف الرياح ؛ وعاش أقالينوس مدة طوية ، وترقح ثلماية امرأة ، ولم يولد له ولد .

فلما هلك ، لم يكن له ولد ، فتولى بعده ابن عقه فرعان ، فكان جبارا عنيدا ،

<sup>(</sup>۲) وتناهی : وتناها .

<sup>(</sup>۲۰) كنزة : كنرن .

مغرما بحبِّ النساء ، وكان شجاعا بطلا ، بحبِّ الحرب ، ويقمع الجبابرة .

وفى أيامه وقع الطوفان العميم بالدنيا، وكانتالكينة تخبر بذلك من أيام سورنيد، حتى إنّه بنى الأهرام، وقد نقدم ذكر ذلك عند قصّة نوح، عليه السلام.

قيل لما أقبل الطوفان ، ونبع الما ، كان (٣٧ آ) فرعان سكرانا لا يعى ، فقام ليهرب فى الأسراب من الما ، فتخلفخات به الأرض ، ونبع الما ، من تحت قوائم فرسه ، فسقط فى الما ، وغرق ؛ وهلك من دخل فى الأسراب بالنم ، وفد طنى الما وعمل كل من على وجه الأرض ، من آدى ووحش وطير ، ولم ينج من هذا الأور إلا من دخل السفينة ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

فهذه أخبار مَن ملك أرض مصر قبل الطوفان ، ومن هنا نشرع نيمن ملكما ٢٠ بعد الطوفان ، وهم أمم غير هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم .

قال ابن عبّاس ، رضى الله عُمَهما : إنّ نوحا لمما خرج من السنينة ، كان معمه أربية أولاد ، وهم : سام ، وحام ، وياف ، وأرفخشذ ؛ وقيل كان له ولد آخر يسمّى ١٢ يحطون ، فلما خرج من السنينة ، قـتم الأرض بين أولاده ، وأولاد أولاده ، فأعطى بيصر ابن ولده حام ، أرض مصر .

قال ابن عبد الحسكم: إنّ بيصر بن حام بن نوح هو الذي بنى مدينة منف بعد ١٥ الطوفان، وهى أول مدينة بنيت، بعد مدينة أمسوس، بأرض مصر، وصارت منف دار المملكة بعد أمسوس، وكان بيصر بن حام له ثلاثون ولدا، فبذلك سمّيت مدينة منف « مافة »، وهى بلسان التبط ثلاثون .

<sup>(</sup>٣وه١) بني : بنا . (٨) ولم ينج : ولم ينجوا .

<sup>(</sup>۲۲) بیت: بیتا .

فغتله ( ٣٧ ب ) الأتابكي شيخو الدمرى ، وجعله على باب خانقته التي فى الصليبة ، وهو باق إلى الآن .

وكان بمنف أنهار تجرى من أعلا سورها ، محكمة من ما النيل فى درج ، كلما وكان بمنف أنهار تجرى من أعلا سورها ، محكمة من ما النيل فى درج ، كلما وسل الماء إلى أعلا السور ، ويدخسل بيوت المدينة عن آخرهم ، ثم يخرج من مواضع ، ويسقى البسانين والقرى ، ثم برجع الى المحتى .

وقد سكنها من بعد ذلك فرعون موسى، عليه السلام ، وهو النائل : « أَ لَئِسَ لَى مُلْكُ مُصر وهذه الأنهار تَجْرى من تَحْتَى أَنَالَا تُبْصِرون » .

ولم تُول منف محكمة البناء ، كَثِيرة الآثار والكَنوز والمجائب ، على ما ذكرناه ، حتى قدم بخت نصر إلى مصر ، وأخربها عن آخرها ، كا سيأى ذكر ذلك في موضعه . واستمر بيصر بن حام بمنف حتى كبر سنّه ، وقيل إنّه عاش سبعائة سنة ، وبيصر هذا هو أبر التبط، وإليه تنتسب ؛ وكان له خسةمن الأولاد ، وهم : مصر بم، وقفط ، وأشون ، وأثرب ، وصا ؛ فلما مات بيصر بن حام انتسمت أولاده أرض مصر ، وعمر كل واحد منهم مدينة ، فسمّيت به .

۱۷ ولما ۱۰ بیصر بن حام ، فاستخلف ابنه مصریم، وکان أکبر أولاده، وهو الذی بنی مدینة مصر ، وبه سمّیت ، وهو مصریم الثانی ، فبنی مصر ، واختط سورها ، وأظهر مها الدجائب والحكیم .

 رأة مبها إلى أنْ هلك ، فاستخاف أخاه قفط ، وإليه تنتسب مدينة قفط ؛ وقبل هو الذى بنى أهرام دهشور ؛ وقبل إنّ هوداً ، عليه السلام ، بعث فى أيامه ؛ وهو أول من اتخذ النيروز بمصر فى أيامه .

٢ وقيل إن قنط هذا عاش أربع إنه سنة، ثم هلك ، (٣٨ آ) فاستخلف أخاه أشمون، وإليه تنتسب مدينة أشمون ؟ وهو الذى شق بمصر الأنهار ، وغرس بها الأشجار، وعقد بها التناطر ، وصنع بها الجسور .

واستدر أشمون على ذلك حتى هلك ، فاستخلف ألخاه أثريب ؛ وهو الذي

بنى مدينة أثريب، وإليه تنتسب؛ وهو أول من انَخذ الكيل والمبزان، واستخرج المادن من الأرض، وسار في الناس سيرة حسنة.

واستمر على ذلك حتى هلك ، فاستخان أخاد سا ، وهو الذى بنى مدينة سا ، ت وإليه تنتسب ، وهى مدينة كانت على شاطئ ، نحر النيل ، وآثارها باتية إلى الآن ؛ قيل كان بها استاوانة من رخام أبيض ، وعلمها مرآة من معادن شتى ، فكان ينظر فنها ما يحدث من الحوادث في سائر الأقاليم السبعة ، من خير أو شر .

واستمرّ سا فى ملكه حتى هلك ، فاستخاف ابنه تدراس ، وكان عالما بعاوم السجر ، والكرانة ، وقيل إنّ صالحا ، عليه السلام ، بعث فى أيامه إلى قوم ثمود .

وهو أول من جبي خراج مصر ، وقد بلغ الخراج فى أيامه ألف ألف وخمسين ٩ ألف ألف دينار .

وهو أول من أظهر الصيد، وانتخذ الكلاب الساوقية، والجوارح، وكان مولعا بالصيد، وعمل شجرة من حديد ذات أغصان، فكانت تجاب كل صنف من أصناف ١٢ الداير والوحش إليها، حتى تصاد باليد، فشبع الناس في أيامه من لحوم الطير والوحش؛ وكان إذا غضب على أهل قرية، سلّط عليهم السباع يتناونهم في بيوتهم ( ٣٨ ب ).

واستمر تدراس فى مُمَلكه حتى هلك، ثم توتى بعده ابنه ماليق، وكان عالما مه وما الله ماليق، وكان عالما مه والسحر، والسر أهلها، وكان بالبربر أ مدينة عظيمة، يقال لها قرميدة، وكان بها امرأة ساحرة، فلما حاصرهم ماليق، أظهرت لهم أشياء من سحرها، فطمست عن العسكر مكان المياه، فلم يعرفوها، فهلكوا مهم بالعشف على مدير ماك المدينة المحلف ، حتى مات مهم نحو الثاث، فلما عان ماليق ذلك، ترك حسار تلك المدينة

ومفتى .

<sup>(</sup>۱و۳) بی : بنا .

<sup>(؛)</sup> باقية : باقى .

<sup>(</sup>٩) جبي : جبا . (١٤) يقتلونهم : يقتلوهم .

<sup>(</sup>١٨) فلم بعرفوها: فلم يعرفونها .

قيل لما غزا ماليق بلاد البربر ، رأى بها مدينة ، وبها جماعة من أهلها ، وجوهمهم كوجوه الإنسان ، وأرجابهم مثل حوافر البقر ، وعلى أبدائهم شعر كشعر العز ، ولهم أنياب بارزة ، كأنياب السباع ، قلما خاصر هم لم يقدر عليهم ، وأظهروا أشياء عظيمة من سحرهم ، فتركهم ومضى .

فلما رجع إلى مصر، حلق سحر أهل قرميدة بمصر ، فكتر بها الثمابين والمتارب والدنادع ، وقاض النيل في غير أوانه ، حتى غرق النرى ، ودخل الدور ، فلما عاين ماليق ذلك ، لبس المسوح ، وافترش الرماد ، وسجد عليه ، ودعا إلى الله تمالى بكشف. هذه النازلة ، حتى أنها انكشفت عن أهل مصر .

واستمر ماليق فى مُأْكَ، حتى هلك ، ثم توكّى بعده ابنه خرئناه، وكان عالا بعادم السحر ، والكهانة ؛ وكان بجلس فى السحاب ، ويقيم به ستة أعمر ، ثم ظهر من بعد ذلك عند طلوع الشمس ، وهى فى برج الحمل ، وأشار إلى قومه بأنّه ، ا بقى برجع إلىهم ، وأنْ يولّوا غيره .

فلما أيسوا منه ولّوا ابنه عديم ، وكان من ( ٣٩ آ) الجبابرة ؛ وهو أول من صاب أديجاب الجرائم ؛ وكانت له أعمال عجيبة، منها: أنّه عمل قدح من زجاج أخضر، ١٥ إذا حبّ فيه ماه ، أو غيره ، وشرب منه جميع مّن فى المدينة ، لا ينتص منه شيء ، ولو أنّام دهرا طويلا .

واستمر عديم في مُلْك حتى هلك ، تم تولّى بعده منقاش ، وكان عالما بعادم
السيمر ، والكهانة ؛ وهو الذي توجّه إلى بلاد النمرب ، واقتهى إلى الجبل الأسود
الذي ليس له مصد، نشب فيه مفائر ، ونقل أمواله وتحفه فيها، حتى قبل إنه نقسل
من مصر إلى هذه النائر ، اثنتي عشرة ألف عجلة ، موسوقة من الجواهر ، وسمائة ألف
عبلة ، موسوقة من الذهب والفضّة ؛ ولما هلك دفن في ذلك الجبل ، عند أمواله .

. ثم توتى بعده ابنه قرسون ؛ وكان عالما بعادم الكهانة ، والسحر ، فمنها أنّه عمل منارة على بحر القلزم ، ووضع فوقها مرآة من معادن شتّى ، فكان من شأن هــــذه

<sup>(</sup>۱۸) بلاد: البلاد .

الرآة أنَّها تجلب المراكب إلى البرّ ، فلا تبرح عند البرّ حتى يؤخذ منها العشر من أسناف البضائع .

واستمر قل واستر قل مُلكم حتى هلك ، ولم يكن له ولد ذكر ، وكانت له بنت ٣ تسمّى نونية الكاهنة،فتولّت بعده، وهى أول امرأة ملكت أرض مصر، فلما ملكت مصر ، أذاه، ت من سحرها العجائب .

ثم هلكت ، وتولّى بعدها ابنة عمّها زلقا ابنة مأموم بن ماليا ، فعمرت في مصر ٦ ده. اطويلا .

ثم وثب علمها مرقونس ، ونزعها من النُلك ، وتولَى عوضها ؛ وكان عالما بعاوم السجر ، والكهانة ، فمنها أنّه عمل شربة من زجاج أخضر ، إذا مالت بالماء يصبر ٩

فلما رأوا أهل مصر شجاعة الوليد ، فملكوه عليهم ، فأقام على مصر نحو مائة سنة ؛ ثم إنّه طنى وتجبّر ، وأظهر الناحشة ، فسلط الله عليه سبعا فانترسه ، وأكل ' لحمه ؛ قيل كان له خلقة عظيمة ، وقد وُجد بعد موته ضرس من أضراسه ، فكان وزنه ثمانية عشر منّا ، وعلى هذا فقس بنية جسده .

<sup>(</sup>٣) بنت : بنتا .

<sup>(</sup>١٦) ضرس : ضرسا .

<sup>(</sup>١٧) بقية : بقيت .

#### ذڪ,

### مَن ملك مصر من الفراعنة

قال ابن عبد الحكم: النراعنة الذين ملكوا مصر خمسة ، وهم : طوطيس ابن ماليا ، فرعون إبراهيم ، عليه السلام ، والريان بن الوليد ، فرعون يوسف ، عليه السلام ، والوليد بن مصحب ، فرعون موسى ، عليه السلام ، ودارم بن الريان ، وآخر ما يحضرني احمه الآن .

فأما طوطيس، فرعون إبراهيم، عليه السلام، فإنّه كان مغرما بحبّ النساء الحسان، وكان بأخذ نساء الناس، وبنائهم، غصبا، وكان له في الطرقات حرّاس بسب ذلك.

فاتَّفق أنّ إبراهيم ، عليه السلام ، دخل إلى مصر فى تجارة ، وكان معه زوجته سارة، فلما دخل مصر، وسمع بأخبار ملكها ، فخاف منه غلى سارة، فعمد إلى سندوق من الخشب ، وأدخل فيه سارة ؛ فلما مرّ من تحت قصر اللك ، فرآه من أعلا القصر ، فقال لمن حوله : « امنوا وأكشفوا لى عن خبر ما فى هذا السندوق » ، فجاءوا أعوان اللك إلى إبراهيم ، فسألوه عما فى الصندوق ، فقال : « فيه بضاعة » .

ثم إنّهم أخذوا ( ٤٠ آ ) منه الصندوق ، وأحضروه بين بدى اللك ، فلما فتحه،
 فوجد فيه امرأة ، كأنّها الشمس المفيئة ، فقال لإبراهيم : « ما تكون هذه الرأة منك » ؟ قال : « هي أخى » ، فقال له الملك : « زوّجني بها » ، فقال إبراهيم : « إنّها

١٨ متزوّجة » ، فاغتاظ منه الملك ، وأمر بسجنه ، فسجن .

ثم إنّ اللك أدخل سارة إلى قصره ، وزيّنها بأحسن الزينة ، وأجلسها إلى جانبه على السرير ، ثم مدّ يده إليها ، فيبست يده فى الحال ، فقال لها : « إنّك لــاحرة عظيمة » ، ثم همّ بها ثانيا ، فابتلمته الأرض إلى نصفه ، فقال لها : « أيتها الرأة ، كنّى عنى سحرك » ، فقالت له سارة : « ليس هذا من فعلى ، إنما هو من إبراهيم ، خليل الله » ؛ فأرسل خانه ، فلما دخل عايه فام إليه وعظمه ، وأجاسه معه على السرير،

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي .

واستنفر له ، فمسكه إبراهيم من يده ، وخلَّصه من الأرض ، بعد ما كادت تبتلمه .

ثم إنّ الملك ردّ سارة على إبراهيم ، ووهب له جارية جيلة ، تسمّى هاجر ، وكان لها .ن العمر أربع عشرة سنة ، وكان أصابها من مدينة عين شمس ، التى فى الطرية ، ٣ فأحبّ إبراهيم هاجر ، وتَسرّى بها ، فجاء منها ولده إسميل ، عليه السلام ؛ وقبل إنْ ألمك طوطيس أسلم على يد إبراهيم ، عليه السلام ، انتهى ذلك .

وأما فرعون يوسف ، عليه السلام ، فسكان اسمه الريان بن الوليد بن أوسلادس ، ت وكان حسن السيرة ، عادلا فى الرعية ، وكان خراج مصر فى أيامه ألف ألف دينار ؛ قيل وقم النلاء فى أيامه ، فأسقط عن المزارعين بمصر خراج ثلاث سنين .

وهو الذي بني مدينة العريش ، وكانت من أجلّ المدائن ؛ وهو الذي غزا بلاد . ٩ السودان ، وكان منهم طائنة يأ كاون الناس جهارا .

روى فى بعض الأخبار عن الإمام على بن أبراالب ،كرّم الله وجهه ، أنّـه ذال: « بعث الله نمالى إلى ( ٠٠ ب ) قوم من السودان نبيًا ، نذبحود ، وطبخوه ، وأكاوا ١٢ من لحه ، فهم أتسى الأمم قابا ، ونساؤهم أسلح من رجالهم .

وهو الذى غزا بلاد الجنوب ، فرأى بها أقواما كنانة الفرود ، ولهم أجنعة يلتنّون بها ؛ وغزا أقواما عند البحر المظلم ، فرأى هناك واديا شديد الظلمة ، فكانوا ١٥ يسمون فيه صياحا عظها ، ولا يرون فيه أشخاصا لشدّة ظلمته ؛ ورأى هناك سباعا سودا ، غزومة الأفوف .

وسار حتى انتهى إلى البحر الأسود ، المسمى بالزفتى، فرأى هناك عتارب طيّارة، ١٨ فحرجت على عسكره ، فهلك منه جماعة كشيرة ؛ ثم سار حتى وسل إلى مدينة ساوقة ، فرأى بها حيّة عظيمة الخلقة ، طولها نحو ميل ، إذا قرب منها النيل ابتلعته ؛ فلما عاين الريان ذلك رجع إلى مصر ، وقد فقد من عسكره نحو النصف ، وكان مدّة تحييته ٢٠ في هذه السياحة إحدى وثلاثين سنة .

قال الواقدى : إنَّ الملك الريان هذا ، هو الذي بني قصر الشمع القديم ، وكان

<sup>(</sup>٩و٢٣) بني. بنا .

مطلًا على بحر النيل ، وإنما سمّى قصر الشمع ، لأنّه كان يقد فيه الشمع عند نقل الشمس ، من برج إلى برج ، من الشهور القبطية ، فتعلم أهل مصر أنّ الشمس نقلت فى تلك الليلة ، ولم يزل هذا القصر عامرا ، إلى أنّ أخربه بخت نصر الما قدم إلى مصر ، وأنام خرابا نحو خمايانة سنة، فلما قويت شوكة الروم على اليونان ، واستولوا على مصر، جدّدوا بناه ، وجمله بيتا لعبادة النيران ، وسمّى قصر الجمع .

قال وهب بن منبه: إنّ يوسف ، عليه السلام ، لما دخل مصر ، واشتراه وذير الريان السمّى قطفير ، كان فى زمن الريان هذا ، وهو الذى رأى تلك الرؤيا الشمهورة ، وقصّها على يوسف وهو فى السجن ، وهو الذى قال له يوسف، عليه السلام : «اجملنى على ذ: أن الأرض » .

وقيل إنّ يوسف بنى مدينة النيوم فى أيامه ، وكان أرفمها منائص للها ، ندبترها (٤٦) بالوحى من جبريل ، عليه السلام، حتى خرج عنها الله، فلما انتهى منها العمل، مد ركب الريان لينظر ما صنعه يوسف ، فلما وأى ذلك تعجّب منه ، وقال : « هذا كان يعمل فى ألف يوم » ، فسمّيت من يومئذ النيوم ؛ وكانت محكمة على ثانماية وستين قرية ، على عدد أيام السنة ، لتغلّ كل قرية منها على أهل مصر يوما .

واستمر الريان على مُلكه بحصر ، حتى مات فى أيام بوسف ، عليه السلام ، وقيل
 إنّـه أسار على يد يدقوب ، عليه السلام ، لما دخل مصر . انتهبى ذلك .

ولما مات الريان ، استخلف بعده ابنه دارم ، وهو الفرعون الثالث ؛ وكان جبّارا

منيدا ، فأظهر عبادة الأصنام ، وعمل صنا من الرخام الأخضر ، وألبسه الثياب الحرير
 الأجر ، واتيخذ له عبدا ، كما دخل القمر برج السرطان .

ومن أعماله العجيبة ، أنَّـه عمل تنَّورا ، يشوى فيه من غير نار ، وعمل قدرا ، ٢١ يطبخ فيه من غير نار ؛ وعمل سكينا منصوبة في وسط مدينة منث ، ومن شأنها تأتى

<sup>(</sup>۱۰) بنی : بنا . (۱۸) عبادة : عبادت .

الهائم إليها، فتدبح نفسها مها من غير يد؛ وعمل ما يستحيل أارا، وأارا تستحيل ماء ؟ وعمل أشياء غريبة من هذه الأنواع .

عليه ربح عاصف ، فغرق في البجر عند حاوان ، فطلعوا به وحمل إلى منف ، فدفن مبا. وهو الذي تُو نِّي يوسف ، عليه السلام ، في أيامه ، ودفن بالنيوم؛ قال ابن لهيمة:

« أقام روسف مدفونا في بحر النبوم ، وهو في صندوق رخام مرمر ، في وسط البيحر ،

. عليه السالم ، إلى بيت المقدس » عليه السالم ، إلى بيت المقدس » .

والما هلك دارم بن الريان ، تولَّى بعده دريموس ، وقيل اسمه عند القبط ميلاطيس، ( ٤١ ب ) وهو الفرعون الرابع ؛ وكان عالما بعاوم السحر ، والكهانة ، ومن أعماله العجيبة ، أنَّه عمل منزانا بكفَّتين من ذهب ، وعلَّقها في هيكا الشمس ، وكت على إحدى كَنْمَتْهَا « حقّ » والأخرى « باطل » ، وجعل تحنّها نصوصا ، ونقش علمها اسم الكواك؛ فإذا دخل الظالم والمظاوم، وأخذ من تلك الفصوص فصًّا ، وجعله في كَنَّة المزان، فتثقل كنَّة الظالم، وتخفُّ كنَّة المظاوم؛ وقيل إنَّ بخت نصر ، كما

دخل مصر ، أخذ هذه المنزان ، ونقام ا إلى بابل ، مع جملة ما أخذه من مصر . واستمرّ دريموس في ملكه بمدينة منف حتى هلك، وتولّى بعده الوليد بن مصعب، وهو النرعون الخامس ، فرعون موسى ، عليه السلام .

قال وهب بن منبه: كان أصل فرعون من مدينة بلخ ، وقيل من أرض حوران، من نواحي الشام؛ وكان عمَّاارا ، فتحمَّد عليه دين ، فخرج هاربا من أحيحاب الديون، حتى دخل مدينة منف ، وكانت يومئذ دار الملكة ، وكان فرعون بشع النظر ، أعور بعينه اليسري ، وكان طول لحيته سبعة أشبار ، بحيث إنَّه كان يعثر فيها ؛ وكان قصير القامة ، يعرج برجليه عرجا فاحشا ، وكان بجبهته شامة سوداء كبيرة .

فلما دخل منف ، وقف على خبّاز يقال له هامان ، وكان هامان كثيراً للقراءة (١٠) وعانها، بعني الميزان، ويلاحظ أن المؤلف أشار إلىالميزان بصبغة التأنيث والنصة كامها.

<sup>(</sup>۱۲) نلك : ذلك .

فى الملاحم ، فلما وقف عليه فرعون رأى به علامات ، تدلّ على ما عنده فى الملاحم ، بأنّ من يكون به هذه السنة لابدّ أنْ يملك مصر . فقال له هامان : « من أى أرض أقبلت » ؟ فقال فرعون : « من بلخ » ، فقال هامان : « هل لك فى سحبتى » ؟

نقال فرعون : « إنْ شَمْت ، كنت كذلك » ، فأضافه هامان تلك الليلة . \* انت منذ ( ع. آ / انت عرف العالم عرف الدينة ، فلما أراد

ثم إن فرعون ( ٢٠٢ ) اشترى حمل بطيخ ، وجا به إلى باب المدينة ، فلما أراد أن يدخل من باب المدينة ، شهبود منه جماعة من البوّ ابين ، فلم يبق معه غير يطيخة واحدة ، فياعها بتدر ما اشترى الحمل ؟ ثم قال الناس : « أما فى هذه المدينة رَمَن ينظر فى مصالح الرعيّة » ؟ فقيل له : إنّ ملك هذه المدينة مشفول بالدّته ، وفوّض أمر مملكته لوزيره ، فهو لا ينظر فى مصالح الناس ؟ فقال فرعون فى نفسه : هدذ ا

ثم خرج إلى التابر ، ورار لا يمكن الناس أنْ يدننوا موتاهم إلا بخمسة دنانير ١٧ على كل رأس ؛ فقد أنْ بنت الملك مات ، فلما أرادوا دفنها ، فقال : « هانوا خمسة دنانير ، المادة » ، فقالوا له : « وبحك هذه بنت الملك » ، فقال : « أما آخذ علمها إلا عشرة دنانير » ، فما مكنهم من دفنها حتى أخذ علمها عشرة دنانير .

ناما بلغ الملك خبره ، فقال : « مَن يكون هذا الرجل » ؟ فقــــــالوا له : « الذى عملته عامل الأموات » ، فأنكر الملك ذلك ، وأرسل خاف فرعون ، فاما حضر بين يديه ، قال له : « ومَن عملك عامل الأموات » ؟ فأخبره بما جرى له فى الحل البطيخ ،

ثم قال له : « و إنما عملت عامل الأموات حتى يسل إليك خبرى ، وتستيقظ لنفسك، و ننظر في مصالح رعيّتك ، وقد حفظت لك في هذه المدّة مالًا لا يحصى » .

فلما سمع الملك كلامه ، أفصل وزيره الذي كأن يغشّه ، واستقرّ به وزيرا ، فلما ٢١ توتى سار في الناس سيرة حسنة ، وعدل في الناس ، وكان يقضى بالحق ، ولو على نفسه ، فأحبّته الرعيّة .

<sup>(</sup>٦) فلم يبق : فلم يبقى . (٨) مشغول : مشغولا .

<sup>(</sup>١١) الا بخسة : ألى بخس

فاما مات الملك ، فاختاروه الرعية أن يكون ماكما علمهم ، فوقوه الهُلك بمدينة من ، فأظهر العدل ، ونظر في أحوال المملكة ، فأقام جسورها ، وبنى قناطرها ، وقطع جزائرها، وحفر خلجانها، وكان بها سمة خلجان جارية، شتاء وسينا، (٤٣) ٣ لا ينقطع عنها الماه ، وهم : خليج الإسكندرية ، وخليج سخا، وخليج دمياط، وخليج مسردوس ، وخليج منف ، وخليج النتهى ، وخليج النيور ،

وكان يرسل مائة ألف وعشرون ألف رجــــل ، ومعهم الطوارى والمــاحى ، بسبب قلع القناب والحلفاء ، وكل نبات يغــرّ بالأرض ، فيسيرون قبلى وبحرى ، ولحم رواب معاومة يسبب ذلك .

وكان يرسل فى أيام التخضير قائدين من قواده ، ومع كل واحد منهما أردب من القمح ، فيذهب أحدها إلى أعلا بلاد الصعيد ، والآخر إلى أسفل البلاد البحرية، فإنْ وجدا مكانا من الأرض بائرا بنير زرع ، فيكانها فرعون بذلك ، فيرسل بسلب عامل ذلك المكان بسبب بوره ، وربما عاد القائدان ومعهما القمح ولم يجدا مكانا ٢ بائرا بأراضي مصر .

وكان أهل النواحى يُمُرون القرى من أهلها ، بكرا · معلوم ، لايزيد ولا ينقص ، فإذا مضى أربح سنين ينقص ذلك ، ويعدّل تعديلا جـــــديدا ، فيرفق بمن يستحقّ ، • ا الرفق ، ويزاد على مَن يحمل الزيادة .

فلما ديّر أراضى مصر هذا التدبير ، استقامت أحوال الديار المصرية ، وصار خراجها يومئذ مائة ألف ألف دينار ، بالدينار النرعونى ، وكان يومئذ ثلاثة مثاقيل ١٨ بالثنافيل الآن ، فيكون ذلك ثابًاية ألف ألف دينار وسبعين ألف ألف دينار .

فإذا تكامل جنّي الخواج ، فيأخذ فرءون من ذلك الربع لنفسه ، والربع الثانى لجنده ، والربع الثالث اصالح القرى ، وما تحتاج إليه من حفر الخلجان، وبناء القناطر ، ٢٠ واسلاح ما فسد من الجسور ، وغير ذلك ، والربع الرابع يدفن فى الأرض بسبب

<sup>(</sup>۲) وبنی : وبنا .

<sup>(</sup>۱٤) يزيد : يزد .

السنين المجدبة ، وهي كنوز فرءون التي تتحدّث الناس بها إلى الآن .

قال وهب بن منبه: عاش فرعون أربهائة سنة ، وهو خول في النعمة ، لا برى ما يكرده من نفسه ، ولا خُم في جسده ، ولا دخل عليه سوء ، نعتد ذلك كالل لحيته باللؤلؤ والجواءر ، وطنى وتجبّر ، وادّعى الربوبية من دون الله تعالى ، فأرسل الله إليه موسى ، عايمه السلام ، يدعوه إلى الإيمان ، فل يؤمن ، فأوحى الله تعالى لموسى أنْ يحرج بهني إسرائيل إلى بحر القازم .

نلما بلغ فرعون ذلك خرج فى أثر موسى ، وهو فى عساكر لا تحصى ، فلما اتفاق البحر لموسى ، وعدّى ببنى إسرائيل ، نبعه فرعون ومن معه من العساكر ، فانطبق علمهم البحر ، فغرق فرعون هو وعساكره فى بثركة الغرندل ، وقد تقدّمت أخباره فى أول الناريخ عند قصة موسى ، عليه السلام .

نكتة لطيفة: قال وهب بن منبه: لما طنى فرعون أناه جبريل ، عليه السلام ، في صفة رجل مستفتى ، فقال لذرعون: « ما تقول في رجل اشترى عبدا ، وربّاه صنيرا ، فلما كبر عصى على مولاه ، وقال لست بعبد لك، وادّى متام سيده ، فما يكون جزاء ذلك العبد » ؟ فقال فرعون : « جزاؤه التغريق في البحر » ، فقال له جبريل : « أعطنى خطاك بذلك » ، فكتب له فرعون خطة بذلك ، فلما ألجم فرعون الذرق ، أناه جبريل بخطة فعرف ، وقضى على نفسه ، فأراد أنْ يقول آمنت بربّ موسى وهرون ، فأخذ جبريل خطة وحشاه في خصا خطة وحشاه في خص على نفسه ، فأراد أنْ يقول أمنت بربّ موسى

قال القضاعى: لما غرق فرعون وقومه ، صارت مصر ليس بها أحد من أصراف ٢ أهدا ، سوى العبيد والأجرا و نقط ، ( ٣٤ ب ) فكانت أعيان النسا و من القبط تعتق عبدها و تنزوج به ، أو تنزوج بأجيرها ، وكانوا يشرطون عامهم أنْ لا يفعادا شيئا إلا بإذنهن ، وقد صار ذلك سنة عند القبط إلى اليوم ، لا يفعاون شيئا من الأشيا ٢ حتى يُستأذن نساؤهم .

<sup>(</sup>٢٤) نــاۋىم : نــايېم .

ثم إنّ النساء أجمعن وأمين على أنْ يولَين علمين امرأة ، يقال لها داوكه ، ابنة ريا ، وكانت ذات عقل ومعرفة ، وكان لها من العمر نحو مائة سنة ، فملكوها علمهم، فبنت على أرض مصر حائطا من أسوان إلى العريش، وحاشت بها قرى مصر وضياعها، و وجعلت على تلك الحائط أجراسا من نحاس ، فإذا أناهم من يخافونه ، حرّك الأجراس الموكلون بها من كل جانب ، فيسمعها من بالمدينة فيستعدون لذلك ؛ وآثار هذا الحائط باق إلى الآن بيلاد الصعيد ، وتسمّى حائط العجوذ .

قال ابن عبد الحكم : لما ملكت داوكه مصر ، أرسات خلف امرأة ساحرة من أنسنا ، يتال لها تدورة ، وكانت مشهورة بالنجر ، فقالت لها داوكه : « إنا قد احتجنا إلى شيء من سحرك ، يمنع عنا من يقصد بلادنا بسوء » ؛ فعمات تلك المرأة بربا من الحجر السوان، في وسط مدينة منف، وجمات لها أربعة أبواب، إلى الجهات الأربع ، ونقشت على كل باب مها صور الرجال ، والحيل ، والإبل ، والحمير، والدن ، وقالت لداوكة: «قد عملت لكم عملا مهاكون به مَن أراد لكم بسوء من بر أو بحر»؛ فكانوا إذا قصد إليهم أحد من الماوك ، وعجزوا عن قتاله ، دخلوا إلى تلك السور التي في البربا ، وقطعوا ( ع ع آ ) روس تلك السور أو نقاوا أعيما ، فهما نعاوه في تلك السور في ثر مثل ذلك في عسكر العدو الذي يقصدهم ، فامتنعت عمهم الماوك لأجل ذلك .

فأقامت دلوكة على مُلك مصر نحس و مائة وثلاثين سنة ، ولم ترل مصر ممتنعة من العدد التي مصر ممتنعة من العدد في مدة حياتها؛ وأقامت البرباعلى ما ذكر اد بعد هادك الساحرة التي سندمها، المحافزة كمان كنا فسد منها على المواجعة الا مَن يكون من نسل تلك العجوز الساحرة ، فلما انقطع نساما خربت تلك البربا، فلم يقدر أحد على إسلاحها من بعد ذلك .

واًا هاكت دلوكة بنت ربا ، تولّى على مصر بعدها شخص من أولاد القبط ، يقال له دركون بن باطوس .

## ذڪر

## ابتداء دولة الأقباط بمصر

قال السعودى: لا هاكت داوكه بنت ربا ، ملكوا القبط بدها مصر سائة وست وعشر بن سنة ، وكان عدة من المك مصر من الأقباط سبعة وعشر بن ملكا ، أولهم دركون و آخرهم المقوفس ؛ وكن نذكر من أخبارهم ما تيسر ، على سبيل الاختصاد .

قيل كان دركون هذا فى يوم النيروز ، وهو أول السنة القبطية ، فإذا أصبح الصباح ، يدخل عليه شخص من غير إذن ، ويكون ذلك الشخص ، حسن الوجه ، ولم الرأيحة ، عليه أثواب ذاخرة ، ويكون نصيح اللسان ، فيقف بين يديه ، فيقول له : « مَن أنت، ومن أين أقبلت، وما اسمك، وما ممك، وإلى أبن تريد، ولأى مى وردت » فيقول الرجل : « أنا المنصور ، واسمى المبارك ، وإلى الملك السهيد أردت ، وبالمنا والسلامة وردت ، وبالمام الجديد أقبات » ، ثم يجلس بين يديه ؛ وكان يصنع ذلك من نوع التفاؤل في ذلك اليوم .

ثم يأتى بعده شخص ( ٤٤ ب ) آخر ، ومعه طبق من النصة ، وفيه سي من النصة ، والجابان ، وفيه قطعة النصح ، والثمير ، والغول ، والحقص ، والعدس ، والبسلة ، والجابان ، وفيه قطعة سكر ، ودينار ذهب ، ودراهم فضة ، ضرب ذلك العام الجديد ، وفوق الطبق بانات الآس ، فيضع الطبق بين يديه ، ثم يقدّم إليه رغيفا قد صنع من هذه الحبوب السبعة ، من أكل الملك من ذلك الرغيف ، وبطعم من حوله من الوزراء ، وأرباب الدولة ؟ ثم بهر ق الملك ما في حواصله من الثياب والنرش، ويجدّد غيرها في ذلك العام ، وكانت

هذه عادة القبط فى بوم النيروز . ۲۱ واستمر دركون فى مُلك مصر حتى هلك ؛ واستخلف من بعده ابنه تونوس ، فاستمر فى مُلك مصر حتى هلك ؛ واستخلف بعده أخاه لقاس ، فلم يَمَك غير ثلاث سنين وهلك ، ولم يتزك ولدا ؛ فتوتى من بعده أخوه مرينا ، فاستمر إلى أن هلك .

<sup>(</sup>٢٣) أخوه : أخاه .

وتوتى بعده ابنه اسبارس ، فكان جبارا عنيدا ، سنّاكا للدماء ، عسوفا في حقّ الرعيّة ، فلم تولقه القبط ، فقتاوه ؛ ووقوا علمهم شخصا يقال له بلوطس ، فاستمرّ علمهم نحو أربدين سنة ؛ فلما هلك ، توتى بعده ابنه مالوس ؛ فلما هلك ، توتى بعده ٣ أخوه مناكيل ، فاستمرّ في نمالك مصر نحو أربدين سنة .

فلما هلك ، تولَى بعده ابنه يوله ، وهو المعروف عند القبط بالأعرج ، وكان جبّارا عنيدا ، وهو الذى سبى أهل بيت المقدس ، وأنى مهم إلى مصر ، واستمرّ متولّيا ت على مُلك مصر نحو مائة وعشرين سنة ؛ فلما هلك ، تولّى بعده أخوه مربنوس ، واستمرّ في مُلك مصر دهرا طويلا .

فلما هلك ، تولَى بعده ابنه قرقوره ناقام بمُلك مصر نحو سنتين ، وهلك ؛ فتولَى ا بعده أخوه قومس ، وفى أيامه خربت تلك البربا ، التى صنعتها تدورة الساحرة ، وزال ماكانوا القبط (٤٥ آ) يقهرون به الماوك ، واستمر قومس فى مُلك مصر حتى هلك؛ وتولى بعده أخوه مريتوس .

وفى أيامه زحف بخت نعتر الماثلي على الهلاد ، وأخرب بيت المقدس ، وسبى بنى إسرائيل ، ثم دخل إلى مصر ، وقتل مرينوس ، صاحب مصر ، وسبى أهل مصر ، وأسر دانيال وأرميا ، عاميمه السلام ، وتوجّه مهما إلى أرض بابل ، وقتل من أهل ١٠ مصر نحو سمين ألفا من بنى إسرائيل وغيرها ؛ وأخرب ما كان بمصر من البرابى والحِكم الى كانت مها ، والتالمات ، ومهب الأموال الى كانت بمصر ، وحمل ذلك جميها إلى أرض بابل ، ثم رحل عن مصر ، بعدما أخربها ، وقتل أهايا .

فأقامت مصر بعد ذلك أربعين سنة خرابا ، ليس بها ساكن ولا متحرَّك ، فكان

<sup>(؛</sup>و٧و١٠و٢) أخوه : أخاه . (\*)

<sup>(</sup>٦) سبي : سبا .

 <sup>(</sup>١٠) خربت: خربة.
 (١٠) مربتوس: كذا في الأصل، وإذ أ: مر بنوس.

<sup>(</sup>و۱۳و؛۱) وسی : وسیا .

<sup>(</sup>١٧) التي: اتدى.

النيل إذا زاد ينفرش على الأرض ، ثم ينهبط ولا 'ينتفع به فى أمر الزرع ؛ وهذه أول شدّة نزلت بأرض مصر ، ولم تزل مصر من بعد ذلك مقهورة من العدو .

و قال ابن لهيمة : لم نزل مصر ممتنعة من العدو ، ومن بعد غرق فرعون ، ستأنة سنة ، بما دنيك من السجر العظيم ، الذي كان بالبربا ، فلما خربت البربا طعم فها العدو .

ثم بعد ذلك تراجع إلى مصر جماعة من القبط وعمروا ما أخره بخت نصّر منها ، و راجت أحوالها قايلا ، فليلا ؛ وآخر مَن حكم بها من القبط : القوقس ، وكالنب اسمه جربج بن منباهى ، وقد أنام في مُلكه بمصر إحدى وثلاثين سنة .

١٦ ثم إنّ الفرس ظهرت على الروم ، فنابوهم ، فصالحوا النبط الفرس ، كما صالحوا الروم ، وأفامت مصر بين الروم والفرس ، نصفين ، نحو سبسح سنين ، ( ٤٥ ب ) ثم تحاربت الروم مع الفرس ، فتظاعرت عليهم الروم ، وكسروا الفرس أشد كسرة ، وكان ذلك على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسمّ ، وقد نزلت هذه الآية : « المَم عُلِيَتْ

الوم في أدنى الأرض وهم من بعد عَلَمهم سيُعْلِمون في بشع سنين » . قال الايث بن سعد ، رضى الله عنس : الما ملكت النوس مصر ، أسّست بناء

في مونعه .

<sup>(</sup>۲۱) العاس : العاسى . وقد وردت العاصى فيا يلى فى بعش المواضع ، وصعحناها أنتوجيد السيخة .

قال عبد الله بن عبد الحكم : لما كانت سنة ست من الهجرة ، ورجع رسول الله ، سلى الله عايمه وسلم ، من غزوة الحديبة ، بعث قُصّاده إلى المادك، يدعوهم إلى الإسلام، فهمث حاطب بن أبى باتعة إلى القوقس ، عظيم القبط بحصر ، فاها دخل حاطب إلى ٣ مصر ، وجد المقوقس بالإسكندرية ، فتوجّه حاطب إلى الإسكندرية ، فوجد القوقس فى قصر يشرف على البحر ، فأشار إليه بكتاب رسول الله ، سلى الله عليه وسلم ، بين أصبعيه، فلما رآه أشار لمن حوله بأخذ الكتاب منه، فلما وسل إليه وجده غنتوما ت بخاتم رسول الله ، سلى الله عليه وسلم ، فقبّله ووضعه على عينيه .

نلما فضّه وقرأه ، فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد ، وسول الله ، إلى المقوقس ، عظيم القبط ، السلام على من اتبع الحدى ، أما بعد، فإنّى أدعوك بدعوة . ٩ ( ٤٦ آ ) الإسلام فأسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرّتين « يا أهل الكتاب ، تنالوا إلى كانة سوا؛ ببننا وبينكم ، ألا فعيد إلا الله ، ولا فنمرك به شيئًا ، ولا يتخذ بعضا بعضا أربابًا من دون الله ، فإنّ تولّوا فقولوا ، المهدوا بأنّا مشالمون » .

فلما فهم ما فى كتاب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، أخذه ووضعه فى حقّ من تاج ، وختم عليه بالرصاص ، وتركه عنده .

قال أبان بن صالح: إنّ المقوقس أرسل إلى حاطب ذات ليلة ، وخلا به ، وليس ١٥ عنده أحد إلا ترجمانه ، فقال لحاطب : « ألا تخبر فى بهن أمور إذا سألتك عنها ، فإنّى أعلم أنّ صاحبك قد تخبّرك حين بعثك » ؟ فقال حاطب : « لا تسألنى عن دى ، إلا صدفتك عليه» ، فقال له المقوقس: «ما منع نبيّسكم أنّ يدعو علىّ فأسلب من مُألكي »؟ ١٨ فقال حاطب : « ما منع عيسى بن مربم أنّ يدعو على من أنى عليه » .

فكت عنه القوقس ساعة ، ثم قال له حاطب : « إنّه قدكان قبلك رجل ، زعم أنّه الربّ الأعلى ، فانتقم الله منه ، فاعتبر أنت بنيرك ، ولا يعتبر بك ، وما بشارة موسى بديسى بن مربم ، إلا كبشارة عيسى بمحمد ، سلّى الله عليه » .

<sup>(</sup>٦) څخوما : څخوم .

<sup>(</sup>١٩) أبي : أبا .

ثم قال له القوقس: « ماذا يدعو تحمد إليه »؟ قال له حاطب: « أن تعبد الله ، ولا تشرك به شيئا ، ويأدرك أن تعلى ، في كل يوم وليلة ، خمس صاوات ، وتصوم في السنة صهرا ، وتحج البيت ، وتعطى زكاة مالك ، وينهاك عن الخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنوبر » .

ثم قال المتوقس لحاطب: « أفي عينيه عروق خُمْر ، وبين كتفيه خانم النبوّة ، وبرك الحاد ، ويجنزي بالثمرات والكسر » ؟ قال حاطب: « هذه صنته » .

قال التوقس: «قد كنت أعلم أنّ نبيًا قد بقى، وكنت أظنّ أنّ غنرجه من الشام، ومن هناك كانت تخرج الأنبياء من قبله، فأراه قد خرج من العرب، فى أرض جهد وبرئيس، وإنّ التبط لا تطاوعنى ( ٢٦ ب ) فى انتّباعه، وأنّا أعلم أنّ صاحبك سيظهر على المهلاد، وتنزل أسجابه بساحتنا هذه، حتى يظهروا على البسلاد، وأنا لا أذكر القبط شيئًا من ذلك ».

أم إن المقوقس دعا كاتبا يكتب بالدربية ، فكتب كتابا وهو يقول فيه :
 « من المقوقس ، عظيم القبط ، إلى محمد بن عبد الله ، السلام ، أما بعد ، فإنى قد قرأت كتابك ، وفهت ما فيه ، ثما تدعوننا إليه من الإسلام ، وقد علمت أنك في مرسل ، وأنت خاتم الأنبيا ، وقد أكرمت رسولك غاية الإكرام ، وبعث إليك على يده هدية » .

# ذكر الهدّية التي بعث بها المقوقس إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلّم.

۱۸ فال الواقدى : كانت هدية التوقس ألف مثقال من الذهب، وجاربتين، وها مارية، وشيرين، أخمها ؛ قال الواقدى : وجاربقا خرى يقال لها حسنة ؛ وعادم خصى ، يتال له نابور ؛ وبناة ، يقال لها الدلدل ؛ وجار يقال له عنير، وقيل يعفور ؛ وكسوة من ياسات مصر ؛ وعسل محل من عسل بهما ؛ فلما وسلت هذه المدية إلى رسول الله، سالة عايه وسلم ، قباما ، ونظر إلى مارية ، وأخمها شيرين ، فأعجبتاه ، وكره الجمع (۱۸) و ماريين : وجارتين

بينهها، ثم عرض الإسلام علمهها، فأسلت مارية، قبل شيرين، فاختار النبيّ ، سلّى الله عليه وسلّم ، مارية على شيرين ، وتسرّى مها، فجاء منها ابراهيم ، فعاش ثمانية عشر فمهراً ومات ، فتأل رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم : « لو بقى إبراهيم ٣ ما تركت قبطيًا إلا وضعت عنه الجزية » ؛ وعاشت مارية إلى سنة خمس عشرة من المحبرة، ومانت بالدينة .

وأما شيرين ، وهمها رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، لحسان بن ثابت ، فهى ت أمّ ولده عبدالرجمن؛ وقيل ( ٧٤ آ ) بل وهمبًا لمحمد بن مسلمة الأنسارى ؛ وأما حسنة، وهمها وسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، لأبي جهم بن حذيفة العهدى.

وأما نابور ، فإنه كان قرابة لمارية ، وكان كثيراً ما يدخل عليها ، فوقع في نفس ٩ النبي ، مدتى الله عليه وسلم ، منه شي ٠ ، فرجع ، فلنيه عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك، فأخد ممر السيف و دخل على مارية ، فأهوى ليضرب نابور به ، فكشف عن ثيابه ، فإذا هو خصى ، فأخبر بذلك رسول الله ، متى الله عليه وسلم ، بذلك ، فطابت نفسه . ٧ وأما البنلة ، والحمار، فكانا أحب دواته إليه ؛ وأما العمل ، أكل منه فاستطيبه، فسأل: « من أين هذا العمل » ؟ فقيل له : «من قرية من قرى مصر ، يقال لها بنها» ، فسأل : « بارك الله في بنها ، وفي عملها » ؛ وأما التياب الهيض فإن بقى عنده منهم ، بقال : « بقيما . بقية ، حتى إنه كُفّن من قرى مئهم ، في بعضها .

قال الواقدى : إنّ القوقس بدث رسوله مع الهدّيّة ، حتى نظر إلى خاتم النهوّة بين كتنى رسول الله ، وأخبر القوقس بذلك ، انتهى ذلك .

ذكر دخول عمرو بن العاص إلى مدينة الإسكندرية ، في زمن الجاهلية ، قبل الإسلام .

قال ابن عبد الحسكم : كان التبط يجتمعون فى اللعب ، الذى كان بالإسكندرية ، ٢١ فى يوم معاوم من السنة ، ويرمون بأكرة ، فلا تقع فى حجّر أحد من الحاضرين ، إلا ملك مصر ؛ وكانت هذه الأكرة من الذهب ، مكلّلة باللؤلؤ والياقوت ، وكانوا يلتقفونها بأكامهم ، فن وقعت الأكرة فى كمّه ، واستقرّت فيه ، لم يمت حتى يملك مصر ؛ وكان يحضر هذا المامب ألف ألف إنسان من النبط وغيرها ، فلا يكون فههم أحد إلا وهو ينظر فى وجه صاحبه عند وقع الأكرة .

فاتفى أنّ عمرو بن العاص، حضر ذلك اللعب فى بعض السنين ، فى زمن الجاهلية، فاقبلت الأكرة مهوى حتى دخلت فى كمّ عمرو بن العاص ، واستقرت به ساعة ، فتحجّبوا القبط من ذلك ، وقلوا : « ماكذّبنا هذه الأكرة قط ، ( ٤٧ ب ) إلا فى هذه الرّة ، أنرى هذا الأعرافي بملكنا ؟ هذا لا يكون أبدا»، فلم يزل عمرو حتى ملك مصر فى الإسلام ، انتهى ذلك .

### ذڪر

# ابتداء دولة الإسلام ، وفتح مصر

## على يد عمرو بن العاص ، رضي الله عنه

قال ابن عبد الحكم : لماكانت سنة تمان عشرة من الهجرة ، وفتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، مدينة دمشق ، قام إليه عمرو بن الداص وقال له : « يا أمير المؤمنين، أتأذن لى أنّ أسير إلى مصر »؟ قال عمر : « إنْ فتحتها كانت قوّة الملساين » .

فلم يرل عمرو مهوّن فتحما عند أمير المؤمنين عمر ، حتى عقد له على أربعة آلاف رجل ، أو دون ذلك ، ثم قال عمر لممرو بن العاص : « مير وأنا مستخير الله في ١ أمرك » ، فسار عمرو في جوف الايل ، ولم يشعر به أحد من الناس .

فسار حتى نرل فيا بين رفح والعربين ، فلما نرل بها أخرج كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقرأه على المسلمين ، وقال لهم : « ألسم تعلمون أنّ هذه القرية من ١٢ قرى مصر » ؟ قالوا : « بل » ، قال : « فإنّ أمير المؤمنين عهد إلىّ ، وأمرنى إنْ لحتى كتابه ، ولم أدخل مصر ، بأنْ أرجع ، وقد خان على السلمين ، وإنْ لحقى كتابه ، حتى أدخل أرض مصر ، فإنّنى أدخلها ، فامضوا على مركة الله تعالى » ، ١٥٠ فسار عمرو حتى دخل مصر .

فلما بالخالقوقس دخول العرب إلى مصر، فأرسل جيشا إلى عمرو بن العاص فتلاقى

مع جيشه على الغرما ، وهي من قرى مصر ، فوقع هناك قتال شديد ، وهو أول قتال ١٨ وقع فى قرى مصر . ثم إنَّ عمرو أقام يحاصر أهل الغرما نحو شهر ، فقتح الله على يده الغرما ، وهى أول قرية فتحت على يد عمرو بن الماص .

فقال المقوقس : « ألا تعجبون من هؤلاء العرب ، يقدمون ( ٤٨ آ ) على جيوش ٢١

<sup>(</sup>۱۸) قنال شدید : قنالا شدیدا .

<sup>(</sup>۲۱) مؤلاء : هولای .

الروم، مع كبرتهم ، وهم فى قلّة من الناس »؟ فأجابه بعض النبط ، وقال : « إنّ هؤلاء النوم لا يتوجّهون إلى جيس إلا استظهروا عليه ، وغلموه » ؛ ثم إنّ عمرو وصل إلى بلييس ، فتتاتل مع أهابها نحو شهر ، فغلمه وملكها .

ثم إن عمرو أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بأن يستمدّه بالمساكر ، فأمدّه بأدبعة الآف أخرى ، فبقى معه ثمانية آلاف ؟ فسار عمرو بمن معه من العساكر ، حتى ترل على الحسن ، وهو مكان قصر الشمع ، فسار من بالمدينة قائما بحاصرهم مدّة طويلة . فاما أبطأ خبر الفتح على أمير المؤمنين عمر ، فأمدّ عمرو بأربعسة آلاف أخرى ، وفهيم الزبير بن العوام ، والمقداد بن الأسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن مخاد ، رضى الله عنهم أجمين ، فنصب عمرو بن العاص منجنينا ، ورى به على أهل الحسن . وكان فى الحسن عاجم بن عادج الروم ، يقال له الأعرج ، فقال لمن حوله : « إذا وكان فى الحسن عادج من عادج الروم ، يقال له الأعرج ، فقال لمن حوله : « إذا ، مرّ عليكم عمرو ، أمير القوم ، فالوا فصر عمر قبل في القوم ، ولا يضر هم قبلي ، بينه وبين أصحابه ، فقال لهم عمرو : « إذا أصغر من فى القوم ، ولا يضر هم قبلي ،

يك روبي الصدابة التان للم عوارد الله المان التعلق من في المدم الرد يستر عم على ال إن قتائموني » ، فقال الأعرج في نفسه : « وإيش يفيد من قتل واحد من جماعة كثيرة » ؟ فأمر بإطلاقه ، فخرج إلى أصحابه سالما ، ولم يعلم الأعرج أنّه أمير القوم ،

وكانت هذه الحيلة التي دبّرها عمرو أول المكائد منه .

ثم إنّ الزبير بن العوام ، رضى الله عنه ، وضع سلّما إلى جانب السور ، من ناحية سوق الحمام ، وصعد عليه ، وأمر أصحابه إذا سموه يكبّر ، فزحف العسكر جميما ، ١ المما صعد الزبير على السمّ ، وكبّر ، والسيف في يده ، فزحف الحبيث جميما ، (٤٨ ب) وكبّر وا، فنا شك من بالحصن أن العرب قد انتجموا الحصن، فهربوا من وجه العرب، فعمد الزبير وأسحابه إلى باب الحسن وفتحوه .

١١ فاما بلغ المتوقس ذلك ، خاف على نفسه من القتل ، فتوجّه إلى الجزيرة ، يعنى الروضة ، وأرسل إلى عمرو يسأله في الصلح ، وأنَّ يفرض العرب ، على القبط ،

<sup>(</sup>٢) مؤلاء : مولاي .

<sup>(</sup>۱۲) من في : ما في .

دينارين على كل رأس، فأرسل عمرو بقول للمقوقس: « ليس بينى وبينك إلا ثارث خسال: إما تدخل فى الإسلام، وإما تعطى الجزية، وتسكون آمنا على نفسك من التتل، وإما تناتنا ونقاتلك » .

قال اللهث بن سعد: أقام عمرو بن العاص يحاصر الحدين ستة أصهر ، فلما جات رُسُل عمرو إلى المتوقس مهذا الجواب ، قال لمن حوله من القبط : «كيف وأيتم فى هذا الأمر »؟ قلوا: « إنّ حؤلاء القوم لا طاقة لنا مهم ، فإنّ الموت أحبّ إلى أحدهم من الحياة ، والنواضع أحبّ إليهم من الرفعة ، وليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ، يجلسون على التراب ، وأكاهم على ركبهم ، وأميرهم كواحد ممهم ، لا يعرف رفيعهم من وضيعهم ، ولا يعرف السيّد من العبد ، فإنّ لم تفتتموا سلحهم ، وهم ، وهيورون ، فلم يجبعونا بعد ذلك إلى الصلح » .

ثم إنّ المقوقس أرسل إلى عمرو يقول له: « أرسل إلينا أحداً من عقلائسكم ، حتى نشكلَم معه ، ما يكون فيه أمر الصلح بيننا وبينسكم »؛ وكان المقوقس فى الجزيرة ، ١٢ وهى الروضة ، وكان بها قصر مطلّ على المبحر، يسمّى الهودج ، تتنزه فيه ماوك مصر من القبط، فبث إليه عمرو بن العاص عشرة من الصحابة، وكبيرهم عبادة بن السامت، رضى الله عنه ، وكان أسود اللون ، وقيل المقداد بن الأسود .

فلما دخاوا على القوقس استدخر قدر عبادة ( ٤٩ آ ) بن الدامت لسواده ، فقال القوقس : « نحتو اعنى هذا الأسود ، وقدّموا غيره يكاّمنى » ، فقالوا : « هذا الأسود أفضائنا، وهو سنّيدنا » ، فقال القوقس لعبادة : « تقدّم يا أسود، وكلّمنى برفق ، ١٨ فإنّى أهاب سوادك » ؛ فقـــدّم عبادة إليه ، وقال : « قد بعثنا الأمير عمرو على إحدى الثلاث خسال القدّم ذكرها ، ولا تم لما وجه رابع » .

فتال المقونس: « إنّ عساكر الروم مالا يحصى عددهم، وأنا أخشى أنْ يقع ٢٠ بيتكم القتال، فيقتلونكم عن آخركم، وقد طابت أنفسنا أنْ نصالحكم، سونا لنا ولسكم

<sup>(</sup>٥) رأيتم : رأيتموا .

<sup>(</sup>٦) هؤلاء: هذا . || طاقة : طاقت .

<sup>(</sup>٢٢) فيتناونكم : فيتناوكم .

فتال له عبادة بن الصامت : « يا هذا أما نخويفك لنا بساكر الروم من القتال ، أ نتحن أرغب ما يكون في قتالهم ، فإن ظفرنا بكم ، فلله الحمد، وإن ظفرتم بنا ، فتحن أشوق إلى لتاء الله تعالى ، والمسير إلى الجنة ، وأما ما ذكرته من المال ، فنجن فوم لا نبالى بالمال ، إن كثر ، ولا إن قل » .

فتال المتوقس : « أفلا تحيمونا إلى خصلة غير هذه الثلاث خصال » ؟ فقال عبادة: \* « لا وربّ الدباء والأرض ، فاختاروا لأنفسكم منهم خصلة » .

فالتفت المقوقس لن حوله من الأقباط ، وقال لهم : « قد فرغ القول منهم ، فأذا ترون فى ذلك » ؟ فقالوا : « أما الدخول فى دينهم ، فهذا لا يكون أبدا ، وأما أنّهم بسبوننا ، ويجملوننا لهم عبيدا ، فالوت أهون علينا من ذلك » .

نقال المقوقس لعبادة : « قد أبى القوم من ذلك ، فما ترى » ؟ نقام عبادة وهمّ بالانصراف ( ٤٩ ب ) .

انتال التوقس ان حوله: «أطيعونى وأجيبوا التوم إلى خصاة من هذه الثلاث ،
 وإن لم تجيبوا إليها وأنتم طالدين ، فتجيبون إليها وأنتم كارهين » ، فتالوا: « وأى خصلة تجيبهم إليها » ؟ قال التوقس: « أما دخولكم في دينهم ، فلا آمركم به ، وأما
 ١ قتالهم، فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم، ولا تصبروا صبرهم، ولكن إنعاوا الثالثة » ،

المامة عند المام على المام المحدود عيم المام و المحدود عاد المواقع المام المام المام المام المام المام المام ا المام المام عاد المام على المام على المام على المام الما

٢١ فلما رجع عبادة إلى عمرو بن العاص ، وأخبره بما قالوه القبط ، فأمر جيوشه
 ٢١ اللهن : التلانة .

<sup>(</sup>١٩) نكونوا: كذا في الأصل.

<sup>(</sup> تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ ـ ۷ )

بالقتال لهم ، والمحاصرة ؛ فلما حاصروهم لم يطيقوا القبط ذلك ، وتسخبوا في السفن إلى الرونة ، وحسّنوا برهما بالسفن من كل ناحية ، وأحدقوا بهم السلمون من كل جهة ؛ فلما رأى المتوقس ذلك ، قال القبط : « أثم أعلمكم بهذه الأحدوال قبل وقوعها ، فما روا الآن » ؟ قالوا : « نذعن للجزية ، ونعتد الصلح بيننا وبينهم » .

فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص ، يقول له : « إنّى لم أذل حريدا على المابتك إلى خطة من تلك الخدال ، التي أرسلت إلى بها ، فأبي ذلك على مَن حضر في ، من القبط ، والآن عرفوا نسحى لهم ، ورجعوا إلى قولى لهم بالنسج ، فأعطى منك أمانا ، أجتمع أنا وأنت ، فإنْ استقام الأمر بيننا، تم لنا ذلك ، وإنْ وقع بيننا خلف، رجنا إلى ماكنا عليه » .

فلما سم عمرو ذلك ، استشار أصحابه فى ذلك ، فقالوا : « لا نحجُه إلى الصاح ، ولا الجزية ، وتحاربه حتى يفتح الله علينا بالنصر عاليهم » ؛ فقال لهم عمرو : « قد علمم ما عهد إلىّ به أمير المؤمنين ، بأنْ أجيب إلى خصلة من هذه (٥٠ آ) الخصال ١٢ الثلاث ، وقد طال الأمر بيننا وبينهم » .

فنند ذلك اجتمع رأى الصحابة ، رضى الله عمهم ، على أنْ يفرضوا على كل رأس من القبط دينارين ، وليس على الشيخ النانى ، ولا على الصفير الذى لم يبلغ الحسم ، ١٥ ولا على النساء شى، من الجزية ، وعلى أنّ لامسلمين علمهم النزول والشيافة حيثًا كانوا من القرى ، مقدار ثلاثة أيام ، فإنْ أجابوا إلى ذلك عقدنا بيننا وبينهم السلح .

فأرسل عمرو يقول للمقوقس : «قدوقع الرأى بيننا على أنْ تَزِنُوا الجزية ، ١٨ كما تقرّر الجال عليه » .

قال ابن عبدالحسكم: «كان عدد القبط يومئذ ثمانية آلاف ألف إنسان، غيرالروم ؛ ثم إنّ المقوقس قال للروم : « مَن أحبّ منسكم أنْ يقيم بأرض مصر ، فأيتَرِن الجزية ، ٢١ ومَن أراد الخروج إلى أرض الروم ، فليخرج ، ولا جزية عليه » .

<sup>(؛)</sup> ثما تروًا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) اللات : الثلاثة .

ثم إن المقوقس كتب كتابا إلى ملك الروم، يعلمه بذلك، فكتب إليه ملك الروم:

« قد أتاك من العرب اثنا عشر ألف إنسان ، فعجزت عن قتالهم ، وبمصر ما لا يحصى
عددهم من الروم ، فلا سبيل إلى هذا أبدا » ؟ فأرسل المقوقس يقول لعمرو بن العاص:

« إنّ ملك الروم لم يوافق على أمر السلح ، ولا الجزية ، ولم يكن نقض السلح منى » .

ثم جامت الأخيار بأنّ ملك الروم ، أوسل عسكراً عظا في البرّ والبحر ، فلما

سم ذلك عمرو ، خرج إليهم بمن معه من العربان ، نتادقوا بالكريون . وكان عبدالله بن عمرو بن العاص على متدّمة الجيش،وحامل اللواء يومثذ وردان،

و هان عبدالله بل عمرو بن الهاض على مقدمه المجيش الوات يوسف وراد فه مولى عمرو ، نعند ذلك سلّى عمرو سلاة الخوف ، وبرز للقتال ، وتلاقى مع عساكر الروم هناك .

نلم تكن إلا ساعة وقد فتح الله تعالى على السلمين بالنصر على عساكر الروم ، نقتل فى ذلك اليوم من عساكر الروم ما لا يحصى عددهم ، وقتل من الصحابة ، فى ذلك اليوم ، اثنان وعشرون رجلا .

فاما وقت الكسرة على عسكر الروم ، نوجّهوا إلى ثنر الإسكندرية وحصّنوها ،
وكان عليها يومئذ سبعة أسوار ؛ (٥٠ ب ) فلما تحصّنوا الروم بالإسكندرية ، أرسل
٨ هرقل إلى سائر أعماله من البلاد ، يستحثّهم فى جمع العساكر ، وسرعة الحضور ،
وفصد قتال عمرو وأسحابه ، فلما محموا السحابة بذلك ، تقلّقوا وضاف صدرهم .

. ثم بعد أيام تلائل عاءت الأخبار بأنّ هرقل قد هلك، وكنى الله المؤمنين القتال، ١٨ فـكان كما قيل في المعنى :

تذكر منسع دباك كيف يأتى بحسا تهواه من فوج قربب فلا تيأس إذا ما ناب خطب فكر في النيب من عجب عجيب

٢١ قال الليث بن سعد، رضى الله عنه: مات هرقل سنة عشر بن من الهجرة ،
 وكسر الله تمالى بموته شوكة الروم .

قال ابن لهيمة : إنَّ مصر فتحت قبل فتح الإسكندية بتسمة أشهر ، وقد اختلف

<sup>(</sup>٨) وتلاق : وتلاقا .

العاماً في فتحها ، عنوة أو صلحا .

قال ابن شهاب : فتحت مصر ، بعفمها عنوة ، وبعضمها صلحا .

وقال يزيد بن أبي حبيب : مصر كالها فتحت بالصلح ، إلا الإسكندرية ، فإنَّها ٣ فتحت عندة .

قال ابن عبد الحكم: لما أبطأ خبر الفتح على أميرا أؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، كتب إلى عمر و بن الداص كتابا يقول فيه : « أما بعد ، فقد عجبت لإبطائكم تمن خبر الفتح ، منذ سنتين ، وقد أخبر نا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنَّ مصر ستفتح على أيديكم ، وما ذاك إلا لما أحدثهم ، وأحببهم من الدنيا في قلوبكم ، وأن الله تمالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم ؟ فإذا أناك كتابى، فاخطب بالناس وحفهم على التتال ، ورغبهم في السبر ؛ وأن تكون لهم صدمة ، كصدمة رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال من يوم الجمعة ، فإنها ساعة ننزل فيها الرحمة ، ووقت الإجابة » .

فلما أنى كتاب عمر إلى عمرو ، قرأه على السلمين ، ثم صلّى ركمتين ، وسأل الله ١٢ تمالى النصر على الأعداء .

وكان عمرو ، لما آناه كتاب أمير المؤمنين عمر ، كان على الإسكندرية يحاصرها ، فلما قرأ كتاب أمير المؤمنين ، توجّه إلى القتال ، وكان ذلك فى بيرم الجمعة مستهلّ ١٥ المحرّم سنة عشرين من الهجرة ، فبرزوا للقنال كصدمة رجل واحد ، فانتصروا على الروم الذين هناك من ( ١٥ آ ) عساكر هرقل .

قال ابن لهيمة : استشهد في فتح الإسكندرية برقا بن الأسود ، وكان من مشاهين ١٨ الصحابة .

فلما فتحت الإسكندرية ، وكانت يومئذ دار الملكة ، هرب الروم الذين كانوا بها ، وتستخبوا فى المراكب الكبار، وحماوا ما قدروا عليه من الأموال، ومن الأمتمة، ٢٠ وتوجّهوا إلى نحو بلاد الروم ، وتأخّر منهم جماعة بالإسكندرية .

قال ابن عبد الحكم : أحصى مَن بقى بالإسكندرية من عساكر الروم ، غــــير

من تسعّب منهم ، فكانوا نحو سائة ألف إنسان ، غير الصبيان ، وغير النسا ، فأفرضت عامهم الجزية ، على كل رأس دينارين ؛ وكان بها أربعون ألف يهودى ، فرضت عامهم الجزية .

قال ابن له يمه : لما توجّه عمرو بن العاص إلى فتح الإسكندرية ، بعد فتح مصر ، فاصر الدينة مدّة طويلة ؛ فلما أعبى من ذلك ، جاء إليه رجل يقال له ابن بسامة ، وكان بو آبا بالإسكندرية ، فقال له : « أمها الأمير ، أعطنى الأمان لى ، وأولادى ، وأهل بيتى ، وأنا أنتح للمسكر بابا خفياً عن الناس ، من أبواب المدينة ، فيملكومها من غير قتال » ؛ فأجابه عمرو بن العاص إلى ذلك، فقتح له الباب ، فما شعر أهل المدينة ، إلا وقد هجم عاميم العسكر ، وملك المدينة ، فتسحّب من كان بها كما تقدّم ، وقد أخذل الله تعالى عساكر الروم ، حتى فتنحت هذه المدينة العظيمة ، وكانت فى غاية التحصين ، قيل كان علمها ثلاثة أسوار .

قال ابن عبد الحكم: الم فتحت مصر، والإسكندرية، نارسل عمرو بن العاص يبشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رفيى الله عنه، فتوجّه بهذه البشارة معاوية ابن خديج، نسار حتى دخل المدينة الشرينة، وقت الظهر، فلما أخبر أمير المؤمنين بذلك، فنادى بالصلاة جامعة، فتسامعت الصحابة بذلك، وأنوا أفواجا، فلما تكاملوا خرج أمير المؤمنين عمر، وصلى بهم ركتين، شكرا لله تعالى على ذلك، ثم صلى بهم فرج أمير المؤمنين عمر، وصلى بهم ركتين، شكرا لله تعالى على ذلك، ثم صلى بهم (١٥ ب) صلاة النيجة، وخي الله عنهم،

١٨ وكان فتح مدينة الإسكندرية عنوة ، بنير عهد ولا ساج .

وكان معنى كتاب عمرو بن العاص ، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه : أما بعد ، فإنّى فتحت مدينة الإسكندرية ، وهى مدينة لا أقدر أنْ أصف لك

<sup>(</sup>ه) أعبى : أعبا .

<sup>(</sup>٧) ئىنمىا : ئىنى .

<sup>(</sup>١٣) معاوية : معوية : وقد صححت فيما يلي من المان لتوحيد الصيغة .

<sup>(</sup>١٥) السحابة: الساحية.

<sup>(</sup>١٨) وكان فتح . . . ولا صلح : كتبت في الأصل على الهامش في س ٥١ ب.

ما فيها ؛ وهي ثلاث مدائن ، بعضها فوق بعض ، تختطف بالأبصار من شدة بياض حيطامها ؛ وفيها من الأعمدة الرخام مالا بحصى عددهم .

ومها منار فى وسط البحر ، طوله نحو أربعائة ذراع ، وفى أعلاه مرآة مسلطة ت على بلاد النرنج ، ينظر الرائى فيها ما بحصدت فى بلاد الغرنج ، ومن يقصد اللدينة من العدو فى المراكب ، فيخبر بذلك أهل المدينة ، قبل وصول الراكب إليها بأيام ، فيستعدوا لذلك ، وهذا المنار من جلة عجائب الدنيا ، ليس فى سسائر الدنيا أعجوبة تشاكله .

ومها عمود ، يقال له عمود السوارى ، ارتفاعه سبعون ذراعا ، وقطره خمسة أذرع، وله قاعدنان ، طول كل واحدة اثنا عشر ذراعا ؛ ووجدت بالدينة أدبعة آلاف دار عمدة البناء ، مغروشة بالرخام الملوّن، وفي كل دار مها حمّام تختص مها ؛ ووجدت مها أربعائة ما مهى برسم الملوك ؛ ووجدت مها اثنى عشر ألف بقال، يبيعون البقل الأخضر من بعد العصر إلى العشاء .

ووجدت بها مائة ألف مركب ، من مراكب الروم ، الكبار ؛ ووجدت بها أربه بن ألف بها منائة ألف إنسان، أربه بن ألف بها ألف إنسان، سوى النساء والصبيان ؛ ووجدت على هذه المدينة ثلاثة أسوار مانبة، فأعان الله تعالى، ووقعت هذه المدينة على ألمدينة على أيدى المسلمين .

فلما جرى ذلك ، أرسل أمير المؤمنين عمر ، إلى عمرو بن العاص ، تقليدا بولاية مصر ، على يدى معاوية بن خديج ، فكان عمرو بن العاص أول من تولّى على مصر ١٨ ( ٥٦ آ ) في مبتدأ الإسلام ، وهو أول أمرائها . ثم إنّ أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، كتب إلى عمرو بن العاص كتابا يقول له فيه : « مَن كان من القبط، والروم ، في أيديكم ، خثير وه بين الإسلام ودينه ، فإن أسلم ، فهو من السلمين ، ٢١ له ما لحم ، وعليه ما عاميم ، وإنّ اختار دينه ، فأبقوه على دينه ، وقرّدوا عليه في كل سنة دينارين » .

<sup>(</sup>٣) ذراع : ذراعا .

<sup>(</sup>٦) وبستمدوا : كذا في الأصل .

ثم إنّ مهاوية بنخديج أتى إلى عمرو بنالهاص بكتاب أميرالمؤمنين عمر بنالخطاب، رضى الله عنه ، وتنايد له بولاية مصر .

قال ابن عبد الحكم: لما فتح عمرو بن العاص الحدن ، وهو المسمّى الآن قصر الشمع ، فكان فسطاط من فبالة الحسن ، فلما أواد التوجه إلى الإسكندية ، أمر بنزع الفسطاط من ذلك الحكان ، فلما أوادوا ذلك ، وجدوا عليه عش يمامة قد باضت به وأفرخت ، فقال عمرو: « الركوا الفسطاط على حاله احتراما للهامة التي عششت عليه »؛ فلما فتح الإسكندية وأواد التوجه إلى الحسن ، فقالوا له : « أين ينزل العسكر » ؟ قال : « مكان الفسطاط » ، يعني الحيمة التي تركها هناك ، فلما بني هناك المدينة ،

فسمّيت بمدينة الفسطاط بسبب ذلك .

قال ابن عبد الحكم: لما رجع عمرو بن العاص من الإسكندية ، بسرع في بنا مدينة نجاه قصر الشمع ، وكان هذا الموضع يعرف بدار الحيما ، فأنشأ هناك دادا يحكم الله فيها وبن الناس ، وسمّاها مدينة الفسطاط ، فسارت دار المملكة ، وهي أول مدينة بنيت في الإسلام ، وكان أولها من كوم الجارح ، وآخرها عند الرصد ، وسارت تزايد في العارة من مبتدأ الإسلام ، إلى أنّ أنشأ المرّ القاهرة ، فتلامي أمر مدينة

١٥ الفسطاط.

قال الشيخ أثير الدين أبو حيّان : أول مدينة عرف اسمها بأرض مصر مدينة المسوس ، وكانت غربى الأهرام ، ( ٥ ب ) يسكنها ماوك الجبارة، فالما جاء الطوفان عارسها ، ونسى اسمها ؛ ثم بعد الطوفان بنيت مدينة منف ، وصارت دار المملكة ، يسكنها النواعنة ، وآخر من سكنها من الغراعنة فرعون موسى ، عليه السلام ،

إلى أنْ خربها بخت نصر ؟ ثم صارت دار المملكة الإسكندرية ، وسكن بها القبط ، ٢١ وآخر من سكنها من القبط جربج ، المعروف بالقوقس ، وكان يسيّف بمصر، ويشتى بالإسكندرية .

فلما جاءت دولة الإسلام ، وفتحت مصر ، فأنشأ عمرو بن العاص ، رضى الله ---------

<sup>(</sup>٨) بني : بنا .

عنه، مدينة الفسطاط، وصارت دار المعليكة ؛ إلى أنْ جاء الأمير أحمد بن طولون ، فأنشأ تمدينة من عند حدرة ابن قبيحة إلى الجبل القطّم، الى تناطر السباع ، وسمّاها القطائم، وصارت دار المملكة .

إلى أنْ جاء جوهر القائد من الغرب، وأنشأ للمعزّ ، القاهرة ، فصارت دار الممكنة، وبني مها قصر الزمرد ، وكان مكان دار الفيرب .

فلما زالت دولة الفاطميين ، وجاءت دولة الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ت فهنى قامة الجبل ، وبنى سور القاهرة بالحجر الفسّ ، فصارت قامة الجبل دار المملكة بحصر إلى يومنا هذا ؛ قال العقيلي في مدينة النسطاط :

أحنّ إلى أالفسطاط شوقا وإنّنى لأدعو لها أنّ لا يخلّ بهـــا القطر ا وهل فى الحيا من حاجة لجنابها وفى كل قطر من جوانبها نهــــــر تبدّت عروسا والقطم تاجها ومن نيلها عقد بهــــا انتظم الدرّ

قال ابن عبد الحكم : لما استقرّ عمرو بن الداص بمدينة الفسطاط، استقضى قاضيا ١٢ يمحكم بين الناس ، فكان أول قاض قضى بمصر فى الإسلام ، عثمان بن قيس بن أبى العاصى السمهى ، توتى بإذن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه .

قال ابن عبد الحكم : لما استقرّ عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط ، جمع الأقباط ، و ١٥ وقال لمم : « مَن كان عنده كنر وكتمه عنى ، ضربت عنقه » ، فقيل له : « إنّ شخصا من الأقباط ، يقال له بطرس ، عنده كنر عظيم » ، فأرسل خلفه ، فلما حضر بين يديه ، قال له : « بالمنى أنّ عندك كنزا فأحضره » ، فأنكر بطرس ذلك ، فأمر ١٩٨ عمرو بسجنه ، فسجن أياما .

ثم إنّ عمرو قال للموكّلين به : « هل تسمعون منه يذكر أحــدا من أسحابه ( ٣٠ آ ) في هذه الدّة » ؟ قانوا : « نعم ، سمناه يسأل عن راهب في الطور » .

۲١

<sup>(</sup>ەو٧) وبنى : وبنا .

<sup>(</sup>۱۲) استنفی : استنضا .

<sup>(</sup>١٣) قان قضى: قاضبا قضا .

فأرسل عمرو إلى بطرس ، وهو فى السجن ، وأمره بأن ينزع خاتمه من أسبعه ورسله إليه ، فأرسل إليه بإغاتم الذى كان فى أسبعه ، فأخذ عمرو الخاتم وأرسله إلى ذلك الراهب ، الذى فى الطور ، عن السائ بطرس ، وهو يقول له : «أرسل لى الوديعة التى عندك صحبة حامل هذا الخاتم سرعة » ، فلما رأى الراهب خاتم يطرس ، عرفه ، فلم يشك فى تلك الأمارة بأنّها صحيحة ، فأرسل على يد حامل الخاتم حقة عنومة بالرساص .

فالم أحضرت بين يدى عمرو فتحمًا ، فوجد فيها سحيفة مكتوبا فمها : إنَّ الأموال التي وجدت في كنوز فرءون ، تحت الفسقية الكبيرة ، التي في قصر الشمع .

فتوجّه عمرو إلى قصر الشمع ، فوجد النسقية المذكورة مادًى بالماء ، فصرف عنها الماء ، فوجد أرضها مرخمة بالرخام الأبيض ، فنك ذلك الرخام ، فوجد نحباة نهها ذهب دنانير مسهوكة كالعرمة القمح ، فنقله بالقناف إلى داره ، ثم إنّه اكتاله بالربع ، فإذا

۱۲ هو اثنان وخسون أردبا ؟ هكذا نقله إبراهيم بن وسيف شاه في « أخبار مسمر » . ثم إن عمرو أحضر بدارس بين يديه ، وضرب عنقه بحضرة جاعة من الأقباط ، فلما رأوا ذلك ماركل من كان عنده كنز ، أحضره بين يدى عمرو ، وإلا سار مثل مه بدارس ، انتهى ذلك .

قال ابن نصر الصرى: كان على باب قصر الشمع صم من نحاس أصار ، على خالة الجل ، وعلى ( ٥٣ ب ) رأسه خالة الجل ، وعلى ( ٥٣ ب ) رأسه ، علمه، وفي رجليه نعلان من جلد ، فكانت النبط ، والروم ، إذا تظالموا ، واعتدى بعضهم على بعض ، يتنوا بين يدى ذلك الصنم ، ويتول المظاوم للظالم : « إنَّ لم تنصفني قبل أنْ يجى، هذا الرجل الأعرابي ، فيأخذ الحق لي منك إنْ رضيت ، أو لم رض»،

<sup>(</sup>ه) الك : ذلك . (٧) أحفم ت : حفم ت .

<sup>(</sup>۱) اختیران : حسران : (۱۱) مسبوکة : مکوبة .

<sup>(</sup>١٩) يتفواً : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۲۰) لم ترښ : لم ترضي .

يعنون بالراكب على الجل عن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ؛ فلما فتح عمرو بن العاص مصر ، أخنت النبط ذلك الصّم ، لثلا يكمون حجّة عليهم .

قال ابن عبد الحكم : كان بالإسكندرية باب لا يزال مغلقا دائما ، وعليه أربعة توعشرون تفلا، فعزم القوض على فتحه، فنهوه عن ذلك التساوسة والرهبان، وقانوا له:
« لا نفتح هذا الباب ، واجعل عليه ففلا ، كما فعل مَن تقدّمك من ماوك القبط »،
فلم ينته عن فتحه ، فقالوا له الرهبان : « نحن فعطيك من المال ما خطر ببالك أنّ في تهذا المسكان منه ، ولا تفتحه » ، فل يسمع لهم شيئا وفتحه .

فاما دخل فیه ، فلم یجد به شیئا من المال ، ورأی علی صدر الحائط منقوشا ، هیئة تصاور العرب ، وهم علی خیولهم ، بعائمهم ، وسیوفهم فی أوساطهم ، وهم علی

تصاور العرب، وهم على حيوهم ، بعاتمهم ، وسيوههم ق اوسادتهم ، وهم على ٦ الخيل ، والإبل ؛ ورأى تحت هذه الصور كتابة بالقلم القديم ، فأحضر مَن قرأ ذلك الخطأ ، فإذا معناه : « إذا فتح هذا المكان في آخر الزمان ، فتعلك العرب المدينة في السنة التي يقتح فها » .

وكان الأمركفك ، وملكوا العرب المدينة فى تلك السنة ، وكان كل من ملك الإسكندرية بجمل على ذلك الباب قنار ، وهــذه الأقنال بعدد من ملك الإسكندرية من الماوك ، انتهى .

قال ابن لهيمة : لما فتحت الإسكندرية ، احتال جماعة من الروم الستعربة ، وأنوا إلى عمرو بن الداص ، رضى الله عنه ، وأحفسروا معهم كتابا بخطّ قديم ، فإذا فيه مكتوب ( ٤٥ آ ) : أنّ أموال الإسكندر بن فلبش ــ وقيل فلبش كان جدّه لأمه . ناهيل بنت ملك الروم ــ المجدونى الروى ، تحت النار ، الذى بالمدينة ، عند النصف

<sup>(</sup>٦) باب : بابا .

<sup>(</sup>٤) النساوسة : النساقــة .

<sup>(</sup>٦) فلم يته: فلم ينتهبي .

<sup>(</sup>٧) منه ، يمنى من المال .

<sup>(</sup>١٨) فَأَبِش : قَابِش .

<sup>(</sup>١٩) المجدوني : المجذوبي .

من بنائه ، فحسّنوا لعمرو بن العاص أنْ يهدم النار إلى نصفه ، ويأخذ الأموال التي فيه ، ثم يعيد بناء النار إلى ماكان عليه .

فأمر عمرو سهدم النار ، وقلع الرآة التي كانت به ، فلما هدموه إلى مقدار ثائه ، فلم يجدوا فيه شيئا من المال ، فطلب الجماعة الذين ذكروا له ذلك ، فلم يجدهم ، وقد هربوا أيحت الليل ، وتمت حيامهم على عمرو بن العاص ، وعلم أنّها خديعة من الروم ، ثم تسرع عمرو في بنا ، ما هدم من النار ، ووضع الرآة كما كانت أولا ، فبطل فعالها من حينلذ .

مروق بنا، ما هدم من المارة ، ووقع الراه ع قلف وقد بنيان سام من الدراة وكان من شأن هذه الرآة ، إذا دنا من الدينة عدو يقابلون بهذه الرآة ، ويستقبلون بها سفن العدو، فيقع شعاع الشعس على الرآة ، فتحترق السفن، وهي في البحر ، ومهلك من فيها من العدو .

وكانت هذه الرآة رى فيها ما بحدث فى القسطنطينية من الحوادث ، حتى يرى فيها الرأة وهى تحلب البقرة ، وغير ذلك . فبطل فعالها من يومثذ ، وكانت من جملة عجائب الدنيا ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين من الهجرة

فيها أرسل عمرو بن العاص القداد بن الأسود ، رضى الله عنه ، إلى مدينة 

د دمياط ، فحاصر أهلها بمن معه من العماكر حتى فتحها ، وكان بها شخص من 
التبط ، يقال له الهاموك ، وكان خال القوقس ، وكان الهاموك ولد يسمّى شعاا ، 
فأسلم وأنى إلى القداد بن الأسود ، ودلّه على مكان دخل منه إلى المدينة حتى ملكها ، 
د ومات شطا في المركة ، ليلة النصف من شعبان ، سنة إحدى وعشرين ، ودفن خارج 
دمياط ، وقيره نزار إلى الآن ، رحمة الله عليه ، وقد تقدّمت أخباره عند ذكر مدينة 
دمياط ، وقيره نزار إلى الآن ، رحمة الله عليه ، وقد تقدّمت أخباره عند ذكر مدينة

دمياط ، انتهى ذلك .

<sup>(؛)</sup> الذين : الذي .

<sup>(</sup>٧) يةابلون : يقابلوا .

<sup>(</sup>۱۵) شخس : شخصا . (۱۹) ذکر : فتح .

ذكر ماكان من أخبار (٤٥٠ ب) المقوقس بعد فتح الإسكندرية :

قال ابن لهيمة : الما تُنتحت الإسكندرية ، كان المقوقس بها ، فأرسل يطلب الأمان من عمرو ، فأرسل له أمانا ، وسار المقوقس بزن الجزية عنه ، وعن أولاده ، وعياله ، ويحفير مجالس عمرو بن العاص ، فقال له عمرو يوما : « يا مقوقس ، لقد ولّميت على مصر إحدى وثلاثين سنة ، فأخبر في بما يكون فيه عمارة أراضي مصر » ، فقال له المقوقس : « إنى رأيت الذي يقوم بهارة أراضي مصر ، حفر خلجائها ، وإصلاح بحورها ، وسد ترعها ، ولا يؤخذ خراجها إلا من غلالها ، ويحجر على عمّالها من الحلل ، ويحتجم على عمّالها من الحلل ، ويعتهم من أخذ الرشاء ، وترفع عن أهلها الداون والهدايا ، ليكون ذلك فوّة للمؤادعين على وزن الخراج » .

وكان بها على زمن فرعون أربعائة ألف أنف وغانين ألف ألف حرّاث، يلزمون العمل بها دأتها ؟ وكان بها مائة ألف ألف وعشرين ألف مزارع ، يتفرّ قون فيالبلاد ، تعلى وبحرى ؛ وقد ضبطت مساحتها في زمن التبلغ ، عند تلادى أمرها ، بالنسبة إلى ١٢ ما كانت عليه في زمن النراعنة ، فكانت مائة ألف ألف وتمانين ألف ألف فداف تورع ، غير البود ؛ وكان جلة خراجها في زمن النراعنة ألف ألف دينار ، بالدينار الناحوفي ، وهو ثلاثة مثاقيل من مثنالنا الآن ، انتهى .

قال ابن عساكر ، فى ناريخه ، عن سفيان بن وهب الخولانى ، قال : بينما نحر ندير فى فضا ، مصر مع عمرو بن العاص ، وكان القوقس راكبا ممه ، فالنفت اليه عمرو ، وقال له : « يا مقوقس ، ما بال جبلكم أقرع ، ليس به نبات ، ولا شجر ، ٨٠ كبال الشام » ؟ فقال المقوقس : « ما أدرى ، ولكن أغنى الله تعالى أهل مصر بهذا النيل ( ٥٠٥ ) بما يزرعون عليه، ولكنا نجد فى كتبنا ما هو خير من ذلك » ، قال: « ما هو » ؟ قال: « ليدفن تحته قوم يبعثهم الله نعالى يومالقيامة ، لا حساب عليهم» ، ٢١

<sup>(</sup>۱۱) مزارع : مزارعا .

<sup>(</sup>١٦) سفيان : سفين

فقال عمرو : « اللَّهُم اجعلني منهم » ، فقتَر فيه .

قال ابن لهيمة : قتر تحت الجبل المقطّم من أعيان السحابة خمسة ، وهم : عقبة بن عامر الجهنى، وعبد الله بن حذاقة السهمى ، وعبدالله بن الحارث الزبيدى ، وأبوبصرة الغنارى ، وعمرو بن العاص ، رضى الله عنهم أجمين .

قال ابن عبد الحكم : واستمر الفوقس مقيا بالكنيسة العلقة ، حتى هلك فى أيام عمرو بن العاص ، وكان عمرو بكرمه ، ويتمبّل شفاعته فى الأقباط ، وكان المقوقس بحضر إلى عمرو إذا كانت له حاجة ، فيقضها له .

قبل إنَّ عمرو بن العاص ، هو أوّل من أدخل علم الشطرنج إلى مصر ، وإلى بلاد العرب ، وكان قبل ذلك ببلاد العجم فقط ، انسي ذلك .

#### مم دخلت سنة اثنتين وعشرين من الهجرة

فيها شرع عدرو بن العاص فى بناء جامع الكبير، الذى بالقرب من قصر الشمع،

ب بحصر العتيقة ؛ قال الليث بن سعد، رضى الله عنه : لما فرغ عدرو بن العاص من بناء

مدينة الفسطاط ، تسرع فى بناء الجامع العروف به ، وهو أول جامع بنى فى الإسلام

بحصر ، وكان مكان أردنه أشجار وبساتين ، فيحا ذلك ، وبنى هذا الجامع ؛ وكان

د طوله أولا نحو خسين ذراعا ، فى عرض ثلاثين ذراعا .

قال ابن فضل الله فى « السالك » : !ا وضع عمرو قبلة هذا الجامع ، كان واقضاً عليه نحو ثمانين رجلا من الصحابة ، فلما انتخذ النبر جمله عاليـــــا ، فكتب إليه عمر ١٨ ابن الخداب ، رضى الله عنه : « بلغنى أنّك قد انتخذت منبرا عاليا، ترقى به على رقاب السلمين ، فنزمت عليك ، أكّر ماكسرته » ؟

قال ابن عبد الحكم : لما بني عمرو هذا الجامع ، جعل إلى جانبه دارا ، وسماها

١٦ دار أمير المؤمنين ؛ (٥٥ ب ) فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك ، كتب إلى عمرو ، وهو
يقول له : « بانني أنك بنيت لى دارا ، وإنى لرجل بالحجاز ، أفييكون لى دار بحصر ،

قدزمت عايمك بالله، ألا ما جمانها سوقا للمسامين »؟ فلمتثل عمرو ذلك ، وجملها سوقا

٢٤ يباع فيه الرفيق ، وهي تسمّى إلى اليوم دار البركة .

قال ابن عبد الحكم: لما ولى مسلمة بن مخلد الأنصارى على مصر ، زاد فى بناء هذا الجامع ، وبنى به المناد ؛ فلما ولى عبد العزيز بن مروان ، هدم هذا الجامع ، ووسّه ؛ فلما ولى قرّة بن شريك العبسى ، هدمه ، وبناه ، وزخرنه ، وذهب راوس العمد التى به ، وجعل نيه بحرابا بجوّفا ، وهو أول من أحسدت المحراب المجوّف ؛ فلما ولى عبد الله بن طاهر ، زاد فى عرضه بإذن المأمون ، وأدخسل فيه الدور التى حوله .

فلما كان أيام خمارويه بن أحمد بن طولون ، احترق هذا الجامع كله ، وذلك سنة خس وسبه بن ومانتين ، فلنتمر على ذلك إلى أيام الفاطه بين ، فبناه الحاكم بأمر الله ، وزخرنه وجعل نيه تتّور فضّة ، زنته مائة ألف درهم ، وجعل لعمودى الحراب أطواق فضّة . وكان به ألف ومائتين مصحف ، وجعل طوله اثنتين وأربعين ألف ذراع ، وعرضه ثمانية وعشرين ألف ذراع بالعمل، وجعل له ثلاثة عشر بابا ؛ وكان له راتب من الزبت في كل صهر أحمد عشر قنطارا ، ويقد فيه في كل ليلة عشرة آلاف فتيلة ؛ وكان به أربعون حلقة لإقراء العلم والتدريس .

وا اقدم الإمام الشافعي إلى مصر ، جلس فيه لتدريس العلم ؛ وكان في صحن هذا الجامع فوّارة ، تقلب في نسقية ، يصل إليها الماء من بحر النيل ، فأمر القاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، بإبطالها ، ال فيها من الضرر على جيران الجامع ، فبطلت من سنة ثمان وستين وخمسانة ؛ وفي الجلة ، إنّه جامع مبارك ، لا يخاو من ولى سالح قط، انتهى ( ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>۲) وبنی : وبنا .

<sup>(؛)</sup> الني : الذي | عرابا مجوفا : محراب مجوف.

<sup>(</sup>٩) در<sup>ه</sup>م : در<sup>ه</sup>ا .

<sup>(</sup>١٠) ألف وماثنين : كذا في الأصل . || مصحف : مصحفا .

<sup>(</sup>١١٠) ذراع : ذراعا .

### مم دخلت سنة ثلاث وعشرين

فيها جات جماعة من الأقباط إلى عمرو بن العاص، وقالوا له : « أيها الأمير ، إنّ النيانا سنة في كل سنة ، لا يجرى إلا بها » ، فقال لهم : « وما هي » ؟ قالوا : « إذا كن اثننا عشرة ليلة تخلو من بؤونة ، من الشهور القبطية ، عمدنا إلى جارية بكر ، وأخذناها من أبويها غصبا ، وجمانا علمها الحلي والحلل ، ثم نلقيها في بحر النيل ، في مكان معلوم عندنا » ؛ فلما سمع عمرو بذلك، قال : « هذا لا يكون في الإسلام أبداً ». فاتاموا أهل مصر بؤونة وأبيب ومسرى وتوت ، لم يجو فيها النيل ، لا كثيراً ولا قليلا ، فلما عاينوا أهل مصر ذلك ، همو ابالخلاء منها ؟ فلما رأى عمرو بن العاص ذلك ، كتب كتابا وأرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، فلما وصل إليه ، وعلم ما فيه ، كتب بطافة وأرسانها إلى عمرو بن العاص ، وأمره أن ياتما في بحر النيل .

ناما وسلت إليه البطاقة، فتحها وقرأ ما فيها ، فإذا فيها مكتوب « بسم الله الرحمن الرحم ، من تبدد الله عمر بن الخطاب ، إلى نيل مصر ، أما بعد ، فإن كنت بجرى من قبلك، فلا نجر، وإنْ كن الله الواحد التهار هو الذي يجريك ، فنسأل الله الواحد النقار أنْ نح مك » .

فلما وقف عمرو على البطاقة ، ألقاها فى النيل قبل عيد الصليب بيوم واحد، وعيد الصليب سابع عشر توت ، فأجرى الله تمالى النيل فى تلك الليلة ، ستة عشر ذراعا فى دفعة واحدة ، وقد تهيأ أهل مصر للخلاء منها ، لأن النيل هو عمارة مصر ؛ فلما عاينوا أهل مصر ذلك ، فرحوا بإبطال تلك السنّة السيّئة عنهم ، وذلك بعركة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وقد وقع له من الكرامة ما وقع لموسى ، عليه السلام ، بمثل هذه الواقعة بعينها .

قال ابن وصيف شاه : إنّ حاجك الصدفى ، هو ( ٥٦ ب ) الذى قرأ بطانة عمر ابن الخطاب على النيل ، فزاد بإذن الله تمالى ستة عشر ذراعا فى تلك الليلة .

<sup>(</sup>٧) لم يجر : لم يجرى .

<sup>(</sup>١١) يانها: ياقها .

وفيها ، أعنى سنة ثلاث وعشرين ، تونّى أبو مالك الأشعرى ، واسمه كعب ابن عاصم ، شهد نتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، رضى الله عنه .

وفيها توجّه عمرو بن العاص إلى ألمدينة الشرينة ، ليزور أمير المؤمنين عمر ٣ ابن الخطاب، فزاره ورجع إلى مدينة النسطاط .

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين

فيها جاءت الأخبار بوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رحمة الله عليه ، فحزن ٦٠ عليه عمرو بن العاص ، حزنا شديدا ، وجلس للمزاء ؛ قال ابن عبد الحسكم : عاش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد فتح مصر ، ثلاث سنين .

## ثم دخلت سنة خمس وعشرين

فيها عزل الإمام عثمان بن عنان ، رضى الله عنه ، عمرو بن العاص ، عن ولاية مصر ، ووقى تبد الله بن أبي سرح على مصر ، فكانت مدة ولاية عمرو بن العاص على مصر الحد الرّة ، نحو ست سنين إلا أشهرا ، وسيعود إلى ولايته بمصر ثانيا ، كا سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ؛ وهو أول مَن جبى خراج مصر فى الإسلام ، وقد بلغ خراج مصر فى أيامه اثنى عشر ألف ألف دينار ، انتهى .

ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري، ١٥ رضي الله عنه:

وقيل كان اسمه حسام، وقيل عويف، قال الكندى: كان عبد الله هذا ألخا الإمام عَمَان بن عنان من الرضاع، وكان من جملة كتبة الوحى.

نقل الشيخ جلال الدين الأسيوطى : أنّ عبد الله هذا أسلم قديمًا ، ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكّة ، فارتدّ إلى دينه ، ( ٥٧ آ ) فلما فتح رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، مكّة ، فأهدر دمه ، فجاء عثمان بن عنمان إلى النبى ، سلّى الله عليه وسلّم ، وقال : ٢١

<sup>(</sup>۱۳) جبي : جبا .

« إنّه أخى من الرضاع » ، فاستأمن له ، فأمّنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسالم ؛ وسالم كله وسلم ، وسال له الهايمة ثانيا ، فبايمه رسول الله ، حلى الله عليه وسلم ثانيا ، وقال: « الإسلام على مدم ما كان قبله » ؛ فلما ولى الإمام عبان الخلافة ، ولى عبد الله بن أبى سرح ، على

فلما ولى أظهَر له نتيجة فى خراج مصر ، وأورد أربعة عشر ألف ألف دينار ، فقال عثمان بن عنان ، رضى الله عنه ، لعموو بن العاص : « درّت اللتيحة بعدك يا أبا عبد الله ، بأكثر من درّها الأول » ، فقال عمود « نعم، ولكن أعباعت أولادها »؟ وإنّ هذه الزيادة التي أخذها عبد الله بن أبي سرح ، إنما هي على الجاجم ، فإنه أخذ على كل رأس دينارا، خارجا عن الخراج ، فحصل لأهل مصر بسبب ذلك الضرر الشامل ، وكانت هذه أول شدّة وقعت لأهل مصر في مبتدأ الإسلام .

وفى أيامه توقى قاضى مصر عُمان بن قيس بن أبى العاصى ؛ فولى بعده بمصر التاضى أبو خزيمة ، واستمر قاضيا بمصر حتى توقى سنة أدبع وخميين من الهجرة .
وفى أيامه توقى التداد بن الأسود ، رضى الله عنه، وليس الأسود أباه، وإنما نبناه الأسود بن عبد يغوث ، وهو صغير ، فغرف به ؛ واسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندى ؛ وكان المتداد ممن عهد فتح مصر ، وفتح دمياط ، ثم توجّه إلى المدينة الشريفة فات مها سنة ثلاث وثلاثين ، رحة الله عليه .

وفى أيامه ، سنة ثلاثين ، توقى حاطب بن أبى بانتة ، دخل مصر رسولا إلى المقوتس ، وعاش خمن وستين سنة، وكان من مشاهير الصحابة . ـ وتوقى فى أيامه ، من الصحابة أيضا، شرحبيل بنحبيب ، شهد فتح مصر، ومات سنة ثمان وعشر بن ، وكان اسم أبيه مطاع الكندى ، وتوقى بالشام .

رمن الحوادث فى أيام تهد الله بن أبى سرح ، قال ابن لهيعة : لما كانت سفة ( ٥٠ ب ) خمس وثلاثين ، مشت الروم إلى قسطنطين بن هرقل ، وقالوا له : « أنترك الإسكندرية فى أيدى العرب ، وهى مدينتنا الكبرى » ؟ فجمع قسطنطين العساكر ( نارخ ابن لياس ج ١ ق ١ – ٨ )

وأشحن منهم ألف مركب، وقصد النوجه إلى الإسكندرية ، نبينها هو فى وسط البحد ، بعث الله تعالى علمهم ربحا عاصفا ، فعر ق تلك الراكب عن آخرهم .

. وأما قسطنطين بن هرقل ، فإن الربح الفته بسقلبة ، فسألوه أهلها عن أمره ، ت فأخبرهم بأمر الربح وتغريق المراكب بالجيوش، فقالوا له أهل سقلبة: « أفديّت النصرانية، وأغرقت رجالها، فلو أنّ العرب دخلت علينا لم نجد من يردّهم. ثم إنّهم قتاوا قسطنطين، وكني الله المؤمنين القتال ، كما قيل في المعنى :

إنَّ عقل الفرنج عقـــل خفيف حيث راموا قتالنا والنزالا أخذوا ننتة منـــد قتـــال وكن الله الثمنين التتالا

#### مم دخلت سنة ست و ثلاثين

فيها توقى عبد الله بن أبي سرح ، أمير مصر ، قيل مات بفلسطين ، ودفن مها ، رحمة الله عليه ، فكانت مدّة ولايته على مصر نحو اثنتي عشرة سنة .

ثم توتى بعده الأمير قيس بن حعد بن عبادة الخزرجي الأنصارى ، رضىالله عنه، ٢ وكان من أعيان الصحابة ، فأقام على ولايته بمصر نحو سنة ومات .

ثم توتى بعده الأمير مالك بن الحرث بن الأشتر النخمى ، من مشاهير السحابة، توتى بعده الأمير السحابة، توتى مصر فى أيام الإمام على، رضى الله عنه ، فأقام مدّة يسيرة ومات ، وقيل إنّه مات ، مسموما من عبده ، فاما بلغ الإمام على موته ، حزن عليه حزنا شديداً ، وقال : لقد كان لى ، كما كنت لرسول الله ، ( ٨٥ آ ) ستى الله عليه وساتم . .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ست وثلاثين ، فيها نونى عبد الله بن عديس ، شهد ، ۸ فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، نونى بالشام . ـ ونونى عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدى القرشى .

<sup>(</sup>۱۵) تولى : تولا .

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين

نيها ، فى نصف صهر رمضان ، توتى على مصر الأمير محمد بن الإمام أبى بكر ، رضى الله عنه ؛ قل ابن وسيف شاه : لما توتى الأمير محمد على مصر ، ثارت عليــــه الشيعة بسبب ثار الإمام عان بن عفان ، رضى الله عنه ، فإنّهم نسبوا الأمير من جملة مَن تعصّب على الإمام عان ، رضى الله عنه .

فلما دخل مصر ثار عليه معاوية بن خديج ، ومسلمة بن نخلد ، وبشر بن أرطأة ، وغير ذلك من الشيمة ، أتوا من الشام ، ودخلوا مصر ، وحاربوا الأمير محمد ، وكان مع صغر سنّه شجاعا بطلا ، فقاتلهم هو وأخوه عبد الرحن تتالا شديدا .

فلما قورًا علمهما الشيعة، تفرق عنهما العماكر الذين كانوا معهما، فانكسر الأمير "
 محمد وأخوه عبد الرحمن ، وهرب الأمير محمد واختنى في بعض الخربات .

فلما حتّوا الشيمة فى طلبه ، قالت لهم مجوز من مجائز الفسطاط : « أتربدون ١٠ الأمير محمد بن أبى بكر » ؛ قالوا : « نمم » ، قالت : « أتعطونى الأمان لأخى ، وأنا أدلّ كم على مكانه » ؟ قالوا : « نمم قد أعطينا الأمان لأخيك » ، وكان أخوها يبيم الفجل بمدينة الفسطاط ، ندلّتهم على مكانه .

١٥ نلما دخاوا عايمه وجدوه قد كده العطش ، نقال لهم : « بالله استونى شربة من الماه » ، نقال له معاوية بن خديج : « لا سقاى الله إن سقيتك ، أنسيت منمك الماء لدان وهو فى الدار » ؟ نقال : « أكرمونى لأجلل أبى بكر » ، نقال له معاوية ١٠ إن خديج : « لا أكرمنى الله إن أكرمتك » .

ثم تقدّم إليه معاوية بن خديج ، وضرب عنقه بالسيف ، ثم أدخل جنّته فى جوف حمار وأحرقه ، كما زعموا ، وأنا أستنفر الله العظيم من ذلك ؛ وكانت قتانته فى ١ دابع عشر صفر من سنة ثمان وثلاثين ، وكانت مدّة ولايته على مصر خمسة أشهر ،

<sup>(</sup>٦) معاوية : معوية . وقد صمحت هكذا فيما يلي لتوحيد الصيغة .

<sup>(</sup>٩) عليهما : عليهم . | الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۰) وأخوه : وأخيه .

<sup>(</sup>١٦ و١٧ و١٩) معاوية : معوية .

وكان مولد الأمير محمد عام ( ٥٨ ب ) حجة الوداع ، وكان له من العمر لما قتل ثمانية وعشرون سنة ، ومات أبوه أبو بكر وله من العمر نحو سنتين ونصف .

قال ابن عبد الحسكم : لما قتل محمد بن الإمام أبى بكر ، رضى الله عنه ، أرسل مم معاوية بن خديج قيصه ، الذى قتل فيه ، بدمه إلى المدينة ، فأدخاوه دار الإمام عثمان ابن عنان ، رضى الله عنه ، واجتمع رجال عثمان ونساؤه ، وأظهروا النوح والسرور فى ذلك اليوم ، ولبست نائلة بنت القرامصة ، زوجة الإمام عثمان ، القميص ، ورقست وين الملاً من الحاضر بن ، انتهى ذلك .

قيل دخاوا على أسما بنت عيس أمّ محمد بن أبي بكمر ، فقيل لما : « قد قتل ابنك محمد بمصر ، وأحرق فى جوف حمار » ، وكانت قائمة تصلّى ، فعضّت على شفتها حتى ٩ سحّت ثديا دما ، ولم تفكام ، تمت .

قال ابن وسیت شاه : لما تنل الأمیر محمد ، أخذ رأسه وجنّته زمام الخادم ، ودفنه خارج مدینة النسطاط ، وبنی هناك مسجدا ، وهــــو إلى الآن یعرف بمسجد زمام ، ویزوره الناس .

قال الكندى : اا قتل الأمير محمد ، أرسات أخت معاوية بن خديج إلى عائشة بنت أبى بكر ، رضى الله عنه ، بخروف مشوى ، وقالت لها : « هكذا شُوى أخوك ١٥ محمد بمصر » ، فحانت عائشة يمينا أنّها لا تأكل الشوى قط حتى تلنى الله تعالى ، فما أكاته بعد ذلك أبدا ، انتهى .

فلما قتل الأدبر محمد ، أعيد بعده الأمير عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، وذلك ١٨ فى خلافة معاوية بن أبى سنيان ، سنة ثمان وثلاثين ، واستمر ً فى هذه الولاية حتى مات ، ودفن بمصر .

 وفى أيامه ، توفى عبادة بن الصامت ، رنىي الله عنه ، وعاش عبادة اثنتين ٢١ وسبدين سنة ، وكان من مشاهير الصحابة .

<sup>(</sup>١٤٤٤) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>١٦) تلقى : تلقا .

وفى أيامه ، سنة تسع وثلاثين ، توتى أبو سلمة النساسك ، قاضيا بمصر ، وكان من المجتهدين ، وهو أول من أسجل سجلًا بمصر فى مواديث ، وهو أول من قص بمصر ، وكان يختم فى كل ليلة ثلاث خابات ؛ فأقام قاضيا بمصر حتى توقى بدمياط ، سنة خس وسهين من الهجرة ، وكان من التابهين .

وفى أيامه توتى مميتيب ، رضى الله عنه ، وذلك سنة أربهين من الهجرة ، وهو معيتيب بن أبى فاطمة الدوسى، وكان خازن بيت المال لرسول الله، سلّى اللهعليه وسلّم، شهد فتح مصر ، وكان من مشاهعر السحابة .

# ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين

نيها مرض الأمير عمرو بن العاص، وسلسل فى المرض، فلما أشرف على الموت، أحضر ما كان جمه من أموال القبط، لما فتح مصر، وقال لولده عبد الله، وكان يتاربه فى السنّ ، حتى قبل كان بين مولد عمرو بن العاص، وبين مولد ولده عبد الله، أبحو ثلاث عشرة سنة، فقال ( ١٩٥ ) له: « إذا أنا متّ فاردد هذه الأموال، التى جميّا، إلى أسحامها ».

فلما مات الأمير عمرو ، سمع بها معاوية ، فأرسل أخذها ، وقال : « بحن أحقّ ١ - بهذه الأموال لدفع العدو » ، فأخذها وأدخابها فى بيت المال ؛ قيل لعبد الله بن عمرو : « ماكان قدر ذلك المال » ؟ قال : «كان سمِعين جرابا من جلد ثور كاملة » .

وفى أياســــه توقى تميم بن أوس بن حارثة الرازى ، فمهد فتح مصر ، وكان ١٠ من مشاهير السحابة ، مات سنة أربيين من الهجرة ، وكان قبل مونه وقع به جذام واستمرّ به حتى مات بالجذام .

وكانت وفاة الأمير عمرو بن العاص ، فى ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين ، ٢٠ فلما كان يوم العيد ، أخرج نعشه إلى الجامع ، ووضع فى المحراب حتى تسكامل الناس، فصلوا صلاة العيد ، ثم سلّوا عليه ، وحمل إلى متابر الفسطاط ، ودفن على طريق

<sup>(</sup>١٤) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۱۸) جذام ، جذاما .

الحاج، وقيل بل دفن في سفح الجبل المقطَّم، رحمة الله عليه .

وکانت مدّة حیانه خمس وتسمین سنة ، وکانت مدّة ولایته علی مصر ، أولا وثانیا ، إحدی عشرة سنة وأشهر ، انههی .

> قبل أا بلغ عبد الله بن الزبير ، وفاة الأمير عمرو بن العاص ، أنشأ يقول : ألم رَ أَنَّ الدهر أحنت ربوبه على عمرو السهمي نجي له مصر فأضحى نبيذا بالعراء وضلّت مكانده عسه وأمـــواله الدرُر

ثم إنّ معاوية أرسل تقليدا إلى عبدالله بن عمرو ، بولايته على مصر ، عوسًا عن أبيه ؛ قال الواقدى : أقام عبدالله على ولاية مصر ، بعد أبيه ، دون السنة ، وعزل عنها .

ثم تولّى بعده الأمير عقبة بن أبى سنيان ، أخو أمير المؤمنين معاوية ، فلما ولى على مصر ، أقام بها دون السنة ، ومات بها .

ثم توتى بعده الأمير معاوية بن خديج السكونى النجيبي ، رضى الله عنه ، فأقام بها إلى سنة خمسين من المحبرة ، وعزل عنها .

وفى أيام معاوية بن خديج، توفّى عبدالله بن قيس العبقى، ئمهدفتح مصر، وكان من مشاهير الصحابة، مات سنة تسع وأربعين من الهجرة.

وفى أيامه توقى النيرة بن شعبة بن أبى عامر ، دخل مصر فى الجاهلية، واجتمع ٢١ بالقوقس ، صاحب مصر ، ثم رجع ، فأسلم عام الخندق ، وعاش نحو سبعبن سنة ، (١٧و١٩) ماوية : موية .

<sup>(</sup>٢١) شعبة : شبعة .

ثم تونَّى في أيام معاوية هذا ، في رمضان سنة خمين من الهجرة .

ومعاوية هذا ممن نمهد فتح مصر ، وعاش إلى سنة اثنتين وخمسين ، ومات

 ثم تولّی بعده الأمیر مسلمة بن مخلد الأنصاری ، رضی الله عنه ، وهو الذی جدّد بناء جامع عمرو بن الداض ، وأوسع فیه ، و بنی به المنار .

وفى أيامه توتى أبو موسى مالك بن عبادة النافقى ، خادم رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، شهد فتح مصر ، ومات سنة ثمان وخمسين ، فى أيام مسلمة هذا ، رحمة الله عليه .

وفى سنة ئمان وخمسين ، توقَى أيضا عبد الله بن حوالة الأزدى ، شهد فتح مصر، وكان من مشاهير الصحابة ، وعاش اثنتين وسبعين سنة ، رحمة الله عليه .

وفى أيامه قدم أبو هريرة إلى مصر ، وأقام بها ، وكان اسمه عبدالرحمن بن صخر ، ١٣ وقيل مات بمصر ، ودفن بالجيزة ، وفيه اختلاف ، توتَى سنة تسع وخمسين من الهجرة .

وفى أيامه توفّى عائد بن ثعلمة بن دبرة الكلبى ، شهد فتح مصر ، وكان من د . مشاهير الصحابة ، استشهد بالعرلس سنة ثلاث وخسين .

وفى أيامه توتى ثوبان بن جحدم ، ثمهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ؛ قال ابن كثير : توتى بمصر ، سنة أربع وخميين .

د فى هذه السنة ، أعنى سنة أدبع وخمين ، تونى خالد بن ثابت بن طاعن ، شهد
 د نتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، ومات بأفريقية سنة أربع وخمين .

ومن النكت اللطيفة ، قال ابن لهيمة : خرج وردان بن عبد الأمير مسلمة بن ٢١ (٦٠ آ) غلد فرّ على عبد الله بن عمرو بن الداص ، فقال له : « إلى أبن تقصد يا وردان » ؟ قال: «أرسانى الأمير مسلمة إلى منف ، لأفحص له عن كنوز فرعون» ،

<sup>(</sup>١ و٢) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>ه) بني : بنا .

نقال له عبد الله بن عمرو: « ادجع إليه ، وقل له : إنّ كنوز فرعون ليست لك ، ولا لأسحابك ، وإنما هي نظهر في آخر الزمان للعبشة ، يأتون في السفن بريدون مذبنة الفسطاط ، فيسيرون إلى منف ، وينزلون بها ، فتظهر لهم كنوز فرعون ، ت فيأخذون منها ما يقدرون على حله ، ويسيرون إلى بلادهم ، ثم يرجعون لأخذ ما بقى من الكنوز ، فتخرج عليهم المسلمون ويقتتلون معهم ، فتظهر عليهم المسلمون ، ويأسرونهم عن آخرهم ، حتى إنّ الحبشي منهم ليباع بالكساء الذي عليه ، ولا يجد من يشتريه من الناس لكترتهم » ، انتهى .

واستمر مسلمة بن مخلد فى ولايته على مصر ، إلى أنْ مات فى خلافة بزيد ابن معاوية ، فى ذى القعدة سنة اثنتين وستين ؛ فكانت مدة ولايته على مصر ثمــان ، ب سنين وأشهر .

وفى سنة ستين توتى بلال بن الحارث بن عقبة بن سعد بن قرّة ، شهد فتح مصر، وكان من مشاهير الصحابة ، وعاش نحو ثمانين سنة ، رحمة الله عليه .

وفى أيامه توقى جرهل بن خويلد ، ئمهد فتح مصر ، ومات بها سنة إحدى وستين ، وكان من مشاهير الصحابة ؛ روى الطبرانى أنّه أكل بيده الشهال ، بحضرة ! رسول الله ، سكى الله عليه وسلّم ، فتال له : «كلّ باليمين » ، فقال : « إنّها مصابة يا رسول الله » ؛ فتفل عليها رسول الله ، سكى الله عليه وسلّم ، فما شكا بها . بعد ذلك .

وفى سنة إحدى وستين توتى جرمة بن خويلد ، شهد فتح مصر ، وكان مر . مشاهير الصحابة ، انتهبى .

ثمم دخلت سنة اثنتين وستين

نيها تولّى على مصر الأمير سعيد بن يزيد بن علقة الأزدى ، فلم تطل أيامه ، ٣١ فكانت مدّة ولايته بمصر دون السنتين ، وعزل عنها .

<sup>(</sup>٩) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۲۰) ائنتين : اثنين .

فلما ولى عبد الله بن الزبير الخلافة بمكّة ، بعد موت يزيد بن معاوية ، فاستناب على مصر عبد الرحمن بن جحدم القرئى ، رضى الله عنه ، فأقام بها مدّة سنتين ، ووثب عليه مروان بن الحكم الأموى، فقائل عبد الرحمن، فأنهزم وهرب نحو(٢٠٠) الصعيد ، وملك موران مصر ، وولّى مها ابنه عبد العزيز .

# ذكر ولاية عبد العزيز بن مروان بن الحكم على مصر :

قال ابن عبد الحكم : توتى عبد العزيز بن مروان على مصر ، سنة خمس وستين من الهجرة ؛ فلما توتى على مصر ، جات الأخبار من دمشق ، بوفاة والده مروان ، وولاية عبد اللك ، أخى الأمير عبد العزيز ؛ وكانت وفاته فى شهر رمضان سنة خمس

وفى أيام عبد العزيز ، سنة ثلاث وسبعين ، توفّى عوف بن مالك الأشجعى ، رضى الله عنه ، وكان من مشاهير الصحابة .

١٠ وقى أيامه، سنة ثمان وسبعين، توتى كثير بن أبى كثير الأذرى، كان من مشاهير السحابة ، توتى بحصر ، ودفن به الله السحابة ثمان وسبعين ، توقى أيضا جابر ابن عبد الله الأنصارى ، وكان قد كف بصره ، وعاش من العمر أربع وتسعين سنة ، ١٠ وكان من مشاهير الصحابة .

وفى أيامه ، سنة ست وسبعين ، توتى زهير بن قيس البلوى أبو شدّاد ، رضى الله عنه ، شهد فتح مصر، ثم قتل فى بعض الغزوات فى السنة الذكورة ، وكان من مشاهير السحابة .

وفى أيامه ، سنة ثلاث وسبعين ، استثميد عبد الله بن الزبير بن العوام ، رضى الله عنه ، بمكة . \_ وفى أيامه ، سنة ثمانين ، توفّى جنادة بن أميّة ، صهدفتح مصر ، وكان من مشاهير السحابة .

٢٤ وفي أيامه ، سنة خمس وثمانين ، توفّى عبد الله بن الحارث الزبيدى ، رضى الله

عنه ، صهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة . ـ وفيها توقّى بشر بن أبى أرطاة ، رضى الله عنه ، صهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، رحمه الله .

وفى أيامه ، سنة ائنتين وتمانين ، توتى جميل بن عبدالله بن معمر العذرى ، ساحب ٣ بثينة ، أحد عشّاق العرب ، شاعر الإسلام ، مات بمصر ، ودفن بها .

#### ثم دخلت سنة ست وثمانين

الله الله أقام بحاوان ، فكانت الأخبار (٦٦ آ) تأتى إليه فى كل يوم من النسطاط إلى حاوان ، بما يحدث فى البلد من أمر الموت ، وعدّة من يموت بها ، وغير ذلك .

قال ابن عذیر : لمـــاكان الأمعر عبدالعزیز بمحاوان ،كان له فى كل لیلة ألف جننة ، ٧ تصفّ حول داره ، وهى ملآ نة بالطعام ، تفرّق على الفقراء والمـــاكين ، ومعها الخبز ، وكان له فى كل ليلة مائة حَلَة كبيرة ، تحمل على عجل ، وفيهـــــــا الطعام ، تفرّق على قبائل الدرب التى حوله . ه

واستمر على ذلك حتى طمن تحت إبطه ، فلما كان ليلة الاثنين ثانى عشر جمادى الأولى ، سنة ست وثمانين ، تونّى الأمير عبد العزيز بن مروان ، أمير مصر ، تونّى بحاوان .

۲١

<sup>(</sup>٣) اثنتين : اثنين .

فكانت مدّة ولاية الأمير عبدالعزيز بن مروان على مصر عشر بن سنة ، حتى مات ، انبهـ . .

وفى أيامه توفى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى، قاضى مصر، مات سنة تمانين . وتوفى مالك بن شراحيل الخوانى، قاضى مصر، سنة خمس وتمانين من الهجرة .

قال ابن كثير : وفى أيام الأمير عبد الدزيز بن مروان ، توفيّت عزة بنت جميل ابن عمرو السمرى ، مانت فى هذا الطاعون سنة ست وثمانين ، ودفنت بمصر ، وكان أصلها من الجيزة ، كما قيل ؟ وكانت من أحسن النساء وجها ، وأفسحهم لسانا ، وأخفظهم لكلام العرب ؛ وهى معشوقة كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر ، شاعر الإسلام ، وقد افتتن بحبّ عزّة حتى ضرب به المثل ، وله فيها القسائد السنية ،

قيل كان لكثير علام ، خرج فى تجارة له ، فلما دخل مصر ، أتت إليه امرأة المستقبل المنه ثيابا ، فوقفت عليه وهى لا تعرف أنّه علام كثير ، فابتاعت منه لعزّة ثيابا ، ولم تدفع له الثمن ، فكان الفلام يتردّد إلى بيت عزّة بسبب المطالبة ، وقد مطلته ، فأنشد ذات يوم قول مولاء كثير :

۱۸ قضى كُل ذَى دَين وونَى غريمه وعزّة ممطـــول معنى غريمها فتالت له الرأة التي ابتاعت منه الثياب: « أتعرف عزّة التي قيل فيها ذلك » ؟ فال : « لا » ، قال : « لا » ، قال : « لا » ، قال : « أنا غلام كثير ، وأنا أشهد الله أنّ الثياب التي ابتاعتهم منى ، لا آخذ

فين ذلك قوله فيها :

لهم ثمنا » .

<sup>(</sup>٧\_٨) وأفصحهم . . . وأحفظهم : كذا فى الأصل . (٤) غلام : غلاما .

<sup>(</sup>٢٢-٢١) ابتاعتهم . . . لهم : كذا ف الأصل .

فلما مضى الغلام إلى كثير ، وأخبره بما جرى له مععزَّة ، فقال له كثير : « وأنا أعهد أنّك حرّ لوجه الله تعالى ، وما بتى معك من المال فهو لك ، جزاء لما سنعت من ذلك » .

قال ابن كثير: إنّ أخت عمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنه ، قالت لعزّ : ما معنى قول كثير فيك :

وفنى كل ذى دين ووتى غريمه وعزّة معلول معنى غريمها « فاكان هذا الدين » ؟ قالت عزّة : «لقد وعدته بقبلة ولم أنجزها له » ، قنالت اخت عمر بن عبد العزيز ، وكانت من النساء العابدات السالحات : « انجزيها له ، وعلى إثمها » ، ثم إنها أعتقت أربعين جارية لأجل قولها « وعلى إثمها » ، انتهى . فلم بلغ كثير موت عزّة ، أتى إلى مصر ، وزار قبر عزّة ، وبكي عنده ( ٦٣ ) ورثاها بقدائد سنية .

قيل لما ماتت عزّة ، تغيّر شمر كثير بعدها ، فقال له قائل : « ما بال شعرك قد ١٢ فعـّر ت فيه » ؟ فقال : « ماتت عزّة ، فلا أطرب ، وذهب الشباب ، فلا أعجب ، ومات عبد العزيز بن مروان ، فلا أرغب » .

واستمر کثیر بعد عزّة فی ذهول ، حتی مات سنة سبع ومائة ، ودفن بمصر ، ١٥ ونیل مات سنة خمس ومائة ، انتهبی ذلك .

وتوتى فى أيامه عقبة بن مسلم النجيبي المصرى التابعي، كان إمام جامع عمرو ابن العاص ، مات عن إحدى وتسعين سنة .

١٨

وفى سنة ثمان وستين من الهجرة ، توفّى القاضى غوث ، قاضى مصر ، وهو أول قاض ركب مع الشهود لرؤية هازل يمهر رمضان ، وسمع البيّنية ، وثبت عليه .

<sup>(</sup>٧) أُنْجَزُها : أُنْجَزَتْها .

<sup>(</sup>١٦) خمس ومائة : خمس مائة ِ .

<sup>(</sup>١٧\_-٢) وتونى . . . وثبت عايه : كتبت فى الأصل على هامش س ( ٦٦ ب ) .

<sup>(</sup>۲۰) لرؤية : لريت .

وفى أياءه توتى يرفس بن عطية الحفرى، قاضى مصر، وكان على الشرط أبينا، مات سنة ست وثمانين .

، وفي سنة سبمين تولّى قضاء مصر الفضل بن فضالة ، أقام مدَّة يسيرة وعزل نفسه عن القضاء .

ثم تولَى بعد الأمير عبد العزيز ، الأمير عبد الله بن عبد الملك بن مروان ؟ قال الله ثن سعد ، رضى الله عنه : كان الأمير عبد الله حديث السنّ ، فكان أهل مصر يسمّونه : « مكنس » ؛ وهو أول من نقل الدواوين إلى العربية ، وكانت بالعجمية ؛ وهو أول من نهى الناس عن لباس البرانس السود. - ثم إن عبد الله أمام على ولاية مصر ، نحو خس سنين وأعهر .

. وفى أيامه توتى سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الساعدى ، وضى الله عنه ، قدم مصر فى أيام مسلمة بن نخلد، وكان من مشاهير الصحابة؛ مات سنة إحدى وتسبين ، وعاش من العمر نحو مائة سنة .

# مم دخلت سنة إحدى وتسعين

فيها عزل الأمير عبد الله ، وولى قرّة بن شريك العبدى ، فى أيام الوليد بن عبد الملك ؛ وقد عزل الوليد أخاه عبد الله ، وولى قرّة ؛ وكان قرّة ظالما غشوما جهولا ، قيل كان يصعد بالخر والملاهى على ستاج جامع عمرو بن العاص ؛ وقد قال فيه القائل :

۱۸ عبب ما عجبت كيف دهانا ونولى بجصر قرّة بن صريك وعزلت النتى البارك عنا ثم خيلت فيسه وأى أبيك فأقام قرّة على ولايته بمصر نحوست سنين، ومات ودفن بمصر .

وم أنم توتى بعده عبد الملك بن رفاعة النهمى ؟ ( ٦٢ ب ) فلما توتى على مصر فار في مصالح قرى مصر، وخرج بناسه وطاف البلاد ، قبلى وبحرى، فأحصى من النرى نحو عشرة آلاف قرية، في كل قرية خسائة من الرجال الأقباط ، الذين تفرض علمهم الجزية ؟

<sup>(</sup>ه١) أخاه : أخوه .

فكان مدة غيبته في هذه السرحة ستة أعبر ، حتى رجع إلى الفسطاط .

وفى أيامه توقّى سليم بن النجيبي ، من التابعين. . \_ وتوقّى عبد الله بن زدير النافتي المصرى ؛ قال العجلي : « تابعي ثقة » .

وتوفّى زياد بن ربيعة بن نعيم الحفيرى المصرى ، قال العجلى : « تابعى ثقة » ، مات سنة ست وتسعين . \_ وفيها توفّى كثير بن قليب الصدفى المصرى الأعرج ، تابعى ، محهد فتح مصر .

واستمر عبد اللك بن رفاعة فى ولايته على مصر، إلى سنة تسع وتسعين ، شمعزل، نكانت مدة ولايته على مصر نحو أربع سنين ؟ وعبد اللك بن رفاعة تولّى على مصر مرتين .

ثم نوتى بعده الأمير أيوب بن شرحبيل الأصبحى ، أقام إلى سنة إحدى ومائة .
وفي هذه السنة نوتى تميم بن إياس البكير الليثى ، شهد فتح مصر ، وكان مر

مشاهير الصيحابة ، مات بالإسكندرية فى تلك السنة . ــ وفى سنة مائة توقى إسحق ١٢ ابن النران أبو نعيم النجيبي ، قاضى مصر .

ثم إنّ الأمير أيوب أقام على ولايته بمصر نحو سنة ، وعزل عنها،وكانت ولايته فى خلافة عمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنه .

ثم توتى بعده الأمير بشر بن صفوان السكلبى ، فأقام على ولايته بمصر إلى سفة ثلاث ومائة ؛ وقيل توتى على مصر ثلاث مرّات ، وآخر ولايته سفة ثمان وعشرين ومائة ، فى خلافة مروان الحمار .

وفى أيام بشر بن صفوان، توتى الأعرج، منحفّاظ الحديث ، ماتبالإسكندرية، سنة سبع عشرة ومائة .

وفى أيامه توفى صالح بن حيوان المصرى ، ابعى ثقة ، مات سنة مالة . \_ وتوفَى ٢٠ العقبيُّ ، ابعى ثقة ، مات بأفريقية سنة مائة أيضا .

و توتى عبدالرحمن بن خبير المصرى ، تابعى ثقة . ـ و توتى عبيد بن ثمامة المرادى (۲۲) العنى : ( ٦٣ آ ) المصرى ، تابعي ثقة ، شهد فتح مصر ، ومات سنة خمس ومائة .

وتوتى عمرو بن مالك الهمذاني المصرى ، تابعي ، شهد فتح مصر. ــ وتوتى فيصر النجيبي المصرى ، تابعي ثقة .

واستمر ً الأمير بشر بن صفوان على ولايته بمصر حتى عزل .

ثم تولّى بعده أخوه حنظلة بن سفوان . \_ وفى أيامه نقلت قبائــــــل بنى قيس إلى مصر ، ولم يكن قبل ذلك بمصر من بنى قيس أحد . \_ وأقام حنظلة على ولايته بمصر الى سنة خمس ومائة .

ثم تولّى بعد. الأمير محمد بن عبد الملك ، أخو هشام ، نأقام على ولايته بمصر نحو سبعة أحبر وخسة أيام ، ثم عزل عنها .

ثم نوتى بعده الحرّ بن يوسف ، فلم تطل أيامه بها ، وعزل عنها .

ثم توتی بده الأمیر حنص بن الولید العامری ، فأقام إلی آخر سنة تمان ومائة ،

١٢ وعزل عنها .

ثم أعيد عبد الملك بن رفاعة ثانيا ، ثم صرف في سنته . ثم نوتى بعده أخوه الوليد، فأقام بها إلى أنْ توتى سنة تسع عشرة ومائة . ــ وفي

١٥ أيامه توتَى ثمامة الهمذاني ، تابعي ثقة ، مات سنة عشرين ومائة .

وذبها توقّى أبو عجن ، قاضى مصر،قد جمع بين القضاء والقصّ . \_ وتوقى دبيعة ابن سين الماذرى ، تابعى ، مات سنة عشرين ومائة . \_ وسليم بن جبير المصرى ، ١٠ تابعى ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . \_ والحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى، تابعى ، مات بأفريقية سنة ائتين وعشرين ومائة .

وتونى الحسكم بن عبد الله الباوى الصرى ، تابعى ثقة ، مات سنه ثمــان عشرة . (١) انتنب : انتب .

ومائة . \_ وفيها توقّى حكيم بن عبد الله بن قيس المصرى ، تابعي .

وتوفَّى دراج بن سمان أبو السمح المصرى، مولَى عبد الله بن عمرو بن الماس،

تابعی ، مات سنة ست وعشر بن ومائة . \_ و تونَی حجاج بن سداد السنمانی المصری، ٣ تابعی ، مات سنة تسع وعشر بن ومائة .

وفيها توفَّى صالح بن قليب بن حرمل ( ٦٣ ب ) الحضرى ، منَّ الطبقة الثانية ،

مات سنة تسع وعشرين ومائة . ـ وعبد الله بن هبيرة السبئي الحضرى ، مات سنة ٦٠ ست وعشرين ومائة . ـ وفنها توتّى عثمان بن نعيم الرعيني المصرى ، تابعي .

ثم توتى بعده الأمير عبدالرحمل بن خالد الفعمى ، فأقام مها نحو سبعة أشهر ، وصرف غنها .

وأعيد حنظلة بن صنوان ، ثم صرف .

وأعيد حفص بن الوليد ، ثم صرف .

وتولّی الأمیر حسان بن عتاهیة النجیبی ، ثم صرف عنها . \_ وفی أیامه تونّی ۱۲ عبد الكریم بن الحارث الحفیری الصری ، كان من التابعین . \_ وتونّی عمران بن أبی أنس العامری الصری ، تابعی .

وتوفّی مشرح بن هامان المافری . ــ وتوفّی موسی بن وردان الصری ، ١٥ تابعی .

وفى سنة ست وتسعين من الهجرة ، توقّى القاضى قاسم بن أبي بكر ، قاضى مصر ، وكان على مذهب أبي حنيفة ؛ وتولّى بعده القاضى لهيمة بن عيسى الحضرى ، ١٨ واستمرَّ حتى توفّى سنة أربع ومائة ، ودفن بمصر ؛ وتولّى القاضى أبو طاهر الأعرج، أقام مدّة يسيرة ، واستمنى ، فنُنى من القدا ، سنة أربع وسبعين ومائة .

ثم توتى بعده الأمير حوثرة بن سهل الباهلي ، وكان رجار حلما ، قليل النصب ؛ ٢٠ (١٥) ومائة : ومائدن .

(۱۷\_۲۰)وفى سنة ست وتسعين ... أربع وسبعين ومائة : كتبت هذه الفنرة فى الأصل على هامش س ( ٦٣ ب ) .

نطلب حوثرة خرقة ومسح بها الدم عن رجله ، فقيل له : « لم َ لا أمرته أنْ ينحّ سينه عن رجلك أيها الأمير » ؟ قال : « خشيت أنْ أقطع عليه كالامه ، وهو في حاجته » .

وأين هذا الحلم من تكتبر أهل زماننا هذا ، ولا سيا ماوك الجراكمة وأمرائها، فاو وقع لهم مثل ذلك ، كشنقوا الأعرابي ، أو ضربوه بالقارع ، وقال القائل :

فرنت على زكاة ما ملكت يدى وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا فإذا ملكت نجُد وإن لم تستطع فاجهد بوسمك كله أن نفعا

١١ ( ٦٤ آ ) وفى أيامه تونى الحرث بن يزيد الحضرمي المصرى ، تابعي من الطبقة الثانية ؛ قال الليث بن سعد : «كان يعلى كل يوم وليلة سمائة ركة » ؟ ١٠٠ ببرقة سنة ثلاثين ومائة ، وعاش نحو مائة سنة .

ه و تونى فى تلك السنة كب بن علقمة بن كب التنوخى المصرى ، تابعى .
 و فى سنة إحدى و ثلاثين ومائة ، تونى عبد الرحيم بن ميه ون المدنى نزيل مصر ،
 تابعى . ـ و تونى عبيد الله بن المنيرة السبئى، تابعى ، تونى سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

واستمرّ الأمير حوثرة على ولايته بمصر ، حتى عزل . ثم توكّى بعده الأمير عبد الحميد بن النيرة بن عبيد الغزارى ، توكّى على مصر سنة إحدى وثلاثين ومالة .

۲۱ قال ابن ودیف شاه : وقع النلاء بمصر فی زمن الأمیر عبد الحمید ، فرهن حلی نسائه عند التجار ، واشتری تمجا ، وفر قه علی الفترا ، بمصر ، فلما. عزل عقیب ذلك عن مصر ، جاء إليه التجار بسب الرهن ، الذی اشتری به قمحا وفرقه ، فباع نلك (تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۲ – ۹)

الحلى بأبخس الأتمان ، حتى دفع للتجار ما كان افترنه منهم ، وكان الفرض نحو عشرة آلاف دينار ، ثم رحل عن مصر والناس داعية له ، وخلف له الثناء الجميل ، فكان كم قبل في المعنى :

كل الأمور تزول عنك وتنقضى إلا التناء فإنّه لك باق وله أننى خيّرت كل فضيلة ،ا اخترت غير مكارم الأخلاق

ثم توتى بعده الأمير عبيد الله بن مروان الحمار ، وهو آخر من توتى بمصر من ت الأمراء الأموية ، وبه زالت دولتهم ؛ وكانت ولايته سنة اثبتين وثلاثين ومائة ، فأتام بها نحو سنة .

ناما قويت شوكة العباسية على الأموية ، وانكسر الأمير مروان الحجار ، وهرب ، . وتوجّه إلى مصر ، وولى الخلافة عبد الله السفاح ، وهو أول خلفاء بني العبّاس .

فلما نوتى عبد الله السفاح، أرسل عبد الله بن على بن عبد الله بن عبّاس، رضى الله عنهما ، فى طلب مروان الجمار ، فدخل مصر سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، ( ٢٤ ب ) ٦٧ فأقام بها لضبط أمورها، وأنشأ بها جامعا شمالى مدينة الفسطاط،وسمّاه جامعالمسكر.\_ وفى أيامه توفى أبيض ، وكان من مشاهير الصحابة ، وقيل توفّى قبل ذلك .

ثم بلنه أنّ مروان الحمار توجّه إلى تحو الصعيد، فتبعه عبد الله بن على ، بمن معه من المساكر ، حتى ظائر به فى قرية من قرى الصعيد يقال لها : « بوصير » ، فقطم رأسه هناك ، وأخذ ماكن معه من الأموال والتحف ، ودفن جنّته هناك فى بعض الشعوط من البحر ، بنير غسل ولا تكنين .

وكانت قتلة مروان الحمار أواخر سنة اثنتين وئلائين ومائة ، وهو آخر خلفاء بنى أمية ، وبه انترنت دولتهم .

قال الصولى : لما قطعت رأس مروان الحمار ، تركها عبد الله بن على ، على صفّة ، ٢٠ وتنافل عنها ساعة ، فجاءت الهرّة أكات لسانه ، وجعلت تمضنه بفيها ، فقال عبدالله ابن على : « لو لم يرينا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان الحمار ، وهو فى فم الهرّة

<sup>(</sup>٧ و ١٩) انٺنين : اثنين .

تمضنه ، وكن بذلك موعظة » ، وقال القائل :

وما أبقت لك الأيام عسدرا وبالأيام يتعظ اللبيب قال ابن وصيف شاه: لما بلغ الأمير عبيد الله بن مروان ، أنّ أباه مروان قد انكسر وهرب، قام إلى خزائن المال وأخذ منها عشرة آلاف دينار ، وأخذ شيئا من التحف والقاش والفرش ، وحمل ذلك على اثنى عشر بنلا ، وأخذ معه جماعة من عبيده ، وشد على وسطه خريطة فيها جواهر فاخرة ، وخرج من مصر هاربا على وجبه ، نتوجة إلى بلاد النوبة .

فلما وصل إلى هناك ، وجد مدأئن خرابا ، وبها قصور محكمة البناء ، فنزل فى بعض تلك القصور ، وأمر عبيده بكتسها ، فكنست وفرشت من تلك الفرش التى معه ، ثم قال لبعض عبيده ممن كان يثق بعقله : « امض إلى ملك النوبة ، وخذ لى منه أمانا على نقسى من القتل » .

١٧ نفرج الفلام ، وتوجّه إلى ملك النوبة ، فغاب ساعة ، ثم عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة ، فلما العربة ، ويقول ملك النوبة ، فلما العربة ، ويقول لله عليه ، فال له : « إنّ الملك يقرأ عليك السلام ، ويقول للك ، أجثت إليه محاربا أم مستجيرا » ؟ فقال له الأمير عبيد الله : « ردّ عليه منى

١٥ السلام، وقل له قد جاء إليك ليستجير بك من عدوّ يريد قتله ».

فينها هو على ذلك إذ دخل عليه غلامه ، وقال له : « إنّ ملك النوبة قد أقبل » ،

تقام الأمير عبيد الله ، وصعد إلى سطح القصر ، فنظر إلى ملك النوبة ، وإذا هو رجل
أسود اللون ، طويل القامة ، محيف الجسد ، وعليه بردتان قد انزر بأحدها وارتدى

بالآخر ، ومعه عشرة من السودان حوله ، ومعهم حراب بأسنة ؟ فلما رآه الأمسيد

(١٠) المن : المني .

عبيد الله استصغر أمره ، واستحقره في عينه ؛ فلما قرب من الحكان الذي فيه عبيد الله ، احتساط به من العماكو نحو عشرة آلاف رجل من السودان ، وفي أيديهم الحراب .

فلما دخل ملك النوبة على الأمير عبيد الله ، أحاط ذلك العكر بالكان ، فلما وقعت عين ملك النوبة على الأمير عبيد الله ، بادر إليه وقبل بده ، فأشار إليسه عبيها الله بأن يجلس على تلك الرتبة التي صنعها له ، فأبى ملك النوبة أن يجلس عليها، فقال عبيد الله للترجمان : « ليم لا يقعد الملك على تلك الرتبة التي صنعتها له » ؟ فقال له الترجهان ذلك ، فقال مالك النوبة : « قل له ، كل ملك لا يكون متواضما لله ، ، فهو جبّار عنيد » .

ثم إنة ( ٦٥ ب ) جلس بين يدى الأمير عبيد الله ، وجعل ينكث بأصبعه فى الأرض طويلا ، ثم إنه رفع دأسه إلى الأمير عبيد الله ، وقال للترجمان : « قل له كيف سُابتم من مُلككم ، وأخذ منكم ، وأنتم أقرب الناس إلى نبيّـكم » ؛ فقال الأمير عبيد الله للترجمان : « قل له إنّ الذي سلب منا مُلكنا أقرب إلى نبيّنا منا » .

وصار ملك النوبة أيمدّد على الأمير عبيد الله جلة من الذنوب، وهـــو ساكت ٢٦ لا يتكاّم، ثم قال ملك النوبة: « ولما استحالتم ما حرّم الله عليكم، سُلبتم مُلككم، وأخذ منكم، وأوقع الله بكم نقمة لم تبلغ غايتها عنكم، وأنا أُخانى على نفسى، إنْ أنزلتك عندى، فتحلّ بى تلك النقمة التي حلّت بكم، ولكن ارحل عن أرضى بعد ٢٠٠ ثلاثة أيام ، وإلا أخذت ما معك من الأموال وقتلتك » ؟ ثم قام ملك النوبة، وانصرف من عند الأمر عبيد الله .

فلما ممم عبيد الله ما قاله ملك النوبة ، خرج من أرض النوبة فى يومه، ورجم إلى النسطاط ، فتبض عليه عبد الله بن على العباسى ، وأرسله إلى السناح ، فكانت مدة ولايته على مصر نحو ( ٦٦ آ ) سنة وأشهر ، وبه زالت دولة الأموية .

#### ذڪ

## من تولَّى على مصر من الأمراء العباسية

قال ابن وسيف شاه : أول من توتى بمصر من الأمراء المباسية ، الأمير سالح ح ابن على بن عبد الله بن العبّاس ، رضى الله عنهما ، توتى على مصر فى ذى الحجّة سنة ائتين وئلائين ومائة ، فأقام بها دون السنة ، وعزل عنها ؛ ثم توتى بها ثانيا ، كما سأتى ذكر ذلك فى موضعه .

ثم تولَى بعده الأمير أبو عون عبد اللك بن أبى يزيد الأزدى ، فأقام بها إلى سنة ست وثلاثين ومائة. ـ وفى أيامه تولَى أبو شرحبيل المصرى، تابعى من الطبقة الثانية، مات فى تلك السنة .

وتوفى أيضا فيها ، زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام ، تابس، مات بالإسكندرية فى تلك السنة . \_ وفى سنة خمس وثلاثين ومائة ، توفَى عبيد بن سوية الأنسارى ، تابعي من الطبقة الثانية .

۱۲

ثم عزل أبو عون ، وأعيد الأمير صالح ثانيا .

ثم صرف ، وأعيد أبو عون ، وذلك سنة سبع وثلاثين ومائة . \_ وفى أيامه توقى واهب بن عبد الله المافرى المصرى ، تابعي ، مات فى تلك السنة ببرقة .

وأقام أبو عون على ولايته بمصر إلى سنة إحدى وأربمين ومائة ، ثم عزل .

وتوتى بعده الأمير موسى بن كعب المعروف بأبى عيينة التميمى ، فأقام على ولايته بمصر سبعة أشهر ، ومات ودفن بمصر .

ثم تولّى بعده الأمير محمد بن الأشمث الخزاعى ، فلم تعال أيامه بها ، وعزل عنها سنة ائنتين وأرببين ومائة . ـ وفى أيامه نونى فى هذه السنة الحسن بن ثوبان الهوزنى المصرى ، نابعى . ـ وفيها تونّى حميد بن هانى ، تابعى .

 <sup>(</sup>٤) العباس: الباس.
 (٥٠) اتنتن: اثنن.

<sup>(</sup>v) أبر عون : أبا عون .

ثم تولَّى بعده نوفل بن الفرات ، فلم تطل أيامه بها .

ثم تولَى بعده حميد بن قحطبة الطائى ، فلم تطل أيامه بها ، وصرف عنها سنة أدبع وأربه بن ومائة . \_ وفى سنة أدبع وأربهين ومائة ، توفى الللا بن كثير الإسكندرانى ، مولى قريش . \_ وفى أيامه الهنزات الكواكب فى السها ، من أول الليل إلى الصباح ، نفاف الناس من ذلك .

ثم تولّى بعده الأمير بزيد بن حاتم الهلبي، تولّى سنة سبع وأربعين ومائة . ـ و ف أيامه ، سنة ثمان وأربعين ومائة ، ( ٦٦ ب ) تونّى عمرو بن الحـــارث بن يعقوب ابن عبد الله الأنسارى ، كان من الجمهدين ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة .

و توقى سميد بن أبى هلال الليثى أبو العلا المصرى، تابعى، مات سنة تسعوأربعين
 ومائة . \_ و توقى خاله بن مسافر النهمى ، تابعى .

وتونّى عبد الجليل بن حميد اليحصبي أبو مالك المصرى ، تابعى ، مات سنة ثمان ١١ وأربدين ومائة . ـ وفي سنة إحدى وأربدين ومائة ، تونّى عقيل بن خالد الأبلي ، مولى عثمان ، وكان من حفّاظ الحديث .

ثم إنّ بزيد بن حاتم أقام على ولايته بمصر إلى سنة النتين وخمسين ومائة ، ١٠ ثم عزل .

و تولّى بعده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج النجيبي ، فلم تطل أيامه ، وعزل .

١٨ وتولّى بده أخوه عبد الرحمن عمّ عبد الله ، فأقام بها سنة وشهرين . \_ و فأيامه وقع النلاء بمصر ، و أخذ قاع النيل ، فجاء الماء القديم ذراعا وعشرين أصبما ، و لم يعهد بمثل ذلك في السنين الماذية ، وكان منتهى الزيادة في تلك السنة اثنى عشر ذراعا ، ٢١ وسنة عشر أصبما ، فشرّقت البــــــلاد في تلك السنة ، وحصل لانناس الضرد الشامل بسم النلاء .

وفى أيامه توقَّى سعيد بن يزيد الحميري الفتياني أبو شجاع الإسكندراني ، تابعي

<sup>(</sup>١٤) اثنتين : اثنين .

من الطبقة النانية ، مات سنة أربع وخمسين ومائة . \_ وتونّى ربان بن فايد المصرى ، نابعي ، مات سنة خمس وخمسين ومائة .

وتوقّی حیوة بن شریح بن صفوان النجیبی أبو زرعة المصری ، کان من الملماء په الزهّاد ، مات سنة ثمان وخمسین ومائة . \_ وفی سنة تسع وخمسین ومائة ، توفّی یونس ابن بزید الأبلی الزقائمی ، من حفّاظ الحدیث ، مات بالصمید .

ثم تولّى بعده الأمير موسى بن على اللخمى ، فأقام على ولايته بمصر إلى سنة اثنتين -وستين ومائة . ـ وفى أيامه تونّى سعيد بن أبى أيوب مقلاص الخزاعى ، مات سنة إحدى وستين ومائة ، وعاش تحو ستين سنة .

وفيها توقى بشير بن أبى عمرو الخولانى المصرى ، تابعى من الطبقة الثانية ، مات ، ( ٦٦٧ ) فى تلك السنة ؛ قال الذهبى فى « العبر » : غزا إلى بلاد القسطنطينية زمن سليان بن جعفر بن ربيعة الكندى .

ثم تولّى بعده الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، سنة اثنتين وستين ومائة ، فلم ٦٧ تطل أيامه ، وعزل .

ثم تولّی بعده واضح النصوری ، ثم صرف من عامه .

وتوتى بعده الأمير منصور بن يزيد الحيرى ، فلم تطل أيامه ، وعزل .

ثم تولّى بعده الأمير يحيى بن ممدود أبو صالح الحربي ، تولّى على مصر أيام الرشيد، فلم تطل أيامه ، وعزل . \_ وفى سنة ثلاث وستين ومالة ، توفّى حرملة بن يحيى بن عبد الله ، كان من أسحاب الإمام الشانعى ، رضى الله عنه ، وكان له اختيار ، في الذهب .

ثم نولَى بعده الأمير سالم بن سوادة النميمى ، نولَى على مصر سنة أربع وستين ومائة ، فكانت مدّة ولايته على مصر نحو سنة .

ثم تولَّى بعده الأمير ابراهيم بن عبدالملك بن سالح العبَّاسي ، تولى على مصر

<sup>(</sup>٦ و ١٢) اثنتين : اثنين . (١٢) بعده : بعد .

سنة خمس وستين ومائة ، وكان الرشيد أزوجه بابنته غالية ، فلم تطل أيامه مها ، وعزل

ثم تولّی بعده الأمیر موسی بن مصمب ، مولی خثم ، تولّی علی مصر سنة سبع وستین ومائة ، فلم تطل أیلمه ، وعزل .

ثم تولّی بعده أسامة بن عمرو المانوی ، تولّی علی مصر سنة ثمان وستین

ومالة . \_ وفي هذه السنة توفّي نافع بن يزيد الكلاعي المصرى ، تابعي .

ثم تولّى بعده الأمير فضل بن صالح العبّاسى ، تولّى على مصر سنة تسع وستين ومائة . \_ وفى هذه السنة توفّى روج بن صلاح المصرى ، تابعى ، مات بالإسكندرية .

ثم تولّى بعده الأمير على بن سلبهان العبّاسى ، فلم تطل أيامه ، فكانت مدّة ولايته على مصر دون السنة .

ثم تولّی بعده الأمیر موسی بن عیسی العبّاسی ، فکانت ولایته سنة اثنتین ۱۲ وسبمین ومائة . \_ وفی هذه السنة توقی الولید بن المنیرة المعافری ثم المصری ، کان تابعیا ، توقی فی ذی القعدة سنة اثنتین وسیمین ومائة .

ثم توتى بعده الأمير مسلمة بن يحيى الأخشى ، فلم تطل بها (٦٧ ب) أيامه ، وعزل.

. ثم توتی بعده الأمیر محمد بن زهیر الأزدی ، فلم تطل أیامه ، وعزل .

ثم توتى بعده الأمــير داود بن يزيد الهابي ، توتى على مصر سنة أربع وسبعين

١ ومائه ، فلم تطل أيامه ، وصرف هو والأمير محمد بن زهير في سنة واحدة .

ثم تولّى بعده الأمير إبراهيم بن عبد الملك بن صالح العبّاسي، وهي الولاية الثانية، أمّام بها حتى مات سنة خمس وسيمين ومائة .

وفى هذه السنة، أعنى سنة خمس وسبعين ومائة، كانت وفاة الإمام الليث بنسعد، رضى الله عنه ، مات يوم الجمعة رابع عشر شعبان من تلك السنة ، ودنن بالقرافة

۱۱) انتين ، انتين .

الكبرى ، بالقرب من مسجد الفتح .

قال ابن سعد : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحارث الصرى ، ولد بقلقشندة ، سنة أربع وتسعين من الهجرة، فلما كبر ، روى عن الزهرى ، وعطاء، ﴿ ونافع ، وابن المبارك ، وغيرهم من التابعين .

قال يحيى بن بكير: ما وأيت أفقه من الليث بن سعد ، كان ثقة فى الحديث ، نحوى اللسان ، يحسن القرآن والنحو ، ويحفظ الأحاديث الكثيرة، حسن الذاكرة، وقيق الشعر فى المحاضرة ، إلا أنّ أصحابه ضيّعوه ، لم يكتبوا عنه شيئا .

قال الذهبى فى « العبر » : كان أمرا مصر لم يقضوا أمرا دونه ، وإذا خالنه أحد فى شىء ، كاتب فيه الخليفة ، فيعزله ، وأراد الخليفة النصور أنَّ يليه إمرة مصر ، فامتنع من ذلك نماية الامتناع .

قال ابن خاكان فى تاريخه: لما مات الليث ، سُمع قائل يقول فى تلك الليلة، ذهب الليث ، فلا ليث لكم ، ومضى العلم غريبا وقبر .

قال يحيى بن بكير : إنّ الإمام الليث بن سعد، هو أول مَن دوّن ديوان الأحباس ١٠ بعصر فى أيامه ، وجعل لارزق الأحباسية ديوانا ، دون ديوان الجيش ، يختصّ بهم ، واستمرّ ذلك من بعده إلى الآن .

ومن النكت اللعليفة ، ما حكاه عبد المحسن التنوخي (٦٦٨) في كتاب «المستجاد ١٨ من فعلات الأجواد » ، قال : بعث الخليفة الرشيد إلى الإمام مالك ، وهو بالدينة ، خسائة دينار ، فلما بلغ الليث بن سعد ذلك ، بعث للإمام مالك ألف دينار ، فلما بالمخ الرشيد بأنّ الليث بعث للإمام مالك ألف دينار ، غضب على الليث ، وأرسل يقول له : ٢٠ « بعث أنا إلى الإمام مالك خمائة دينار ، فتبث له أنت ألف دينار ، وأنت واحد من

<sup>(</sup>٩) شيئا : شي .

<sup>(</sup>١٣) قائل : قائلا .

رعيتى »؛ فأرسل الليث يقول له : « يا أمير المؤمنين ، إنّ لى فى كل يوم من متحسّل غلالى ومتجرى ألف دينار ، فاستتحنيتُ أنْ أقابل مثل هذا الرجل بأقلّ من متحسّل مع واحد » .

وكان الليث مع وجود هذه الــعة الزائدة ، ما يحول عليه الحول ومعه مال يجب عليه زكاته ، وكان يهبه للفقرا والدلما ، وغير ذلك من الناس ، فــكان سعيد الدنيا والآخ. ة ، كا قبل :

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكنور والإفلاس بالرجل انهي ذلك .

ثم تولّى بعده الأمير عبد الله بن المسيب الضي ، فلم تطل أيامه ، وعزل سنة ست وسيمين ومائة .

ثم تولّى بعده الأمير إسحق بن سليان العبّاسى، تولّى سنة سبع وسبعين ومائة، ١٧ فلم تطل أيامه ، وعزل سنة ثمان وسبعين ومائة . وفى هذه السنة ، قوفَى خلاد ابن سامان الحضرى ، تابعى من الطبقة الثانية .

ثم تولَّى بعده الأمير هرثمة بن أعين ، فأقام بها نحو شهر ، وعزل .

متم تولّی بعده الأمیر عبد اللك بن صالح العبّاسی ، تولّی سلخ سنة ثمان وسبعین
 ومائة ، فأقام نجو شهر ، وعزل ، وقیل مات .

ثم تولّى بعده الأمير عبيدالله بن الخليفة المهدى، تولّى سنة تسع وسبعين ومائة، ١ - نأقام نحو سنة ، وعزل ، وهذه ثانى ولاية .

ثم تولّى بدده ( ۲۸ ب ) الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، وهى الولاية الثانية ، وكان يمرف بالخصيب لوضاحة وجهه . ـ وفى أيلمه دخل أبو النواس مصر ، وامتدح موسى الخسيب بقصائد سنية ، منها هذه الأبيات :

خصَّكُم بِاأهـل مصر نصيحتى الانخدوا من ناسح بنصيب أناكم أمير شرّف الله قـــدره أكول لحياة البلاد شروب فإن يك باق سحر فرعون فيكم فإنّ عصى موسى بكفّ خصيب

۲ ٤

قبل لما دخل أبو النواس مصر ، توجّه إلى نحو الصعيد على سبيل التنزّ ، ، فلمـــا جلس على شاطئ النيل ، خُذر من التمساح ، فأنشأ يقول :

أضمرت النيسل هجرانا وتقلية إذ قيل لى إنها النماح في النيل ت ثم إنّ أبا نواس رجع إلى بنداد ، ومات بها سنه خمس وتسمين ومائة ، في دولة الأمين محمد بن الرشيد ؛ وكان إماما عالما فاضلا، بارعا في العلم والأدب، وإنما غلب عليه حبّ الشعر واللهو والخلاعة ، وشرب الراح ، فأنحطّ رتبه بين الدلماء بسبب ذلك ، ت واسمه الحسن بن هافي ، وإنما سمّى بأبي نواس ، لأن كانت له ذؤابتا شعر تنوسان على قناه ، فسمّى بأبي نواس ؛ ولما مات كُتب على قبره :

یا نواسی توقر وتمـــز وتصبّر إنْ یکن سائك دهر نلمــا سرّك أكثر یاکبیر الذب عفو الله مـن ذنبك أکبر

انتهىٰ ذلك . \_ وفى سنة سبع وتمانين ومائة ، توفّى معاذ بن مسلم ، وكان من ١٢ الممّرين ، ورأى ثلاث بطون من أولاده ، وهو أول من أظهر التصريف ، ووضع فيه الكتب النفيسة .

ثم إنّ الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، استمرّ على ولايته بمصر ، حتى وشى ١٠ به عند الرشيد ، فغزله عن مصر .

ووتى جعفر بن يحيى البرمكى على مصر ، فاستناب عليها عمر بن مهران ، وكان شنيع الخلقة ، زرى الشكل ، أحول العينين ؛ وسبب ذلك أنّ الرشيد بلنه عن موسى ١٨ الخصيب أنّه قال : « أنا أحسن( ٦٩ آ) من هرون الرشيد » ، فقال الرشيد : « والله لأولينّ على مصر أوحش الناس شكلا » ؛ فاستدعى عمر بن مهران وولّاه على مصر نيابة عن جعفر .

فلما سار عمر بن مهران ودخل مصر ، وهو فى أزرى هيئة ، راكباً على بنل ، وغلامه على حمار ، فدخل على الأمير موسى الخصيب ، فجلس فى آخر الناس ، فلما

<sup>(</sup>١٢-١٢) وفي سنة . . . النفيسة : كتبت هذه الفقرة في الأصل على الهامش .

انتعن المجلس ، أقبل عليه الأمير مونى ، وقال له : « ألك حاجة أيها الشيخ » ؟قال :
« نهم »؛ ثم ناوله كتاب أمير المؤمنين الرشيد ، فلما قرأه قال: «أنت عمر بن مهران» ؟ .

تال : « نهم » ، قال الأمير موسى : « لهن الله فرعون حيث قال : ألَيْسَ لي مُلك
مصر » ؟ ثم سلم إليه وارتحل عن مصر، فأقام بها عمر بن مهران مدة يسيرة ، وعزل .
وأعيد الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، وهي ثالث ولاية ، ثم صرف عنها سنة

ثمانين ومائة . ثم أعيد الأمير عبيد الله بن المهدى ، فأقام بهما إلى سنة إحدى وثمانين ومائة ، وحدف عنما .

و فى سنة إحدى و ثمانين ومائة ، توتى يعقوب بن عبد الرحمن القارى . \_ و فى سنة إحــدى وثمانين ومائة ، توقى الفصل بن فضالة بن عبد الله الرعيبى . \_ و توتى يعقوب ابن حبيب الأنصارى ؟ قال أبو يوسف : لم يكن فى الأنصار من يدعى بأبيه غيره .

أتم تولّى بعده الأمير إسمعيل بن صالح العبّاسي ، فأقام على ولايته بمصر دونالسنة ،
 وعزل .

ثم تولّی بعده الأمیر إسممیل بن عیسی العبّاسی ، نأقام مها إلی سنة اثنتین وثمانین ۱ ومائة ، وعزل عنها .

ثم تولّى بعده الليث بن النصل البيرودى ، ثم عزل . ـ وفى سنة أربـــع وثمانين ومائة، توفّى أشهب بن عبدالعزيز إلىامرى ، كان من أصحاب الإمام مالك ، وكان

١٨ من علماء مصر .

وتولّى بعده الأمير أحمد بن إسميل العبّاسى ، وذلك سنة خس وعَانين ومائة . ــ وفى أيامه توفّى ضام بن إسمميل الصرى، وكان من مشاهير الحدّثين، مات بالإسكندرية سنة خس وثمانين ومائة .

فأقام الأمير أحمد إلى سنة سبع وثمانين ومائة ، ثم عزل .

<sup>(</sup>١١-٩) وفي سنة . . . بأبيه غيره : كنيت أخبار الوفيات الآنية على الهامش .

١٤) اثنين : اثنين .

و تولّى بعده الأمير عبد الله بن محمد العبّاسي : \_ وفي أيامه نوفّى رشد بن سعد ، وكان نابسا ، مات سنة ثمان وثمانين ومائة .

وأقام الأمير عبد الله ( ٦٩ ب ) على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم تولّى بعده الأمير حسين بن جميل الأزدى، فأقام فى ولايته على مصر إلى أواخر سنة إحدى وتسمين ومائة ، ثم صرف .

و تولّى بعده الأمير مالك بن دلهم الكلبي ، تولّى على مصر سنة اثنتين وتسعين ، ومائة ، فأقام بها ، ثم صرف عنها . ـ وفى سنـــــــــــــــــــة اثنتين وتــــين ومائة ، توفّى عبد الرحمن بن عبد الجميد المصرى ، تابعى ، وكان كنّ قبل موته .

ُ وتولَّى بعده الأمير حسن بن البحباح ، فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين ومائة ، ؟ ثم صرف .

وتولّى بعده الأمير حاتم بن هرثمة بن أعين ، فأقام إلى سنة خمس وتسمين ومالة ، وصرف عنها . \_ وفى يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أدبع وتسمين ومالة ، توفّى ١٢ عبد الله بن عتبة بن لهيمة الحضرمي المصرى ، كان من عاماء مصر ، روى الحديث ، ثقة من الرواة .

ذأقام عبادة بن نصر على ولايته بمصر ، إلى سنة ثمان وتسعين ومائة ، ثم صرف با .

> وتوتى بعده الطلب بن عبد الله الخزاعى ، ثم صرف فى سنته . وتوتى بعده الأمير عبّاس بن موسى العبّاسى ، ثم صرف فى سنته .

وأعيد المطلب ثانيا، وذلك سنة تسع وتسمين ومائة. \_ وفي هذه السنة توتى شعيب

۲1

<sup>(</sup>٦) اثنتين : اثنين.

ابن الإمام الليث بن سعد ، رضى الله عنه .

فأقام الطلب على ولايته بمصر إلى سنة مائتين ، وعزل .

ثم تولَّى بعده السرى بن الحكم ، ثم صرف عنها .

وتولَّى بعده سليمان بن غالب ، وذلك سنة إحدى ومائتين ، ثم صرف .

وأعيد السرى بن الحكم ثانيا ، نأفام على ولايته بمصر ، حتى .ات .

ثم توتى بعده الأمير إبراهيم بن محمد السرى .

وفى أيامه ، سنة أربع ومائتين ، كانت وفاة الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، وهو أبو عبد الله تحد بن إدريس بن العبّاس بن عبّان بن شامع بن السائب بن عبيد ( ٧٠ آ ) ابن عبد يزيد بن هائم بن المطاب بن عبد مناف بن قصى ، أحد أجداد رسول الله ، سمّا بن الله عليه وسلّم ؛ والسائب جدّه ، صحابى ، أسلم يوم بذر ، وكذلك ابن شافع ؛ وأمّ الإمام الشافعى فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن الإمام على ، رضى الله وأمّ الإمام الشافعى فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن الإمام على ، رضى الله

١٢ عنهم أجمعين، قال الكرماني:

الشانعي إمام كل أعمة تربي نضائله على الآلان لكنني أوتيت بدعا بارعا في وسنه هو سيد الأوساف

١٥ خيم النبوة والإمامة في الحدى بمحمّديّن ها لعبد مناف

وكان مولد الإمام الشانعي بغزّة ، وقيل بسقلان ؛ قال بعض الرواة : إنّ فاطمة أمّ الإمام الشانعي ، رأت في منامها ، وهي حامل به ، أنّ تجما خرج من بطنها وله

۱۸ ضوء عظیم ، نستط بأرض مصر ، ثم طارت منه شظایا فانتشرت فی سائر الآفاق ؟ نقیت رؤیاها علی بعض العارین ، نقال لها : «سیخرج من بطنك مولود ، ویکون من کبار العلماء ، ویخین علمه أهل مصر ، دون غیرها من البلاد ، وینتشر علمه فی ۲۲ سائر البلاد » ، وکان الأه, کذلك .

وكان مولد الإمام الشافعي، وضي الله عنه ، سنة خمسين ومائة ، وهي السنة التي

و تن مولانا مولماً مستملعي ، رضي الله عنه ، عليه . موقى فيها الإمام أبو حنية النمان بن ثابت ، وضي الله عنه .

٢٤ قيل إنَّ الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وقرأ الموطَّأ على الإمام

مالك بالدينسة وهو ابن عشر سنين ؛ وتفقه على مسلم بن خالد الزنجى ، مفتى مكّة ، وأذن له فى الإفتاء ، وهو ابن خمس عشرة سنة ؛ ثم توجّه إلى بنداد وزار قبر أبى حنيفة ، وكان يقول : « من أراد الفقه فعليه بأبى حنيفة ، ومن أراد الحدث فعليه بالإمام ، مالك » ، وذلك سنة خمس وتسمين ومائة ، وصنّ بها كتابه القديم، ثم عاد إلى مكّة ؛ ثم خرج إلى بنداد ثانيا سنة ثمان وتسمين ومائة ، فأقام بها شهرا ، ثم قصد التوجّه إلى مصر ، فتال عندما عزم ( ٧٠ ب ) على السنر هذين البيتين من نظمه ، وها :

وإتى أرى ننسى تتوق إلى مصر ومن دونها عرض اليامة والتفر فوالله ما أدرى ألمز والننى أساق إليها أم أساق إلى قبر

قال ابن زولاق: لما دخل الشافعي مصر ، سنف بها نحو مانتي جزء في العلم ، ه وكان واسع الاطلاع ، كثير الفقه والأحاديث ، وكان يقول إذا سحّ الحديث نهو مذهبي ؛ وكان حسن الخلق ، سخى النفس ، قليل النفس ، فكه المحاضرة ، رقيق النفل ، ومن نظمه قوله :

إنْ كفت منبسطا، سمّيت مستخرة أو كنت منقبضا، قانوا به تقل وإنْ أخالطهم، قانوا به طمع وإنْ تجنّبتهم، قانوا به عال وإنْ طعمتهم، قانوا يصانعنا وإنْ منعتهم، قانوا به بخل ١٥٠ مالى بخلق، وخلق برتضون به لا بارك الله فيهم، إنّهم سفل

ومن بَرَ كَهَ الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، أنّ في مدّة حياته لم يقع الطاعون بمصر ، ولا في غيرها من البلاد؛ قال العلامة شبهاب الدين بن حجر ، رحمة الله عليه : ١٨ وتعالطاعون ببنداد سنة ست وأربعين ومائمة، ثم وقع في سنة إحدى وعشرين وماثنين، فكان بين وقوع هذين الطاعونين نحوا من سبعين سنة ، فني هدف المدّة كان مولد الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، واستمر الطاعون مرتفعا عن مصر وبقية البلاد ، ٢١ إلى حين وفاته ، رحمة الله عليه .

وكانت مدّة حياة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، أربع وخمسين سنة ؛ واستمرّ الإمام النافعي بعصر إلى أنّ مرض بعلّة البعلن ، وسلسل في الرض . فلما أغرف ( ٧٦ آ ) على الموت ، أوصى أنْ لا يفسّله إلا أمير البلد ، فلما مات، حضر الأمير إبراهيم بن محمد السرى ، أمير البلد ، فقيل له : « إنّ الإمام أوصى أنْ لا يفسّله إلا أنت » ، قال: « هل توفّى الإمام وعليه دين » ؟ قالوا: « نهم » ، قال : « احسبوا ما عليه من الدين » ، فحسبوا ، فإذا هو سبعون ألف درهم ، فقضاها عنه الأمير إبراهيم ، وقال : « هذا غملي إياه ، وإنما عنى عن الدين الذي عليه لأقضيه

قيل لما مات الإمام الشانعي أوصى أنّ السيدة نفيسة تصلّى عليه، فلما مات أدخل نعشه في دارها ، وصلّت عليه ، ثم حمل من عندها ، ودفن ؛ وكانت وفاة الإمام الشانعين في دولة المأمون بن الرشيد ، انتهن ذلك .

١٢ الشافعي في دولة المامون بن الرشيد ، اتمبي ذلك .

وفى سنة خمس وماثنين ، توفّى بشر بن بكر البجلى التنيسي .

ولما تولّى الأمير إبراهيم على مصر، تنلّب عليه الأمير عبدالله السرى ، فأقام إلى

١٥ سنة ست وماثنين ، وعزل عن ولايته بمصر .

ثم تولّى بعده الأمير عبد الله بن طاهر ، ولَّاه الخليفة المأمون ، فحارب الأمير إبراهيم أشد الحاربة ، وطرده عن مصر ، وتولّى مكانه .

د فى سنة عشر ومانتين ، توفى النقيه إسحق بن بكر بن مضرة الصرى ، كان
 من طلبة الليث بن سعد ، من أعيان العلماء .

وفى أيامه توفيت السيدة نفيسة ، وضى الله عنها ، وكانت وفاتها فى صهر رمضان ٣٠ سنة ثمان ومائتين ، وهى تفيسة ابنة الأمير حسين بن زيد بن على بن الحسين بن الإمام على بن أبى طالب ؛ وكان أبوها الأمير حسين أمسير المدينة الشريئة ، أيام الخليفة المنصور ، ثم عزله عن المدينة وصادره ، فأخذ عياله وابنته نفيسة ، ودخسل مصر ، ( تاريخ اين اياس ج ١ ت ١ - ١٠ ) وكان له رواية فى الحديث فى سنن النسائى ، فدخلت نفيسة مصر ، مع زوجها المؤتمن إسحق بن جەنر الصادق ، ( ٧١ ب ) فأقامت بمصر .

وكانت عابدة زاهدة ، لها كرامات خارقة ، وكانت فى سعة من المال ، وتحسن ٣ للنقراء ، وتحبّ فعل الخير ، وتؤوى الأرامل واليتامى ؛ ولما دخل الإمام الشاذى مصر، كانت تحسن إليه ، وربما كان يصلّى مها فى رمضان ، النراويح ، وكان أهسل مصر يعظّمونها .

ذلما مانت دانت بدرب السباع، فعزم زوجها إستحق على أنَّ ينتل جَمَّتُها إلى المدينة الشريفة، فأقسم عليه أهل مصر أنَّ يبقيها عندهم يانمسون بَرَكَمها، فأبقاها بمصر؟ وقيل عاشت من العمر نيفا وسبعين سنة، فال ابن خلكان: « الدعاء عند قبرها مجاب »؟

وكان لها أولاد من زوجها إسحق فدفنوا بمصر أيضا .

وفى هذه السنة توقّى يحيى بن حسان التنيسى، وكان إماما حجّة ، مات فى رجب من تلك السنة ، انتهبى .

۱۲

۲١

قال ابن خلكان: إنّ فى أيام عبد الله بن طاهر، ظهر البطيخ العبدلاوى بمصر ، وهو الذى نقل زريته إلى مصر ، ولم يكن بها قبل ذلك شيء منه ، فنسب إليه ، وقبل البطاخ العبدلى .

وكان عبد الله بن طاهر من حذّاق العّال ، وهو الذى جدّد بنا عجامع عمرو بن العاص ، وانّسم فيه ، وزخرفه وذهّب رءوس العمد ، وأدخل فى الجامع دورا كثيرة من الخطط .

وأنام فى ولايته بمصر إلى سنة عشر وماثنين . \_ وفى أيامه ، سنة إحدى عشرة وماثنين ، توفّى ليث بن عاصم بن كايب ، كان من أعيان العلماء ، وكان إمام جمع عمرو .

<sup>(</sup>١٤) شيء : شيئا .

تابعي ، مات بمصر .

مُم عزل عبد الله بن طاهر .

وتولَى بعده الأمير عيسى بن يزيد الجاودى، فلم تطل أيامه، وعزل . ـ واضطربت أحوال الديار المصرية فى أيامه ، وثار بعصر رجلان وهما عبد السلام ، وابن جايس ، وخرجا عن طاعة أمير المؤمنين المأمون ، واستحوذا على النوى ، وبايعهما طائنة من

القيسية والتمانية ؟ فلما بلغ النَّمون ذلك ، خلع عيسي بن يزيد .

وولّى ألخاه أبا إسحق بن الرشيد، على مصر ، مضافة (٧٧ آ) إلى الشام ، نقدمها سنة أربع عشرة ومائتين ، فجارب أهل مصر ، وقتل عبد السلام ، وابن جليس ،

وأقام بمصر مدة، عثم رحل إلى الشام .
 وتولى بعده الأمير عمير بن الوليد التميمي ، فأقام مدة يسيرة ، وعزل .

ثم أعيد الأمير عيسي بن يزيد الجلودي ، فأقام مدّة يسيرة ، وعزل .

أم تولّى بعده الأمير عبدويه بن جبلة، وذلك سنة خس عشرة وماثنين ، فأقام مها
 مدّة بسرة ، وعزل .

ثم تولّی بعده الأمبر عیسی بن منصور الرافقی ؛ قال ابن زولاق : لما قدم الأمبر 

۱ عیسی إلی مصر ، توجّه إلی بُوكة الحبش علی سبیل التنزّه ، فوقف عند الرصد ، 
و تافّت بمینا و شالا ، وقال ان حوله : « إنی أری عجیبا » ، قالوا : « وما هو » ؟ 
قال : « أرى میدان أزهار ، وحیطان تخل ، وبستان شجر ، ومنازل سكن ، وجبانة 
قال : « أرى میدان أزهار ، وحیطان تخل ، وبستان شجر ، ومنازل سكن ، وجبانة

قال: « اری میدان ازهار ، وحیطان تخل ، ویستان شجر ، ومنازل سدن ، وجبانه أموات ، و بهر جاری ، و ربیع فل نبات أخضر ، و مراعی ماشیة ، و مرابط خیل ، و ساحل بحـــر ، و متانص و حثی ، و مصائد سمك ، و مآلاح سفینة ، و حادی إبل ، و منائر ، و رمال ، و مهل و جبل ، و أهرام و قری، فهذه سبع عشرة متنز تا ، فی أقل

<sup>(</sup>٧) أخاه : أخوه .

<sup>(</sup>١٨) ونهر جاري ، وربيع : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) ورمال ، وسهل وجبل : كذا ف الأصل .

من ميل في ميل » . فتال القائل في المعنى :

يا نزهة الرحد التي قد نزّهت عن كل شي؛ حلا في جانب الوادي فذا غدر، وذا روض، وذا جبل فالضبّ والنون والملاح والحادي

ثم إنّ الأمير عيسى أقام بمصر . \_ وفى أيامه اضطربت أحوال الديار الصرية ، وخرج أهالها عن الطاعة ، وحصل بينهم ، وبين عساكر الفسطاط ، من الحروب

العظيمة ما لا يمكن شرحه ؛ فكانبوا الأمون بذلك ، فجهّز البساكر ، وخرج بنفسه من بنداد متعبتهم ، وتوجّه إلى مصر ، فدخلها في محرّم ، أوائل سنة ( ٧٧ ب ) سبع عشرة وماثنين ، فدخل في عساكر عظيمة ؛ وكان صحبته أخوه محمد العقيم ،

وولده المبّاس، وأولاد أخيه، وهما الواثق والمتوكّل؛ وكان ستحبته القاضى بحبي ٩٠ ابن أكثم، والناضى أحمد بن أبي دواد، وغير ذلك من أعيان بنداد.

قال الكندى : أا دخل المأمون مصر ، نزل تحت الجبل الأحمر ، عند قبَّة الهواء،

ونظر إلى أرض مصر ، وقال لن حوله : « ما أدرى ماذا أنجب فرعون في مصر ، ١٢ حيث قال : « أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مُوصَرَ » ، وهي أرض غبرا، بين جبلين ، فأي شي، أنجبه فيها » ؛ قتال له بعض الحاضرين : « إنّ الذي وآد أمير المؤمنين ، ايست كانت

مصر كذلك ، وقد قال الله تعالى : « ودَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ ، وَقَوْمُه وَمَا ﴿ ٢٠ كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ ، فسكت المأمون .

فلما حفسر عيسى بن مفصور الرافقى بين يديه ، ويُخفه بالكلام ، وقال له : ﴿ هذا كَلَّه بِسُو ، تدبيرك ، وجورك على أهل القرى وقد حمّات الناس ما لايطيقون، ١٨ وكتنت الأمر عنى حتى عظم » .

ثم إنّ الأمون عيّن الأفشين ، وكان شجاعا بطلا ، فأخذ طائفة من العسكر ، وتوجّه إلى أعلا الصميد ، وحارب أهلها ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، وأسر النساء ٢٠ والصبيان ، وأحضرهم بين يدى المأمون ، فأمر بقتل الرجال ، وبيم النساء والصبيان ، وكان أكثرهم من القبط والحوف .

<sup>(</sup>۱۲) ونظر : نظر .

فلما خمدت هذه الفتنة ، سرح المأمون في ضواحي مصر، فكان يقيم في كل قرية يوما وليلة ، شم يرحل عنها ، فكان إذا نزل بقرية ، يضرب له سرادق من حربر ، و يجلس على دكمة من الأبنوس مطقمة بفضة ، ( ٧٣ آ ) وينصب له عليها لوا، من حرر أسود ، مرقوم بالذهب ، وتحاط به الوزراء والأمراء من كل جانب .

فلم يَوْل على ذلك ، حتى مر مَ بَترية من قرى مصر ، يَثال لها طاء النمل ، فر عليها ولم يَثُول بها ، فلما جاوزها وحاد عنها ، خرجت إليه عجوز قبطية ، وهى ترعش بين خادمين ، وكنت تعرف بجارية التبطية ، فوقات بين يديه ، وبكت وصاحت ، فظن المأمون أنّها مظاومة ، ووقف لها ، وكان لا يسير إلا والتراجة بين يديه ، من كل جنس بلمانه ، فسألها بعض التراجة عن أمرها ، فقالت : « إنّ أمير المؤمنين يُول بكل قرية من قرى مصر ، ويقيم بها يوما وليلة ، وقد حاد عن قريتى ، ولم يُوّل بها ، حتى أسير معيرة بين القبط بذلك » .

۱۲ ناما ترجم له الترجان بما قالته العجوز ، قال له الأمون : « إنَّ قريبًا سفديرة لا تحمل الهكر ، ولا تطبق هذه العجوز كافتنا » ؛ فرد عامها الترجان الخدجر ، فصاحت وقالت : « لا سبيل أن يتجاوز أمير المؤمنين قريتي »؛ فعند ذلك ثنى المأمون

١٥ عنان فرسه ، ونزل بقريتها ، وضرب بها خيامه .

فالما استقر يها ومن معه من العساكر ، جاء ولد تلك العجوز إلى صاحب الطبخ ، وقال له : «اذكر لى ماتحتاج إليه من غنم ، وبقر ، ودجاج، وأفراخ السمك، وأوز ،

۱۸ وسکّر ، وعسل ، ونستق ، ولوز ، وفاکهة ، وحاوی ، ومسك ، وماورد ، وشیم ،
 وبقولات ، وغیر ذلك ، مما جرت به عادة الخاناء » .

فلما ذكر له صاحب الطابخ ما يحتاج إليه ، فغاب ساعة يسيرة ، وأحضر له جميع ٢١ ما يحتاج إليه من تلك الأصناف ، التى ذكرها له ؛ ثم أحضر لأقارب الأمون ، لسكل واحد منهم ما يُخَفَّن به على اندراده .

<sup>(</sup>۱۹) عادة : عادت .

<sup>(</sup>۲۱) تلك : ذلك .

وأقام الأمون هناك ( ٧٣ ب ) يوما وليلة ، وهو فى أرغد عينى ، فلما أراد الانصراف، أقبات عليه تلك العجوز ، ومعها عشرة من الوسائف، وعلى رأس كل واحدة منهن طبق، فلما عاينها المأمون من بعيد قال لن حوله : « قد جاءتكم القبطية ٣ مهدية الريف : الكامخ والصحنا » .

فاما وضعت الأطباق بين يديه ، كشفها ، فإذا فيها ذهب ، دنانير ، فشكرها على ذلك ، وأمرها بإعادته إليها، وقال : « فيا صفحته كفاية » ؛ فقالت له : « يا أمير ت المؤمنين ، لا تشمت بى أعدا في بردد إلى » ، وبكت ، فقال المأمون : « قبلنا منك ذلك » ؛ ثم تأمّل ذلك الذهب ، فإذا هو ضرب عام واحد جميعه ، فتحجّب من ذلك عاية العجب ، وقال : « ربعا يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك » ، ثم قال لحا : « أينها العجوز ، أظفرت بكثر » ؟ قالت : « لا والله ، وإنما هو من زرع الأرض ، ومن عدك يا أمير المؤمنين » ؛ فقال لحا : « ومن عدك يا أمير المؤمنين » ؛ فقال لحا : « ومن عدك يا أمير المؤمنين » ؛ فقال لحا : « ومن عدلك يا أمير المؤمنين » ؛ فقال لحا : « إدرك الله في مروء تك وفيا صنعت ي .

ثم إنّ المأمون أنعم على تلك العجوز بقرية تسمى طاه النمل ، وجعلها لها ملكًا ، ١٠ ولأولادها من بعدها ، وهناك قنطرة تسمّى قنطرة العجوز إلى الآن .

ثم إنّ المأمون أقام بمصر أربعين بوما ، ورحل عنها الثمانية عشر خاون من دفر ،
من السنة الذكورة ، فكانت مدّة غيبته ذهابا وإيابا ، نحو أربعة أشهر وأيام ، ودخل ١٥
عليه من المال فى هذه السرحة ، نحو أربعة آلاف ألف ألف دينار ، غـــــير الهدايا
والتحف ، فترتى على عسكره ، لما رجع إلى بنداد ، لكل واحد منهم مل كفّه
دنائير ذهبا .

وسار فى كل وقت يذكر ما جرى له مع مارية القبطية، ويتعجّب مما سنعته معه، ومن سعة مالها، وكبر مروء مها، ويقول: « الحمد لله الذى فى رعيّننا من هو مهذه الساة »، وقد تما فى المهنى:

أَظنَ بَأْنَ الدهر ١٠ زال هكذا وأن حديث الجود ليس (١٧٤) لهأسل

<sup>(</sup>١٠) أَظَفُرت : أَطْفُرت .

<sup>(</sup>۱۱) صنعت : صنعتی .

وهب قد فنى من قد سمعنا بذكرهم أما كان فيهم من يكون له نسل
وفى سنة تمان وعشرين ومانتين ، نوفى أبو تمام حبيب بن أوس الطائى ، ساحب
الحاسة ، ملك الشعراء ؛ كان أسله من قرية حاسم بالقرب من طبرية ، دخل مصر ،
وأقام بها بجامع عمرو يسقى الماء ، فشاع ذكره ، وساد فى الآفاق شعره ، ثم توجّه
من مصر إلى الوسل ، فات بها تلك السنة .

قال الكندى: لما دخل الأمون مصر ، رأى الأهرام، فأمر بنتج الحرم الكبير ، فلما انتهى فيه إلى عشرين ذراء ، وجد هناك مظهرة خضراء ، فيها ذهب مضروب ، زنة كل ديناد أوقية، وكان عددها ألف دينار، فتعجب الأهون من جودة ذلك الذهب، وقال: « اوفعوا حساب ما قد أصرفناه على فتح هذه الثامة » ، فوجد الذهب الذي أسابه فى المظهرة ، بقدر ما نققه على فتح الثامة ، لا يزيد ولا ينقص ، فتحجّب من ذلك غاية العجب ، وقال: «كأن هؤلا، القوم بمنزلة لا ندركها نحن ، ولا أمثالنا » .

١٧ وقيل إنّ الظهرة الخضراء ، التي وجدت في الثامة ، كانت من الزبرجد الأخضر، فأمر المأمون بحملها إلى خزائمه ، وهي آخر ما حمل من تجالب مصر ؛ واستمر " النقب موجودا في الحرم الكبير ، يقصدونه الناس ، وينزلون به ، فمهم مَن يَسلم ، وممهم من يَسلم ، ومنهم من من يَسلم ، ومنهم من من باك ، انهبي ذلك .

فلما رحل الأمون عن مصر ، عزل عيسي بن منصور الرافقي .

وو تى نصر بن كيدر السعدى ، فأقام بها إلى سنة تسع عشرة ومائتين .

رقى أيامه توتى أحمد بن إشكال أبو عبد الله السفّار الكوف ، نزيل مصر ، مات
سنة سبع عشرة وما ثنين . - وتوتى عسلى بن معبد بن شدّاد العبدى ، نزبل مصر ،
 مات فى رمضان سنة ثمان عشرة وما ثنين .

د تونی فیها أیضاً حبیب بن أبی حبیب أبو محمد الصری ، تابی . ـ وتونی سعید
 ابن عیسی الصری ، تابی ، مات فی ذی الحجة سنة تسع عشرة ومالتین .

وفى سنة تسع عشرة ومائتين ، فيها توتى عثمان بن سالح بن سفوان السهمى ، . (١٠) لا يزيد: لا يزد . ونى سنة ائنتين وعشرين ومائنين ، توتى عبدالله بن سالح ، كانب الإمام الليث ٣ ابن سعد .

واستمرّ نصر بن كيدر على ولايته بمصر ، حتى عزل .

وتولّى بعده المظار بن أبي العَبَاس ، فلم تعلل أيامه بها ، وعزل . - ت

و ُولَى بعده مالك بن كيدر ، وذلك سنة أربع وعشر ين وماثتين .

وفى أيامه توقّى أسبع بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموى المصرى ، من أعيان العلماء ، مات سنة خمس وعشر بن وماثنين .

وفى سنة ست وعشرين ومائتين ، توقى ابن كيثير ، المؤرّخ ، صاحب «البداية والنهاية » ؛ واسمه سعيد بن كثير بن عثير أبو عبان المصرى ، توتى القضاء بمصر ، وكان سحيح النقل ، كثير الاطلاع ؛ وُلد سنة ست وأربعين ومائة ، ومات سنة ، ٣٠ ست وعشرين ومائتين ، وكان ثقة المؤرخين ، انتهى .

فأقام مالك على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم أعيد الأمير عيسى بن منصور ثانيا ، وأقام فى هذه الولاية إلى سنة تسع ﴿٩٠ وعشرين ومائتين .

وفى أيامه توقّى الإمام نعيم بن حماد الروزى، نزيل مصر ، مات سنة تمان وعشرين ومائتين ، مات بسامرا ، وكان من حقّاظ الحديث .

١٨

واستمرّ الأمير عيسى على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم تولّى بعده هرئمة بن نصر الجبلى ، فأقام إلى سنة خمس وثلاثين ومالنتين . ثم تولّى بعده ابنه حاتم ، فار تطل أيامه وعزل .

و و آل بعده إسحق بن يحيي ، فلم تطل أيامه ، وعزل .

ثم نولى بعده الأمير عبد الواحد بن عيسى ، المسمى حوط ، مولى خزاعة ، تولَى على مصر سنة ست وثلاثين ومانتين ، فأقام على ولايته بمصر دون السنتين ، وعزل . ثم نولَى بعده عنبسة بن إسحق الضبي ، نولَى سنة ثمان وثلاثين وماثنين .

وفى أيامه هجموا بنو الأمانر على تنر دمياط، ونهبوا المدينة ، وقتاوا جاعة من أهلها، وسهوا النساء ؛ فجاء الخبر إلى مدينة النسطاط يوم عيد النحر ، فخرج الأمسير عنها، فخرج عسكر النسطاط قاطبة ، وتوجّه إلى ثنر دمياط، وتحاربوا مع بنى الأمانر ، فانتصروا علمهم ، وأسروا منهم جاعة ، وهرب البانون إلى بلادهم ، ورجع الأمير ( ٧٥ آ ) عنبسة إلى النسطاط وهو منصور ، وقدامه الأمير ر ٥٠ قان يوما مشهودا .

فأقام الأمير عنيسة بعد ذلك مدّة يسيرة ، ومات بمصر .

وفى سنة ست و ثلاثين وماثنين ، توقى أبو تراب النخشبي ، ودفن بمصر، داخل
 القاه, ة .

ثم تولّى بعده الأمير يزيد بن عبد الله التركى ، وكان من الموالى ، تولّى على مصر ١٧ سنة اثنتين وأربعين وماثنين ، فى أيام الخليفة المتوكّىل على الله جعفر بن المعتصم ؛ فلما استقرّ بمصر ، كانت له حرمة وافرة ، وكلة نافذة .

وفى سنة خمس وأربعين وماثنين ، تونَى ذو النون المصرى ، أبو النيض ثوبان بن ١٥ إبراهيم المصرى ؛ وُلد بأخميم ، وكان أصله من النوبة ، وكان أسمر الاون ، شديد السهرة ، عاش من العمر نحو تسمين سنة ، ودفن بالقرافة الكبرى .

ثم إنّ التوكّل أرسل يقول له أنْ يبنى مقياسا لزيادة النيل، فشرع فى بناء مقياس الجزيرة ، وهى الروضة ، فابتدأ فى بنائه سنة ست وأدبعين وماثنين .

قال ابن عبد الحكم : كان بمصر عدّة مقاييس قبل الإسلام ، فكان مقياس بأنصنا ، ومقياس بمنف ، ومقياس بقصر الشمع ؛ ثم بني عمرو بن العاص مقياسا

<sup>(</sup>۱۷) له: يعني ليزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>۱۷ و ۱۹ و ۲۰) مقباس : مقباسا .

بحاوان ؟ ثم بنى أسامة بن زيد مقياسا بالجزيرة ، فى أيام عبد اللك بن مروان ؟ ثم بنى سابان بن عبد اللك مقياسا آخر ؟ ثم بنى الأمون مقياسا بالبشرودات ؟ ثم بنى أحمد ابن طولون مقياسا .

فلما كان أيام الخليفة جعفر المتوكّل على الله ، أمر ببطلان سائر المقاييس التي كانت بمصر ، وجعل العمل على هذا المقياس ، وسمّاء المقياس الجديد ، وهو عبارة عن فستمية مربعة ، يدخل إليها الماء من أسربة بين الحيطان ، وفي وسطها عمود من رخام أبيض ، وهو مممن ، طوله نحو عشرين ذراعا ، وله قاعدتان ، سفلية وعاوية ، وفوقه جائزة خشب في وسط النسقية .

وقد تستم هذا العمود على أفدع ، بها أصابع غطوطة كالقراريط ؛ ومساحة ٩ الغداع إلى أنْ يبلغ اثنى عشر ذراعا ، ثمانية وعشرون أصبعا ؛ ومن اثنى عشر ذراعا إلى ما فوق ذلك ، يسير الذراع أربهة وعشرين أصبعا .

فإذا ( ٧٥ ب )كان أوان زيادة النيل ، يدخل الماء الجديد على الماء القديم الذى ١٢ فى الفسقية ، فتارة تسكون القاعدة عالية من الماء القديم ، وتارة تسكون واطية من قلة الماء ، وأقل ما يكون فى قاع القياس من الماء القديم ثلاثة أذرع ، وفى تلك السنة يكون النيل شحصحا .

قيل أكثر ما وجد في قاع المقياس من الله القديم، تسعة أذرع وإحدى وعشر بن أصبعاً ، وكان ذلك سنة سبع وتسمين من الهجرة ؛ وأقل ما وجد في قاع المقياس من الله القديم ، ذراع واحد وعشرون أدبعاً ، وهو سنة تسع وتسمين ومائة ، فيلغ النيل تلك السنة اثنتي عشرة ذراعا وتسعة عشر أصبعاً ، ثم البيط عاصلاً .

١٨

وقاعدة مصر فى أمر زيادة النيل ، فإنّ النيل يتنفّس فى الزيادة من أول بؤونة ، فإذا مضى منها اثنتى عشرة ليلة ، تنزل النقطة فى ليلة التانى عشر منها ، ويسمّونه ٢٠ عند القبط عيد ميكائيل ؛ فإذا مضى من بؤونة خمسة وعشرين يوما ، تطلع البشارة ، (٢) بالبشرودات : كذابي الأمار

<sup>(</sup>٤) الني: الذي .

ويظهر أمر الفاعدة ، بما وجد فى فاع المقياس من الماء القديم ؛ ثم فى يوم السادس والمشرين من بؤونة ، ينادى على النيل بما يزيد فى تلك السنة ، من قليل أو كشير ، وقعا فى المحن :

مناد فیمه قاعدة اصطباری وَمَتْ لقیامه الهجر التابع
رأی کسراً لقابی قات هال تبشر بالوة منك الأصابسح
و تصیر الزیادة مستمرة: أبیب، ومسری، وتوت، واثنی عشر بوما من بابة،
فیمکون مدّة الزیادة من ابتدائها إلی منهاها، ثلاثة أشهر وخسة وعشرین بوما،

ثم يأخذ في النقصان؟ وغالب الوفاء يكون في مسرى ، حتى قيل : « إذا لم يضِّ النيل . . في مسرى ، فانتظره في السنة الأخرى » .

قال السعودى: إذا انتهت الزيادة إلى سنة عشر ذراعا ، فقد حصل الناس الرئ الشامل ؛ فإذا بانت الزيادة إلى سبعة عشر ذراعا ، استبحر من أواضى مصر الربع ، 

١٣ وحصل لبعض الفنياع الفيرر ، بسبب وجود (٧٦ آ) الاستبحار ؛ وإذا بلغت الزيادة 
ثمانية عشر ذراعا ، كانت العاقبة عند انصرافه حسدوث وباء بالديار المصرية ؛ وكان القبط يقولون : « نعوذ بالله من أصبع من عشرين » ؛ وكان النيل إذا بلغ أصبع من عشرين » ؛ وكان النيل إذا بلغ أصبع من عشرين » ؛ وكان النيل إذا بلغ أصبع من عشرين ، غرق النيل إذا بلغ أصبع من عشرين ، غرق النياس الضرر بسبب ذلك.

قال المسعودى: إنّ الأذرع التى كُنْ يستسقى عليها بمصر، ذراعان، وهى التى تسقى منكر ونكير، وهى ذراع ثلاثة عشر، وذراع أربعة عشر، فإذا انصرف المساء عن هذين الذراءين، استسقى الناس لها بمصر، وكان الضرر الشامل؛ وإذا دخل المساء

هذین الذراءین ، استمتی الناس لهما بمصر ، و كان الضرر الشامل ؛ و إذا دخل انساء
 فی ستة عشر ذراعا، كان فیه بعض سلاحه الهلاد ، ولا یستمتی له ، و كان ذلك نقصا
 فی الخراج ، تمت .

٢١ وكانت قاعدة مصر القديمة محكمة على ستة عشر ذراعا ، أروى منه سائر أراضي

<sup>(</sup>٨) لم ين : لم يني . (١٤) أصبع : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>۲۱و۲۱) ذراعا: ذراع.

وكانت هذه القاييس الندّم ذكرها ، يتولى قياس النيل بها جماعة من النسارى الأنباط ، فلما بني الأمير بزيد بن عبدالله التركي هذا القياس الجديد بالجزيرة ، عزل هؤلاء النسارى عن قياس النيل ، وجعل عليه شخصا يسمّى عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أبي الرداد ؛ وكان أصله من البصرة ، وقدم مصر ، وأنام بها ، وكان مؤذّنا بجامع عمرو بن العاص، وأجرى عليه في كل عمرسمة دنانير؛ ولم يزل المتياس بيد أبي الرداد حتى توفى سنة ست وستين ومانتين ؛ واستمرّ القياس مع أولاده ، ولى يومنا هذا .

قال المسجعى فى « تاريخ مصر » : سأل القاضى ابن خيران ، ماذا يستفتحون به القيّاسون فى كلامهم إذا نادوا على النيل ؟ قال: أحسن ما يقولون ، « يَهَمْ ْ لا تحصى، من خزأن لا تغنى ، زاد الله فى النيل المبارك كذا وكذا » .

قال القاضى حميي الدين بن عبد الظاهر فى منادى البحر ، لما يزيد عشرة أمـابع ، ويجاون فى أيديهم عودا وهو خلق بالزعنمران :

قد قات الم أتى المقسى وفى يده عود بماء النيل قدغودى(٧٦ب)وقدنودى أيام ساهااننا سعـــــد السعود وقد صبح النياس بجرى الماء فى العود

<sup>(</sup>ه) بني : بنا .

<sup>(</sup>٦) ھۇلاء : ذاك .

<sup>(</sup>۱۱) المسبحى : المستحى . (۱٤) لما يزود : لما يزد .

<sup>(</sup>۱۵) ویجعلون : ویجعلوا .

<sup>(</sup>١٩٨) ببتوحم : كذًّا في الأصل ، وبالاحظ الأسلوب العامي ، واستعمال حرف الباء في أول النمو المشارع .

فى ذلك أنَّ النيل إذا أمهيط بعد الزيادة ، يرسب المسلم فى تلك البطليحات التى فوق الجنادل، فينقطع ماؤها ، ويتنقير لونه وطعمه ، فإذا جاءت السيول بالماء الجديد، يتحدر "الماء القديم من البطيعات إلى أراضى مصر ، فيقولون الناس : « قد توحم البحر » ، وفى ذلك يقول الشيخ جلال الدين بن خطيب داريا :

عبب لنيل ديار مصر إنّه عبب إذا فكُرت فيه يعظم يعلب الله ، وهسو الذي يتوحّم والله ، وهسو الذي يتوحّم قال المسعودي : وكان للمقياس في الدولة الفاطمية عند ، بتدأ الزيادة ، مائة دينار تصرف من الذخيرة لابن أبي الرداد ، بسبب كنس مجاري ما النيل ، حتى بدخل الى فستمة المقاس .

وكان يأتى من مدينة قوص مركب صغيرة تسمّى المهرد، وبها رجل واحد يقذّف،
وعليه أسابيط باح تظلّله من حرّ الشمس، حتى يصل، فيبشّر بوفا النيل، قبل أنْ
١١ يبشّر به ابن أبى الرداد، وكان له معلوم على أرباب الدولة فى كل سنة ؛ فبطل ذلك
من مصر، مع جملة ما بطل منها من العوايد القديمة ؛ وقد تغزّ لت الشعرا . فى وصف
هذا المهرد، تغزّ لات كثيرة ، فن ذلك قول الفقيدي :

إنَّ كان مد النيل قد سر كم وقد بالنم بالوقاء الذي ( ١٧٧ ) فالنيل من بُعدكم أدَّ مُعى ، نعم ، وما المهرد إلا أنا انتهى ذلك .

استمر الأمير بزيد بن عبد الله التركى على ولايته بمصر ، حتى عزل .
 ثم توتى بعده الأمير مزاحم بن خافان التركى ، وزير المتوكّىل ، توتى على مصر سنة ثلاث وخسين ومائين .

وفى أيامه توفى أحمد بن سالح المصرى ، أحد الحناظ البرزين ، والأنمة المجتهدين ،
 مات فى ذى القدة سنة ثمان وأربعين وماثنين .

ابن المتباس بن عَبَان بن شافع ، وكان نَرْوَج بْزِيْب ابنة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، ناولدها ابنه أحمد ، وكان له مناظرات كشيرة مم المزنى .

وفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، جان الأخبار من بنداد ، بوفاة البويطى ، 
آبو يهقوب يوسف بن يحبى البويطى القرشى ، كان إماما عالما فاضلا ، كان يحضر 
عباس الإمام الشانعى ، وله مناظرات كثيرة ، أرسل خانه الخليفة الواثق ، من مصر 
إلى بنداد ، فى أيام المحنة بخلق القرآن ، وأراد منه القول بخلق القرآن ، فامتنع من 
ذلك ، فجسه الواثق ببنداد ، حتى مات فى السجن ، وهو مقيد ، وكانت وفاته فى 
رجب من تلك السنة ، وكان الإمام الشانعى بشرد أنة لا يموت إلا وهو فى السجن ، 
فى الحديد ، وكذا جرى ، انتهى .

واستمر ً الأمير مزاحم بن خاقان على ولايته بمصر ، حتى مات ، ثم توكّى بعده ابنه الأمير أحمد، فل تطل أيامه ، وعزل .

ثم توتّى بعده أرخور التركى ، وكان من الوالى ، نلما ولى على مصر لم تطل بها ١٢ أيامه ، وعزل ( ٧٧ ب ) عنها .

ثم تولَّى بعده الأمير محفوظ بن سلمان .

وكان هؤلاء الأمراء إذا توقيا على مصر ، يسمون عمّال الخراج بمصر ، وكانت ١٥ الخاناء يشترطون عليهم في كُنتُب تقاليدهم ، المال الذي يلتزمون به ، وعليهم من الهدايا والنقادم : الخيول العربية ، والبنال الخيسية ، والجمال البجاوية ، والثياب الدبيقية ، ومقاطع الشرب الإسكندرانية ، والطرز البهنساوية ، وأجلال الخيل ، ١٨ والستور النيومية ، والعمل النجل المصرى ، الذي من عمل بنها ، وغير ذلك من

قال خفوظ بن سليان : من غريب ما اتّفق لى أنْ قد تجمّد على من خراج مصر ١ فى أيام الخليفة الواثق ، ثلاثمائة ألف دينار ، فأرسل أحضرنى فى الحديد ، فلما وسلتُ إلى بنداد ، دخلتُ على الواثق وقت صلاة الفجر ، وأنا آيس من الفرج ، فلما فرغ

الأسناف التي لا توجد إلا بمصر .

<sup>(</sup>۱۵) يىمون : يىموا .

يصلَّى ، أخذ بيده درج مكتوب بما الذهب ، فقرأ فيه .

فلما أبصرنى ، قال : ويحك يا عنوظ فى أى ساعة دخلت على قبها ؟ فقلت :
فى ساعة خير با أمير النومين ؟ قال : هل تدرى ما فى هذا الدرج الذى بيدى ؟ قلت :
لا والله يا سيدى ؟ قال : هذا مما أثرل على دانيال ، عليه السلام ، يقول الله تمالى :
عند تناهى شدتى يكون فرجى ، وعند نزول بلائى ، يكون رجائى ، وفى مثلى فليطمع
الطاء مون ؟ اذهب يا محفوظ ، فقد وهبتُ لك ما عليك من المال ، ووليتك على مصر
ثانيا ، فامض راشدا .

وأمر بنزع قيودى ، وأخام على خلمة سنيّة ، فخرجتُ من عنده وأنا لم أصدّق منه بالنجاة ، وكنت قد أيست من النرج ، وقد قبل في المعنى ( ٧٨ آ ) : لا تجزءن لما واتى الزمان به ولا تكن حرجا من شدّة الحرج لابد للعسر من يسر يعقبه وللشدائد من حلّ ومن فرج

ثم تولّى بعده الأمير أحمد بن محمد بن المدبر ، وكان من شياطين العمّال ، أحدث الله أو أمال ، أحدث في أيامه أو إعام من وجوه الظلم لم تكن بمصر، منها: أنّه حَجَر على الأطرون والملح ، وكانا مباحين للناس ، ومنها: أنّه قرّر على الكلا ، الذي ترعاد السبائم ، مالّا ، وسمّاه . الراعي ، وقرّر على مصايد الأسماك مالّا ، وسمّاه المصايد ، وأحدث من هذه المظالم أشياء

١٨ كثيرة ، وقسّم أموال مصر ما بين خراجي وهلالي .

وهذه أول تلاثمى أحوال الديار المصرية ، فلما جرى ذلك ، رحــل غالب أهابها من الظلم وانحطّ خراجها فى أيامه إلى النابة ، حتى بقى تمانمائة ألف دينار ، بعدمــــا ٢٠ كانت ُنجى فى أيام من تقدّمه من أمرا ، مصر ، اثنى عشر ألف ألف دينار ، وقد آل.

<sup>(</sup>١) درج : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۲) فامض: فامضى .

<sup>(</sup>١٦) الذي : الني .

أمرها إلى الخراب من يومئذ ، كما قيل في معنى ذلك :

عليك بالعدل إنْ أوليت مملكة واحذر من الظلم فيها غاية الحذر فالملك يبقى مع الكثر البهيم ولا يبقى مع الجور في بدو ولاحضر

فالملك يبقى مع الكذر البهيم ولا يبقى مع الجور فى بدو ولا حضر فلما تلاشت أحوال مصر ، أرسل الخليفة الستعين بالله ، بعزل أحمد بن المدر ، ووتى الأمير أحمد بن طولون على مصر ، توتى سنة خس وخسين ومالتين .

### ذكر أخبار دولة الأمير أحمد بن طولون

قال إبراهيم بن وسيف شاه : إنّ طولون كان أسله تركى الجنس ، أهداه أنوح ابن أسد ( ۷۷ ب ) الشاماني ، عامل بخارى ، إلى الخليفة الأمون ، سنة مائتين من الهجرة ، فأعنقه الأمون، وسرّره بجارية اسمها هائم، فولد له منها ابنه أحمد هذا ، سنة أربع عشرة ومائتين ، وقبل سنة عشرين ومائتين ، واستمرّ طولون ، حتى مات سنة أربعين ومائتين .

قال ابن عــاكر : فانتشى أحمد فى بفــــداد ، وكان عالى الهمة ، شجاعا بطلا ، • ــــــــــد الحركات ، أفبلت له الأيام .

قيل إنَّ عسكر بنداد قالوا له: اقتل الخليفة المستمين بالله و نحن نوليك على واسط، فأنى منذلك، وقال: مالى وقتل الخلفاء ؟ فلما باغ المستمين ذلك، عظم أحمد بن طولون ١٦ فى عينه، وولّاد على مصر ، وأناف إليه الثنور الشامية، والعواصم ، وأفريقية ، وسائر الثنور من أعمال الديار المصرية .

قال ابن وسيف شاه: لما دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصر، كان نتيق الحال، ه ا يحتقره من راه ، وكان بحصر شخص من أعيان مصر، يقال له على بن معبد البندادى، وكان فى سعة من اللل، فلما بلنه حضور الأمير أحمد، خرج إلى تلقيه، فلما رآه فى ضيق حال، بث إليه عشرة آلاف دينار، فقبلها منه، ورأى لها موقعا ؛ فحظى ذلك الرجل عنده، وسار لايتصرف فى شيء من أحوال الديارالصربة إلا رأيه، وسار من أخصائه.

قال ابن وسیف شاه : لما ولی الأمیر أحمد علی مصر ، تسلّمها من أحمد بن المدر ، وقد تلایمی أمرها ، وانحطّ خراجها ؛ فاهمّ الأمیر أحمد فی عمارة جسورها ، وبنسا، ۲۱ قنادارها ، وحدر خاجامها ، وسدّ ترعها .

فنادرها ، وحدر حاجبها ، وصد ترعه . فاستقامت أحوال الديار المصرية فى أيامه ، ووقع العدل والرخا· فى أيامه ، حتى

<sup>(</sup>١٥) شخس: شخصا .

قيل أبيع كل عشرة أرادب بدينار ، وعلى هــــذا فقس فى جميع الغلال والبضائع ؟ ووسل خراج مصر فى أيلمه ( ٧٩ آ ) مع وجود الرخاء ، أربعة آلاف ألف دينار وثلثاية ألف دينار ، غير ما يتحصّل من المكوس .

قال ابن وسيف شاه : خرج الأمير أحمد بن طولون يوما على سبيل التنزّه ، فتوجّه إلى نحو الأهرام ، فبينا هو راكب إذ غاست قوائم فرسه فى الأرض ، فأمر بكشف ذلك المكن ، فلما كشف ، فإذا هو كنز فيه دنانير ذهبا ، كل دينار قدر الرغيف ؛ ووُجّد به إنسان ميّت ، فكان طبول كل عظمة من أضلاعه أربعة عشر شبرا ، وعرضه نحو شبر ؛ ثم إنّ الأمير أحمد نقل ذلك المال إلى خزائفه .

قال صاحب « مرآة الزمان » : إنّ أحمد بن طولون أرسل جثّة هذا الميّت إلى ٩ بنداد ، حتى صهدها الخليفة .

فلما ظفر بهذا الكنز اتسع أحاله وعظم أمره، فاستكنر من مشترى المهاليك الديالة، حتى بانت عدّمهم أربعة وعشرون ألفا ؟ وبالغ فى مشترى العبيد الزنج ، حتى بلغ عدّمهم عدّمهم نحو أربعين ألفا ؟ واستكثر من شنارة العرب الحوف ، حتى بلغ عدّمهم سبعة آلاف شنتيرا ، فعند ذلك سطا على الخلفاء، وادّعى الخلافة لنفسه بمصر ، وانفرد بخراجها ، فجاربه الخليفة المتضد بالله ، فلم يقدر عليه .

قال عبد الله بن عبد الظاهر : لما كثرت عساكر الأمير أحمد بن طولون ، ضافت بهم مدينة النسطاط ، فبنى مدينة فعرقى مدينة النسطاط ، وسمّاها « القطائم » ، وكانت مدينة جايلة ، بنيت قبل القاهرة ؛ وكانت ميلا في ميل، أولها من كوم الجارح إلى الصليبة ، وعرضها من قناطر السباع إلى الجبل المقطّم ؛ وكان بها مناظر مطلّة على بحر النيل ، وآثار سورها باق إلى الآن عند المدرسة الجاولية ، وهو الذي يسمّونه « الكبش » ، فلما فرغت ، أسكن مها جنده .

ولم تزل هذه المدينة عامرة حتى هدمها محمد بن سايان الكانب ، لما ولى على مصر ( ٧٩ ب ) أيام الخليفة المكتنى بالله ، خليفة بنداد ، وذلك سنة ثمان وخمـين وثأياية .

4 5

قل عبد الله بن عبد الظاهر: لما فرغ الأدبر أحمد بن طولون من بناء مدينة القطائع ، ابتدأ ببناء جامعه ، وقد ابتدأ في عمارته سنة ثلاث وستين ، وانتهى الممل منه سنة ست وستين ومائتين ، وبلغت النفقة على بنائه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار.

قال ابن عبد الظاهر: لم يكن بمصر بَّعَهُ أعظم من البَّعَهُ التي وبي فيها هذا الجامع، • وكان هذا السكان يسمّى جبل يشكر ، قيل إن موسى ، عليه السلام ناجى ربّه عليه ، وهو مشهور بإجابة الدعاء فيه .

فلما فرغ من بنائه ، لم يصلّ فيه أحد من الناس ، وقالوا : هذا بنى من مال حرام ، لا يجوز فيه الصلاة ؛ فلما باغ الأمير أحمد ذلك ، خطب فيه ، وحلف بالله العظيم أنّه مابنى هذا الجامع من مال حرام ، وإنّا بناه من كنّز ظفر به عند الأهرام ، فعند ذلك صاّد افير الم ياست فعند ذلك صاّد افير الم ياست .

١١ ثم إن بعض الناس عاب قبلته ، وقال إنّها ضيّقة ، مخطب وقال في خطبته : قد رأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في النام ، وهو يقول لى : « يا أحمد ابن على قبلة هذا الجامع على هذا الوضع»، وخطّ لى في الأرض صورة ما يعمل ، فما أمكنني أن أزد بعد

١٠ ذلك ، ولا أنقص ، فلما أصبحتُ وجدتُ النمل قد أطاف على ذلك الخطّ ، فوضعتُ أساس المحراب عليه ، وإلى الآن يسقى محراب النمل .

قيل: لماكمل بناء المحراب، جعل عليه منطقة من العتبر معجون بمسك، لتفوح ١٨ - رأتحتها على الصلتيين به ، وعكّن بهذا الجامع عشرة آلاف قنديل مر\_ الزجاج الذهّب.

وكان فى سحنه قبّة ، على عشرة عمد ( ١٨٠ ) من رخام أبيض ، وهى منروشة ٢١ بالرخام الماتِن ، وفى وسطها فوّارة يفور منها الماء ، يطلع من قصمة رخام أبيض ، فطمة واحدة ، دورها أربهة أذرع فى مثلها ، تفور بالماء ليلا ونهارا برسم الوخو، ؛ ثم فرشه بالحصر العبدانى ؛ وكان على سحنه شبكة من جميع جوانبه لأجل العسانير .

<sup>(</sup>٨) لم يصل : لم يصلي .

قيل إنَّ بعض الناس كتب له على باب الجامع هذين البيتين :

تلف ما هي بر الدق و وجوا بعش به عليف المولون لا يعب قط في مجاسه ، ثال صاحب « مرآة الزمان » : كان أحمد بن طولون لا يعبث قط في مجاسه ، ث بوما في در – من الدوق ، وجوا بعش به ، فتعجّب منه الحاضرون لذلك ،

فعبث يوما فى درج من الورق ، وجعل يعبَث به ، فتعجّب منه الحاضرون لناك ، فقال أا أنكروا عايه ذلك ، قال : « احضروا لى الهندسين » ، فلما حضروا قال لهم : « ابنوا لى منارة هذا الجامع على صفة هذا الدرج » ، ولم 'يُظهِر أنّه عبث به .

وقال الفريزي : إنما بني منارة هذا الجامع على صفة منارة جامع سامرا الذي سنداد .

نلماكمل هذا الجامع ، حلّى به القاضى بكار بن قتيبة ، رضى الله عنه ، وكان إماما ؛ وخطب به أبو يعتوب البلخى ؛ وأملى به الحديث الربيع بن سلمان ، وكان تلميذ الإمام الشافعى ، رضى الله عنه .

ولم يَزل هذا الجامع على ما ذكرناه، حتى احترق كله فى ليلة الجمة خامس عشر بن ١٨ ( ٨٠ ب ) جمادى الأولى سنة سبع وسيمين وثلثاية ، فلما توتى العزيز بن المعزّ الفاطمى على مصر ، جدّد ما احترق منه ، ولكن أبطل منه أشياء كثيرة ، انتهى ذلك .

قال ابن عبد الظاهر : بلغ الأمير أحمد بن طولون أنَّ القياس قد مُهدّم ، فركِ ٢٠ بهنسه ، وكان سجبته القاضي بكار بن قتيبة ، قاضي مصر ، وأبو أبوب ، ساحب

<sup>(</sup>۸) سامرا : سامری . (۱٦) طبیان : طبیبن .

خراجه ؛ فلما نظر إلى المقياس أمر بإصلاحه ، ورسم له بألف دينار ، فصرفت عايه .

ومن الحوادث فى أيامه أنّ النجوم تطايرت فى السهاء بسرتا وغربا ، فارتاع الأمير أحمد من ذلك ، فما أجابوا بشى ، فتطيّر من ذلك ، فدخل عليه الشاعر السمّى بالجل وهو جالس فى موكبه ، وأنشده هذه الأسات :

قالوا تسافدات النجو م لحادث أبدا عسير فأجهت عند مقالهم بجــــواب محتلك خبير هذى النجوم السافطا ت رجوم أعداء الأمير

فتناءل الأمير أحمد بذلك ، وأخلع على الجمل خامة سنية .

وفى أيامه تولَى قضا؛ مصر أبو زرعة عثمان بن إبراهيم الدمشقى ، وتوفَّى سنة ثلاثين وثلماية ، وكان شافعيا .

١١ وفى أيامه سنة تسع وستين وماثنين ، تونى ابن المواز أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن عبد الحكم ، وكان من عظا، المالكية ، وله اختيارات فى الذهب ، ولد سنة ثمانين ومائة .

١٠ وتونى فى أيامه أبضاً المزنى أبوابراهيم إسميل بن يحيى بن إسميل بن عمر بن إسحق، كن من الأئمة المجتهدين ، وكان الشافعى يقول : « لو ناظر المزنى الشيمان لغابه » ؛ وكان مولده سنة خس وسبعين ومائة ، وتونى لست بتين من رمضان سنة أربع وستين

دما ثنين ، ودنن قريبا من تربة الإمام الشانهي ، والدعاء عند قبره مجاب ، انتهى .
 قال الشيخ أبو الحسن بن حماد ، وكان من أعيان العلماء : كمت رانداً في منزلي

بعض الليالى ، وإذا بالباب يدق على في ( ٨٦ أ) نسف الليل فنظرت من الطاق ،

وإذا برجال ومعهم مشاعل، فوقفوا بباني، فقلت: « ما تريدون »؛ قلوا : « أبا الحسن
ابن حماد » ، فقلت : « ها هو أنا » ، فقالوا : « امض فإنَ الأمير أحمد طلبك في
هذه الساعة » .

<sup>(</sup>۲۲) امنس: امضي .

فارتمدت أعنائى ، ثم قمت وركبت بفلى . وأنا آيس من الحياة ، فلما وسلت إلى دار الأمير أحمد ، دخلت وسلّمت على حاجب الباب ، فقال لى : « ادخل وخذ فى مشّيك عن يمينك ، واحترز أنّ لا تقعر فى البحرة » .

وكانت ليلة مظالمة من ليالى الشتاء، فمشيت حتى بانت ضوء الشمع، فوقفت قايلا، وإذا بالأمير أحمد في قبّة لداينة، وهو نائم على ظهره، وبين يديه شمتان، فوقفت طويلا، فلما علم بي، قال: « أبو الحسن » ؟ قات: «نعم»، قال: « لدخل » ، فدخات ووقفت بين يديه، فقال: « اجاس » ، فجلست ، فقال: « لأى شيء تصلح هذه القبّة » ؟ وكانت قبّة لطيفة ، يجلس فيها نحو أربعة أنفس ، فقلت: « تصلح للنكر، وتلاوة القرآن، ومطالمة العلم، ومنادمة المحبّين » .

فتبسّم ، ثم قال : « ماذا تقول فى هذه المسألة » ؛ قلت : « يقول الأمير أيّده الله بندمره » ، فقال : « ما تقول فيمن ساّط على شىء فقعله ، فهل يعذب عليه » ؛ قال أبو الحسن : فعلمتُ أنّ المسألة هى ناشئة عنه ، فقات على الفور : « لو كان كل مساّط معذًا ، لكان ملك الموت أشد الناس عذابا يوم القيامة » .

فاما سم ذلك منى ، استوى جالسا ، وقال : «كيف قات » ؟ فقات : « لو كان كل مسلّط معذا ، لـكان ملك الموت أشدّ الناس عذا! يوم القيامة » .

10

١.

ثم سكت طويلا ، وقال : « انصرف إلى منزلك » ، فخرجتُ من عنده ، وأنا لا أصدّق بالنجاة ؛ فلما خرجت تبعنى الحاجب بصرّة فيها مائتا دينار ، فأخذتُ ذلك وانصرفتُ إلى منزلى ( ٨٨ ب ) وأنا لا أصدّق بالسلامة ، انتهبى .

وكان الأمير أحمد يقول : « إنى لأجد فى فهم الرجل عنى إذا خاطبته من اللذَّة ، ما لا يجده مجامع الرأة الحسناء عند جماعها » .

<sup>(</sup>۲۱) لم يل : لم يلي .

المطلبة فيا بحتاج إليه ، وكان عسكره يحفير الساط مرّتين في كل يوم ؛ وكان منسهى حكمه من مصر إلى الفرات ، وإلى ترقة .

قال «جامع السيرة الطولونية » : كان بمدينة عين شمس ، وهى الطرية ، صنم من الكدان الأبيض ، على قدر خاتة الرجل المتدل القامة ، وكان عكم الصناعة ، يكاد أن ينطق ؟ فقصد الأمير أحمد أن ينظر إليه ، فنهاه بعض الكهان عن رؤية هذا الصنم ، وقال : « أمها الأمير لا تنظر إلى هذا الصنم ، فا نظر إليه أحد من ولاة مصر إلا عزل في عامه » ، فل يعبأ بهذا الكلام، وركب وتوجّه إلى عند ذلك الصنم ، ورآم ، ثم إنة أمر بقطعه فقطع ، ولم يبق كه أثر .

وراد ، مم إمه المر بتصفه لتشكم وم يبيلى المعارف المرض نحو عشرة أشهر ، فالها رجم حمّ من يومه ولزم الفراش ، فسلسل فى المرض نحو عشرة أشهر ، فخرج الناس قاطبة إلى الصنعادى ، وفعاوا كما ينعاون فى الاستستاء ، فخرج النسادى وعلى رءوسهم التوراة ، وخرج النسادى الوطل رءوسهم الأناجيل، وخرج الأطفال من المكانب وعلى رءوسهم الألواح ، وخرج الدلماء والزمّاد ، ودعوا إلى الله تعالى له بالعافية والشفاء ، فلم يفد من ذلك شيئا ، « إنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخّر لو كنتم تعلمون » .

الستمر حتى مات، رحمه ( آ۸۲) الله ، وكانت وفاته فى ليلة الأحد لهشر خاون
 من ذى النمدة سنة سمعين ومائتين ؛ وكانت مدة ولابته على مصر نحو ست عشرة
 سنة وأعد. .

۱۷ والمات خلف من الأولاد ثلاثة وثلاثين ولدا ، منهم سبعة عشر ذكرا ، وباق ذلك إنانا ؛ وكان ملكة عادلا في الرعية ، كفواً لذلك مصر ، وأبطل في أيامه ماكان أحدثه إن الدير من الحكوس بحصر ، التي تقدّم ذكرها .

<sup>(</sup>٣) منم : منها .

<sup>(</sup>ە) رۇبة: رأيت.

<sup>(</sup>٨) ولم يبق : ولم يبقى .

<sup>(</sup>۱۰) يفعلون : يفعلوا .

وكان كريم المد، سخى النفس، منتادا إلى الشريعة، بحبّ العاما. والصاحا. ؛ وكان عنده التوانع ، يعلَّى على من يموت من أهل مصر ، من فتير أو غنيَّ ؟ وكان له اشتغال بالعلم ، وطلب الحديث ؛ وكان يتصدّق في كل أسبوع على فقراء البلد، بثلاثة آلاف دينار، غير الروات الجارية على أهل الساجد والزوايا، في كل شهر ألف دينار ؛ وكان رسل إلى مجاورين الحرمين في كل سنة كسوة الشتاء والصن ،

وكان نافذ الـكامة ، وافر الحرمة ، استقلّ في أيامه بْمَلك مصر ، ولم يدخل تحت طاعة خاناء بنداد؛ وكان حكمه من بلاد النرب إلى النرات، ونتح في أيامه مدينة أنطاكية ، وغيرها من البلاد ؛ وكان الناس يخيّرون على خلفاء بنداد في عدله بين الرعبة .

غير أنَّه كان شديد الغضب، ستى الخلق، سنَّاكا للدماء ، إذا قدر لم يعفُ ، حتى قيل مات في جبسه ثمانية عشر ألف إنسان ؛ ولما مات دفن خارج باب القرافة . قال بعض الثقات : كنت أرى شيخًا من أهل العلم ، يقرأ على قبر الأمير أحمد ابن طولون في كل يوم ، ثم رأيته بعد ذلك ترك القراءة على قبره ، فسألته عن ذلك ، نقال لى : «كان للأمير أحمد على من البرّ والإحسان ما لا أطيق وصفه، فأحبتُ أنُّ أواسيه بشيء من القرآن بـــعد موته ، فرأيته في بعض الليالي في المنام ، فقال لي : يا فلان ، بالله لا ترجع نقرأ ( ٨٢ ب ) على قبرى شيئًا ، فلا تمرٌّ بي آية من القرآن إلا قيل لى : أما سمعت هذه الآية في دار الدنيا ، فهل لا كنت تعمل بها ؟ وما رأيتُ ﴿ ١٨ أَشَدَّ عَلَى مَاوَكُ الدَّنيا من الحَجَّابِ ، في كتمهم لحواجِ الظاوِمين عن الماوك » .

۱۲

۲١

وقد تمل في المعنى :

لكان الـوت راحة كل حيّ ولم أنّا اذا ونُسأل بعد ذا عر ﴿ كُلُّ شَيَّ ولاركنا إذا متنسا بعثنا

<sup>(</sup>٥) جاورين: كذا في الأمال.

<sup>(</sup>١١) لم يعن : لم يعفوا .

قل ابن وسيف شاه: خلف الأمير أحمد بن طولون من النهب المبن عشرة آلاف ألف ألف دينار ، ومن المبيد الرشح ألبة وعشرين ألف عبد ، ومن المبيد الرشح أربعة وعشرين ألف عبد ، ومن الخيول سبعة آلاف فرس ، ومن البغال سنة آلاف بلل ، ومن الجال عشرة آلاف جل ؟ ومن الفسوص والجواهر مائة مندوق ؛ ومن المراكب الحربية ألف مركب ؟ هذا خلاجا عن النبياع والأملاك والبساتين وغير ذلك ، وبالم خراج مصر في أيامه أربعة آلاف ألف دينار وثاناية ألف دينار ، ولم يغده

المال عند انقضاء الأجل، كما قيل:

خُذ القناعة من دنياك وارض بها واقصد لنفسك منها راحة البدن وانظر ان قد حوى مما سمت به هل خسة غير بعض القطن والكفن ولما مات الأمير أحمد بن طولون ، تولّى بعده ابنه الأمير خمارويه ، النّهي ذلك .

# ذكر أخبار الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون:

١٢ قال ابن وصيف شاه : أا تولى الأمير خارويه على مصر ، مشى على نظام والده أحمد ، وأبتى الجند على خلفم ؛ وكان بحبّ الجياد من الخيل ، وكان لهما أنساب مثبوتة في الدواوين ، كأنساب الناس .

١٥ وكان مولما بالعائر وغرس الأشجار؟ قيل إنه أنشأ له ( ١٨٣ ) ، بالقرب من جامع أبيه ، ميدانا ، ونتل إليه الأشجار من سائر البلاد ، حتى من خراسان ومكّة والبن ، فكان به سائر الفواكه والرياحين ، حتى الكادى والقرنفل والسنبل

<sup>(</sup>٣) فرس : فرسا .

 <sup>(</sup>٤) بفل: بغلا. | جل: جلا.

<sup>(</sup>ه) مرک : مرکا .

<sup>(</sup>۸) وارض بها : وارضبها .(۹) سمعت : سمعة .

وجملها كالسطور ، تقرأ بألفاظ ، مثل: « نصر من الله ، ونتح قريب »، وما أشهه ذلك ؛ ووكّل بها جماعة بأيديهم مقاريض من الذهب والفضّة ، يصلحون ما يفسد من الأوراق ، ويخرج عن قالب الاعتدال من الحروف ؛ وكان يسحق المسك ٣ والكافور ، وينئره على تلك الرياحين والأزهار ، وقد قيل في المهني :

بستان تجلسك الجنى عمساره لم يبد إلا وهسو في أكمام والزهر نختاف به ألوانه ولقد يجل ثراه عن نمسام ثم إنه ألبس توائم الأشجار الكبار بالنجاس الأصغر ، وطلى فوقه بالذهب، فكانت الشمس إذا طلمت على تلك الأشجار ، لا يقدر أحد أنْ ينظر إلبها ، من شدة اتقادها نكاد تخطف الأدسار .

ثم صنع فى ذلك البستان بحرة كبيرة ، وملأها من الزئبق ، وكان يضع له على ذلك الزئبق فواشا من جلد الحيّات ، أنّم من الحرير ، وله حركات ، يمتليء بالربيع ، ثم يسدّ فاه بحبل ، ويُعلرج له فراش على ذلك الجلد ، وينام عليه .

قل بعض المؤرّخين: إنّ خمارويه كان يعتريه ضربان المناصل ، فكان لا يسم الليل، فصنع له ذلك لعلّ يجد له راحة ، وينام ساعة .

وفى سنة ثمان وسبمين وماثنين، ظهر فيه نجم الذنب، وكان له ذؤابتان، ثم طارت م منه ذؤابة ، وبقيت الأخرى أياما ، ثم انديجل جميعه ، فتطيّر الناس من ذلك .

وفى أيامه سنة ثمان وسبعين وماثنين ، احترق بحر النيل جميعه ، حتى لم يبق منه شىء ، فكان الناس يشربون من الحفائر ، وهذا دىء لم يعهد بمثله فعا تندّم .

١٨

قال ابن وسیف شاه : خرج خمارویه یوما إلی الفضاء فاقیه أعرابی ، فأخذ بعنان فرسه ، وأنشد یقول ( ۸۳ ب ) :

<sup>(</sup>٧) ومالي : ومالا .

<sup>(</sup>١١) ذلك : تلك . | الحيات : الحياة .

<sup>(</sup>١٥ـ١٥) وفي سنة . . . بمثلة فيا نقدم : كنبت في الأصل على هامش من ٨٣ آ .

<sup>(</sup>١٧) لم يبق : لم يبتي .

فلما سمع تحارويه ذلك ، قال لفلامه : « ادفع إليه ما ممك فى الخريطة » ، فوجد فيها خماية درهم ، فقال الأعرافي: « زدنى أيها الأمير، فقلك من يزد »، فقال خمارويه المماليك : « ادارحوا عليه مناطقتكم وسيوفكم » ، وكانت مــقَطة بالذهب ، فقــــال الأعرافي : « ومن يحمل لى ذلك » ؟ فأمر له ببغل ، فحَمل ذلك عايه ومضى .

... وفى أيامه تونَّى الحارث بن مسكين بن يوسف الأموى ، قاضى مصر ، ولد سنة أربع وخمسين ومائة ، ومات سنة خمسين ومائتين ، فى دولة أحمد بن طولون .

وفى سنة ست وسبعين وماثنين ، توفّى قاسم بن محمد ابن قاسم الأموى القرطبى ، صاحب « التذكرة » ، رجمه الله .

وفى سنة ثمانين وماثنين ، توتى القاضى بكار بن قتيبة بن راشد الثقى الحنى ، وضى

١٢ الله عنه ، وكان من ولد أبى بكر السيحابى ، توتى النشاء بمصر فى أيام الخليفة المتوكّل
على الله ، سنة ست وأربعين وماثنين ؛ وكان مولده سنة اثنتين وثمانين ومائة ، وكان
حنق المذهب ، وهو شيخ الطحاوى ؛ مات فى الحرّم من تلك السنة ، ودفن مقابل
١٥ تربة الإمام الشافعي ، رحمه الله .

و في هذه السنة أرسل المتضد بالله ، خليفة بنداد ، يخطب قطر النسدى ، بنت الأمير خارويه، فأمهرها الخليفة المتند مائة ألف، دينار، ومائة ألف شقّة حرير ماؤن؟ 

١٨ - نفرجت من مصر إلى بنداد، وكان معها من القاش والأوانى مالا يحصر ، حتى قبل 

نُقُل جهازها من مصر إلى بنداد في ستة أصهر ، فكان من جها ما ذكر من جهازها، 
مائة هاون ذهب ، وألف سروال حرير ، وفي تكة كل سروال جوهرة قدر بيضة 

مائة ماون ذهب ، وألف سروال حرير ، وفي تكة كل سروال جوهرة قدر بيضة 

مائة مارد دخيا ، وألف سروال حرير ، وفي تكة كل سروال جوهرة قدر بيضة 

ما منا منا منا منا المنا منا منا المنا منا المنا منا المنا منا المنا المنا

٢١ الحامة ؛ فلما وسات إلى بنداد ، ودخل عليها المتضد ، فأحبًا حبًا شديدا .
 قيل إنّه وضع يوما رأسه في حجرها ( ٦٨٤ ) ونام ، فلما غرق في النوم تأخّفت

<sup>(؛)</sup> درغم : درمجا .

<sup>(</sup>٧\_٧) وفي أيامه . . . رحمه الله : كتبت في الأصل على هامش س ( ٨٣ ب ) .

به حتى أزالت رأسه عن حجرها، ووضمها على وسادة، فلما انتبه من منامه، ناداها، فأجابته من مكان قريب، فقال لها: «قد أسامتُ نتسى اليك ونمتُ على حجرك ، فتركتيني ومضيت عنى ، أكاليت منى » ؛ فقالت: « والله لم أكن كاليت من أمبر ٣ المؤمنين ، إنّ بما أدّبنى به والدى أن لا أجلس مع النيام، ولا أنام مع الجاوس » ، فاستحسن منها ذلك ، وأفامت معه حتى مات، وقيل في المنى :

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يننيك مضمونه عن النسب ٦ ابنّ النتى من يقول ها أنا ذا ليس النتى من يقول كان أبي واستمرّ خمارويه على ولايته بمصر ، حتى هجم عليه بعض خدّامه فى الليل ، رذبحه وهو نائم فى فراشه ، وكانت تتاته فى ذى الحجة سنة اثنين وثمانين ومائين ومائين

وفرِّخه وهو نائم فى فراشه ، وكانت قتلته فى ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، .. وكانت مدّّة ولايته بمصر نحو اثنتى عشرة سنة ومهر .

ثم توتى من بعده ابنه أمير جيوش ، ويعرف أيضا بالأفضل، وهو ساحب السوق المروف به .

قال القضاعى: إنّ الأفضل هـــذا هو الذى بنى الـــجد الطلّ على بركة الحبي ،
المعروف اذّن بالرصد ، وإنحــا سمّى بالرصد ، قيل : كان فوقه كرة من نحاس أسفر ،
قدرها قنطار ، وهى قائمة على عمد من رخام ، بــبب تحرير الساعات ، لأجـــل دخول ه
أودّات الصاوات ؟ ولم ينسب إلى الحاكم بأمر الله من بنائه شي ، وإنحـا هي إشاعة
بين الناس في نسبته إلى الحاكم بأمر الله . ــ وهو حفر ( ١٨٤ ب ) خليج أبي الرجا ،
وكان المتولى أمر حفره أبو الرجا شعبا المهودى ، فعرف به .

ومن الحوادث فى أيامه ، قدهاجت ربح سودا ، واشتدّ هبوبها وأظنم الجوّ حتى ظهرت النجوم بالنبار ، فارتاع الناس من ذلك ، ثم توجّهوا إلى الساجد بيتهاون إلى الله بالدعا ، فلم نزل الرباح عاصفة إلى بعد المغرب ، حتى كن الحال .

<sup>(</sup>٣) ومضيت: ومضيني. ال أكليت: أكليني.

<sup>(</sup>١١) أمير جبوش : كَذَا فِي الْأَصْلِي .

<sup>(</sup>۱۳) بنی : بنا .

<sup>(</sup>۲۱) ماصفة : عاصف .

قال ابن الجوزى : إنّ فى سنة ثمان وسبعين ومائتين، جاءت الأخيار من مصر إلى بنداد ، بأنّ النيل قد غار عن آخره ، ولم يبق منه شى، ؛ وهذا من المجائب التى لم يسمع بمثالها من قديم الزمان إلى الإسلام ، وفى هذه الواقعة يقول القائل :

> تقاصر النيل عنـا تقـاصرا متتابع حتى قنعنا انطرارا منه بمنن الأصابع

> > وهذه الواقعة من النوادر .

واستمرَ أمير الجيوش على ولايته بمصر حتى قتل أيضاً ، فكانت مدّة ولايته على مصر نحو سنة ؛ ولما مات دفن في مسجد بحارة برجوان .

ثم تولَّى بعده الأمير هرون بن خمارويه . \_ ومن الحيادث في أيامه أنَّ شخصًا

يسمّى أبو الحسن الخراسانى ، توجّه إلى نحو أطنيح ، هو وجماعة من أصحابه ، فوجدوا فى بعض الدفائن شربة زجاج أزرق ، بعروة خضراء ، فأخسدها أبو الحسن المذكور ، وجاء إلى شاطى النيل وملا منه تلك الشربة ، وناولها لبعض أصحابه ليشرب منها ، فوجده خمرا مسكرا ، طيب الرأئمة ، أجر الاون ، ولم يكونوا يعلمون ما فى هذه الشربة من السرّ ؟ فلما علموا شأنها ، فرام كل أحد منهم أخذها ، فتخاسموا علمها ، فوقعت من بين أبديهم وانكسرت، فوجدوا فيها شخصا لطيفا من نحاس أديدر ، وتحت رجله عنية ، وهو يعصرها .

فلدا شاع أمرهم بين الناس ، أحضرهم الأمير هرون بين يديه ، فوجد الشربة قد ١٨ كسرت ، فأسن علميا واغتمّ لذلك ، ثم قال : « لوكانت صحيحة لشَرَّ يُشُها ببعض ملكي » ، وكانت ( ١٨٥ ) هذه الشربة من صنعة الحسكاء اليونانية .

وفى أيامه وقعت زلزلة بمصر ، حتى وصات إلى الإسكندرية ، وسقط منها رأس ٣٦ - المنار ، وكانت زلزلة عظيمة جدًّا .

واستمر الأمير هرون على ولايته بعصر ، حتى دخل عليه عمّاه : شيبان وعدى ، وهما ابنا الأمير أحمد بن طولون ، فقتلاه وكان نملا ، فقتل فى فراشه ؛ وكانت مدّة (١--ة) قال ابن الجوزى . . . . من التوادر : كتبت فى الأصل على هامش س ٨٤ ب . ولايته على مصر نحو تسع سنين إلا أشهر .

وفى أيامه توقى السبحى الؤرخ ، سنة أربع وثمانين ومائتين .

ثم تولَى بعد الأمير هرون ، عمّه شيبان ، الذى قتله ، وكان يعرف بأبى المقانب ؛ ٣ فكنت مدّة ولايته على مصر اثنى عشر يوما ، كما قيل :

نغنىً الطرف إنك من نمير فالله كمبا بلنت ولاكلابا

والأمير شيبان هذا هو آخر من تولّى على مصر من بنى طولون ، وبه زالت ٦ دولتهم كأنها لم تكن .

## ثم أرسل الخليفة المكتفي بالله

محمد بن سلمان الرافقى ، إلى مصر ، فقبض على شيبان ، واعتقله ، وتوتّى مكانه . • على مصر ، فأقام بها مدّة أربعة أشهر ، وعزل عنها .

ئم تولَى بعده الأمير عيسى الدنوشرى...وفى أيامه وقعت صاعقة بمدينة الفسطاط، فأحرقت عدّة أماكن منها .

وفی أیامه توقی أبو العباس النائمی ، الشاعر ، عبد الله بن محمد ، كان أسله من الأنبار ، وكان معتزلی ، أقام ببنداد مدّة ، ثم رحل عنها ، و دخل مصر ، وأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، وكان شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، فمن ، ، شعر وقوله :

فأقام الأمير عيسى الدنوشرى فى ولايته على مصر ، إلى أنْ مات بها سنة سبع وتسمين وماثنين ، فكانت مدّنه خس سنين وشهرين .

<sup>(</sup>۲) المسبحى : المسبحى .

ثم تولَى بعده أبو منصور تكين الخاسة ، فأقام بها إلى سنة ثلاث وثائماية ، ثم صرف عنها . ـ وفى أيامه توفَى أحمد بن شعيب النسائى ، أحمد الحَمْنَاظ ، توفَى بالرملة سنة ثلاث وثائماية .

> ثم توتى بعده دكا أبو الحسن الأعور ، فأقام مدّة يسيرة ، وعزل . ثم أعدد نكن الخاصة ثانيا ، ثم صدف .

وتولَّى بِمده هلال بن بدر ، فأقام مها إلى سنة إحدى عشرة وثلثماية .

وفى سنة عشر وثنائماية ، توفى الشيخ أبو الحسن بنان الحمال الواسطى ، تريل مصر ، وكان صاحب كرامات خارقة ، توفى في شهر ومضان . ــ وفى أيامه توفى أحمد بن محمد بن عابن بن شبيب ، شيخ القراء ، مات سنة اثنتى عشرة وثلماية .

وفى هذه السنة حضر إلى مصر ، من عند صاحب النوبة ، هدية التخليفة المقتدر بالله ، فن جملتها بنلة ، وممها فاوها ، يتبعها ويرضع منها اللبن ، وهذا من العجائب ؟ ٧ ومن جملة الهدية غلام زنجى ، لسانه يصل إلى جبهته ، حكى ذلك صاحب « مرآة

واا صرف ، تولَّى بعده أحمد بن كينلغ ، ثم صرف من عامه .

الزمان » .

١٨ وفى أيامه تونى أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الأزدى المصرى
 الحمنى ، ابن أخت المزنى ، ولد سنة تسع وثلاثين وماثنين ، ومات فى ذى القعدة سنة إحدى وعشر بن وثلماية .

د في هذه السنة توفى أيضاً الحافظ مكحول ، مات في جادى الآخرة من نلك
 السنة . ـ وفيها توفى محمد بن عبد الله البيروني .

والمامات تكين الخاسة ، تولّى بعده ابنه محمد ، فلم تطل أيلمه ، وعزل فى أيام ٢١ - الخلينة القاهر بالله .

#### ذكر

### ابتداء دولة الإخشيدية بمصر

قال الكندى: إنّ من تولّى بمدينة فرغانة يسمّى الإخشيدى، فكان أول من ٣ تولّى منهم بمصر ، محمد بن طنج الإخشيدى، فننلّب على مصر ، وأخذها باليد ، فأقام بها مدّة يسيرة .

وتنكّب عليه أحمد بن كيفلغ، وصرفه عنها، وتولّى علمها، فأقام بها مدّة يسيرة. ٦ وتنكّب عليه محمد بن طقج، فصرفه عنها، وأعيد إليها محمد بن طقج ثانيا .

وفى هذه الأيام وقع الاضطراب في سائر البلاد ، لضعف شوكة الخلفاء العباسية ،

فكانت مصر والشام بأيدى الإخشيدية ؟ والموسل ، وديار بكر ، وديار ربيعة ، ه ومُضر ، بأيدى بني جويه : وخراسان بأيدى ومُضر ، بأيدى بني بويه ؟ وخراسان بأيدى خد نصر بن أحمد ؟ وكرمان بأيدى محمد الله بأيدى البريدى ؛ وكرمان بأيدى محمد ابن إلياس ؟ والرى ، وأسنهان، والجهل ، بأيدى الحسن بن بويه ؟ والنرب وأفريقية، به بأيدى أني عمو و النسانى ، وطبرستان، وجرجان ، بأيدى الديلم ؛ والبحرين ، والبمامة، وهجر ، بأيدى الديلم ؛ والبحرين ، والميامة، وهجر ، بأيدى الديلم ؛ والبحرين ، والمحمدينة وهجر ، بأيدى خلنا ، بنداد سوى مدينة بنداد وأعمالها .

ثم إنّ محمد طقيج أذام على ولايته بمصر ، إلى أنْ مات سنة أربع وثلاثين وثالماية . وفى أيامه توقى النسائى سنة ثلاث وثلاثين وثالماية ، مات بمكّة ، وكان مولده سنة خمس عشرة وماثنين . ـ وتوقى فى أيامه أيضا أبو بكر بن محمد بن عبد الله . العسرف ، كان من المالماء ، توقى فى رحب سنة ثلاثين وتأياية .

وتونّى فى أيامه الحافظ أبو بكر الطجان ، مات سنة ثلاث وثلاثين وثائاية . ـ وفى أيامه تونّى الشيخ العارف بالله أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدينوزى المعروف . ٢١ بالسايغ ، تونى فى رجب سنة إحدى وثلاثين وثائماية ، رنـى الله عنه .

ولما مات الأمير محمد بن طقج ، تولَّى بعده ابنه الأمير أبو بكر بن محمد بن طقج ،

<sup>(</sup>١٤) ولم يبق : ولم يبقى .

وكان سنير السن ، وكان القائم بتدبير أمور المملسكة خادمهم : كافور ، فساس الناس في أيامه أحسن سياسة ، ومشى على نظام والده .

وقى أيامه توتى النيسابورى الحافظ أبو زكريا محمد ، توتى سنة سبع وثلاثين وثائماية ، وقل بن الخاصة ، والله أعلم . وتأيابة ، وقبل بل مات سنة سبع وثائماية ، فى أيام تكين الخاصة ، والله أعلم . وتوتى عبد المنتم بن عبد الله بن عليون ، مؤلف كتاب « الإرشاد فى القراءات » ، مات سنة تسع وثارثين وثائماية .

وفى سنة تسع وثلاثين وثلثماية ، توفّى الطحاوى ، تلميذ القاضى بكار ، واسمه الحِسْن بن داود ، قدم من بغداد إلى مصر ، شم عاد إلى بغداد ، فمات بها ، ولم يبلغ ٩ من العمر سوى أربه بن سنة .

س دو سول مول المجان المروزى إبراهيم بن أحمد ، أحد الأثمّة المجتهدين ، توتَّى بمصر وتوتَى أبو إسحق الروزى إبراهيم بن أحمد ، أحد الأثمّة المجتهدين ، توتَّى بمصر سابع رجب سنة أربعين وثاباية ، ودفق عند الإمام الشانعي .

ا وفى سنة اثنتين وأربدين وثائباية ، تونى العلامة محمد بن سكرة الهاشى ، صاحب النظم الرقيق. - وتونى أبو بكر بن الحداد الكتائى ، مات فى صامر سنة خمس وأربدين أو ثلثابلة ، وكان من أعيان العلماء ( ١٨٧ ) والحنّاظ .

ه و من الحوادث ، أنّ فى سنة ست و ثلاثين و ثانماية ، لم يوجد بنسقية النياس ما أسلا ، فلما أرادوا [أن ] يأخذوا قاع النيل، أخذوه من بر الجبرة ، فكان النيل فى تلك السنة خسيسا جدًا ، وبالمت الزيادة أربعة عشر ذراعا وسنة عشر أسبعا ، فوقع النلاء
 ١٨ بمصر ؛ واستعر فى كل سنة نريد زيادة خسيسة ، ولم يبلغ إلى سنة عشر ذراعا ، وأقام

على ذلك نحو تسع سنين ، والغلاء مستمر بعصر ، وقد قال القائل : تقاصر النيل عنا تقاصرا منتاب

ع حتى قنعنا انطرارا منه بعض الأمابع

<sup>(</sup>١٥) المنياس: المناس.

<sup>(</sup>١٦) [ أَنَ ] : تنفس و الأصل . ( تاريخ ادر إياس ج ١ ق ١ ـ ١٢ )

وقال آخر:

رَبّ وفّ النيل إنّا منه في شرّ وباوه ما بقى للناس صبر يحملون اليوم غــــــاوه ومن الحوادث أنَّ في سنة تسع وأربعين وثلماية ، جاءت الأخبار بأنَّ السيل نزل على الحجّاج، وأخذهم عن آخرهم، وألقاهم في البحر المالح.

وفى أبامه توفّى السيد العاوى الشريف أحمد بن محمد بن إسمميل بن إبراهيم طباطها - ٦ المصرى ، وكان شاعراً ماهراً ، وله شعر جيّد ، مات في شعبان سنة خمس وأربدين وثلثماية ، ومن نظمه الرقيق ، وهو قوله :

وهذا قريب لمن ينظر وما مر • يغيب كمن بحضر

واستور الأمير أبو بكر بن محمد بن طقج على ولايته بمصر ، حتى مات سنة تسع وأربهينو ثانماية، فكانت مدّة ولايته بمصر نحو خمس عشرة سنة ؛ وكان وافرالحرمة، نافذ الكلمة، بالغ خراج مصر في أيامه ألني ألف ألف دينار، وانصلح الحال على أيامه، ﴿ ٦٥ وبلنت عدَّة عساكره بمصر والشام ، نحو أربعهائة ألف فارس ، وهو أول من رتَّب الجوامك للجند بقدر معلوم في كل شهر ؟ ولما مات دفن بمصر ، عند مدينة الفسطاط،

فی کل یوم نری من صرفه بدعا لم يصنع الدعر بالإخشيد ما سنعا عند القنا ولا أغناه ماجمعا ومن فخار ومن نما لَانُسَما والايث مهتصرا والجود محتمما كُلِّ الورى رز الإخشيد قد فجما

١٨

على أنَّ ذاك بعيد المنال وذاك ينيب وذا حاضر

وقد رثاه أبو الطيب التنبي مهذه الأبيات : هو الزمان مشت بالذي جمعا ( ۸۷ ب )او کان ممتنع تننیه منعته ذاق الحمام فلم تدفع عساكره لو يعلم اللحد ما قد ضمّ من كرم ياً لحِد طل إنّ فيك البحر محتبسا يا يومه لم نخسّ النجع فيــه لقد وفى أيامه سنة ثلاث وأربعين وثالماية ، توتَى الشيخ أبو الخير الأقطع ، وكان أسله من النرب ، وقدم مصر ومات بها ، وكان له كرامات خارقة .

وناً مات توتى بعده ابنه أبو القاسم محمود المعروف بأجور، فأنام مدّة يسيرة ومات، وكانت مدّته نحو سنة وأنسهر .

وق أيامه توقى أبو النتج كشاجم ، الشاعر الناظم النائر ، وكان له شعر جبيد ،

فن ذلك قوله في شقائق النمان :

حمواء من صنعة البارى وقدرته مسقولة لم ينانها قط صقال كأنها وجنات أربع جمت وكل واحدة في سحنها خال

وكان كشاجم عالمًا قاضلا ، وهو صاحب كتاب « أدب النديم » ، مات بمصر سنة إحدى وخمسين وثائماية ، وكان رحل عن ،صر إلى بنداد ، ثم عاد إلى ،صر ، وأنشأ يقول :

١٢ قد كن شوقى إلى مصر يؤرقنى فادن عدت وعادت مصر لى دارا و إلى مات الأجور، تولى بعده أخوه على ، فأفام على ولايته بحصر إلى أن مات سنة خمس وخمسين و ثانم ية . \_ وفى سنة ست وخمسين و ثائم ية ، تولى الإمام الرافعى أبو النضل

١٥ أحمد بن محمد بن نصر السرى الشافعي .

وفى أيامه قطت بنو سالم الطريق على الحجّاج ، وأخذوا منهم عشر بن ألف بعبر، عمّلة قاش وبضائم ( ٨٨ آ ) ومال ، وأسروا الرجال والنساء .

۱۸ وقى أيامه توقى أبو إحتى محمد بن القاسم بن شعبان ، من أعيان العلماء المالكية، مات سنة خس وخمين وثلماية . ـ وتوقى ابن السكن أبو على سعيد بن عثمان الهندادى ، نزيل مصر ، مات سنة ثلاث وخمين وثائماية .

ولما مات الأمير على ، اجتمع رأى أهل مصر على تولية كافور ، الخادم ، وكان
 حسن السياسة ، عادلا فى الرعية ، فولوم عليهم .

<sup>(</sup>١٦) بنو : بنوا .

<sup>(</sup>٢١) تولية : توليت .

## ذكر أخبار أبي المسك كافور الإخشيدي:

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : إن كافوركان خصيًّا حبشيًّا ، اشتراه الإخشيد من بعض أعل مصر بثانية عشر ديناوا ؛ ولم يل مصر خسيًّ غير كافور ؛ ويونس -

المظامرى، الذى ولى سادانة الدراق، وكان خصيًا أيسًا . فاما ولى كافور خُطِب له على منار الديار الصرية، وأعمالها، وكذلك الشام

والحجاز، ودُعى باسمه على النابر، وكان يكتب علامته على الراسيم « القام بمدِّه، ، ، والسيف بحدّه، والسيف بحدّه، والسيف بحدّه، والسيف بحدّه، والسيف المعرفة المع

ومن النكت اللطيفة ، قيل : دخل على كنور ، في يوم عيد ، طائنة من الحبش،

وهم پرقصون، ومعهم طبول وطنیور ، فلما رقصوا بین یدیه ، طرب لذلك وحرّك . • کننه ، شم إنّه استدوك فارطه ، فصار بحرّك كننه فى كل ساعة ، من الليل والنهار ، حتى منت . وفل : « هذا مرض بعتربنى » . ولم يخرج عن ناموسه .

ومن النكت الطايفة ، قبل : كن بمصر واعظ يعظ الناس ، فتال يوما في مجلس ١٠ وعظه ، وكانور حضر ذلك الحجلس : « أيها الناس اظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالى ، فإنّه أعطاها لمتصومَهُن ضعيفَهَن ، وهما : الحسن بن بويه استولى على بنداد وهو

أشل بيدد ، وأعطى كافورا مُثلُك مصر وهو خصىّ » ، فرنع كافور طوقه إليه ، فظَّموا - ١٥ الناس أنه يوقع به ( ٨٨ ب ) فعلا، فلما فوغ من وعظه ، دفع إليه مائة دينار ، وأخلع عليه خامة سفيّة .

فلما كان المجلس الثانى ، حضر كفور على عادته ، فقال الواعظ : « ومن العجائب ١٨ أنّ ما أنجب من بنى حام نحير ثلاثة : لفإن الحسكيم ، وبلال مؤذّن رسول الله ، سكّى الله عليه وسلّم ، وكفور الخصى " » فطرع الناس لذلك ، فكان كفور كما قيل فى الممنى من هذين البيتين :

> أصون عرضى بمالى لا أدنسه لا بارك الله دون العرض في المال (٣) وأبيل: وأبيل.

<sup>(</sup>١٢) واعظ: واعظا .

أحتال للمان أنَّ أوذى فأكسبه ولست للعرض إنَّ أوذى بمحتال قال محمد بن عبد اللك الهمذاني :كن كافور وافر العقل ، سخيَّ النفس ،كثير

ومما حكاه أبو جونو بن عبد الله بن طاه و العلوى ، قال: كفت أساير الأمير كافور يوما ، وهو راك في موكب خفيف من العسكر، فسقطت مقرعته من يده ، فبادرتُ بالنّزول ، واخذتُها من الأرض ، ودفعتُها له ؟ نقال : « أيها الشريف ، أعوذ بالله من بلوغ هذه النابة ، وما ظننتُ أنَّ الزمان يبلّغني حتى ينعل بي مثل هذه النعلة » ، ثم بكى ؟ فلما وصل إلى باب داره ودَعتُه ، ومضيتُ إلى منزلى ، فلم ألبث إلا ساعة يسيرة ، وإذا أنا بالبنال وعلمها شكرُ محملة، فدخاوا بها دارى، فنتحتها واستجرتُها، فإذا فها دنانير من الذهب ، عدّمها خشه عشر ألف دينار .

وهذه الأخبار نحار فيها العقول ، كما قيل :

إذا قرأتُ كتاباً فانت دموعي الهوامي فايست الكتب عندي إلا قبود الكرام

( ٨٩ آ) ومن الوفائع الستحسنة أنَّ في زمن كافور ، وقعت زلزلة عظيمة بمصر ،

. فأن الناس من ذلك وهربوا إلى الدجارى، وظنوا أنها النيامة، فدخل محمد بن عاصم
 الشاءر على كافور ، وأنشده قصيدة عظيمة ، فن جلتها هذا البيت :

ما زلزلت مصر من خوف براد بها لكنها وقعت من عدله طربا ۱۸ فتنا لكنور بذلك ، وأجاز تحد بن عاصم بألف دينار ؛ فلما بلغ أبوالطيب المتنجي أنمال كنور ، وجوائره السنية ، أتى من بنداد ، ودخل مصر ، وامتدح كنور بقصائد سنية ، فن جملة ذلك هذه الأبيات :

وكان يابس ممامة خفسرا، ، ويشد فى وسطه منطقة وسيفا ، وكان يابس فى رجله أخفاظ حمرا ، من جلد ، وكان ينسب إلى بخل عظم ، مع ماكان بيده من سعة المال ؟ قيل لما دخل مصر ، كان يحفسر سماط كافور ، ومعه عبد أسود ، بقِدْر خَزَف ، يأخذ ٣ فيها فضلات الطام لغامانه ، وقد عجاد ابن لشكك بقوله :

ما أوقــح التنتبي فيا حــكي وادّعاه ابتج مالا عظيا ألما أباح قفاه يا سائلي عـن غناه مِن ذاك كان غناه إنْ كان ذاك نبيًا فالجــاتايين إلّاه

( ٩٩ ب ) قبل لما دخل التنتي إلى مصر في هذه الكيكبة ، تخيل منه كافور ، ٩
 وقصد القبض عليه ، فلما بلخ المتنتي ذلك ، هجا كافور، ورحل عن مصر تحت الليل،
 ومما هجاه به :

الهبد ليس بحُرِّ صالح بأخ لو أنّه في ثياب الحرّ مولود ٢ لا تشترى العبد إلا والعصا معه إنّ العبيد لأنجاس مناكيد من علّم الأسوّد المختصى مكرمة أفومه العيض أم آباؤه السيد أم أذنه في يد التخاس دامية أم قدره وهو بالناسين مردود ٥ وذاك أنّ الفحول العيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود

فلما تطلّبه كافور ، لم يقدر عليه ، فقيل لكافور : « وما قدر هذا حتى توهّمت

منه » ؛ فقال : « هذا رجل أراد أنْ يكون نبيًا بعد شحد ، صلّى الله عليه وسلّم ، ١٨ فهاّر بروم أنْ يكون ملكا بمصر » ؛ وكان مولد المتنبّي بالكوفة سنة ست وثاثماية ، وكان اسمه محمد بن حسن أبو الطيب ، أقام بمصر أربع سنين ، وقتل في رمضات سنة أربم وخمسين [ و تلثابة] ؛ قبل لما أحادوا به ليتتاوه ، فهمّ بالهروب ، فقال له ٢٠

عبده: أبن قولك ياسيدى : الخيل والليل والبيدا، تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم

<sup>(</sup>٢١) وخمس : وخمياية . [[ وثائباية ] : تنفس في الأصل .

فلما سمع ذلك ، قال : « قتاتني يا فلان » ، وثبت مكانه حتى قُتل صبرا ، انتهى ذلك .

و في سنة اثنتين وثمانين وثلماية ، فى ذى الحجّة ، كانت وفاة الصاحب يعقوب ابن يوسف بن إبراهيم بن هرون بن داود بن كاس ، وكان أسله بهوديا وأسلم ، وحسن إسلامه ؛ وكان مولده ببنداد ، ثم قدم إلى مصر سنة إحدى وثلاثين وثلماية، وكان يدّعى أنّه من ولد السمومل بن عاديا .

ومن الحوادث فى أيام كانور ، أنّ النيل بلسخ فى الزيادة إلى اثنى عشر ذراعا وتسعة عشر أصبعا ، ثم المهبط نشرقت البلاد ، ووقع الغلاء بمصر ( ٩٠ آ ) ، وذلك سنة ست وخمسين وثانماية .

وفى سنة ثمان وخمسين وثلماية ، توتى أبو بكر بن محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى ، المروف بسيبويه النحوى .

۱۲ قال الكندى: كان من آثار عبائب مصر حوض من رخام أخضر ، وعو مدور، وعلى المندي، وعلى المناسبة بالقلم القديم، وهذا الحوض كان في يحر النيل عند طرا ، وكان إذا جلس فيه واحد من الناس ، أو أربعة ، وحر كود ، فيعدى بهم من جانب إلى جانب ، من أخذه كانور من البحر ، وألقاه في البرّ ، فبطل فعله من يومئذ .

وفى أيامه وقع حريق عظيم في سوق البزّ ازين ، بمدينة الفسطاط، وعملت النار إلى قيسارية العسل ، ودخل الليل والنار على حلفًا ، فبات الناس على وجل من ذلك ،

١٨ فركب كانور وأمر النادى ينادى ، بأن من جاء بقربة فيها ماء فله مائة درهم ، فجاء الناس بالقرب وأطفأوا النار ؛ فكان عدة ما احترق من الدور ألف وسيمائة دار ، غير البطائم والأقشة وغير ذلك .

د تولَق في أيامه محمد بن عبد الله المعافري ، شيخ الفراء ، مات سنة سبع وخمسين
 د ثلثامة .

<sup>(</sup>٣-٣) وق ــنة . . . عاديا : كتبت في الأصل على هامش ص (٨٩ ب) .

<sup>(؛)</sup> يهوديا : نصرانيا .

قال الشميخ شمس الدين الذهبي : «كان راتب كافور في مطبخه في كل يوم ، الني رحل من اللجم البترى ، وسيمائة رحل من اللجم السان ، ومائة طير أوز ، وثائماية طير دجلج ، وثائماية طير دجلم ، وعشرين فرخ سمك كبار ، وعشرين رميسا رسّما ، وثائماية سيحن حلوى ، وسبعة أفراد فاكهة ، وألف كموز فقاع ، ومائة قرابة سكّر ، وعشرة قناطير سكّر ، وألف كماجة من الخبز ، وخمسة أفراد بقولات ؛ وكان يحضر على سماطه الخاص والمام .

واستمرَ كنور على ذلك حتى مات فى جادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلماية ، وكانت مدّة ولايته على مصر سنتين وأربعة أسهر ؛ ودفن فى النرافة الصغرى رحمة الله علمه .

ولما مات توتى بعده الأمير أحمد بن على بن أبى بكو بن محمد بن طقح الإخشيدى ، ( ٩٠ ب ) وكان يعرف بأبى الفوارس ، توتى وله من العمر إحدى وعشر بن سنة ؟ فلما توتى لم تستقم أحواله ، واضطرب أمر الديار المصرية ، ووقع بها الفلاء الشديد ، فأقام مدة يسيرة والأحوال غير صالحة .

ثم إنّ أعيان الديارالصرية ، كاتبوا المزّ الفاطمى ، وكان ببلاد النرب : « بأنّك نجى عملك مصر ، قبل [ أن ً ] يملكها بنوالدباس » ؛ فأرسل جوهر الصقلى ، الثالد، إلى مصر ، ومعه مائة ألف فارس من عساكر النرب، فكان دخول جوهر إلى مصر، في يوم الجمعة تاسع عشر شعبان سنة ثمان و خسين و ثانجاية ، فملك مصر من غير قتال ، ولا مانع .

فلما دخل جوهر إلى مصر ، هوب أبو النوارس ، وجماعة الإخشيدية ، وهــــو آخر من ملك مصر من الإخشيدية ، وبه زالت دولتهم عن آخرها .

قال بعضالمُزْرَخين : توتَى على مصر اثنان وسبعون أميرا ، أولمم عمرو بن العاص، ٢٠ رخى الله عنه ، وآخرهم أبو الفوارس أحمد الإخشيدى ، ولم ينفرد بخراجها نمير الأمير أحمد بن طولون .

<sup>(</sup>١٥) تجيءُ ذلك : يجي بتلك . || [ أن ] : تنتس في الأصل .

ندا دخل جوهر ، القائد ، إلى مصر ، في بيم الجمعة ، وقيل دخلها بيم الثلانا ، أمر خطها جامع عمرو بن العاص ، وجامع العكر ، وجامع ابن طولون ، أنّ يخطبوا في ذلك اليوم باسم الموزّ ، فخطبوا ؟ ثم أمر المؤذّتين أنْ يجهروا في الأذان: « بحيّ على خبر الدمل » ، نشقّ ذلك على الناس .

ثم أنشد محمد بن هان الأندلسي، شاعر النرب، قصيدة مطوّلة ، مدّح في العزّ ، وحطّ فنها على خاناء بني العبّاس ، فكان مطلعها هذا البيت :

تقول بنى العبّاس هل أخذت مصر فقُلُ لبنى العبّاس قد قضى الأمو ثم إنّ جوهر لما دخل مصر ، لم تمحيه مدينة الفسطاط ، فشرع فى بناء القاهرة ،

قال الشيخ شمس ( ۹۹ آ ) الدين الذهبي: !! أراد الأدير جوهر ، القائد ، أنْ يبني سور القاهرة ، جمع الفلكية وأورهم بأنْ يختاروا له طالما سعيدا ، حتى يضع فيه أساس المدينة ، قبل على كل جهة من أساس المدينة ، قوائم من الخشب ، وبين كل تائمتين منها حبلا ، وفيه أجراس من نحاس ، ثم وقف الفلكية ينتظارون دخول الساعة الجيدة ، والطالع السعيد ، حتى يضعوا فيه الأساس ؛ وكان لهم إشارة مع البنائين ، أنهم إذا حركوا لهم تلك الحبال ، التي فيها الأجراس ، فياغوا ما بأيدبهم من الحجارة ، إذا سموا حس الأحراس .

فينها هم واقفون لانتظار الساعة السميدة ، فاتنق أنّ غراباً وقع على تلك الحبال ، فتحرّ ك الأجراس التي مها ، ففان البناءونُ أنّ الفاكمية حرّكوا لهم الحبال التي

فيها الأجراس ، فألقوا ما بأيديهم من الحجارة فى الأساسات التى حفروها للسور ، فصاح علمهم الفلكية : « لا ، لا ، القاهر فى الطالع » ، يعنون الريخ ، وهو اسمه عندهم القاهر ، فقضى الأمر ، وخامهم ما قصدوا له من الطالع السعيد ، كما قيل :

٢١ بريد الر، أنْ يُمطَى مناه ويأبى الله إلا ما أراد
 نقال الفاكية: «اعلموا أن هذه الدينة أكثر من يماكها الأتراك»، وكان

 <sup>(</sup>١) وقبل دخابا يوم أنتلاثاء : كتبت في الأصل على هامش من ( ٩٠ ب ) .

<sup>(</sup>١٢) قائمتين : قائمة .

<sup>(</sup>۱۷) حرکوا : حرکون .

الأمركذلك ، وكان بناء سور القاهرة سنة تسع وخمسين وثاثماية من الهجرة .

وكان الذى بناه جوهر ، القائد ، من سور القاهرة ، بالطوب اللبن ، وآثاره ماضة عند الياب الحديد بالقرب من البرقية .

وأما السور الموجود الآن ، بناه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب ، سنة اثنتين وسبعين وخمسائة ، وبناه بالحجر الفصّ المنحوت ، وكان القائم على بناله الأمير بهاء الدين قراقوش ، الخصّي الحبشى ، ( ٩٩١ ب ) ذكر ذلك ابن الأثير .

فلما فرغ الأمير جوهر من بنا السور ، بنى قصر الزمرد ، وجعله دار العلكة ؛ وكان قصر الزمرّ د مكان دار الفسرب .

فلما فرغ الأمير جوهر من بنا السور ، أرسل يعرّف المزّ بذلك ، ويستحمُّه ٩ في الدخول إلى مصر .

ثم جاءت الأغبار بأنّ المغرّ قد وصل إلى نغر الإسكندرية ، فخرج الناس قاط**بة** إلى ملتقاه ، وكان دخوله إلى الإسكندرية فى شعبان سنة اثنتين وستين وثلمأية .

۱۲

۲ ٤

فخرج إليه قاضى مصر ، أبو الناعر الدبلى ، فلما دخل عليه جلس إلى جانبه ، ثم إنّه سأله : « هـل رأبت خليفة أفضل منى » ؟ فقال القاضى أبو الطاهر : « لم أرّ أحدا . والمادن . مـ أ مـ الله من » ، ثم قال امن «هـا حججتَنّ » قال : «فمـ» ، قال :

من الخلائق سوى أمير المؤمنين» ، ثم قال له: «هل حججتَ» ؟ قال : «نعم» ، قال: ﴿ وَرَتَ قَالَ: ﴿ وَرَتَ قَالَ ﴿ وَرَرَتَ قَالِ رَسُولَ الله ، حَلَى الله عليه وسَلّم ﴾ ؟ قال: ﴿ نَعَم ﴾ ، قال : ﴿ وَرَرَتَ قَالِ اللَّهِ عَل أَنِي بَكُو ، وعمر ﴾ ؟

فتحيّر القاندي ، ماذا يقول ، وكان المنزّ يميل إلى مذهب الرفض ، ثم نظر إلى ١٨ الأمير نزار بن المنرّ ، وهو قائم على رأس أبيه مع الأمرا ، فقال القانسي : « شفاني عنهما زيارة رسول الله ، سلى الله عايمه وسلّم ، كما شغابي أمير المؤمنين عن السلام على وليّ المهد له الأمير نزار » ، ثم قام وسلّم عليه ، ثم رجم إلى جانب المعزّ .

فلما كان يوم الجمعة خطب المهزّ بجامع الإسكندرية خَطِبة باينة ، وفَسَل نفسه على خلفا- بنى العبّاس ، ثم توجّه من الإسكندرية إلى مصر ، فدخالها فى خامس شهر رمضان سنة ائتين وستين وثلماية ، فنزل بقصر الزمرّد ، الذي أنشأه جوهر ، التألد .

<sup>(</sup>٧) بني : بنا .

### ذڪر

### ابتداء دولة الفاطميين من بني عبيد الله

### واستيلائهم على مصر

قال الشيخ شمى الدين الذهبي في نسب المرزّ : هو أبو ( ٩٩ آ ) تميم معد بن النسور إسميل بن القسائم بالله محمد بن المهدى عبيد الله المنري الفاطمي ، وُله ببلاد المنرب ، بمدينة أفريقية ، يوم الجمعة تاسع عشرين شوال سنة إحدى وأربعين وثاثماية، وهو رابع

قيل ، أا دخل معد المعزّ إلى مصر ، سأله ابن طباطبا العاوى ، عن نسبه ، فجذب نصف سنه من عمده ، وقال : « هذا نسر » ، ثمّ أحض أكسا فيما ذهر ، وفرّ قبا

نصف سينه من نمده ، وقال : « هذا نسبي » ، ثم أحضر أكياسا فيها ذهب، وفرقها
 على الجند ، وقال : « هذا حسبي » .

وفى سبب شرف هؤلاء الفاطميّين أقوال كثيرة ، فمن الناس من نسبهم إلى فاطمة ١٣ بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم .

ومن الناس من نسبهم إلى الحسين بن تحد بن أحمد بن القدّاح، وكان أصل القدّاح من أبناء المجوس، وهذا أشهر نسبهم عند أرباب التواريخ .

قال الشيخ شمل الدين الذهبي : ال دخل العز إلى مصر ، كان معه ألف وخمسالة
 جمل ، موسوقة ذهبا عينا ، وكان معه من القاش والتجف ما لا يحصر .

فن جملة ما قبل أنَّ كان معه من التحف قبّة من البَّدِر ، وهي قطعتان ، يجاس ١٠ فيها أربعة أنفس، فكانت إذا نصبت في ليلة مقمرة ، نخفي ضوء القمر من شعاعها ؟ وكان معه أربع خوابي من البِلَور ، قسع قدَّر راوية من الله ، كل واحدة منها ؛ وكان معه من التحتف غير ذلك ، ما هو أنجب مما سمع .

٢٦ قيل ، لا دخل العز مصر ، حمل معه أجداده الذين مانوا بمدينة أفريقية ، فحملهم

(٩) أكباساً : أكباس .

(۱۱) مؤلاء : هذه . (۲۰) بما سمم : من بما سمم .

خليفة من بني عبيد الله بمدينة أفريقية .

فى توابيت من خشب ودندهم بمصر ، وأيقن أنَّ مُلك مصر أنحصر فيه ، وفى أولاده، إلى آخر الزمان .

فلما دخل مصر ورأى ما قد بناه جوهر ، القائد ، من القاهرة ، فلم يعجبه ذلك ، ٣ وقال له : « لقد بنيت هذه المدينة فى وطِئةً ، لا هى بحرّية ، ولا هى جبلية » ، وكان قصد المرّ لو بناها جوهر عند الرصد ، أو على شاطئ النيل .

وكان المرَّ سمّى الثاهرة أولا النصورية ، ( ٩٣ ب ) فلما بانه ما وقع الفلكية - ٦ من أمر القاهر ، يعنى الريخ ، فنيّر اسمها ، وقال : « سمّوها القاهرة » ، فاستورّ اسمها القاهرة من بومنذ ، وفيما شول القائل :

لله قاهرة المزّ فإنّها بلد تخصّص بالسرّة والهنا أو ما ترى فى كل قطر مُنْيّة مر جانبها فهى مجتمع النى وقال آخر :

مصر لها الأفضال إذ لم تزل على العدا منصورة ظااهرة ١٢ ما غولبت كلا ولا قوهرت إلا وكانت مصر والقاهرة قيل، إنّ أول هي، حكمه المزّ بمصر، أنّ المرأة وقفت إليه بقسّة، وأنشأت تقول قول أنى الملاء الموى:

تحدّلمنا ربب الزمان كأفنت رجاح ولكن لا يعادُ له سبك نقال لها المزّ : « من أنت أيمها الرأة » ؟ قالت : « أنا زوجة الأمير أبو بكر ابن شمد بن طقح الإخشيدى ، صاحب مصر » ؛ فقسام إليها المرّ وعظمها ، وقال : « ما حاجتك » ؟ قالت : « إنى قد أودعت بناطافا لى عند شخص مهودى ، فأقام عنده مدّة ، ثم إنى طابته منه فأنكره ، فقلت له : خذ منه ما نختار من جواهر ،

فلما سمع المنزّ ذلك ، أرسل خلف اليهودى ، وسأله عن أمر البغلطاق ، الذى (١٧) زوجة : زوجت .

وأعطني الباق ، فأبي وامتنع من الإعطاء ، وأنكر ذلك أصلا » .

۲١

(٢١) فأبي : فأبا .

أودعته عنده زوجة الإخشيدى ، فأنكره ولم يعترف به ، فأمر بشنقه ؛ فلما تحقّق ذلك اعترف به ، فأمر بشنقه ؛ فلما تحقّق ذلك اعترف به ، فأمره المزّ بإحضاره ، فلما أحضره بين يديه ، تحيّر مما فيه من الجواهر واليوافيت ، ثم إنه وجد اليهودى قد سرق من صدر البناطاق درّتين ، نسأله عن ذلك ، فاعترف أنه باع تلك الدرّتين بألف وسمائة دينار .

فأخذ أندرَ البناطاق من اليبودى ( ٩٣ آ ) ودفعه إلى زوجة الإخديد، ثم إنها سألته أنْ يأخذ منسه شيئاً على سبيل الهديّة ، فأبي من ذلك ، فأخذت البناهال ، وانصرفت وهي داعية له ، ثم أمر بشنق اليبودى ، نشنق ، وهذا أول شيء حكمه بالناهرة .

وكان المرّز يحبّ العمل والإنصاف بين الرعية ، غير أنّه كان يميل إلى مذهب الرفض ، ويسبّ الصحابة يوم الجمعة على اننابر .

فلما استقر المعزّ بالقاهرة ، ضرع الأمير جوهر ، القائد ، فى بنا الجامع الأزهر ،
وهو من إنشائه ، وكان الأمير جوهر وزيرا المعزّ ، وكان خسينًا سقلى الجنس ،
وكانت له حرمة وافرة ، وكامة نافذة ، فينى هذا الجامع ، وانتهى العمل منه فى
جادى الأولى سنة ائنتين وستين وثناية ، وهو أول جامع بنى بالقاهرة ، وإنما سمّى
بالأزهر لزهارته بين الجوامع .

قبل ، كان به تنّور فضّة ، وسبهة وعشرين قنديلا من الفضّة ، وكان في مرابه منطقة مضّة ، وكان به خاسم برسم الطيور ، فكان لا يقربه عددور ، ولا حام ،

١٨ - ولا يمام ، ولا شي٠ من أنواع الطيور .

فلما بنى جامع الحاكم تلادى أمر جامع الأزهر وخرب، وأقام مدّة طويلة وهو خراب، إلى أيام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى، فأمر بإصلاحه وأعاد فيه الخطبة، ٢٠ بعد تعطّه هذه المدّة الطويلة ؟ النّهي ذلك .

قال الدهبي: إنَّ العزَّ لما استقرَّ بالقاهرة ، خرج عليه خارجي ، يقال له الحسن (١) زوج: : زوجت .

<sup>(</sup>٦) فأنى : فأبا .

ابن أحمد النومطى ، أنى من الشام فى جيش كثيف من العساكر ، وكان معه الأمير حسّان بن الجراح الطائى ، أمير العرب ، ومعه الجمّ الغفير من عربان الشام ، حتى سدّ بهم الفضاء ، فكان ينشد ويقول ( ٩٣ ب ) :

زعمت رجال النرب أتّی هِبْشُهم فدی إذّا ما بینهم مطاول یا مصر اِن لم أسق أرضك من دم یروی ثراك فلا ستانی النیل

فلما رأى المهزّ أنّه لا يتوى على محاربة حسّان بن الجواح،أرسل يقول له فىالدسّ: « ارحل عن مصر ، وأنا أرسل إليك بمائة ألف دينار » ، فأرسل حسّان يقول له : « إنْ بعُشتَ إلى بما تقول ، رحلتُ عن مصر » ؛ فأرسل إليه المهزّ مائة ألف دينار ، في أكياس مختومة .

قال بعض المؤرّخين: إنّ ذلك الذهب الذي أوسله الحزّ إلى حسّان ، كان زغلا ، تحاس ملبّس بالذهب ، فجعل الذهب الخالص فوق الأكماس ، والذهب النحاس أسفله .

ذلها النقت الجيوش للحرب، فأظهر حسّان أنّه قد انكسر ، فأمهزم بعن معه من العربان، فعند ذلك نحفت شوكة عسكر أبو الحسن القرمطى ، وأمهزم من ساعته، وقويت عليه عساكر العزّ، فكسروهم، ووثوا مديرين.

١٥

ومن الحوادث في أيامه ، أنّ في سنة ثلاث وستين وتأثماية ، خرج بنو هلال على العُفيجَاج ، فقتارا منهم خالنا كثيرة ، ولم يحجّ في تلك السنة سوى أهل العراق فقط .

ولما توتى المنرّ على مصر ، منع القبط نماكان يعمل فى يوم النوروز ، من سبّ الياه على الناس فى الطرقات ، ووقود النار فى تلك الليلة ، وكانوا يخرجون فى ذلك عن الحدّ ؛ ومنعهم أيضا نماكان يعمل فى ليلة النطاس ، من نزول الراكب ، وضرب ١ الخيام على شاطى النيل ، قبالة النياس ، فأصهر الندا وإبطال ذلك ، وهدّد من يفعل ذلك بالشنق ، فرجع الناس عن ذلك ، وكان يحصل ( ١٤٥ آ ) منه غاية الفساد .

<sup>(</sup>١٦) بنو هاذل : 'بنوا هاذل .

قال بعض المؤرخين: إنّ المنرّ كان يميل إلى علم الفلك ، فأخبروه جماعة من الفلكية ، أنّ عليه قطما شديدا في شهركذا وكذا ، في يومكذا وكذا ، وأشاروا عليه بأنْ يختنى في سرب نحت الأرض ، حتى يمفي عنه ذلك القطع ، فاختنى في سرب نحو أربعة أشهر .

نلما طال غيبته على عسكره، طنّوا أنّه رفع إلى السها، فكان الفارس من عسكره، إذا نظر إلى النهام فى السها، ينزل عن فرسه، ويتول: «السلام عليك يا أمير المؤمنين»؛ فلا زالوا على ذلك حتى ظهر من السرب، وجلس على سرير مُلك،، وهم يحسبون أنّه كان فى السهاء وأنّى إليهم.

واستمر المنر فى خلافته بالقاهرة ،حتى توقى، وكانت وفانه فى ربيع الآخر سنة خمس وستين وثاثماية ؟ وكانت مدة خلافته بمصر نحو ثلاث سنين ونصف ؟ ومات وله من العمر نحوا من أربع وعشرين سنة ؟ ودنن عند سيدى زين العابدين ، الذى تربته بين الكمان ، عند حدرة ابن قميحة .

والمرّز هو أول خلفًا بني عبيد الله بمصر ، وكانوا يقولون : ﴿ نحن أفضل من خلفًا • بني المبّاس ، لأننا من ولد فاطمة ، بنت رسول الله ، مـلّى الله عليه وسلّم » .

فكانت الخلفاء الفاطمية يحكمون من مصر إلى الفرات ، وإلى مكّة والمدينة ، وكانت مصر ، وبلاد الفرب ، مملكة واحدة ؛ وكانت خلفاء بني العبّاس يحكمون من الغرات إلى بغداد وأعملها ، وسائر بلاد الشرق، وكان يخطب لسكل خليفة منهما، في الجهة التي تحت حكمه ، باسمه فقط .

ولما تولّى الدرّ على مصر ، قام لها حرمة ، واستكثر فعها من العساكر ، ما بين كنانة ، وروم، وسقالية ، ومناربة، وعبيدسود ، وطائنة بقال لهم زويلة ؛ (٩٤ ب)

 حتى قبل : أم يطأ الأرض بعد جيوش الإحكندر بن قلبس الرومي ، أكثر من عساكر المز الناطمي .

وبلغ خراج مصر فى أيامه ألف ألف دينار وماثنى ألف دينار ، وكان خراجها ٢٤ - قد أكتلًا قبلذلك إلى الناية، لجَدّد بها الأمير جوهر، التائد، ما فسد من جسور وقناطر وغير ذلك ، حتى استنامت أحوال الديار المصرية فى أيامه . ولما مات المعزّ ، تولّى بعده ابنه العزيز نزار ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار العزّ الناطمى ، على سبيل الاختصار .

### ذكر خلافة العزيز بالله أبى منصور نرار ابن المعز بالله معدالفاطمي العبيدي

قيل ، لما تولّى العزيز الخلافة ، دخل عايه عبد الله بن حسن الجمفرى ، الشاعر ، . يهنّمه الخلافة ، فأنشده هذه القصيدة ، مها :

عت خلافته مصرا فصار بها كأنّه الشمس فيها حلت الحملا إنّ المنز الذى لا خلق تشبهه إلا العزيز ابنه إنْ قل أو فعلا ١٠ فإن مضى كفل الدنيا فصار لنا من بده كفلا يغنى بما كفلا أشحت ماوك بنى الدنيا له خدما وما حوت كل دار منهم نقلا

وفى رجب سنة ست وستين وثائماية ، توفى الإمام الحافظ أبو الحسن محمد ١٥ ابن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابورى ، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين ؛ ومات سنة ست وستين وثائماية ؛ وكان إماما من أعمة الشافعية فى الفرائض ، دخل مصر مع عمّه يحبي بن زكريا الأعرج ، وأفام بعصر حتى مات بها .

قال بعض المؤرّخين : لما توتى العزيز الخلافة ( ٩٥ آ ) بعد أبيه ، استكنر في عكره من الماليك الديانة ، والصامدة ، والغل ، واستقامت أحواله بالديار المصرية ، وأظهر العدل بين الرعية .

قال المسبحي: أول من بني الحمامات بالقاهرة العزيز بن العزُّ ، هذا .

<sup>(</sup>۲۲) المبجى : المسيحى .

ثم أقام الأمير جوهر فى الوزارة مدّة ، ومات ؛ فلما مات استقرّ بعده فى الوزارة أبو الفرج بعقوب بن يوسف بن كاس ، وكان أسله مهوديا ، وأسلم .

وىما وجد للأمير جوهر ، القائد ، بعد موته ، من الذهب الدين ستمائة ألف ألف دينار ، ومن الدراهم أربعة آلاف ألف درهم ؛ ومن اللؤلؤ الكبار واليواقيت أربعة سناديق بهلدة ؛ ومن القصب الزمر د ألف قصبة ؛ ومن النياب الديباج خمس وسبعين ألف قطحة ؛ ووجد عنده دواة من الذهب طولها ذراع، وهي مرصّة بالدرّ والياقوت ، فقوم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف دينار .

ووجد عنده لعبة من السك والعنبر الخام ، فكن إذا نرع أثوابه ألبسها علمها ؟ ووجد في دارد مائة ممهار من الذهب ، على كل مسهار منها عمامة لون ؟ ووجد عنده من المالق الذهب والفضة ألف معلقة ؟ ووجد عنده عشرة آلاف زبدية سيني ، ومن الأوانى البارر مثلها .

و وجد عنده أربهة دسوت من الذهب ، وزن كل دست مائة رطل بالمصرى ؟ ووجد عنده سبمائة خاتم، بفصوص بافوت وبلخش وماس وزمرد وفيروزج ؟ ووجد عنده ثائماية نرحسية ، ا بين ذهب وفضة وبأور وصينى ؛ هذا كله خارجا عن البغال والخماع وغير ذلك .

. وَقُ أَيْلِمَهُ تَوْقَ أَخُوهُ الأَمْدِ تَمْمُ بِنَ الْمَزَّ، وَكَانَتَ وَفَانَهُ سَنَةٌ ثَمَانَ وَسَتَمِنَ وَثَلْمَالِهُ، وكن ( ٩٥ ب ) شاءرا ماءرا ، وله شعر حيّد، فمن نظمه قوله :

إذا وجدت زماناً لم تُدر به فكم أناخك سهلا بعد أسعبه فقبل من الدهر ما أعطاك ممتزجاً لعل مرك يحساد من تقلبه خذها إليك ودع لموى مشعشعة من كف أقنى أسيل الخد مذهبه
 لا تتركن القد الماو، في يده إنى أخاف عايسه من تاقيبه

نُزَّهه عن عَشِينا إنّى أَخْزَله و (١٠) المالق . . . معلقة : كذا ق الأصل .

( تاریخ ابن لماس ج ۱ ق ۱ – ۱۳ )

وستمنى واسقنى من فضل مشربه

ونما وقع للأمير تميم هذا ، أنّه سمع بجاربة منتية فى بنداد ، فأرسل أخذها من سيدها غصباً ، فلما حضرت إلى مصر ، وغنّت بين يديه ، استطرب غناها ، وافتتن بها، فقال لها فى بعض الأبام: « هَلَا تَسَألَيني فى حاجة »؛ فقالت: « أُديد أنْ أُحجّ » ، ٣ فأرساما مع بعض أسحابه ؛ فلما وصلت إلى مكّة تسحّبت تحت الليل، فلم يعلم أين ذهبت؛ فلما لأمير تميم ذلك ، حصل عنده قهر شديد ، ومات عقيب ذلك .

و فى سنة تسع وستين وثانماية ، تو فَى الإمام الحافظ أبو بكر النقّاش ، نزيل تنيس ، ، ولد سنة اثنتين وتمانين وماثتين ، ومات رابم شعبان سنة تسع وستين .

وفى سنة سمهين وثلماية ، توفى الحسن بن رشيق ، صاحب « العمدة » ، ولد فى سنمر سنة تمان وثمانين وسائدين، ومات فى جمادى الآخرة سنة سممين ، وكان له شعر • جيد ، فض ذلك قوله فى النمام ، والتطاير منه :

لِمَ كُره النّمَام أهـــل الهوى أساء إخـــوانى وما أحسنوا إنْ كَان تَمَاما شَمَادِيه من غير تأديب لهم مأمنوا وقال ابن رشيق في المَرَّ بن باديس، سلطان أفريقية، وقد غاب يوم العيد، وكان يوما ما حارا جدًا:

تَجَهَّم لاديـــد واعتنَّت بوادره وكان يعبد منك البشر والفنحكا ١٥ كأنه جاء يطوى الأرض من بعد شوقا إليك فلما لم يجدكَ بكا ( ٦٦ آ ) وفى سنة ست وسبعين وثلماية ، توفَى ابن النيحاس المصرى ، وكار من أعيان العلماء .

وفى سنة سبع وسبعين وثائماية ، ولدت امرأة بمدينة ننيس ، جارية لها رأسان ووجهان فى عنق واحد ، وكان أحد الوجهين أبيض اللون مترّكا ، والآخر أسمر اللون ، وفيه سهولة ، وكل وجه منهما كامل الخاتة ، وذلك الوجهين فى جسد واحد ، ٢١ فكانت أمّ ذلك الولودة ترضع كل وجه منهما على انتراده ؛ محملت هذه المولودة من تايس إلى مصر ، حتى شاهدها العزيز ، وأمر لأمّها بسلة ، وعادت إلى تنيس ؛

<sup>(</sup>ه) فهر شدید: قهرا شدیدا .

<sup>(</sup>٢١) وذلك الوجهين : كذا في الأصلي .

وقيل إنَّ هذه الولودة عاشت مدَّة يسيرة ومانت .

وفى سنة تمان وسبعين وتناباية ، حدث بمدينة تنيس ، فى ليلة الجمعة ثامن عشر ربيع الأول ، [ أنْ ] أرعدت الساء وأبرقت ، وأطلسه الجوّ ، وظهر فى الساء أعمدة من نار تامّب ، فأداءت منها الدنيا ، ثم استدّت تلك الحجرة ، وجاء عقب ذلك ربح سودا ، فيها غبار حارّ ، يأخذ بالأنقاس من شدة حرّه ؛ فرتاع الناس من ذلك ، وأيتنوا بالحلاك ، وسار يومّع بعضهم بعنا ، وابهاوا إلى الله بالدعاء ؛ ولم يزل الأمر منايدا على ذلك ، من المنرب إلى طاوع الفجر ، حتى سكن الربع، وخدت تلك الأعمدة النار ، وزالت الحجرة من الجوّ ؛ فلما لاح الصباح ، طلمت الشمس وهي عمرة ، فأقامت على ذلك خمسة أيام حتى اعتدات ، وقد قيل في المنى لبعضهم :

ما خاب عبد على الله الكربم له نوكل صادق فى السرّ والعان حاشاه أنْ يحرم الراجى إجابته إذا دعاه لكشف الهمّ والحزن

۱۱ وقال الشيخ أبو القاسم عبد الجيد الذرشي: إنّ في سنة إحدى وتمانين وثائماية ، أحيدت سكم من بحيرة تنيس ، فكان طولها من رأسها إلى ذنبها ثمانية وعشر بن ذراعا ، ( ۹۳ ب ) وكان عرضها خمسة عشر ذراعا ، وكان فتح فها تسمة وعشر بن شبرا ، وكان لها يدان طول كل واحدة ثلاثة أذرع ، ولها عينان كميني البتر ، ولسان كاسان الثور ، وكانت ملساء ، وفي جادها غاظ ؛ فلما حيدت ، أمر والى تنيس بأن أن

يشقّ بطنها ويحشى ملحا، فوضع فى جوفها مائة أردب ملح، فكان الرجل يدخل ۱۸ إلى جوفها، وهو حامل قفاف الملح، قائما غير منجنى؛ ثم إنّ نائب تنيس أرسلها إلى مصر، حتى شاهدها العزيز، وتعجّب من خلقتها \_ أورد ذلك ابن أبى حجلة فى كتاب «عجائب العجائب، وغرائب النرائب» كا ذكرناه.

٢١ وفي أيام العزيز ظهر السمك اللهيس ببحر النيل ، ولم يكن منه قبل ذلك شيء ؟
 وهو من أساك البحر المالخ ، هرب ودخل إلى البحر الحاد ، فسمى البيسا .

<sup>(</sup>٣) [َ أَنْ ] : تنقص في الأصل .

<sup>(</sup>۲۱) شيء : شيثا .

وفى أيامه توفّيت سيدة اأملك ، أخت المنزّ ، والد العززِ ، فوجد لها من النعب المهين تأدية مندوة ، ووجد خدها من النعب المهين تأدية صندوق، ومن الجواهر واليوافيت خملة ويهات ، ووجد عندها مدهنا من اليافوت الأحمر ، وزنه سبعة وعشرين مثقالا ، ووجد لها كارثون ألف، شتّة حربر ماؤن ، ومع وجود هذه السعة ، كانت أزهد الناس فى الدنيا ، لا تأكل إلا من ثمن غزل يدبها دائما ، حتى منت .

وفى سنة تمانين وثالماية توفى الوزير يعتوب بن كاس . ـ فلما مات ، أخلع العزيز ت على شخص من النصارى ، يتال له نسطورس ، واستقرّ به وزيرا ، فعدّت هذه الفعلة من مــاونه ؛ وأخلع على شخص من المهبود ، يتال له منشّاه ، واستقرّ به وزيرا بالشام ؛ فوقع منهما الأذى البالغر فى حتى المسلمين بمصر والشام .

فَاتَفَق أَنَّ العَزِيرَ رَكِ ( ٩٧ آ ) يوما ، وشق من القاهرة فرَيَفت له ، فعد بعض الناس إلى مجذرة من الجريد، وألبسها ثياب النساء ، وزَيرها بإزار وشعرية ، وحمل في يدها فضة على جريدة ، وكتب فيها : « بالذي أعز النساري بنسطورس ، وأمرًا المبهد بعنشاه ، وأذل السلمين بك ، ألا ما رحمهم ، وأزلت علهم هذه المظالم » ؟

فلما مرّ العزيز على تلك الصورة ، فظنّ أمّها امرأة لها حاجة ، فوقف وطلب ١٥ قسّمها ، فلما قرأها اشتدّ به النفف ، وأمر بشنق الوزير نسطورس ، فشنق على باب قصر الزمرّ د فى ذلك اليوم ؛ أثم أرسل إلى الشام بشنق اليهودى منشّاه ، فشنق على باب قامة الشام ، وكان العزيز يحبّ العمل بين الرعية .

فلما شنق الوزير نسطورس، أخلع على شخص،يقال له أبو نصر صدقة العلاجمي، واستقرّ به وزيرا ، عوضا عن نسطورس ، وكان العلاجمي أسله يهوديًّا وأسلم .

وفى سنة ثمانين وثائماية ، نوقى الحسن بن على بن طاعر الأنطاكى ، شيخ القرا• . ٢٠ ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ فى سنة أربع وثمانين وثانماية نم يحيجَ سوى أهل مصر نقط ، وتعطّل الركب العراقى والشاى ، لنساد الطريق من العربان .

### ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلثماية

فدبا ، فى شهر رمضان ، توقى العزيز بالله نزار بن العز الفاطمى ، خليفة القاهرة ،
وكانت مدة خلافته بمصر والقاهرة ، إحدى وعشر بن سنة وخمسة أشهر وأياما ،
وعاش من العمر نحو ثلاثة وثلاثين سنة ، وكان خيار بنى عبيد الله ، ولــا مات
تولّى بعدد ابنه الحاكم بأمر الله ، انتهى ما أوردناه من أخبار العزيز بالله بن المزّ ،
وذلك على سبيل الاختصار .

# ذكر خلافة الحاكم بأمر الله أبى على منصور ابن نزار بن العزّ معد الفاطمي العبيدي

وهو الثالث من خلفا بنى عبيد الله بعصر ، تولّى ( ٩٧ ب ) الخلافة بعد موت أبيه المزيّر بالله ، يوم الثلاثاء ساخ رمضان سنة ست وثمانين وثلمّاية ؛ وكان مولده بالقاهرة فى يوم الجمعة سادس عشرين جمادى الأولى سنة خس وسبعين وثلمّاية .

بالناسرة في يوم بممه صدر عسر ال بدى الرعية ، وسار فى الناس سيرة حسنة ، على طريقة أمه الدزنر .

مثم بنى بده جامع راشدة الذى أنحت الرسد ؛ وراشدة كانت قبيلة من قبائل العرب
 من بنى لخم ، نزلوا هناك ، فستى الجامع براشدة ، مشافا القبيلة التى نزلت هناك .

ومن بناء الحاكم أيضا ، حامع القسى ، الذى عند باب البحر ، وكان مطلًا على ٣ بخر النيل ، ثم خرب ، وأقم مدّة وهو خراب ، فجدّده الساحب شمس الدين القسى ،

<sup>(</sup>۱۰) بنی : بنا . (۱۹) التی : الّذی .

فى سنة سبعين وسبعائة ، فعرف به من يومئذ ، وأصله من بنا ُ الحاكم قديمًا .

وفى أيامه توفى أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق الصرى، المؤرّخ، مات فى ذى القدة سنة تسع وثمانين وثلماية .

وفى هذه السنة ، أسابت الحاجّ عطشة شديدة فى الطريق ، فبلك ممهم بحو الثاث ، ( ١٩٨ ) من العطش ، حتى قبل إنّ شربة ما أبيعت بألف دينار، الذى شربها مات، والذى أباعها مات .

وكان القائم بتدبير أمور القاهرة فى أيام الحاكم ، الأمير برجوان ، وهو صاحب ١٠ الحارة المعروفة به ، وكان الحاكم بأمر الله لا يتصرّف فى شى من أمور المملكة إلا برأى الأمير برجوان ، وكان معه كالمحجور عليه ، فما أطاق الحاكم ذلك ، فندب إلى برجوان من فتله وهو فى الحمّام .

فلما مات احتاط على موجوده ، فوجد له أنماف ما وجد للأمير جوهر ، التائد ، فمن جملة ذلك من الذهب الدين مائتي ألف ألف دينار ، ومن الفضّة الدراهم خميين أردا ؛ ووجد له ألف قيص حربر ١٩٥ مكندرى ؛ ووجد له ألف قيص حربر ١٩٥ مكندرى ؛ ووجد له ألنا عشر مندوقا ، ضخيم جواهر وفسوص ؛ ووجد من الفرش والأوانى ما لا يحصى ؛ حتى قبل كان ينقل من حارة برجوان إلى قصر ازمر د ، في كل يوم ، دفعتان على مائتى جل ، نحو أربعين يوما فى موجود برجوان ، وهو لا يفرغ ؛ ١٠ عدا خارجا عن النبياع ، والأمارك ، والدواب ، والمبائم ، والحبيد ، والجوار ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١٠) بأسر لله : بالله .

قل الذهبي : فلما قتل برجوان صام المتحاكم الوقت ، وصار ينمل أشياء لا تقع إلا من المجانين، الذين في عقابهم خلل، فمن ذلك أنّه منع النساء من الخروج إلى الطرقات، ومن التطابع من الطاقات ، والطاوع إلى الأسطحة ، ومنع الخنّافين من عمل الأخناف لحن .

ومنع سائر النساء من الدخول إلى الحمامات ، فرّ يوما بحمّام الذهب الذي كان بمصر ، فسمع فيها ضجيج النساء ، فأمر بأنّ يسدّ عليهن باب الحمّام ، فسدّوه عليهن من الوقت والساعة ، وهو واقف عليه ، فأقن داخل الحمّام حتى متن به .

ثم إنّه منع الناس من بيع الزبيب، وأمر بحرق الكروم ، ( ٩٨ ب ) وقطع منها نحو مائة ألف كرمة ؛ ثم إنّه منع الناس من بيع العسل الأسود ، وكسر منه نحو الني عشر ألف مطول .

ثم إنّه منع الناس من زرع الملوخية والقرع ، وكتب على الفلاحين قسائم أنْ لا يُردعوا شيئًا منهما ؛ وعَلَل بتحريم القرع ، لأنّ أبا بكر ، رضى [ الله ] عنه ، كان يميل إليه ، وعلَل بتحريم الماوخية ، لكون أنّ عائشة بنت أبى بكر ، كانت تميل إليها ؛ ثم إنّه أطلع يوما على جماعة بأكاون ماوخية ، فضربهم بالسياط ، وطاف بهم

١٠ فى القاهرة ، ثم ضرب أعناقهم عند بابى زويلة .

ثم إنة منع الناس من بيع السمك الذي لا قشر له ؟ ثم مهمي عن أكل الرطب ، وعن زرع النرمس ؛ ثم إنّه أمر بقتل الكلاب ، فقتل منهم نحو ثلاثين أأف كاب .

ثم إنّه سار بقد الشمع في مجلسه ليلا ونهارا ؛ ثم إنّه سار يجلس في الظلام مدّة طويلة ؛ ثم إنّه أمر الناس بأنّ يناقوا الأسواق بالنهار وينتحوها بالليل ، وجمل الليل مقام النهار في جميع أحوال الناس كالها ، فامتثاوا ذلك، واستمرّ وا عليه دهراً طويلا .

 <sup>(</sup>۲) الذين : الذي .
 (٥) الذي كان : الن كانت .

<sup>.</sup> ل<sub>د : ۱</sub>۰ (۷)

<sup>(</sup>١٢) أِ اللهُ أَ : تنتس في الأصلي .

<sup>(</sup>١٩) ويفتحوها : ويفتحونها :

ثم إنّه مرّ فى السوق يوما بالنهار ، فرأى إلى شيخ بعمل فى النجارة من بعد العصر ، فوقف عليه ، وفال : « ألم نهيتكم عن العمل بالنهار » ؟ فقـــال له الشيخ : « يا أمير المؤمنين ، أما كان الناس يسهرون بالليل ، وهذا من جملة السهر » ، فتبسّم " وتركه ، ثم أعاد الناس إلى ماكانوا عليه فى الأول ، يتقاضون أشغالهم بالنهار .

ومن أفعاله الشنيمة أنّه كان يسبّ الصحابة ، وأمر بكتابة سبّهم على أبواب كلّ مسجد ، فأقام على ذلك مدّة ، ثم رجع عن ذلك ( ٩٩ آ ) وأمر بمحو ماكتبه على ٦ أبواب الساجد .

ثم إنّه هدم كنيسة وبنى مكانبها مستجداً ، فأفامت مدّة ثم أعادها على ما كانت عليه كنيسة .

وكان ببنى عدّة مدارس ، ويقرّر بها العلماء ، ثم يقتلهم ، ويهدم تلك المدارس التي بناها .

ثم إنه كن يعاقب جماعة من خواسّه بسلب الألقاب ، فإذا نحنب على أحد سلب ١٧ لقبه مدّة طويلة ، لا يدعوه بذلك اللقب ، فيصير ذلك الرجل فى حزن وبكاء ، حتى يردّ عليه لقبه ، فيكون عنده ذلك اليوم عيداً .

ثم إنّه أمر طائنة اليهود، بأنْ يعماوا فى أعناقهم ، إذا خرجوا إلى الأسواق ، ١٥٠ قرامى خشب، وزن كل قرمة خمسة أرطال؟ وأمر النصارى بأنْ يسعوا فى أعناقهم صلبانا من الحديد، قدركل صليب ذراع ، وأمرهم بأنْ يلبسوا المآزر العسلية عوضاً عن الشاشات، وأنْ لا يركبوا بهيمة فى الأسواق؟ فأقاموا على ذلك مدّة، ثم أعادهم ١٨٨ إلى ما كاواعليه .

ثم إنّه أمر الناس ، إذا ذكر الخطيب اسمه فى يوم الجُمّة ، وهو على النبر ، تقوم الناس سفوفا إعظاما لاسمه ، فكان يفعل ذلك فى سائر أعمال مملكته ، حتى فى ٢٠ الحرمين الشريفين ، وبيت المقدس

<sup>(</sup>٢) نهيئكم : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>٥) بكتابة : بكتابت .

ثم إنّه كان يتعاطى حسبة القاهرة بناسه ، فيلبس جبّة صوف أبيض ، وبرك على حار أصب ، قدر بنل ، يستمى «القمر» ، ويطوف أسواق ، قسر والقاهرة ، ومعه عبد أسود طويل عريض ، يمشى فى ركابه ، يقال له « مسعود »، فإن وجد أحدا من السوقة غش فى بضاعته ، أمر ذلك العبد مسعود بأن ( ٩٩ ب ) يقعل به الفاحشة العظمى ، وهو اللواط ، فيقعل به على دكانه والناس يغظرون إليه ، حتى يفرغ من ذلك ، والحاكم واقف على رأسه ؛ وقد صار مسعود هذا مثلا عند أهل مصر ، إذا مزح بعضهم مع بعض يقولوا : « احضر له مسعود »، وفيه يقول القائل :

نشق أدبار من لهم جرم أسعب من درّة بمساد ثم إنّه أمر بإبطال سلاة التراويخ مدّة طويلة ، ثم أعادها على ماكانت عليه أولا ؟ ثم إنّه لبس السوف نحو سبع سنين ، ثم تركه ولبس الحرتر .

ا مُنْ اِنَّهُ كَانَ يَرَكِ حَمَّارِهُ ، وينزل عند باب جامعه ، الذي عند باب النصر ، ويأخذ بيد من يختار من غلمانه، فيرقده على باب الجامع ، ويشقّ بطله بيده ، ثم يخرج مصارينه بيده ، ويرمهم إلى الكلاب ، ويترك القتول مكانه، حتى يدفنوه أهله؛ وكان

١٥ يعذّب جماعة من غلمانه بالناد .

وقتل جماعة كثيرة من العلماء ، منهم : جبارة اللغوى ، قيل كان يعرف للسكاب في اللغة ثائماية اسم ؛ وقتل أبا أسامة ، وغير ذلك من العلماء .

 وكان عنده شجاعة وإقدام ، مع جبن وإدبار ؛ وكان يحبّ الكوم ، ويكثر من الميخل ؛ ويحبّ فعل الخير ، ويتهمه بشى ، من الشرّ ؛ ويحبّ المدل فى الرعية ، ويتبعه بشى ، من الظالم ، كما قبل فى المنى :

<sup>(</sup>۱) يتعادلي : يتعادا .

<sup>(</sup>٧) يتولوا : كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>١١) ويرميهم : كذا ف اأسل .
 (١٧) اسم : اسما .

<sup>(</sup>۱۸) جن : جان .

أرى فيك أخسارةا حسانا ، قبيحة كذوب، مدوق، ليس بدري مدرقه

وأنتَ لعه, ي كالذي أنيا وابيف قريب ، بعيد ، باذل ، متمنّع كريم ، بخييل ، مستقم ، خالف أيحفوه (١٠٠) من تخلمطه أمريلاطف فلا أنت ذو غش ، ولا أنت ناصح وإنى لني شك لأه,ك واقف كذاك لساني هاجي لك ، مادح كم أنّ قلمي جاهل بك ، عارف

قال القاضي شمس الدين بن خلكان ، في تاريخه : إنَّ الحاكم بأمر الله ، كان يعبد الكواكب ، كما كان جدَّه المرِّ ؛ وكان له اشتغال بأمر المطالب ، وله في ذلك أخبار كثيرة، فمن ذلك أنَّه ظاهر في بعض الطالب بصنم من كدان ، وهو مجوَّف ، وفي جوفه روحاني موكل به ، فكان ينتلق كما ينطق بني آدم ، فكان من شأن هذا الصلم أنَّه . ٩ يظهر الضائم ، ويخبر عن المكان الذي فيه الضائع .

فلما ظفر الحاكم مهذا الصمم ، أشهر النداء في مصر والفاهرة، بأنَّ أحدا من الناس لا يُفَلَق له باب ولا دكان ، وإنْ ضاع لأحد من الناس شيء فهو في درك الحاكم ، ١٢ فامتثل الناس ذلك .

فلما باتوا تلك الليلة ، سرق من مصر والقاهرة أربعائة عملة ، فلما أصبيح النهار ، توجّهوا تحت قصر الزمرّ ديستنيثون الحاكم، فقال : « ما الخبر » ؟ فقيل له : « إنّ ١٥ اللصوص قد سرقوا في هذه الليلة أربعائة عملة ، لما تركوا دكاكينهم منتجة » ، فقال الحاكم: « لا بأس علمهم » .

ثم أشهر النداء بأنَّ كل من ناع له شيء يحضر بين يدى الحاكم، فحفسر أسحاب 🔌 الضوائع قاطبة ؛ فلما كماوا ، أحضر ذلك الصُّم بين يديه ، وصار أصحاب الضوائع ، يقف الواحد منهم بين يدى الصنم ، ويقول له : « يا أبا الهول قد ضاع لى ، ما هو كيت وكيت » ، فيقول الروحاني الذي في جوف الصنم : « إنَّ مَانُعك أخذه فلان

<sup>(</sup>۱۲) شيء : شيئا .

<sup>(</sup>١٩) الصوائم : كذا ق الأصل.

<sup>(</sup>٢٠) ضاع : ضايع .

ابن فلان ، وهو فى المكان الفلانى ، فى الحارة الفلانية »، ( ١٠٠ ب ) فيرسل الحاكم بعض غاينه إلى صاحبه ؛ فلا ذال بعض غاينه إلى صاحبه ؛ فلا ذال يخضر لكل شخص من الناس ما ضاع له ، حتى ردّ على الناس ما كان نـــاع لهم فى تلك الليلة بهامه وكاله .

ثم أحضر اللصوص الذين سرقوا ، فأمر بشنقهم ، فشنقوا أجمين ، ثم نادى فى مصر والناهرة : « رحم الله من رأى العبرة من غيره ، واعتبر » ؛ فصار الناس من بعد ذلك يتركون دكاكينهم وأبوابهم مفتحة ، ليلا ونهارا ، ولم يفقد لأحد من الناس على ، حتى كان يقع من الرجل الدهم الفلوس ، فلا يجسر أحد من الناس أن يأخذه من الأرض ، حتى عرر به صاحبه فيأخذه ، ولو بعد حين .

وحكى بعض المؤرّخين أنَّ رجاً ( وقع منه كيس ، فيه ألف دينار ، عند جامع أحمد بن طولون، فسار مرى على الأرض ، وكل من رآه يتباعد عنه ، فأقام مرمى على الأرض اسبوعا ، حتى مرَّ صاحبه به وأخذه .

وأمْر هذا الصنم هو الذي جَسر الحاكم على أنَّ جعل الليل مِنام النهار في أحوال الناس؛ وفيل إنَّ هذا الصنم لم يزل عند الحاكم حتى قتل، فعمد إليه بعض اللصوص، وكسره تحت الليل، فبطل من يومئذ فعله، وذهب عنه الروحاني الذي كان في جوفه.

وقيل إنّ رجلا أودع عند رجل جرابا فيه ألف دينار ، وسافر إلى الحيجاز ، فلما عاد طلب منه الجراب فأنكره ، ولم يقرّ به ، فشكاه إلى الحاكم ، فقال له الحاكم : « افعد لى على الشارع ، فإذا مررت بك ، فقم إلىّ وتحدّث معى حديثا طويلا » ، فلما مرّ الحاكم بالرجل ، قام إليه وتحدّث معه ، وأطال معه الحديث ، فحصرٌ به الرجل ( ١٠٠١ ) الذي عنده الجراب ، فرأى صاحب الجراب يتحدّث مع الحاكم حديثا

۲۱ طویلا .

<sup>(</sup>ه) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۸) شيء : شيئا .

<sup>(</sup>١١) مرمى : كذا في الأصل.

فلما مرَّ الحَمَّاكُم ، ومضى ، أحضر ذلك الرجل الجراب إلى صاحبه ، وقال :
« لقد تذكّرت ودبعتك ، فوجدتها فى البخارية ، وها هى بختمها لم تفتح » ؛ فأخذ
منه الرجل الجراب ومضى به إلى الحاكم ؛ وعرّفه ما جرى له مع الرجل ، فقال له
الحاكم : « خذ جرابك وامض إلى حال سبيلك » ؛ فلما أصبح الصباح ، فرأى
الرجل ، الذى كان عنده الجراب ، مشنوقا على باب داره ، والناس يتحدّثون فى أمره
بسد الجراب ، انتهى .

وفى أيامه ، فى سنة أربع وسيمين وثائراية ، توفّى الشيخ نور الدين على بن عمّان التيروانى ، تاخى قضاة مصر ، وكان شيميًّا ، وكان له شعر جيّد ، وهو معدود من شعرا ، مصر فى النظيم الرقيق ، فمن ذلك قوله :

سنم من الكافور بات معانتى فى حاتين ، تمقف وتكرتم فكرت بنايا أدمعى كالندم فكرت ليلة وسله فى هجره فجرت بنايا أدمعى كالددم فطفقت أحسح معانى فى جيده إذ شيمة الكافور إحساك الدم ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ النيل لم يزد لا كثيرا ولا قليلا ، فقيل للحاكم إنّ هذا من فعل الحبشة ، قد حبّر وا بحرى النيل ، فأمر بطرك النسار بأنْ يتوجّه إلى الحبشة ؛ فلما وسل البطرك إلى بلاد الحبشة ، ودخل على ملكهم، أكرمه وسجد له ، وسأله عن سبب قدومه عليه ، فعرقه أنّ النيل قد نقص ، ولم يزد عندنا فى ، ، وقد أضر ذلك بسكان مصر ، فأمر ملك الحبشة بفتح سد عندهم ، الذى يجرى منه إلى مصر ما النيل ، لأجل أنّ البطرك قدم عليه ، فزاد النيل فى تلك السنة زيادة قوية ، مصر ما ورد ذلك السبحى فى تاديخه ، انتهى ذلك .

ومن الحوادث في أيامه ، أنَّ في سنة سَبع وثمانين وثائماية ، بلغ النيل ستة عشر

<sup>(؛)</sup> وامض : وامضى .

<sup>(</sup>١٩) أوق : أوذ . || المنبحى : السبحى .

ذراءا و الارثة أصابع والمبيط ، فشرقت البلاد ، ووقع الفلاء بمصر ؟ فاجتمع الناس قطبة تحت قصر الزمر د ، يستغيثون بالحاكم أن بنظر فى أحوال الناس ، فقال لحم : « إذا كان الفد ، أتوجه إلى جامع راشدة ، وأعود ، ( ١٠١ ب ) فإن وجدت فى طريقى مكانا خاليا من الفاة ، ضربت عنق صاحب ذلك الحكان على بابه » ؛ فاما توجه إلى جامع راشدة ، وعاد بعد العصر ، فما بقى أحد من أهل مصر والقاهرة ، إلا وحمل ما عنده من الغال ووضعها فى الطريق التي يمرً من عليها الحاكم .

فلما رجع من جامع راشدة ، وجد الغلال قد امتلأت مها الطرقت ، وشبعت أعين الناس ؛ ثم إنه قرّ ر مع أصحاب الغلال ، أنّ أحدا لا يدخر فى ببته شيئا من الغلال ؛ ثم قرّ ر معهم سعر كل دنف من الغلال بثمن معادم لا يزيد ولا ينقص ، فعند ذلك سكن الرهبج الذى كانت فيه الناس ، ووقع الرغاء بمصر وسائر أعمالها ؛ وكان الحاكم شديد البأس ، إذا أمر بشى ، لا يرجع عنه ، ولا يرادد فيه ، وقد قيل فى المعنى :

ماحب ألما الشرّ لتسطو به يوما على بعض صروف الزمان قال مع لا يرهب أنبوبه . لا إذا ركّب فيه السنان ومن الحوادث في أيامه ، أنّ جاعة من العربان وثبوا على كسوة الكعبة ،

دا وانتهبوها جميعها ، فكسيت الكعبة في ثلك السنة الشناص الأبيض ، وهذا من
 النرائب ، فإن الكعبة ماكسيت شنناص قط إلا في زمن الحاكم .

شم إنّ الحاكم عزل الوزر أبو نصر العلاجي، واستقر بعلي بن أحمد الجرجوى، ١٨ في الوزارة، عوضًا عن أبي نصر العلاجي، وكان من ذوى العقول، فحاس الناس ( ١٠٠ آ ) أحسن سياسة .

ومن النسكت المضحكة ، قيل ، كان فى زمن الحاكم قاض بمصر . يقال له النطاح ، ٢١ وسبب ذلك أنْ كان له طرّطور من جلد ، وفيه قرنان من قرون البقر ، فيضع هسذا

<sup>(</sup>٦) الني : الدى .

<sup>(</sup>۹) يزيد : يزد . (۱۲) لفاطر : الفاطوا .

الطرطور إلى جانبه ، فإذا جاوه خصان يتحاكان عنده ، وجار أحدهما على الآخر ، فيابس القاضى ذلك الطرطور الذى فيه القرنان ، ويتباعد وينطح الخصم الذى يجور على ساحبه ، فعرف بالنطاح ، واشتمبر بين الناس بذلك .

ناما بلغ التحاكم أمره ، أرسل خلفه ، وقال له : « ماهذا الأمر الذى قد اخترعته بين النشأة ، حتى قبعت سيرتك بين الناس » ؟ فقال له القاضى : « يا أمير المؤمنين ، أشتهي أن تحضر مجلسى بيوما ، وأنت خلف ستارة ، لتنظر ماذا أقاسى من الدوام ، فإن كنت معذورا فيهم ، وإلا عاقبنى بما تختار » ؛ فقال له الحاكم : « أنا غدا عندك ، وأحضر مجلسك ، حتى أرى ما تقول » .

ناما أسبح الحاكم ، أنى إلى مجلس ذلك القانسى، وقعد من خلف ستارة . فأنى فى الأداك اليوم إلى القاضى خصان ، فاترى أحدها على الآخر بمائة دينار ، فاعترف له بها المدّعنى عليه ، فأمره القاضى بدفع ذلك إلى ساحبه ، فقال المدّعى عليه : « إنى معسر في هذا الوقت فقسطوا على ذلك على قدر حلى » ، فقال القاضى للمدّعى : « ما نقول »؟ ، فقال : « أفسطها عليه في كل صهر عشرة دنانير » ، فقال المديون : « أنا لا أقدر على على ذلك » ، فقال القاضى : « تكون خسة دنانير » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « تكون خسة دنانير » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « يكون دينارا » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « يكون دينارا » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ،

فلا زان القاضى يخفض ( ۱۰۲ ب ) هذا القدر ، حتى قال له : « تكون عشرة دراهم فى كل شهر »، وهو يقول: « لا أقدر على ذلك »، فقال له القاضى: «وما القدر ، الله كن تقدر عليه فى كل شهر ، فامل أن يرضى به خصمك » ؛ فقال المديون : « أنا ما أقدر على أكثر من ثلاثة دراهم فى كل سنة ، بشرط أن يكون خصمى فى السجن، لئلا يحسل معى هذا القدر ولم أجد خصمى ، فيذهب منى » .

فلما سم الحاكم ذلك ، لم يتمالك عقله ، وخرج من خلف الستارة ، وقال القاضى : «انطح هذا النحس، وإلا أنا أنطحه» ، وكان الحاكم أحمق من القاضى ، النهبي ذلك .

<sup>(</sup>١٧) يَخْفَضْ : يَخْفَظْ .

### ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلثماية

فيها توقى أبو الشمتمنى، الشاعر، وكان أبو الشمقمن هذا شاعرا ماهرا ، صاحب نكت ونوادر ، دخل مصر وامتدح المهرّ الفاطمى ، وأولاده ؛ وكان أبو الشمقمن صماركا فتيرا ، وكان يازم ببته دائما ، فإذا دق عليه أحد بابه ، نظر من شق الباب ، فإن أنجيه القارع ، خرج له ، وإن لم يعجبه ، لم يخرج إليه أبدا ؛ قبل إنّ بعض أسدقائه دخل عليه ، فالم رأى سو عاله ، فقال له : « أبشر يا أبا الشمقمق ، فإن جا ، في الحديث ، أنّ المارين في الدنيا ، هم الكاسون في الآخرة » ، فقال : « إنْ كان ذلك حقاً ، لأكون أنا يوم القيامة تاجرا في القاش والفرش » ، وأنشأ يقول :

أنا في حيال تعالى الله ما أنجيب على ليس لى شيء إذا ما قيل ذالى قات ذالى فأراضي الله فروسي والدوات ظللى ولتا دولت عنى محت الشمس خيالى المال (١٠٠٣) ولند أفلستحتى حلّ أكلى ليالى من دأى شيئا شالا فأنا كُلِّ الحالى

وفى سنة إحدى وأربعائة ، توفى فارس الجمعى الفرير ، شيخ التراا ، مؤلف كتاب « النتشا في التراات » وهو مذكور في الشاطبية .

قال الشبيخ شمس الدين الذهبي في « تاريخ الإسلام » : إنّ في سنة أربعائة ، ٢١ - تزايد دلنيان الحاكم بأمر الله ، حتى إنّه ادّعي الربوبيّة من دون الله تعالى ، كما فعل

۱۲

<sup>(</sup>١٩\_١٧) وفي سنة . . . وغير ذلك : كتب في الأصل على هامش س ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱۷) المبحى : السيحى .

فرعون ، فكان يحسّن لجماعة من عوام مصر الجهلة ، فكان إذا مرّ فى الطرقات يسجدون له ، ويقولون : « يا عجبي ، يا مميت » ، ومن لم يفعل ذلك ضرب عنقه .

وكان يدّتى أنّه يعلم علم النيب، فكان يقول لأمرائه ووزرائه: « يا فلان، ٣ أت نعلت فيبيتك الليلة، ما هوكيت وكيت »، وكان ذلك بأنّاق يعتمده مع العجائز، اللاتى يدخلن إلى بيوت الأمراء والوزراء، وغير ذلك من أعيان الناس؛ فلما نزايد هذا الأمر منه ،كتب له بعض الناس رقعة، ولصقها بالنبر في مكان يقعد فيه، وكتب ٦ فيها هذين البنتين، وجما:

فلما قرأ تلك الرقمة ، سكت عن الـكلام في أمر ما كان يدّعيه في علم النميبات .

قيل: إنّ بعض العلم؛ أثبت لهزلاء الناطعيين فيها فاسدا، بأنهم من ولد فاطعة بنت رسول الله، على الله عليه وسلم، وهذا النسب ليس بصحيح، وإنما هم من ولد ٢٠ ديسان بن سعيد، وكان أصله مجوسيًا . وقد وافق على ذلك جاعة من العلماء . منهم الشيخ أبي حامد الإسترابيني، والشيخ أبي الحسن القدوري، ( ١٠٣ ب ) وغسير ذلك من العلماء .

فكان الحاكم يذكر نسبه في كل جمة على النبر، ويقول: « نحن أفضل من خانا. بني العبّاس، لأنّنا من ولد فاطمة بنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم » .

نكانت الناس ترفع إليه الرقاع فى أشنالهم ، وهو على النبر يخطب ، فرفت إليه - ١٨ رقمة فيها هذه الأبيات :

> إنًا سمنا نسبا منكرا يتلى على النبر في الجــــامـع إن كنت فيا قاته سادقا فانــب لنا قـــك كالطائم

<sup>(</sup>١) عوام : أعوام .

<sup>(</sup>٥) اللاتى: التي .

<sup>(</sup>١١) لهؤلاء : لهذه .

وإن ترم تحقيق ما فاته فاذكر لنا بعد الأب السابع دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع فإن أنساب بني هائم يقصر عمبا طمع الطامع فلما قرأ تلك الرقمة ، غضب على أهل مصر ، وأمر المبيد بأن يحوقوا المدينة جميعا ، فأطلقوا فيها النار ، ومهبوا بيوت الناس ، وأخذوا أموالهم ، وسبوا النسا . واستمار هذا الأمر الشنيع بمصر والقاهرة ثلاثة أيام متوالية ، فضيح الناس إليه واستنائوا به ، وطلع إليه العلماء والسلحاء ، يشقمون في الناس ، نعني عميم ، بعد ما احترق من المدينة نحو ثانها ، ومهبت أموال الناس ، وسبيت النساء ، وقتسل من الناس ما لا يحصى ، وكانت هذه الواقعة من أعظم الصائب بحصر .

واستمر الحاكم على ما ذكرناه من هذه الأفعال الشنيمة ، ومخالفته للشريعة ، حتى قتل ؛ وكان سبب قتله ، أنّ أخته ست النصر ، لما زاد أخوها من هذه الأفعال الله الشنيمة ، أراد قتاعا لأمر بلغه عنها ، وكانت من النساء المدبّر ات ، فخرجت تحت الليل فى الخفية ، وأنت إلى دار الأمير سيف الدين بن ( ١٠٤ آ ) دواس ، وكان أكبر أمراء الحاكم ، فلما دخلت عليه ، اختلت به ، وعرّفته أنّها أخت الحاكم ، فلما دخلت عليه ، اختلت به ، وعرّفته أنّها أخت الحاكم ، فلما دخلت عليه ، ناما في تعظيمها .

فقالت له: «أنت تعلم ما قد فعله أخى بالرعيّة من هذه الأفعال الشنيعة، وقد عوّل على فتلى وقتلك ، وإذا عوّل على شيء فعله » ، فقال لها : « وما الرأى فى ذلك » ؟ فالت : « تقتله » ، فال : « وكمّ أفتله » ؟ قالت : « اندب إليه جاعة من العبيد يقتلونه

فالها أصبح الصباح ، خرج الحماكم على عادته إلى حاوان ، وكان مشغوفا بحبّ (١٩) نيغرجوا . . . ويتناوه : كذا في الأصل .

(تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ – ۱۹)

المطالب، مثل جدّد المعرّ؛ فالها خرج، أرسل الأمير سيف الدين بن دواس خانه، عشرة من العبيد السود الغلاظ الشداد ، وأعطى لكل عبد منهم خمسائة دينار ، وعرّ فهم كيف يقتلونه ، فسبقوه إلى حاوان ؟ فالها نزل بالقصبة التي هناك، خرجت عايه العبيد، فقتلوه هناك .

فلما أبدأ خبرد [على ] غير العادة ، خرجت جماعة من الحيجاب ، ومعهم الجنائب بسبب الوكب ، فساروا يخرجون فى كل يوم ، ينتظرون رجوعه ، منذ سبعة أيام . . . فلما أبدأ عابهم ، فوق السبعة أيام ، خرج الأمير مظفر ، الحاجب، ومعه العسكر، وكان عسكر الحاكم ما بين ديلم ، ومصامدة ، وصقالية ، وروم ، وعبيد زنج ، فلما وصاوا إلى آخر القصبة التي بحاوان ، وجدوا حماره الأصبب ، المدعو بالقمر ، وقسد . • قطت يداه ورجلاه ، وعليه السرج واللجام .

نتبعوا أثر الحجار ، فوجدوا ثياب الحاكم ، وكان يلبس عليه سبع جبّات صوف أبيض ، فرأوا فيها آثار ضرب ( ١٠٤ ب ) السكاكين ، فل يشكوا بعد ذلك فى قتله ، ١٠ فغاما رجعوا إلى القاهرة ، أشيع بين الناس قتله ، فحاجت القاهرة فى ذلك اليوم ، ف
سكنت حتى ولّوا ابنه الأمير على ، وكان دون البادغ \_ أورد ما ذكرناه هنا ابن أبى حجاة فى « السكردان » .

وكانت قتلة الحاكم فى نصف شوّال سنة إحدى عشرة وأربعائة ؛ وكانت مدّة خلافته بالدبار الصرية والبلاد الشامية ، خممة وعشرين سنة ، فكانت على الناس أشدّ الأيام ؛ وقتل فى همذه المدّة جماعة من العلماء ، والفقهاء ، وأعيان الناس ، ٩ ما لا يحصى عددهم ، وقد سبروا على أذاه هذه المدّة ، حتى فرّج الله عنهم ، كما قيل فى المعنى :

ودهر قطعناه بغيق وشدة ونحن على نسار قيام على الجر ٢٠ صبرنا له حتى أزيل وإنّما نفرج أيام الكريهة بالصبر قل الذهبي: الماقتل الحاكم، ساروا جماعة من الجهّال المنّايين، من وادى التيم،

<sup>(</sup>ه) [ على ] : تنقس فى الأصل .

من نواحى الشام ، يعتقدون حياة الحاكم إلى إلآن ، ويقولون إنّه سيعود فى آخر الزمان ، وهو الهدى ، ويحانمون : « وغيبة الحاكم » ، وهذا من جهلهم ، انتهى ....

## ذك ر خلافة الظاهر لدين الله على ابن منصور بن نزار بن الممزّ ممد

وهو الرابع من خلفاء بنى عبيد الله الناطمي بمصر ، تولَى الخلافة بعد قتل أبيه الحاكم ، في شوّ ال سنة إحدى عشرة وأربعائة ، وتلقّب بالظاهر لدين الله ؟ تولَى الخلافة وله من العمر نحو ست عشرة سنة إلا أيام ؛ وكانت عمّته ست النصر هي النائحة بأمور دولته ، والأمهر سيف الدين بن دواس .

فلما توتى ( ١٠٥ آ ) الأمير على بن الحاكم ، اضطربت الأحوال فى أيامه إلى الناية ، واستولى على البلاد الشامية حسّان، شيخ عربان جبل ناولس، وسار يستخرج خراج البلاد الشامية لنفسه ، ونرع أيدى العمّال عنها .

وفى أيامه، سنة اتنتى عشرة وأربعائة ، توفَى هائم بن العبّاس المصرى، الشاعر، ١٠ وكان شاعرا ما هوا وله شعر جيّد ، ومن تشابيبه النريبة ، قوله فى البدد ، من أبيات :

كَأْنَ بياض البدر من خاف نخلة بياض بنان في اخضرار نقوش

و توقّی أیشا محمد بن القاسم بن عاصم ، الشاعر ، وکان شاعرا ماهرا ، وهو الذی امتدح کفور الإخشیدی بقصیدة ، منها :

ما زلزلت مصر من خوف برادبها لكنها رقصت من عدله طربا

وفى سنة خمسة عشر وأربعائة ، توقيت ست النصر ، أخت الحاكم ، وهى عقة الظاهر لدين الله ، فظهر لها موجود عظيم من أثال ، والجواهر ، والتحف ، والغاش ، ما لا يحمى لكثرته ؟ ووجد عندها أربعة آلاف جاربة ، ما بين بيض وسود

ومولّدات ؛ ووجد عندها ثلاثون زيرا من اللازورد الصينى ، مماوءة من السك السحيق، وأما بقيّة الوجود، فلم ينحصر لكثرته .

ومن الحوادث فى أيامه ، جانت الأخبار من مكّة ، بأنّ رجلا أنجميا حضر إلى ت مكّة فى غير أوان الحج ، ومعه جماعة من الأعاجم ، فأقاموا بمكّة مدّة ، ثم إنّهم غافوا الناس ودخلوا الحرم ، وقت القايلة ، وجانوا إلى الحجر الأسود ، وكسروه بالأطبار ، ثلاث قطع ؛ فأدركوهم الناس فى ( ١٠٥ ب ) الحال ، ومسكوهم ، وقطموا بالأطبار ، ثلاث قطع ؛ فأبواب الحرم ؛ ثم أعادوا الحجر إلى مكانه كما كان ، ولصقوا ما تكسّر منه ، وعملوا عليه طوق فضة ، وبقى آثار التكسير فيه إلى الآن ، انتهى ذلك .

وكان الظاهر لدين الله خاوعا نزها ؟ فق أيامه ، أذن المتصارى فى إعادة ماكان يعمل فى لهلة النطاس ، وكان جدّه المعزّ أبطل ذلك فى أيامه ، وكان من أجلّ المواسم بمصر ، وكان يعمل فى ليلة الحادى عشر من طوبة ، وكان فى تلك الليلة تجتمع المسلمون والنصارى عند شاطئ النيل ، قبالة المتياس ، فتنصب هناك الخيام ، من جانبى النيل ، وتوضع فيها الأسرة لأعيان القبط ، وكان البحر يمتلى ، بالراكب من سائر المسدن والنصارى .

فلما يدخل الليل ، تزيّن المراكب بالقناديل ، وتشعل فيها الشموع ، وتشعل الشاعل على الشعاوط ، فكان يوقد فى تلك الليلة أكثر من ألف مشعل ، وألف فانوس ؛ وكان ينغق فى تلك الليلة ما لا يحصى من الأموال ، فى مأكل ومشرب ؛ ٨٠ وتنزل أعيان الأقباط فى المراكب ، وتتجاهر الناس بشرب الخمور ، وتجتمع أرباب المنافى والآلات ، وأرباب الملاعب من كل فنّ ، ويخرجون الناس فى تلك الليلة عن الحدة فى اللهو والقسف ، ولا يغلق فيها دكان ، ولا درب ، ولا أسواق .

<sup>(</sup>١٠) محلوعا : كذا في الأصل. || إعادة : إعادت.

<sup>(</sup>١٣) المماون : الممامين .

<sup>(</sup>۱۷) بوقد: بقد. اا مثعل: مثملا.

<sup>(</sup>۱۸) ة'نوس: فانوسا .

وكانوا بمبادون رؤساء الأقباط في تلك الليلة ، بأطيان القصب ، والبورى ، والحادى الناهرية، والكثرج ، والنارنج ، والنارنج ، والنارنج ، والنارنج ، والنارنج ، والنارنج ، والنايمون ، ( ١٠٦ آ ) وباقات النرجس ، وغير ذلك من الأنواع اللطيفة ، وكانوا يفطسون بعد الشاء قبالة المقياس ، ويزعمون أنّ من يفطس في تلك الليلة ، لا يضعف في تلك الليلة ، لا يضعف في تلك الليلة .

فلما كان وقت الفطاس ، نادى الخليف...ة الظاهر ، بأنُّ لا يختلط النصارى مع السلمين عند الفطاس ؛ وكان الخليفة الظاهر تلك الليلة فى قصر جدَّه المزَّ ، الذى يشرف على البحر ، يتفرَّح على الهرجان الذى يحصل فى تلك الليلة ؛ وكان المزَّ أبطل ذلك من سنة اثنين وستين والمأية .

وكانت الوزراء في يوم خميس العدس ، يضربون خراريب من ذهب ، ويفر قومها على أرباب العولة ، برسم التبرك بها ، وكان يضرب منها نحو خمائة مثقال ، فبطل ذلك في دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب .

وفى سنة عشرين وأربعائة ، توفّى الشيخ عبد الجيار بن أحمد الطرسوسى ، شيخ التر ا ، ، ات في غزّة .

١٠ ومن الوقائع الغربية ، أنّ فى سنة اثنتين وعشرين وأربعائة ، تقص النيل قبل الوفاء والمبعط، ثم زاد بعد أوانه بأربعة أشهر، وهذا من الغرائب التى لم يسمع بمثاما .
وفى سنة اثنتين وعشر بن وأربعائة ، كانت وفاة الإمام العالم العلامة عبد الوهاب

١ ابن على بن نصر أبو محمد البندادى ، أحد أنيّة المالكية الجمّهدين ، ولى النما ، بحصر فى الدولة الغاطمية ، ومات فى تلك السنة ، ودفن بالقرافة ، بالقرب من النقعة ، والدعا عند قبره عباب ، ونزار فى كل جمعة ؛ وكان له نظم جيّد ، فن ذلك قوله وأجاد :

بزرع وردا ناضرا ناظری فی وجُنة كالقدر الطالع
 فلم منعتم شفتی قطفها والحل أن الزرع الزارع
 وتباله أبضا:

<sup>(</sup>٦) يختاط : ينخناطون .

ونائحة قبَلْمَها فتنبّهت وقالت تعالوا فاطلبوا اللينّ بالحدّ فقلتُ لها إنّى فديتك غاسب وما حكموا فى غاسب بسوى الرّدّ ( ١٠٦ ص) وقوله فى الذل :

وتناحة من كفّ ظبي أخذتها جناها من الغصن الذي مثل قدّه

ومما وقع للخليفة الظاهر هذا ، من المساوئ الشنيمة ، قال ابن المتوج : إنّ في ٦ سنة ثلاث وعشرين وأربعائة ، نادى الخليفة الظاهر في القاهرة ، بأنّ الجوار التي في مصر والقاهرة ، نجمهن عن آخرهن، وأنّ تزين بأحسن الملابس، ويحضروا بهن إلى قصر الخليفة ، فصاركل من كان عنده جاربة ، يلبسها من أحسن الأثواب الفاخرة ، ٩ وبحضرها إلى قصر الخليفة .

فلما تسكامل جمعين ولم يبقى بمصر والقاهرة جارية ، فأمر بأنْ يجعلن فى مجلس ، ويسدّ علمين باب المجلس ، فبنى علمين أبواب المجلس ، وتركين ستة أصهر ، ثم بعد ٢ ذلك أضرم علمين النار ، حتى أحرقين عن آخرهن ، وكان عدّمين ألنين وسمائة وستين جارية ؛ ولم يقع لأبيه الحاكم مثل هذه الواقعة ، مع وجود ظامه وجوره فى الناس ، انتهى ذلك .

قال ابن المتوج: فلما فعل الظاهر هذه الفعلة ، لم يتم بعدها سوى ثلاث سنين ونصف ومات، وكانت وفاته فى يوم الأحد خامس عشر شعبان، سنة سبع وعشرين وأربعائة؟ وكانت مدة خلافته بمصر خمس عشرة سنة وتسعة أشهر ؟ وكانت مساوئه أنحس من ٨ مساوئ أبيه الحاكم ؟ ولما مات توكى بعده ابنه الستنصر بالله أبى تميم ، انتهى ما أوردناه من أخبار الظاهر لدن الله .

<sup>(</sup>٧) الجوار : كذا في الأصل ، ويعني : الجواري .

<sup>(</sup>۱۱) ولم يبق : ولم يبقى .

<sup>(</sup>۱۸) خس عشرة : عشرين .

### ذكر

## خلافة المستنصر بالله أبى تميم (١٠٧ آ) معد ابن الظاهر لدين الله على بن منصور الحاكم بأمر الله

وهو الخامس من خلفاء بنى عبيد الله الفاطعى بمصر، بويع بالخلافة بعد موت أبيه الظاهر، في يوم الأحد خامس عشر شعبان سنة سبع وعشرين وأربمائة ؟ فلما تولى الخلافة ، كان له من العمر سبع سنين وعشرين يوما، وكان مولده بالقاهرة سنة عشرين وأربعائة .

ولما تولى الستنصر هذا ، تعصّب له البساسيرى ، وخطب له على منابر بنداد ، مع وجود خانما ، بن المبّاش ، وهذا لم يقع لأحد من خانما ، بني عبيد الله .

فلما تم أمر الستنصر فى الخلافة، أخلع على القاضى أبى محمد الحسن بن على الباذورى، واستقر به وزيرا ، وقاضى القضاة الشافعية ، وهو أول من جمع بين الوزارة وقضاء الشافعية ، ولما توتى الوزارة تلقب بالناصر لدين الله ، وكانت الوزراء يومثذ تتلقب بالقاب الخلفاء ، وأمر له المستنصر بأن ينقش اسمه مع اسمه على الدنانير والدراهم ،

فُنْقِشِ اسْمُه علمها ؛ وفى ذلك يقول الشاعر عن لسان الدينار والدرهم ، وهو قوله : فربتُ فى دولة آل الهــدى من آل طه وآل ياسين مستنصر بالله عزّ اسمه وعبده الناصر للدين

ثم إنّ المستنصر قبض على أبي نصر العلاجي ، الوذير ، واعتقله بخزانة البنود ، ١٨ وأحاط على موجوده ، ثم قطع رأسه ، ودفنها بخزانة البنود ، وكان الذي رافع في أبي نصر العلاجي ، شخص يسمّى ابن الأنباري .

فلم مشى أمر العلاجي، أقام ( ١٠٧ ب ) ابن الأنبارى بعد قتل العلاجي مدّة ٢١ يسيرة، وقبض عليه المستنصر، واعتقله بخزانة البنود، ثم إنّ المستنصر أمر بقطع رأس ابن الأنبارى، فلما أرادوا أنْ يحفروا له حفرة ليواروه فيها، ظهر لهم في الحفرة

<sup>(</sup>٦) عشرين : أنان عشرة .

<sup>(</sup>۱۹) شخس: شخصاً . . .

رأس ، فسألوا ابن الأنبارى عن هذه الرأس ، لمن هى ؟ قال : « هذه رأس أبي نصر العلاجى ، وأنا قتانته ، ودفنت رأسه هنا » ؛ فلما أرادوا قطع رأس ابن الأنبارى ، أنشد ته ا. :

ربًّ لحد قد سار لحدا مرارا ناحكا من تراحم الأنداد ثم قطعوا رأس ابن الأنبارى، ودفنوها على رأس أبى نصر العلاجبى، والمجازاة من جنس العمل، انتهي ذلك.

وفى أيامه ، سنة سبع وثلاثين وأربعائة ، توتى الشيخ أبو القاسم الصامت ، وكان من الأولياء الزهاد .

وفى سنة أربدين وأوبعائة ، توقى الحافظ أبو الحسن بن عبد الله بن محمود بن م صهيب الصرى ، العروف بالزجاج ، صاحب النسأئى ، وكان من الثقات فى الحديث . ومن الحوادث فى أيام الستنصر بالله ، أنّ فى سنة إحدى وخمسين وأربعائة ، أخذ

قاع النيل ، فجاءت الناعدة ثلاثة أذرع وأحد عشر أسبعا ، وبلنت الزيادة فى نلك السنة اثنتى عشرة ذراعا ، ثم انهبط ، فشرفت البلاد ، وحصل على الناس ما لا خير فيه ، ووقع النلاء العظيم ، فكان يعادل النلاء الذى وقع فى زمن يوسف عليه السلام. واستمرّ هذا النلاء سبم سنين متوالية ، فأكات الناس بعضها بعضا ، حتى قبل

أميع القمح بأنين دينارا كل أردب ، ثم اشتد الأمر حتى أميع كل أردب بمــائة وعشرين ( ١٠٨ آ) دينارا ، ثم اشتد الأمر حتى أميع كل رغيف فى زقاق القناديل ، بخمسة عشر دينارا ؛ وأكات الناس الميتة والــكلاب والقطط ، حتى قبل أميع كل

. کاب بخمسة دنانیر ، وأبیع کل قطّ بثلاثة دنانیر \_ أورد ذلك ابن أبی حجلة فی کتاب « السکردان » کما ذکر هنا .

وقيل إنّ الحكاب كان يدخل الدار ، فيأكل الطفل وهو فى المهد ، وأمّه وأبوء ٢٦ ينظران إليه ، فلا يستعلمهان أنْ ينهضا لدفع الكاب عن ولدها من شــــدّة الجوع ؛ (١) رأس: رأس : رأساً .

<sup>(</sup>۱) راس . راس . (۲۰) ذکر : ذکره .

ثم اشتد الأمر ، حتى سار الرجل بأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ، ولا ينكر عليه ذلك بين الناس ؛ ثم اشتد الأمر ، حتى سار الناس إذا مرّوا فى الطرقات ، وقوى القوى على الضمف ، فذبحه و مأكله حهارا .

وسارت طائفة من العوام ، يجلسون على السقائف، وبأيديهم حبال فيهاكلاليب، فإذا مرّ مهم أحد من الناس ، ألقوا عليه تلك الحبال ، ونشاوه بالسكلاليب في أسرع وقت ، فإذا سار عندهم ، ذبحوه في الحال وأكاوه بمظامه .

وقيل إنّ الوزير ركب يوما على بنلة ، ونوجّه إلى دار الخــــــازنة ، فلما نزل عن البنلة ، أخذت من علمانه ، وأكلت فى الحال ، فأمــكوا الذين فعلوا ذلك وشنقوهم ، وعلقوهم على الخشب ، فلما بانوا أسبحوا فلم يجدوا أحدا من المشانيق ، وقد أكاوا من على الخشب ـــ هكذا تقله ابن أبى حجلة .

قال بعض المؤرّخين : كان بمدينة الفسطاط حارة ، تسمّى حارة الطبق ، وكان ١٢ فيها نحو عشرين دارا ، كل دار تساوى فى الثمن ألف دينار ، فأبيعت هذه الحارة كلها بطبق خبر ، كل دار برنحيف ، فسمّيت من يومثد : حارة الطبق .

وقال ابن الجوزى: باننى أنّ امرأة خرجت من مدينة النسطاط ، ومعها ربع 

١٥ من اللؤلؤ ، وقالت ( ١٠٨ ب ) : « مَن يأخذ منى هذا الربع اللؤلؤ ، وبعطنى عوضه 
قحا » ؟ فلم تجد مَن يأخذه منها ، وبعطيها عوضه قحا ، فلما أعيت من الطلب ، ألثته 
على الأرض ، وقالت : « إنّ لم تشعنى وقت الحاجة ، فلا حاجة لى بك » ، وتركته 

١٨ ومنت ، فأقام ، وميًا على الأرض ثلاثة أيام ، ولم يجد مَن يلتقطه من الناس \_ نقل

قال الشيخ تاج الدين بن التوج: إنّ امرأة من ذوى البيوت ، أخذت عقدا من ٢١ - الجوهر ، قيمته ألف دينار ، فعرضته على جماعة من الناس ، بأنّ يعطوها عوضه دقيقا ، قلم تجد مَن يعطيها به دقيقا ، ثم إنّ بعض الناس عطف عليها ، وأعطاها بذلك العقد

ذلك المتمريزي في السلوك .

<sup>(</sup>۱۸) مرمیا : مرمی . (۲۲) یعطیها : یعطها .

دقيقا في جراب، ومشت به من مدينة النسطاط إلى باني زويلة ، فلما علم الناس أن معها دفيقا ، تكاروا علمها ، وانهبيوه مها ، فأخذت منه بجعلة الناس مل بدمها ، فلما وصات به إلى بيمها عجنته رغيفا وخبرته ، ثم أخذته على جريدة ، وعرجمت به إلى تحت قصر الزمرد ووفعته ، ونادت بأعلا سومها ، وقالت: « يا أهل القاهرة ، ومصر، ادعوا للخليفة المستنصر بالله بالنصر ، الذي أكانا الرغيف في أيامه بألف دينار »

فلما سمع المستنصر ذلك ثاقر منه ، وأحضر الوزير والحاجب وهددها بالشنق ، وقال : « إنَّ لم يظهر الخبز فى الأسواق ، وإلا شنتتكما » ؛ فنزلا من عنسده ، وصارا يكبسان البيوت والحارات بسبب القمح ، حتى ظهر الخبز فى الأسواق ، وكثر فى الدكاكن .

ثم أعقب هذا الغلاء فناء عظيم ، حتى فنى من أهل مصر نحو الثلث ، فكان الجندى يتوجّه بنفسه ، هو ومن بقى من خشداشينه ، وينزل بلده ، وبحرث هو وخشداشينه ، ويزرعون ، وذلك لعدم الفلاحين .

واستمر هذا الفناء يعمل فى الناس نحو عشرة أشهر ، حتى قبل كان الرجل يمشى من جامع ابن طولون إلى بابى زويلة فلم يرك فى وجهه ( ١٠٩ آ ) إنسانا يمشى فى الطرقات ، حتى قبل فنى من الناس نحو النصف .

فلما تعطّلت البلاد من عدم الفلاحين ، تعذّر صرف جوامك الجند ، فكان المستنصر بالله يخرج من الخزائن السلاح والقاش والتحف ، ويقيمها على الجند من جوامكهم بقدر معاوم .

قيل إنّه باع ثمانين ألف قطعة من الجوهر والياقوت ؛ وباع خمس وسبعين ألف شُقّة حرير ، مرقومة بالذهب ؛ وباع عشرين ألف سيف مسقّطة بالذهب ؛ وباع إحدى وعشرين دارا وضيعة ؛ حتى باع رخام قبور أجداده .

ولم يبق عنده من آثاره النعمة ، سوى سجادة رومي يقعد عليها ، وقبقاب في

<sup>(</sup>۱٤) فلم بر : بری . (۲۰) سبف : سیفا .

<sup>ُ (</sup>۲۲) ولم يبق : ولم يبنى .

رجله ، فكان إذا نزل من قصره يستعير من الوزير بناته، حتى يركبها ويقضى أشغاله، شم يعيدها إلى الوزير ؛ وكانت أخته نرسل إليه كل يوم زبدية فيها طعام ، حتى يتتات به في اليوم مرّة واحدة ؛ ولم يبق عنده عيال ولا خدم .

وجرى عليه ما لا جرى على أحد من أقاربه ، لكن أقام فى الخلافة مدّة طويلة ، لم تقع لأحد من الخلفاء قبله ، وقاسى محنا عظيمة ، كما قبل فى الأمثال : من أواد البقاء فى الدنيا ، فليطقن نقسه على الحدائب .

ثم بعد ذلك ، تراجع الأمر قليلا ، قليلا ، وانصلحت الأحوال ، ووقع الرخا ، وانحط سد القمح ، ووردت الأموال من البلاد ، ورجع الما • إلى مجاربه ، وحسنت الأوقات ، كما قبل في الممنى :

الدهـــــ, لا يبقى على حالة لا بدّ أنْ 'يقــِهِل أو 'يدرِبرا فإنْ تلقّاك بمكروهة فاسبر فإن الدهر لن يصبرا

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعائة

فيها ، فى ليلة الخميس سابع عشر ذى القعدة ، توفّى القاضى أبو عبدالله محمد ابن سلامة بن جعفر القضاعى ، توفّى القضاء بمصر فى ( ١٠٩ ب ) دولة الفاطميين .

وفى سنة ثمان وخمسين وأربعائة ، شنق الكورانى الذى ادّعى أنّه المهدى، وشنق معه أنباعه ، وادّعت زوجته أنّها حامل منه ، فحبست سبع سنين ، وكانت تدّعى أنّ الجنين يتـكلّم فى بطنها ، ثم أطانت بعد ذلك .

١٧ و في سنة ستين وأربع ائة ، تونى الشيخ شرف الدين يحبي بن عجد الصاعدى ،
 ومولده سنة إحدى وأربع إنه ، ودفن بالرى .

 <sup>(</sup>٣) ولم يبنى: ولم يبنى .
 (٥٠١ ) وف سنة . . . . بعد ذلك : كتب في الأصل على هامش س ( ١٠٠٩ ) .

<sup>(</sup>۱۸\_۱۸) وَق سنه . . . بَالْرِي : كُنْبِ فِي الْأَصْلِ عَلَى هَامْشِ مِنْ ( ۱۱۰ آ ) .

<sup>(</sup>٢٠\_٢٠) وَقُ سَنْهُ . . . وَدُفَنَ : كَتُبُ فَى الْأَسَلَ عَلَى هَامُشَ مِن ( ١٠٩ بِ ) .

وفى سنة سبع وثمانين وأربعائة ، فيها فى جادى الآخرة ، توتى الشيخ أبو القسم على بن محمد المصيصى ، وكان مولده بمصر ، فى رجب سنة أربعائة ، ومات بدمشق فى تلك السنة ، وكان من أعيان فقها، الشافعية ، انتهى ذلك .

#### ذكر خلافة المستعلى بالله أحمد

# ابن المستنصر بالله بن الظاهر بن الحاكم

وهو السادس من خلفاء بنى عبيد الله ؛ بويىع بالخلافة بعد موت أبيه المستنصر ، فى ثانى عشر ذى حجّة ، سنة سبع وثمانين وأربعائة .

وفى سنة ثمان وثمانين وأربع<sub>ا</sub>ئة ، تونَى الوزير بدر بن عبد الله الجمالى ؛ وولى ١٥ عوضه ابنه الأنشل شاهنشاه .

وفى أيامه ، سنة إحدى وتسمين وأربهائة ، جات الأخبار ، بأنّ الغرنج استولوا على بيت المقدس ، وملكوه ، وقناوا جاعة كشيرة من أهل المقدس ؛ ومهموا قبّة الممهد السخرة ، وأخذوا منها نحو أربهين قنديلا من الذهب والفشّة ، وزن كل قنديل ألف درهم ؛ وأخذوا التنّور النحاس الكبير ، وأقاموا مالكين بيت المقدس نحو ثلاث سنين .

<sup>(</sup>١٥-٣١) وفي سنة . . . شاهنشاه : كتبت و الأصل على هامش س ( ١٠٩ ب ) . (١٩) الصغرة : الصغراء .

<sup>(</sup>۲۰) درغم : درها .

ومن الحوادث فى أيامه ، أنَّ الشمس كسنت وقت الظهر ، ( ١١٠ آ ) حتى أظلمت الدنيا ، وظهرت النجوم ، وأقامت فى الكسوف أربعين درجة .

وفى سنة ائتنين وتسمين وأربعمائة ، توتى الشيخ أبو الحسن الموسلى ، المعروف بالخيامى ، وكان من أعيان الفقها، الشانعية ، وكان ببيع الخيلع للخلفاء فى الأعياد ، فعرف بذلك .

واستمر الخليفة المستملى فى الخلافة ، حتى مات ، وكانت وفانه يوم الثلاثاء أسم صفر سفة خمس وتسمين وأربهائة ؛ وكانت مدّة خلافته بمصر سبع سنين وشهرين ؛ ولما مات تولّى بعده ابنه مفصور ، انتهى ما أوردناه من أخبار المستعلى بالله ، على سميل الاختصار .

## ذكر خلافة الآمر بأحكام الله أبى على منصور ابن المستملى بالله

وهو السابع من خلفاء بني عبيد الله بمصرة بوبع بالخلافة بعد موت أبيه الستعلى، في يوم الانتين تاسع صفر سنة خمس وتسمين وأربهانة .

١٥ وكان صنير السنّ ، طائش العقل ، تجاهر بالنكرات ، واشتغل بساع الزمور ، وشرب الحجور ، وأنشأ له قصراً بالروضة ، على شاطئ النيل ، وسمّاه : الهودج ، وأنشأ حوله بستاناً ، وسمّاه : الحتار ؛ وصار ينزل إلى ذلك القصر ، واشتغل به عن أحوال المملكة ، وصار الناس مثل الغنم بلا راع ، فعند ذلك اضطربت أحوال مصر. وفي سنة ثلاث وخميائة ، توفي القاضي شرف الدين يحيى بن محمد بن إبراهيم

ابن محمد بن نوح بن زید التنوخی ، صاحب التآلیف الغربیة ، وکان مولده سنة اثنتین ۲۱ واربهین واربهانة . وجات الأخبار بأن الفرنج استولوا علی مدینة عسكاً ، وطراباس ، وناباس ،

وانقطع الدرب الشامى من الساوك ، وأشرف ملك الفرنج على أخذ مصر ، ووصل إلى العريش ، وكان ملك الفرنج يسمّى : بردوبل .

فلما وسل إلى العريش ، مرض هناك مرخا شديدا ، ومات بالعريش ؛ فكتم ٣ أصحابه موته خوفا من السامين، وشقّوا بطنه ، وأرموا مصارينه ، ودفنوها بالعريش . وقد صار من ( ١١٠ ب ) يومنذ لا يمرّ أحد من السافرين بالعريش ، إلا وترجم

ولف شار من / ٢٠٠٠ ب ) يونسا حارير المناس الشائري بالويس ، بالروي . ذلك المكان ، الذي دفنت فيه مصارين بردويل ، وستميت إلى الآن سبخة بردويل ؛ ١٠ وأما جنته فحمات إلى بيت المقدس ، ودفنت بالنياءة التي هناك .

وفى سنة خمس عشرة وخمسائة ، فى رمضان ، قتل الوزير الأفضل أبو القاسم شاهنشاه ، قتله بعض الفداوية ، وهو راكب فى بعض أشغاله .

والأفضل هذا ، هو الذي بني الجامع بثغر الإكندرية ، عند سوق العطارين .

قال ابن خاكمان : لما قتل الأنضل ، وجد له من الأموال سمّائة ألف ألف دينار

ذهب عين ، ومن الفضّة مائتين وخمسين أردبا ؛ ومن الفاش سبمين ألف ثوب حرير، ١٢ ماؤن ؛ ودواة مرسمة بفصوص ، قوّمت باثنى عشر ألف دينار ؛ ووجد عنده خممائة صندوق ما يعلم ما فيها .

ولما قتل الأفضل، تولّى عوضه فى الوزارة أبو عبدالله الأقمر، وهو الذى بنى ﴿ ١٥ جامع الأقر، الذي فى الأمشاطيين عند سوق مرجوش.

وفى هذه السنة ، توتَى الشيخ شمس الدين محمد بن إسحق بن أسباط الكندى النحوى ، وكان إماما فى النجو .

١٨

قال الشيخ شمس الدين الذهبي في « العبر » : إنّ في سنة ثمان عشرة وخسائة ، سلسل النيل في الزيادة إلى بعد مضى النوروز بقسمة أيام ، وبانت الزيادة في تلك السنة ثلاثة عشر ذراعا إلا ثلاثة أسابع ، فشرقت البلاد ، ووقع الفلاء بمصر ، وعدمت الاقوات وتناهى سعر القمح إلى ثلاثين دينارا كل أودب،وأكات الناس بعضها بعضا، واستعر الحال على ذلك نحو سنة .

<sup>(</sup>٧) بالقيامة : بالقامة .

قيل: هجم رجل على بعض المناربة وهو يأكل فى رغيف، فلما رآه أقبـــــل ستر الرغيف منه، فقال له الرجل: «أما سمت فى الحديث، طعام واحد كافى اثنين » ؟ فقال له المغربى: «يا أخى، ذاك فى ضوء السراج، إذا كان لواحد يكفى جماعة، وأما فى هذا الرغيف ( 111 ) فالر أطعمك منه لقعة ».

والم سلسل النيل فى الزيادة ، نسبوا ذلك من فعل الحبشة أنهم حيروا بجرى النيل، فرسم الخليفة الآمر بأحكام الله لبطرك النصارى، أنَّ يتوجّه إلى بلاد الحبشة بسبب يجرى النيل ، فتوجّه البطرك إلى بلاد الحبشة ، ولم يند من ذلك شيئا .

وفى هذه السنة ممرع الآمر بأحكام الله فى بناء جامعه الذى فى الحدينية ، يعرف بالجامع الأنور .

وفى سنة تسع عشرة وخمسائة ، قبض الآمر على الوزير أبو عبد الله الأقر ،
وصادره وأخذ جميع أمواله ؛ فظهر له من الأموال ما لا يحصى، فمن ذلك مائة سندوق،
١٩ ما بين ذهب عين ، ودراهم فضّة، وجواهر فاخرة ؛ ووجد عنده مائة برنية مماونة من
الكانور النفسورى ، الذي لا يوجد، ومن العود القارى مائة من ؛ ووجد عنده ثائماية
صندوق فيها قائش جسمه ، ما بين سكندرى ودق نفيس ، وحرير ماون ، وغير ذلك

من سائر الأنواع الغريبة .
 ثم قتل أبو عبد الله الأقر ، واستقر في الوزارة بعده المأمون البطأئحى ، فأقام

في الوزارة نحو سنة ، وقبض عليه الآمر وسلمه ، واحتاط على موجوده ، من غير

۱۸ ذنب يسدر منه .

فلما قتل المأمون البطأنجى، لم يابث الآمر بعده إلا مدّة يسيرة، وقتل، وهو راجع من الروضة على الجسر، الذي كان ينصب برسم الخلفاء، يمشون عليه من غير ٢١ تعدية، فوثب عليه هناك جماعة من العبيد الزنج، فقتاوه بالخسساجر محت الليل، وهو سكران، غماوه إلى عند قصره، فات في تلك الليلة.

<sup>(</sup>ه و۷) مجری : مجراه .

<sup>(</sup>٣٣) ذي القعدة : ذي قعدة .

وخمـــانة ؛ وكانت مدّة خلافته بمصر تسع وعشرين سنة ( ۱۱۱ ب ) وشهرين ، ولما قتل مات من غير ولد .

فلما أسبح يوم الثلاثاء، وأشيع بين الناس قتل الآمر، فاضطربت أحوال القاهرة، ٣ وماجت بأهلها .

فوثب على الناس غلام أرمني ً من مماليك الآمر ، واستجوذ على خزائن الأموال، وقصد أنْ يأخذ الخلافة لنفسه بالمد ، ونهب بعوت أعمان الناس .

فحضر الوزير أبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه ، وأخرج عبد المجيد بن الستنصر بالله ، من دور الحرم ، وو آلاه الخلافة ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الآمر بأحكام الله، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذكر

### خلافة أبى اليمون عبد المجيد الحافظ لدىن الله ابن المستنصر بالله

۱۲

۱۸

۲١

وهو الثامن من خلفاء بنى عبيد الله الفاطمى ؛ بويع بالخلافة بعد قتل ابن عمّه الآمر بأحكام الله .

وكان الحافظ هذا رجار حايا لين الجانب ، قابل الأذى ، فطمت فيه الرعيّة ، واضطربت الأحوال فى أيامه ، واستولت الفرنج على غالب البلاد ، وطمع الفلاحون فى أهل مصر ، وامتنموا عن وزن الخراج ، وتعطّل جوامك الجند ، فكان كما قيل : « الحام مطية الجاهل » .

قال الكندى: لما طالت دولة الناطمية على الناس، كتب إليهم بعض الشعراء هذين البيتين، وهما:

وفى أيامه ، سنة تسع وعشرين وخمائة ، كانت وفاة ظافر الحدّاد الإسكندراني ، وكان من أعمان الشعراء ، وله شعر جيّد ، فن ذلك قوله :

وتقر صبح الشيب ليل شبيبتي كذا عادتي في الصبح مع من أحبّه وقد عدّ هذا البيت من الرقص .

وفى سنة ثلاث وأربعين وخممائة، توفّى أبو النمر محمد بن على الهاشمي الإسنارى، وكان من أعيان الشمر ا ، وله شعر حيّد ، فمن ذلك قوله ( ١٩٢ آ ) :

إِنْ قَلَ مَالَى فَــَـَـَالَا خِلَّ يَسَاحَمِنِي وَإِنْ زَادَ مَالَى فَـَكُلِّ النَّاسِ خَلَّانِي كم من غريب لأجل اللّ فحاجبني وصاحبي حين راح المال خَلَاني وقاله أيضًا :

عذراً نفتر عن درّ على ذهب إذا صببت بها ماء على لهب وافى اليها سنان الله يطعمها فاستلأمت زردا من فضّة الحبب

١٦ وفي هذه السنة ، أهدى ملك الفرنج هدية إلى الحافظ ، من جملها دب أبيض ، وشعره مثل شعر السبم ، وكان ينزل البحر ، ويصيد السمك ، ويأكاه .

وفى أيام الحافظ ، دخل ، مصر شخص يقال له أبر عبد الله الأندلسي ، وكان له

ال يد طائلة فى عام السيمياء ، فأحضره الحافظ بين يديه ، وقال له : « أدينا شيئا من عام

السيمياء » ، فلمتنع من ذلك ، فألح عليه فى ذلك ، فقال له : « عَمَض عينك

وافتحها » ، فنمض عينه وفتحها ، فوأى ساحة القصر كأنها لجة ما ، وفيها سفينة

المبيرة ، وحولها شوائى حربية ، فوقع بينهما الحرب والقتال، فكانت السيوف تلمع ،

والقسى ترى بالسهام ، والبنود مخفق ، والراوس تهدر ، والدما، يسيل ، فلا يشك الناظر فى حقيقة ذلك ؛ ثم إن أسحاب السفينة ، سلموا إلى أسحاب الشوانى ، فساروا

٢١ مها والطبول تفرب، والبوقات نزعق ، حتى غابوا عن الأبصار ، ثم ذهبت تلك
 الاجة الماء التي كانت في القصر ، وعاد كما كان .

<sup>(</sup>١٥) أرينا : كذا في الأصل .

فلما رأى الحافظ ذلك ، تعجّب منه ، وكان حوله جماعة من خواسّه ، فأشاروا يقتل الشيخ أبى عبد الله ، وقالوا : «هذا يفسد على الناس عقولها » ، فلم يوافقهم الحافظ على قتله ، ثم قال للشيخ أبى عبد الله : « أرنى شيئا فى هؤلاء الذين أشاروا بقتلك » ، قتال الشيخ : « أمرهم ، يحضوا إلى منازلهم » .

فلما انصرفوا ، صاركل من أراد أنْ يركب دابّته، براها مثل الثور العظيم ، ولها فى رأسها قرون طوال ، فتحيّروا من ذلك ، ورجعوا إلى الحافظ ، ( ١١٣ ب ) ، وذكروا له ما جرى لهم فى دوابّهم ، فضحك، وقال: « أفدوا دوابّسكم منه بشى، » ، ها منهم إلا من أعطاه شيئا حتى أطلق لهم دوابّهم .

قال الذهبي : إنّ الحافظ كان يشتكي بأنم القولنج ، فصنع له الحكيم شبرماه ه الديامي ، طبل باز مركّب من المعادن السبعة ، وهو مرصود في أوقات معاومة ، وكان من خاصية هذا الطبل ، إذا ضرب عليه أحد ، خرج من جوفه رخح ، فيذهب عنه التولنج .

فلم توتى صلاح الدين يوسف بن أيوب على الديار المصرية ، استعرض حواصل الخالهاء الدائمية ، فوجد فيها هذا الطهل في علمة ، فأخذه بعض الأكراد ، وضرب عايمه ، خُرج منه رخ ، فحنق من ذلك، وأرمى الطهل من يده على الأرض ، فانكسر وبطل فيله ، فندم على كسرد صلاح الدين بن أيوب ؛ غاية الندم ، انتهبى .

واستمر ً الجافظ لدين الله في الخلافة بمصر حتى مات ، فكانت وفاته في جادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخممائة ؛ وكانت مدّة خازفته تسع عشرة سنة وسبعة ١٨ أشهر .

ولما مات توتّى بعده ابنه الظافر بالله ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الحافظ لدين الله ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذكر

# خلافة الظافر بالله أبى المنصور إسمميل ابن الحافظ بن المستنصر بالله

وهو التاسع من خلفًا. بني عبيد الله الفاطمى؛ بحريم بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ، وكان له من العمر لما توتى الخرافة سبع عشرة سنة ، وكان شابا جميل الصورة ، حسن الهيئة ، وكان يميل إلى الأبهو والطرب .

وكان يهوى ابن وزيره عبّاس ، وامتحن به ، وكان ينزل إلى بيت الوزير وببات عنده ( ١٦٣ آ ) فى غالب الأوقات ؛ قبل إنه أهدى إلى ابن الوزير فى بعض الأيام عشرة آلاف دينار ، وصحفة بآور فيها ألف حبّة من اللؤلؤ الكيار ، وألف نائجة من السك ، فلم يشهر شيئناً من ذلك مع الوزير ، ولا ابنه ، ولا زالوا على الظافر ، حتى تناوه أشر قناة ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

۱۲ ومن الحوادث في أيامه ، أنّ في سنة تسع وأربين وخميائة، تقلت رأس الحسين ابن الإمام على ، رضى الله عنهما ، إلى مصر ، وبنى لها الظافر الشهد الموجود آدّن ؟ وكانت رأس الحسين أولا بكربلا ، مكان قتل فيه ، "م نقلت من كربلا ، إلى دمشق ،

أم نقلت من دمشق إلى عسقلان ، فلما استولوا الفرنج على عسقلان ، خاف المسلمون على وأس الحسين من الفرنج ، فرسم الظافر بنقلها إلى مصر ، فنقلت في تلك السنة. قيل إنّ رأس السيد العسين لما نقلت من عسقلان إلى القاهرة ، أحضرت في علمة

۱۸ منانة بجاد، وأثرارها أولا في مسجد موسى ، الذي يعرف بالركن المخلق ، وأفامت به مدّة حتى بني لها الشعهد الوجود الآن ، ثم نقات إليه بعد ذلك .

ومن الحوادث في هذه السنة ، جانت الأخبار من بلبيس رؤية علال الفتار ، \* وثبت ذلك بعد مضى صلاة العصر ، فعالت الناس سلاة عبدالفقار بعبد العصر ،

<sup>(</sup>٧) وببات : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۸) مغند: خنند.

وخطب خطبه العيد ، وفطر الناس بعد العصر ، وهذا من غريب الاتفاق ـ ذكر ذلك ان المتوج.

وفى هذه السنة ، انتهى العمل من الجامع الذى أنشأه الظافر بالقرب من حارة ٣ الروم ، المعروف الآن بجامع الفاكهانتيين .

واستمرّ الظافر فى الخلافة حتى قتل ، وكان سبب قتله أنّ الوزير عبّاس ، لماكثر السكلام فى حقّه بسبب ابنه نصر ، فأضمر الندر للظافر ، فلما نزل الظافر إلى بيت الوزير . . . على جارى الدادة ، وبات عنده ، ندب إليه مَن قتله تحت الليل ، وأرساه فى بئر .

ذلها أسبح الوزير ، طلع إلى دار الخلافة ، ودخل النصر ، فقال لبعض الخدّام : « أين أمير المؤمنين » ؟ فقالوا له : « ابنك نصر يعرف أين هو » .

ثم إنّ الوزير عبّاس دخل دور ( ۱۱۳ ب ) الحرم ، وأخرج الأدير عيسى ابن الظافر ، وأخرج الأدير عيسى ابن الظافر ، وأحضر القضاة وأزباب الدولة ، وقال لهم : « إنّ أمير المؤمنين الظافر ، نزل البارحة في مركب ، فأنقلبت به وغرق ، فولّوا ولده عيسى عوضه » ، فأحضروا له خامة الخلافة وولّم ه .

وكانت قتلة الظافر فى ليلة الأحد ثانى دغر سنة خمسين وخمسانة ، وكانت مدّة خلافته بمصر ، أربع سنين وسبعة أصهر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الظافر بالله ، ١٥ وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذكر

# خلافة الفائز بنصر الله أبى القاسم عبسى ابن الظافر بن الحافظ

١.

نمو ست سنین ، فأحضره بین بدی القاضی ، ووَلَاه الخَلافة ؛ واستمرَت الطَّربة عمّالة معه حتی كبر ومات مها ، وهو بضطرب في كل وقت .

فالما تم أمره في الخلافة ، فتنير خواطر الجند على الوزير عباس، بسبب قتل الخليفة
 الظافر ، وسار الوزير عباس على رأسه طيرة بسبب ذلك .

ثم إنّ الغائز استمان على قتل الوزير عبّاس ، بشخص يسمّى طلائع بن وزيك ،

وكان متونّى على منية ابن خصيب ، فجمع طلائع ، العساكر من العربان ، وقصد
التوجّه إلى مصر .

فلما بلغ الوزير عبّاس أخبار طلائع بن رزيك ، بما قد ( ١١٤ آ ) جمه من العساكر ، وهو قاسد مصر ، فأخذ ما قدر عليه من الأموال والتحف ، وهرب هو وولده نصر ، وتوجّها إلى نحو البلاد الشامية ، وكان قسده التوجّة إلى بغداد ، فكان كما قيل :

حكى غراب البين فى شؤمه لكن إذا جثنا إلى الحق زاغ
 فبينًا هو فى أثناء الطربق ، خرجت عليه طائنة من النرنج ، فأسروه ، وأخذو!
 ما معه من الأموال والتحف .

الها جاءت الأخبار إلى الناهرة بحما جرى لدباس ، فحفر طلائع بن رزيك ،
 واستتر في الوزارة ، عوضا عن عباس ، وتلقب بالصالح بالله ، فأطاعه المجند وأحبوه،
 وكان له في مصر والناهرة حرمة وافرة ؛ وهو الذي أنشأ الجامع الذي عند باب زويلة ،

و من له ي عصر والمعاوم سومه و موديوسو المدين المنا المجامع العن المعادي المدين المدين المدين المدارية.

المدروف به إلى الآن .

المدروف به إلى الآن .

وأرسل إلى ملك الفرنج هدية ، بنحو عشرة آلاف دينار ، فقبض ملك الفرنج على عبّاس ، وولده نصر ، وبعث مهما فى الحديد إلى القاهرة ، فكان يوم دخولها يوما مشهوداً ، وزيّنت لهما القاهرة ، فأمر الفائز بأن يشنق عبّاس ، وولده نصر ، على باب القصر ، وأخذ بشار أبيه ، كما قبل فى الأمثال :

المـــوت في طلب الثار خير من الحياة في العــار

وأما عبَّاس الوزرِ ، فإنَّه خسر الدنيا والآخرة ، كما قيل :

ومن الحوادث فى أيامه ، جاءت لأخبار بوقوع وباء عظم ، بين أرض الحجاز ٣ والمين ، وذلك سنة إحدى وخمسين وخمسانة ، وكانوا نحوا من عشرين قرية ، فدخل ( ١١٤ ب ) الوباء فى ثمان عشرة قرية ، فأفناهم عن آخرهم ، حتى لم يبق منهم إنسان يادح ؛ فكانت مواشعهم سائبة ، لا قائى لها ، ولا يستطيع أحد من الناس أن يدخل ٣

إلى تلك النوى ، وكل من يدخلها هلك من وقته بالطمن . وأما القريتان اللتان حول تلك النوى ، لم يدخل إليهما طمن ، ولا عندها شعور

بما جرى على من حولها من القرى ، نما أسامهم من أمر الفنا بالطاعون ، ولم يمت ٩ ممهم طفل واحد ، فسبحان القادر على كل شيء ، انتهى ذلك .

واستمرّ الغائز فى الخازفة حتى مات بالطمن ، وكانت وفاته فى يوم الجمّة سابع رجب سنة خمس وخمسين وخمسائة ؛ وكانت مدّة خارفته بمصر خمس سنين وأربعة أشهر ، ومات وله من العمر نحوا من اثنتى عشرة سنة .

واً مات تولّى بعده ابن عمّه عبد الله العاضد ؛ اقتشى ما أوردناه من أخبار الفائز بنصر الله ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر الليمان أن

خلافة العاصد بالله أبي محمد عبد الله

ابن الحافظ بن المستنصر بالله

۱۸

وهو الحادى عشر من خلفا، بنى عبيد الله الفاطعى ، بويع بالخلافة بعد موت [ ابن ] عمّه الفائز بنصر الله ، فى رجب سنة خمس وخمسين وخممائة ، وتولّى الخلافة وله من العمر نحو أربع وعشر بن سنة .

<sup>(</sup>ه) لم يېق : لم يېقى .

<sup>(</sup>٢٠) [ ابن ] : تنتم في الأصل .

ومن غريب الاتّفاق أنّ الخايفة المعزّ لما قدم مصر ، قال لبعض العلماء : « اكتب لنا ألقابا تصلح للخلافة ، فإذا تولّى أحد منا تلقّب بها » ، فكتب لهم ألقابا كثيرة ، آخرها العاضد بالله ، فاتفّق أنّ آخر من تولّى منهم ، تلقّب بالعاضد بالله ، وبه ( ١١٥ آ ) انقرضت دولتهم .

وكان التائم بتدبير ممكته الوزير الصالح طلائع بن رزيك، فأقام في الوزارة ، إلى أن تتله جماعة من العبيد الرنج ، وكانت قتاته في رمضان سنة ست وخمين وخمائة ؟ فلما قتل طلائع بن رزيك ، توتى عوشه في الوزارة شاور بن عجير أبو شجاع السمدى ، وهو آخر من توتى من الوزراء الرافضة ، وقتل أيضا ؛ فلما أخلع عليه ، قال فيه بعض الشعراء :

. إذا أبصرتَ في خلع وزيرا نقل أبشر بقاصمة الظهور بأيام دلوال في عنا، وأيام قصار في سرود

١٧ وفى سنة ست وخمين وخميائة أيضا ، توفى الشيخ محمود بن إسمعيل بن قادوس، كانب الإنشاء بالديار المصرية ، وهو شيخ القاضى الناذل عبد الرحيم ، وكان يسمّيه ذا البلاغتين ، وكان له شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

۱۰ زارنی فی الدجا فتم علیه طیب أردانه لذی الرقبا والثریا کأتّبا کنت خود برزت من غلالة زرة،

ومن الحوادث العظيمة ، التى لم يقع قطّ مثانها بالديار المصرية ، أنّ فى سنة أدبع

مركبا ، وكان ملك الغرنج يسمّى مرى ، فملكوا نفر دمياط ، ومبهوا أسواقها ،

وقتاوا أهلها ؛ ثم زحفوا على الضياع ، وأكثروا فيها القتل والسبى ؛ ثم وصاوا إلى

٢٠ بليس ، وكسروا عساكر الفسطاط، ودخاوا القاهرة من خلف السور من عند البرقية؛

ثم توجّهوا إلى ( ١١٥ ب ) بركة الحبش ، وصاروا يقتلون من وجدوه من السلمين ، وقرّروا على أهل مصر والقاهرة أموالا جزيلة ، وأخذوا في أسباب جبايتها .

<sup>(</sup>۲۲) ياتلون : ياتلوا .

تعند ذلك أشار الوزير شاور على الخايفة ، بحرق مدينة الفسطاط ، خوفا من الذريج أن يملكوها ، فأذن لهم فى حرقها ؛ فجمع الوزير طائفة من العبيد وأحرقوها ، فأقامت الغار عمالة فمها محجوج ، فكان ترى دخامها من مسيرة ثلاثة أيام .

وكانت مدينة النسطاط من أجل الدائن ، أنشأها عمرو بن الماص ، رضى الله عنه ، بعد فتح مصر سنة اثنتين وعشرين من الهجرة ؛ وكان أولها من عند الرسد ، وآخرها عند حدرة ابن قبيحة ، وهي أقدم من الناهرة ، وكان بها عدة مساجد يحكمة النياه ، وعدة حوانيت ، وحماست ، ومعاصر ، والمساكن الجليلة ، وإلى الآن يوجد في كيانها العمد الرخام ؛ فلما حرقت مدينة الفسطاط ، تحول الناس إلى القاهرة ، فبلغ كرى الجل من الفسطاط إلى القاهرة عشرة دنانير في كل تُقلّة .

فلما جرى ذلك ، أرسل الخليفة العاضد يستجير بنور الدين الشهيد ، صاحب دمشق ، وبعث إليه بشعور نسائه وبناته ، وهو يقول له : « أدركني واستنقذ نسائي من أيدى الفرنج» ، والنزم له بثث خراج مصر، وأنْ يكون أسد الدين شيركوه متما عنده بمصر ؛ فأرسل نور الدين الشهيد ، أسد الدين عمّ صلاح الدين ، ومعهما العساكر ، فلما دخاوا مصر ، خاف منهما الفرنج ، ورحاوا إلى بلادهم .

فلما دخل أسد الدين إلى مصر ، شتق الوزير شاور ، فإنّه كان ( ١١٦ آ ) سببا ١٥ لسخول النرنج إلى مصر ، وكان يكانبهم فى الباطن على السخول إلى مصر ، كما فعل ابن العاتمى مع هولاكو أيام الستعصر بالله ؛ وكانت قتلة شاور فى ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسائة ، وفيه يقول عرقلة :

> هنينا لمصر حوز يوسف ملكها بأمر من الرحمن قد كان موقوتا وماكان فيها قتل يوسف شاورا يماثل إلا قتل داود جالوتا

فالم قتل شاور ، أخلع العاضد على أسد الدين شيركوه ، واستقرّ به وزيرا ، عوضا ٢٠ عن شاور ، ولقّبه بالنصور ، فلم يقم فى الوزارة سوى شهرين وخمسة أيام ، ومات فجأة ، فى ثالث جادى الآخرة من تلك السنة .

<sup>(</sup>٢) أن يُلكوها: أن لا يُلكوها .

فلما مات أسد الدين أخلم العاضد على صلاح الدين يوسف بن أيوب ، واستقر به في الوزارة، عوضا عن عمَّه أسد الدين، ولتَّبه بالناصر لدين الله، وكانت الوزراء تتاتَّف بألقاب الخلفاء ، وأخلع عليه خلعة الوزارة .

قال الإمام أبو شامة : وكانت خامة الوزارة يومئذ ، عمامة بيضاء شرب ، برقمات ذهب، وثوب دبيتي بطرز ذهب، وجبّة بطرز ذهب، وطيالمان مرقوم بذهب، وعقد جوهر بعشرة آلاف دينار ، وسيف مسقّط بذهب ؛ وحجرة تركمها بخمسالة دينار ، ومنشور الوزارة ، مكتوب في ثوب حرير أبيض .

وكان له يوم مشهود، وذلك يوم الاثنين سادس عشرين جمادي الآخرة من تلك السنة ، فارتفعت الأصوات له بالدعاء ، ( ١١٦ ب ) وفيه يقول عرقلة :

أقول والأتراك قد أزمعت مصر إلى حرب الأعاريب رت كما ملكتها يوسف الصديق مر في أولاد يعقوب

عِلَكُهَا في عصرنا يوسف الـ صادق من أولاد أيوب وقوله فيه أيضاً :

وافتر ثغر البالاد وابتا قد مال غصن الرياض من طوب فليقرع الكفر سنّه ندما واستبشرت أوجه الهدى فرجا م السداد منتظا ومسار شمل الصلاح ملتأ

فلما تمَّ أمر صلاح الدين في انوزارة، أبطل ماكن يقال في الأذان : «حيَّ على خير العمل » ، فقرح الناس بذلك .

ثم عزل قضاة مصر كاما، لأنهم كانوا شيعة؛ ثم ولى القاضي صدر الدين بندرباس الشانعي، واستناب في سائر أعمال مصر الشوافعة ، وأقام مجد الشافعية ، دون غيرهم من الذاهب، انتهى ذلك.

وفي سنة سبع وأربعين وخممائة ، وقيل سنة أربع وأربعين وخممائة ،كانت وفاة الشيخ نامح الدين أبوبكر بن أحمد بن محمد الأرجاني الأندلسي، صاحب الأشعار اللطيفة. (٢٤-٢٢) وفي سنة . . . اللطيقة : كتبت في الأصل على هامش س ( ١١٦ ب ) .

#### ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسائة

فيها تونّى الشيخ نصر الملك أبو الفتوح بن عبدالله بن مخاوف بن قلاقس الإسكندرى ، ولد بالإسكندرية في ربيح الآخر سنة ائتين وثلاثين وخمائة ، ومات تثالث شوال سنة سبع وستين وخمائة ، توفّى بصحراء عيذاب ، ودفن بها ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد ، ومعانى رقيقة ، فمن شعره قوله :

عقد الشعور معاقد التيجان وتقلدوا بسوارم الأجنان ومشوا وقد هزّوا رماح قدودهم هزّ الكماة عوالى( ١١٧ آ) الرّان وتدرّعوا زردا فخلت أراقا خلمت ملابسها على الغزلان إنّ الذين وحاوا غداة التتنا ملأوا القاوب لواعج الأشجان فلأبئن مسح النسم إلىبسم شكوى تميل لهسا غدون البان فلما تولى صلاح الدين أمر الديار المصرية ، أطاعته الرعية واجتمعت فيه الكلمة ،

فضةت شوكة العاضد، وصار مع صارح الدين كالمحجور عليه ، لا يتصرّف في شيء ٢ من أمور المماكمة ، حتى يعرض عليه ، فالذي يحسن بباله يمشّيه ، والذي لا يحسن بباله يوقفه .

ثم إنّ نور الدين الشهيد ، أرسل يقول لصلاح الدين : « اقطع الخطابة عن العاشد • ١ من مصر وأعمالها ، واختلب باسم المستضىء ، بالله العبّاسى ، خليفة بنداد » ؛ فأرسل صلاح الدين يقول لنور الدين الشهيد : « إنّ عساكر الناهرة لا تطاوعنى فى ذلك » .

وكانت عماكر القاهرة يومثذ نحو خمسين ألف مقاتل ، على أجنساس نحتلفة ، 4 وكان بها خمسائة مركب حربيّة مشحولة بالرجال والسلاح ، برسم الجهاد ، هذا مع تلافى أمر الخلفاء الفاطمية ، وضعف شوكتهم ، فأرسل نور الدين الشهيد يقول : « لابدّ من ذلك » .

<sup>(</sup>٩) المدين : الذي .

<sup>(</sup>١٢) شوكة: شوكت.

<sup>(</sup>١٣) ينشيه : كذا في الأصل .

فلما رآه مصمّما على ذلك ، جمع أعيان القاهرة وذكر لهم ذلك ، فقانوا: « وكيف يكون هذا الأمر » ؛ فقال شخص من أبناء المجم ، يسمّى محمد بن الحسن بن الضيا العادى : « أنا أفتح لكم هذا الباب » .

فلماكان يوم الجُمة ُ ثانى المحرم سنة ثمان وستين وخمسائة ، صعد النجر قبل سلاة الجُمة ، ودعا للخايفة الستضى؛ بالله العبّاسى ، فلم يتكلّم أحد من الناس ، ( ١١٧ ب ) ولا أنكر علمه في ذلك .

فلما كان الجمعة الثانية ، قطع اسم الخليفة العائد من الخطبة من مصر وأعمالها ، وخطب باسم المستضى. بالله العبّاسي .

ومن العجائب، أنّ أول من خطب للمعزّ الناطمي، لما قــــدم مصر، خطيب من بنى العبّاس، ولما قطت عمهم، خطب باسم العبّاسية خطيب من الأثمراف العاوية. قيل لما وسل الخبر إلى بنداد بإعادة الخطبة لمبنى العبّاس بمصر، فرح أهل بنداد

١٠ بذلك ، وزينت مدينة بنداد سبعة أيام ؛ وكان سبب عود الخطبة لهم ، نور الدين الشهيد ، بعد ما قطعت عن بنى العبّاس بمصر نحو مائتى سنة وكسور، لم يخطب باسمهم فى مصر ولا أعمالها .

د قال ابن الجوزى: !ا أعيدت الخطبة لبنى العباس ، صنّغتُ فى هذه الواقعة كتابا
 وسمّيته « النصر على مصر » ، انتهى ذلك .

وقد قال بعض الشعراء :

المتم ، زيل دولة الكفر من بنى سبيد بمصر إن هــــذا هو الفضل زنادة شيعية باطنية عبوس وما نى الصالحين لهم أصل يسرّون كفرا يظهرون تشيّعا ليستتروا شيئا وعمهم الجهـــل
 ع وقال العاد الكان ، من أبيات في هذه الواقعة :

ولا غرو أن ذلت ليوسف مصره وكانت إلى عليائه تنشوف

<sup>(</sup>٩٠٥) خطيب: خطيباً .

<sup>(</sup>١١) بإعادة : بإعادت .

عَلَكُهَا مِن قَبِضَة الكُفر يوسَف وخَاصِهَا مِن عَسَبَة الرفض يوسَف كَشَفْت بِهِا عَن آل هائم كربة وما مثلها إلا بسينك يكشف (١٦٨٨) أخذتَ به مصرا وقد حال دونها من الشر ناس في نبأ الحق تنذف المنسادت بحمد الله باسم إمامنا تتبه على كل البسلاد وتشرف قيل الأقطات الخطية عن العائد، حصل له غاية القهر، فلما زاد الأمر عليه، عمد إلى فَسَ من الماس فابتلهه، فأت في ليلته ؟ وكانت وفاته في عائم الحرم سنة ثمان وستين وخمائة ؟ وكانت مدة خلافته بحصر التتى عشرة سنة ، وبه انقرضت دولة بني عبيد الله كأنها لم تكن ، وقد أنامت دولتهم بحصر نحو مائتين وست سنين ؟ ولما مات العائد رئاه عمارة المبي مهذين البيتين ، وها :

ياعاذلى فى أبناء فاطمة لك الملامة إنْ قصرت فى عـــــذلى بالله جز ساحة القصرين وابكِ معى عليهما لا على سنَين والجــــل وقال علاء الدين بن فضل الله،فيمن توتى من خلفاء بنى عبيد بمصر، وهم الفاطميين، ١٢ نقال من أبيات :

ثم المِزَّ قائد الجِيشِ الذي سار إلى مصر ونعم السائر ألى مصر ونعم السائر مم البنسة العرب المستبار والحساكم المعروف ثم الطساهر ١٥ وبعده المستنصر العانى الذي تلاه مستعل وجاء الآمر وحافظ وظافر وفائز وعائد شم المليك الناصر ولما مات العائد توكى بعده صلاح الدين يوسف بن أيوب؟ انتهى ما أوردناه ١٨ من أخبار دولة الفاظميين، وذلك على سبيل الاختصار.

<sup>(</sup>١٩) دولة : الدولة .

## ذكر ابتداء دولة الأكراد من بني أنوب

٣

فكان أولهم الملك الناصر أبو الظفر صلاح الدين يوسف بن أبوب بن شادى ابن مروان الكردى، وكان أسامهم من أذربيجان، مر بلاد الكرج، ولكن أصلهم من أذربيجان، من الأكراد.

وكن مولد صلاح الدين يوسف بقامة تكريت ، سنة ائتتين وثلاثين وخمسائة ، وكان أبوب في خدمة زنكي أبي نور الدين الشهيد ، فلما توقى زنكي، صار أبوب

وأولاده في خدمة نور الدين الشهيد .

( A ) أبده: أناه .

فلما عظم ( ۱۱۸ ب ) أمر نور الدين الشهيد، وصار مستوليا على البراد الشامية؛ فلما أوسل الخليفة العاضد يستنجد به على الفرنج ، أوسل إليه أسد الدين شيركوه ، ۱۲ أخا أبوب ، عم صلاح الدين يوسف ، فلما مات أسد الدين ، تولى بعده ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أبوب ، واستمر صلاح الدين في الوزارة ، حتى مات العاضد ، أرسل نور الدين الشهيد تقايدا لصلاح الدين ، واستقر مستوليا على مصر ، نيابة ۱۰ عن نور الدين الشهيد .

توفى زنكى ، والد نور الدين الشهيد سنة تسع وثلاثين وخمسائة ، وقــــد قتله خادمه ، بد ما أخذ مدينة الرها من يدى النرنج فى هذه السنة .

۱۷ قبل أا استعرض صلاح الدين حواسل الخاناء الفاطميين، وجد بها من السلاح والتحف والأموال ما لا يحصى ، فمن ذلك: سبعائة درّة يتيمة لا تقوّم ، وسحنة يتوت أحر ، وأربعين قصبة من الزمرد، طول كل قسبة شبراً، وسمكها نحو الإبهام، وغير ذلك من التحف؛ ووجد خزانة كُتُب، فها ألفا مجلّد في عاوم شتى، فأوسل لنور الدين الشهيد ما حسن من ذلك، واصطفى لنفسه ما اختاره، حتى قبل: أقام مستحد من عدر التحد المستحد من المناهد ما حسن من ذلك، واصطفى لنفسه ما اختاره، حتى قبل: أقام مستحد المستحد ا

نحو عشر سنين ببيع ما فضل من الخزائن ، وهو لا يفرغ .

ثم إنّ صلاح الدين أخذ فى أسباب إسلاح أمـــر الديار المصرية ، وأبطل من المكوس والمظالم ، ماكن استجد فى الدولة الفاطمية ، وكتب بذلك مساميح ، ٣ ٪ وقرت على النار بعد سلاة الجمة ، فضج الناس له بالدعاء، واستمالت إليه تاوب الرعية، وأظهر العدل بالديار المصرية ؟ وكان قدر ما أبطله من المكوس فى كل سنة، ما ينيف عن مائة ألف دينار ترد للخزائن ، وقصرف فى جهات .

ونيه يقول ءرقلة الشاءر :

أصبح الملك بعد آل عبيد

وغدا الشرق يحسد النرب لله عدل ومصر تزهو على بنداد ( آ۱۹ آ ) ماحواها إلا بعزم وحزم وصايل الفسؤاد فى الفولاذ لا كنرعون والعزيز ومن كان بها كالخصيب والأستاذ الأستاذ يعنى كفور الإخشيدى . ـ وقال العرقلة الشاعر : الأعارب أقول والأزاك قد أزممت مصرا إلى حرب الأعارب رب كما ملكتها يوسف الد صديق من أولاد يهقوب ماكمها فى عصرنا يوسف الد صادق من أولاد أيوب

ثم إنّ صلاح الدين أخلع على الناضى عبي الدين عبد الرحيم بن على بن حسن الفاخل الديساني ثم المصرى، واستقرّ به وزرا ، وصاحب ديوان الإنشاء بالديار

مشرقا بالماوك من آل شادي

١.٨

المصرية ، وأقامه فى الوزارة مقام نقسه لما كان وزيرا . قات : وكان القاضى الفاضل ، عالما فاضلا ، قد برع فى الشعر وصنمة الإنشاء ، حتى قبل إنّ مسوّدات رسائله لو جمت ، بالمت مائة مجلّد ؛ وهو الذى أظهر التورية

 <sup>(</sup>١) وقرئت: وقراءت.
 (٦) في حيات: كذا في الأصار.

<sup>(</sup>۱۲ـه۱) وقل . . . أيوب : كنيت ق الأصل على هامش س ( ۲۱۱۹ ) ، ويالاحظ أنه قد سبق ورودها فى س ( ۲۱۲ ب ) .

فى الشعر وكشف عنها الفطاء ، وكان وقوعها فى الشعر عزيزًا جدًّا ، ومن لطائف شعره ، وهو قوله :

خاف ناهره ، وكان يسترها بالطياسان ، حتى لا ترى ، وقد قيل :

سلطاننا أعرج ، وقاضيه ذو عمن ، والوزير منجدب وكان صلاح الدين يوسف به بعض عرج ، والقاضى صدر الدين بن درباس به بعض عمش ، والوزير الناضل منحدب ؛ وقال فيه ابن عنين مداعبة لطيفة :

حاشى لعبد الرحيم سيدنا الفائل ماذا تقوله السفل يكذب من قال إن حديته فى ظهره من عبيده حبل (١١٩) هذا قياس فى غير سيدنا يصح إن كان يحبل الرجل

ومن النكت الظريفة ، قل الأسعد بن مماتى : دخلت يوما على القاضى الفاضل ، فرأيت إلى جانبه أترجة بديعة الخلقة ، فجملت أنظر إليها ، وأتحجّب من خلقها ، اقال لى القاضى الفاضل : « أراك تعليل النظر إلى هذه الأترجة » ، فقلت : « أتحجّب من شكلها ، وبديع خلقها » ، فقال الفاضل : « ولما بنا نسبة أيضا ، فها بها من الاحتداب » ، فقلت : « الله ، الله ، يا مولانا القاضى » ؛ ثم إنّى سكتّ ساعة ،

١٨ وارتجاتُ بيتين من الشعر في المعني ، وهما :

للجسن بل لله أترجة قد أذكرتنا بجنان النعيم كأمّها قد جمت نفسها من هيبة الناسل عبدالرحيم

ثم أنشدتُهما بين بديه ، فلما سم ذلك أنجبه ، وزال من فكره ما كان توهمه منى ، فلما خرجتُ من عنده ، ذكرتُ ذلك لبعض أسحابى ، فقال لى : « احمد الله تمالى الذى أنشدته ذلك من لفظك ، ولم تكتبهما له ، فربما تسحّقت عليه فى اللفظ ،

٢٤ فيقرأها « من هيئة الفاضل عبد الرحيم » فيزداد حنقا من ذلك » ، انتهى .

<sup>(</sup>۱۸) بینین : بینان .

#### ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة

فيها بانغ الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، أنّ جاعة من أعيان القاهرة ، ومن جماتهم عمارة البمنى ، الشاعر ، اتّنقوا على إعادة دولة الفاطميين ؛ فلما تحقّق ٣ صلاح الدين ذلك ، أمر بشنقهم ، ومن جملتهم عمارة البمنى، فشنقوا فى عاصر رمضان، سنة تسع وستين وخمسائة .

وكان عمارة نتيها فرنيًّا ، شاعرا ماهرا ، ولد سنة خس عشرة وخمسائة ، أنى ٦ من الحين ، ودخل مصر سنة خسين وخسائة ، وامتدح الخلفاء الناطميّة بقصائد سنيّة ، لكنه كان يميل إلى ( ٦٢٠ آ ) مذهب الرافضة ، ومن شعره الرقيق ، قوله :

ولا تحتقر كيد الصنير فربما تموت الأقاع من سموم العقارب ، إذا كان رأس المال محرك فاحترس عليه من التضييع في غير واجب وفمها فبض الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، على مؤتمن الحيشي ، زمام

الخاينة الدائد بالله ، فلما قبض عليه قتله ، فلما قتل ، ثارت عليه المبيد الذين كانوا ١٢ بمصر ، وكان جملة المبيد يومثذ بمصر خمين ألف عبد ، من أجناس شتى ، فاستمرً الحرب ثائرًا بينه وبين المبيد يومين ، وكانت قوة هذه الواقعة بين القصرين ، فتتل من المبيد ما لايحصى ، ثم أمهزموا وكانت الكسرة على المبيد .

ونى هذه السنة ، أعنى سنة تسع وستين وخميائة، فيها عاءت الأخبار من دمشق بوفاة الملك السعيد نور الدين الشهيد ، صاحب دمشق ، المجاعد الرابط الولى ، وقد عدّه اليافعى فى كتاب « روض الرياحين » أنّه من الأولياء الأربين ، ودفن بالشام ، ، بجامع الكلاسة ، وقيره نزار إلى الآن .

وهو أول من حمل على رأسه الصنجق من الماوك ؛ وكان اسمه محمود بن زنسكى ، وقد أُطلِق عليه السلطان ، مثل ملك شاه السلجوق ، وهو أول من تلقّب بالسلطان . . مع وجود الخلفاء .

<sup>(</sup>٣) إعادة : إعادت .

<sup>(</sup>۱۲) آذين: الذي

<sup>(</sup>١١\_١٥) وفيها قبض . . . على العبيد : كتبت في الأصل على هامش من ( ١١٩ ب ) .

قيل إنّه رأى النبي ، حـلّى الله عليه وسلّم ، فى النام ، وهو يقول له : « أدركنى يانور الدين ، فإنّ شخصا من الرافشة جاء ليسرق جثتى » ، وأراه شكاله فى المنام .

فلما أسبيح نور الدين توجّه إلى المدينة الشريفة ، فى غير أوان الحاجّ ، فلما دخل المدينة استعرض أهايها ، وأوهمهم أنّه يفرّ ق عليهم مالا ؟ فلما حضروا بين يديه ، قال: « هل بقى منسكم أحد » ؟ قانوا : « بقى شخص من الصالحين ، منقطع إلى الله تمالى، لا يجتمع بأحد من الناس » ، قال : « آ تونّى به » .

فلما حضر بين يديه ، فإذا هو الشخص الذي أراد له النبي ، صلّى الله عليه وسلّم، في النام بمينه ، فلما رآد ، أمر بصلبه ، فصلب ؛ ثم كبس داره ، وكانت داره بالترب من الحجرة الشريفة ، فوجده قد حنر سربا تحت الأرض ، وقد قرب من لحد النبي ، حلّى الله عليه وسلّم ، فحنر نور الدين الشهيد حول الحجرة الشريفة خندقا ، وردمه بالحجارة السكبار ، ثم ( ١٢٠ ب ) سبك عليهم بالرساص ؛ وهذه الحسكاية مشهورة

١٢ عن نور الدين الشهيد، رحمة الله عليه .
 وهو أول من انخذ حائم الرسائل إلى الآفاق ؛ وهو أول من أطلق عليه

« السلطان » بعد ملك شاه الساجوق ، وكان ياتمب باللك العادل .

١٥ قال ابن فدل الله في « المسالك »: إنّ الاسطلاح أنّ لا يطلق التسمية بالسلطان، إلا على من يكون يملك عدّة بلاد ، مثل مصر والشام وأفريقية والأندلس، وفي ولايته عدّة مادك ، ويكون عسكره عشرة آلاف فارس ، أو نحو ذلك ، وأن يخطب باسمه
١٥ في عدّة أما كن شتى ، فجاز له أنْ يطلق عليه بالسلطان الأعظم ، فكان نور الدين

أن عدة أما كن شتى ، عجاز له أن يطلق عليه بالسلطان الاعظم ، فكان نور الد
 الشمهيد يطلق عليه « السلطان الأعظم » ، فإنه قد اجتمع فيه هذه الشروط كلها .

فلما توقى الساءان نور الدين الشهيد، انفرد صلاح الدين يوسف بن أيوب ، بما ٢١ كان فيه نور الدين الشهيد، وأطلق عليه التسمية بالساطان، فصفا له الوقت ، وساعدته المقادير ، بما يختار من الأمور ، كما قبل في المعنى :

لو نطقت مصرنا لقالت يا ملك العصر والأقالم (ناريخ ابن إباس ج ١ ق ١ – ١٦) قد أصبح السعد عبد رق والنصر أمسى لديسك خادم
له بقلب الملوك رعب أغنى عن السعر والصوارم
فلما انفرد صلاح الدين يوسف بملك مصر والشام، أزال ما كان بمصر من العساكر ٣ المائقة ، وكانوا ما بين ستالية ومصامدة وأرمن وشناترة العرب ، وطائفة من العبيد
الزنج ، فيجا هذه الطوائف كلها، واستجد بمصر عساكرا من الأكراد خاسة ، فكان
عدتهم الني عشر ألفا من شجعان الكرد .

قال ابن الأثير: لما دخلت سنة اثنتين وسبعين وخميائة ، شرع الملك الناصر مملاح الدين يوسف بن أيوب في بناء سور القاهرة بالحجر (١٢٦ آ) النعق النحيت ، وأبطل السور الذي كان بناه جوهر القائد، سنة إحدى وستين وثلثاية ، وكان بناه مالطوب اللهن في دولة الفاطميين .

ثم جمل دوره ثلاث وثلاثين ألف ذراع بالعمل ، وجمل في هذا السور أحد عشر بابا ، غير الأبواب المدلمار ، وكان القائم على بناء السور الأمير بهماء الدين قراقوش ، ١٢ الخصق الحيشي .

قال ابن الأتيم : وإنّ بابى زويلة القديم ، كان فى الغرابليين عند مسجد سام بن نوح ، وآثاره باق إلى الآن ، وأما باب زويلة الموجود الآن يسمّى باب الفاضل ؛ ١٥ ثم إنّ صلاح الدين شرع فى بناء قلمة الجبل، وانتخذها دار الملكة .

قال ابن الأثير : مات سلاح الدين ولم يَمَّ بَثْنَى قامة الجبل ، وإنما أكمل بناءها الملك الكمل محمد بن أخى صلاح الدين يوسف ، وهو أول من سكن بها من بنى ١٨ أيوب ، وبعال أمر قصر الزمرّد ، الذى أنشأه المزّ الفاطمى ، وكان مكان دار الفهرب .

قال القاضى شمس الدين بن خلكان : إنّ فى سنة ثلاث وسبمين وخممائة، شرع ، الملك الناصر صلاح الدين يوسف فى بناء خانقاة سعيد السعدا ، وهى أول خانقاة عمرت بالقاهرة ، وكانت دارا لشخص من خدّام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ، يقال له (١٠) ذراء : ذراعا .

قنبر سعيد السعداء، فاشتراها الساطان صلاح الدين وبناها خانقاة ، فسمّيت « خانقاة سعيد السعدا- » مضافا لاسم قنبر سعيد السعداء .

- ثم بنى المدرسة المعروفة بالسويفية ، وجمالها للحنفية ؛ ثم بنى المدرسة المعروفة بالقدحية ، وجمالها للمالكية ؛ ثم بنى المدرسة العظيمة التى بجوار الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، وجمالها للشافعية ؛ ثم بنى مدرسة عند دار الضرب، وجعالها للحنابلة ، وأنشأ بجوارها مارستان ، ولم يكن بالقاهرة مارستان قبله ، غير ( ١٢١ ب ) الذى أنشأه أحمد بن طولون فى القطائع ، وبطل أمره ؛ وأنشأ مدرسة بالقدس الشريف ، وستاها السارحية .
- ومن خاسن الناصر صلاح الدين يوسف، أنّه أقام بمجد السادة الشافعية ، وقدّمهم على غيرهم من المذاهب الثلاثة .

فلما ملك أمرها ، جعل فيها أربعة وعشرين خادما خصيًا ، وجعل عليهم شيخا من الخدام ، يتال له بدر الدين الأسدى ، وأوقف على مجاورى المدينة بلدين من أعمال الصعيد ، وهما نتادة ، وقبالة ، وهما إلى الآن جارية في أوقاف الحرمين .

واستمرّ من يومتْذ شيخ الحرم النبوى من الخدّام الخصىّ ، وكان إذا قدم على المارك يقــــومون له ، ويجلسونه إلى جانبهم ، ويتبرّكون به ، لقرب عبده من تلك ۲۱ الأماكن الشريفة ، واستمرّ ذلك إلى أيام الأصرف رسباى .

فأقام بحاصرهم نحو فمهرين حتى كسرهم ، وأمهزموا إلى بلادهم .

وفي سنة ست وسبعين وخمائة، توتَّى الشيخ أبو النماخر الأموني، راوي ديحييج الإمام مسلم.

وفي سنة تمان وسبعين وخمائة ، فمها جاءت الأخبار من مدينة الخليل ، عايمه السلام، بأنَّ المنارة التي فمها الخليل مدنونا، قد أنخسنَت من ( ١٢٢ آ ) أعلاها، فنزل بها جماعة ، فوجدوا بها ثلاث جثث ، وهم : إبراهيم ، وإحتى ، ويعقوب ، علمهم السلام، وقد بليت أكثانهم، وهم مستندون إلى حائط النمارة، وأجسادهم دارية لم تبل، وهيئتهم على حالها كأنهم ينطقون، وعلى رءوسهم قناديل من ذهب وفينة .

فلما بلغ الملك الناصر صلاح الدين ذلك ، توجِّه إلى مدينة الخليل ، عليه السلام ، ونزل الغارة ، وأمر بأنْ نجدَّد لهم أكنان بيض ، وسدَّ ماكان قد أنخــف من الغاوة بالحجارة الكبار، ثم رجع إلى القاهرة؛ وهذه الواقعة نقلها على الهروى السوّاح، في كــــــاب « الاشارات في معرفة الزيارات » ، انْمهي ذلك .

وفى هذه السنة ، وهي سنة ثمان وسيمين وخمسائة ، فيها جا ت الأخبار من بنداد يوفاة سيدي أحمد بن الرفاعي ، رحمة الله عليه ، توتَّى في رابع عشر جمادي الأولى من ﴿ ١٥ هذه السنة .

وفي هذه المينة ، تونَّى القاضي مونَّق الدين بن محمد الصري ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، قال العاد الكاتب : « لم يكن في عصره أشعر منه » ، توقَّى - ١٨ في جمادي الآخرة من تلك السنة ، ومن شعره قوله :

إنَّ عمر الصيام ضيف أنانا وقرى الضيف لازم قبله الضيف راضيا بالصيام وهو راض بصومه هل سمعتم (٣٠٢) وفي سنة . . . مسلم : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٣١ ب) .

(٨) مُ تبل: لم تبلي . أا يُصْتُونَ : بَصَنُوا .

(١٦\_١٤) وَقَ هَذَهُ النَّهُ ...من هَذَهُ النَّهُ : كَتَبَّتُ فَى الْأَصْلُ عَلَى هَامْسُ مِنْ (١٢١٠). (۲۰) نيف: ضيفا . وفى سنة إحدى وثمانين وخمالة ، توتّى الإمام أبو القاسم السهيلي ، وكان أحد أهل زمانه ، وهو صاحب الأبيات الشهورة « يا من برى ما في النمير ويسمع » .

وفى سنة سبع وتمانين وخمسائة ، فيها ، فى ثانى عشر ذى القعدة ، توقَى الشيخ نجم الدين الخبوشانى ، ودفن بجوار الإمام الشانعى، رضى الله عنه، وكان تاميذ الإمام أفى حامد النزالى ، قدم مصر وأفام مها إلى أنَّ مات .

#### ت ثم دخلت سنة أعان وأمانين وخمسمائة

فقد الأرض من يدى اللك الناص .

فيها توجّه الملك الناصر صلاح الدين يوسف إلى دمشق، فاما دخلها ، زل بالميدان الكبير ، وجلس فى القصر الذى به ، فجات إليه أرباب الملاعب ، من المصارعين ، والمثانفين ، وغير ذلك .

ثم جاء إليه رجل أتجمى ، فتكمّ مع اللك الناصر بأنُّ يريه أمجوبة في صنعة الشعبذة ، فأذن له في ذلك ، فنصب خيعة لطيئة في الميدان ، وأخرج من كمّه كبّة خيط ، وربط ذلك الخيط في يده ، ثم حذف تلك الكبّة الخيط في الحواء، (١٣٣) ثم تماتى مها ، وصعد حتى غاب عن الأبصار .

ثم بعد ساعة سقطت بين الناس إحدى رجليه، وصارت تُرحف على الأرض حتى 

دخلت الخيمة ، ثم سقطت رجله الأخرى ، وصارت تُرحف حتى دخلت الخيمة ، ثم 
سقطت إحدى يديه ودخلت الخيمة ، ثم سقطت اليد الأخرى ودخلت الخيمة ، ولم 
تُرل أعناؤه تتساقط عنوا عنوا حتى سقطت الرأس ، وصارت تُرحف على الأرض 

٧١ حتى دخلت الخيمة ، ثم بعد حاعة خرج الرجل، وهو سوى كما كان، يمشى على أقدامه ،

بي المنطقة ال

<sup>(</sup>۱-۲) وفي سنة . . . ويسمع : كتبت في الأصل على هامش ص (۱۲۱ آ ) . (۳\_ه) وفي سنة . . . إلى أن مات: كتبت في الأصل على هامش ص ( ۱۲۲ آ ) .

وكان حاضرًا عند اللك الناصر شخص من الأمراء ، يقال له سنقر الأخلاطي ، فلما رأى ذلك ، حنق وجرّ د سيفه ، وضرب عنق ذلك الرجل المشعبد ، وقال : «مثل هذا لا يؤون أن بكون جاسوسا من عند أحد من الفرنج » .

ثم إنَّ الأمبر سنقر أواد أنُّ يفسرب عنق رفيقه ، فاستجار باللك الناصر ، وزعم أنَّه لا يعرف شيئًا مماكان يعمله رفيته ، فمنع الملك الناصر الأمير سنقر من قتله ، وقال للرجل: « الحرج من الشام، ولا تقم ﴿ لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَقَتْهُ ، انْتَعَى ٦٠

ومن الحوادث ، ما نقله المقرزي في « الخطط » ، أنَّ في سنة خمس ومُمانين وخمسائة ، احترق بحر النيل احتراة عظما ، لم يعهد بمثله ، فظهر قدّام المقياس ، الذي تجاه برّ الجبزة ، حلط في وسط البحر ، فقيل إنّه مكان قبر نبي الله يوسف ، علميـــــه السلام، وكان به التابوت الذي به عظام يوسف ، ولم ينكشف هذا الكان قط ، من حين نَقَلَ جسده موسى ، عليه السلام ، إلى بيت المقدس ، فتعجّب الناس من ذلك .

ومن النكت اللطينة ، قيل : كان بدمشق خان يعرف بخان ابن الزنجاري ، الناصر خبره وهو بالشام ، فاشتراه وهدمه وبناه جامعاً ، وسمَّاه جامع التوبة ، وولَّى خطابته لشخص يسمّى العاد الواسطى ، وكان يتّم بشرب الراح ، وحبّ الملاح ، فكتب بعض الالمانا؛ قصّة عن لسان هذا الجامع، ورفعها إلى اللك الناصر، وهو في موكبه بالشام ، وكان شرح القصّة هذه الأبيات ، وهي :

<sup>(</sup>١) شخس : شخصا .

<sup>(</sup>٣) يۇمن : يأمن .

<sup>(</sup>٨\_٨) ومن الحوادث . . . من ذلك : كنبت في الأصل على هامش من ( ١٢٢ ب ) .

<sup>(</sup>٩) الذي : التي .

<sup>(</sup>١٠) حائط: حائطًا.

<sup>(</sup>۱۱) الذي به : التي بها .

يامليكا أوضح الح

ـق لدينا وأبانـــــه

جامع التوبة قد قلًد دنى منه أمانه قل قل الملك النا صر أبقى الله شانه الملاح الدين يا من حمد الناس زمانه لى خطيب واسطى يعشق الكر ديانه ويحب السرد طبعا وينتى بالجانة فأنها في كل حال لم أزل بالنسق حانه فاستعم قسه حال زادك الله سيانه

فلما وقف الملك الناصر على هذه القصّة ، أمر بعزل العاد الواسطى عن خطابة الجامع ، وولّى غليه شخصا من أهل العلم والصلاح ؛ انتهى ذلك .

قال ابن سناء الملك :

١٧ بدولة الترك عزّتْ ملة العسرب وبابن أيوب ذلّت شيعة العسلب وفى زمان ابن أيوب غدت حلب من أرض مصر وعادت مصر من حلب ولابن أيسوب دانت كل مملكة بالصنح والعالج أو بالحرب والحرب والحرب واستمر الملك الناصر بالشام حتى مرض ، وساسل فى الرض ، حتى مات ،

واستمر الملك الناصر بالشام حتى مرض ، وسلسل فى المرض ، حتى مات ، رحمة الله عايه ؛ وكانت وفائه فى صنر سنة تسع وتمانين وخسمائة . وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، نحوا من أربع وعشر بن

١٨ سنة ، بما فيها من أيام الملك العادل نور الدين الشمهيد؛ ومات الناصر حارح الدين ، وله
 من العمر نحو إحدى وسبعين سنة ، ودفن بدمشق ، فى مدرسة مجاهد الدين ، وخلف
 من الأولاد سبعة عشر ولدا ذكرا .

ولم يخلف في بيت المال لا ذهبا ولا نعنّة ، ولا قاشا ، ولا سلاحا ، وأنفذ جميع
 ما ( ١٦٣ ب ) في الخزائن في الغزوات والجهاد ، حتى فتح البلاد التي كانت بيد
 الفرنج .

<sup>(</sup>١١ـــ١١) قال . . . والحرب : كنيت في الأسل على هامش س ( ١٢٣ آ ) .

وكان له اشتنال بالعلم والحديث؛ وهو أول من اتّخذ قيام المؤذّنين في أواخر الليل، وطاوعهم إلى المَــــذَن للقسبيح حتى يطلع الفجر، واستمرّ ذلك إلى الآن.

وكان لا يلبس إلا الثياب القطن ، والجبب الصوف ، وقد عدّه اليافعي في كتاب ٣ « روض الرياحين » أنّه من جملة الأولياء الثلاثمائة ، ولما مات رئاه العماد الكاتب يقصيدة ، منها :

شمل الهدى والملك عمّ شتانه والدهر ساء وأقلعت حسنانه ت بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نيّاته أين الذى مازال ساطانا لنا يرجى نداه وتتّقى سطوانه أين الذى صرف الزمان بغضله وسمت على الفضلاء تشريفانه أين الذى عيت الفرنج سيوفه دولا ومنها أدركت ثاراته أغلال أعناق العدى أسيافه أطواق أجياد الورى منانه

وأما ما افتتح من البلاد فى أيامه ، قال ابن السبكى فى « الطبقات » : ومن ١٢ فتوحانه ، قلمة أيلا ، وطبرية ، وعكًا ، والقدس ، وكان بيد الفرنج اثنتين وسبمين سسنة .

وفتح مدينة الخليل أيضا ، والكرك ، والشوبك ، ونابلس ، وعسلان ، ٥٠ وبيروت ، وسيدا ، وبيسان ، وغزّة ، وسغورية ، والمولة ، وهمليا ، والطور ، والإسكندرية ، وقبرس ، ويافا ، وأرسوف ، وقيسارية ، واللجون ، ومسجد ناقول ، وريحا ، وحمص ، والديدمر ، وأنطرطوس ، واللاذقية ، ومهران ، وجبلة ، وقلمة ١٨ الجاهرية ، ودر مسايل ، وبغراس ، وسفد ؛ وافتتح أكثر بلاد النوبة ، وكانت بيد النسادى .

( ۱۲۶ آ ) ومن فتوحانه مصر من يدى بني عبيد الفاطمية الرافضة ، وفتح غالب ۲۱ ------

(٢) الما ذن : الوادن .

<sup>(</sup>٢٦) س ١٢٤ آ و س١٢٤ ب ، عبارة من ورقة صغيرة ألصقت في الأصل في هذا الوضع، ويلاحظ ما فيها من تكرار .

بلاد البمن؟ وفتح دمشق ، وحمص، وحماة ، والمرة ، وكنر طاب ، وباربن ، ومنبج، وعزاز ، وحلب ، والنوسل ، وسنجار ، والرَّقة ، وجعبر ، والرحبة ، والخابور ، وآمد، ونصيبين، والرها، وميافارقين، وسروج، والكرك، والشوبك، وبيت المقدس ، وكان بيدى الفرنج نحو اثنتين وسبعين سنة .

وفتح غزّة ، وعسقلان، والرملة ، وطبرية ، وكوكب ، وسفد، والعلور ، وبيت جبريل ، وعكمًا ، وسيدا ، وبيروت ، والبطيرون ، ونابلس ، والداروم ، وحينًا ، والسارية ، وشقيق ، وصغورية ، والناصرة ، وتبنين ، وهونين ، وجبيل ، وحصن الأكراد، وأنطرسوس، واللاذنية، وصبيون، وكداس، ( ١٣٤ ب ) وبلاطنس، وسعر بكاس ، وسابورية ، وبغراس ، ورودس ، ودرب ساك ، وأنطاكية، وحارم ، وخلاط ، والداروم ، والبرنس ، وحنرى ، ونتح مدينة الخايل ، عليه السلام ، ونحير ذلك من البلاد والقلاع والحصون ، انتهى ذلك من فتوحاته المشهورة عنه ، تحت .

وأما ما افتتح من بلاد المسامين : حران ، وسروج ، ( ١٢٥ آ ) وشهرزور ، والرها، والرقّة، والبيرة، وسنجار، ونسيين، وآمد، وحلب، وأخذ الوصل بالأمان، قيل إنَّه أقام يحاصر عكًّا سبعة وثلاثين تسهرا حتى فتحها عنوة ؛ وفتح مدينة طرابلس

النرب، وبرقة من بلاد المنرب؛ وأبطل في أيامه ماكان يؤخذ من حجَّاج المناربة من الحكوس، لأمير مكَّة، وعوَّنه عن ذلك أشيا كثيرة، وأبطل ذلك عنهم. فكان حكم الملك الناصر صلاح الدين من مصر إلى الفرات ، ومن مصر إلى

۱۸ بلاد المغرب، والحجاز، واليمن .

فاما عظم أمره ، تلاثمي أمر خاينة بنداد الناصر لدين الله أحمد ، فأرسل يتول لممالح الدين : « أنت تأمَّبت بالناصر ، وأنا مامَّب بالناصر، فما يعرف لقى من لقبك ، فتلقّب أنت بغير هذا الاتب » ، فأرسل الناصر صلاح الدين يقول له : « أنا ما تلقّبت بهذا اللقب، وإنما لقَبني به الخليفة العاضد بالله ، لما وَلَانِي الوزارة » .

<sup>(</sup>١٢) وأما . . . وسروج : آخر سطر في صفحة ( ١٢٣ ب ) .

<sup>(</sup>۱٤) يخاصر : يحصار .

واستعرّ صلاح الدين على لنبه حتى مات ؛ ثم تولّى من بعده ابنه العزيز بالله عثمان ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار اللك الناصر صلاح الدين يوسف ، وذلك على سبيل الاختصار .

# ذكر سلطنة الملك العزيز بالله عماد الدين عمان ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب

وهو الثانى من ماوك بنى أيوب؟ بويع بالساطنة بعد موت أبيه ، وكان مولده عصر ، فى جمادى الأولى سنة سبع وستين وخميائة ، وولى النملك وله من العمر نحو ٩ سبع وعشرين سنة ، وكان أدخر إخوته ، وكان أخوه الأفضل أكبر منه ؟ فلما توفى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بدمشق ، ولى ابنه الأفضل على البلاد الشامية ، وولى ابنه المظفر غازى على البسلاد الحابية ، وعهد لابنه عثمان بولاية مصر ١٢ (ولى ابنه المظفر غازى على البسلاد الحابية ، وعهد لابنه عثمان بولاية مصر ١٢ ) .

فلما استقرَ عَبَان بمصر ، وقع الخلف بين الإخوة ، ووثب بعضهم على بعض ، وجرى بينهم من الحروب ما يطول شرحه ؛ وكان عثمان طائش العقل غلوعا، أخطأت فيه فراسة والده الناصر بماكان يرجود منه ، فكان كما قيل فى المنى :

أملم م ثم تأملم م فلاح لى أن ليس فعهم فلاح المالم والمحمد م ثم تأملم م فلاح الواح الواح الواح فلما تولى أمر مصر ، أعاد المكوس التي كان أبطاما والده ، وزاد في شناعهما ؛ وتجاهر بالماصي ، حتى عَلَا سعر الدنب في أيامه لمكثرة من يعصره ؛ وحميت بيوت المزارة والحائات ، وأماكن الحثيث ، وأباحوا ذلك أرباب الأمر واللهبي ؛ وأقيمت ٢١ (١٠) أخده: أناه .

(١٥) څلوعا : څلوع .

على هذه الأماكن الضرائب الثقيلة ، وقرَّر علمها في كل يوم ستة عشر دينارا ، حماية للسلطان ، وصار طاحون الحشيش عمالة كل يوم في حارة السلمدة ، وكذلك بيوت المزار ، التي في الكبش ، عند الغور ؛ وكان القاضي عبد الرحيم الناضل، وزير أبيه ، ينهاه عن ذلك فلرينته ؛ ووقع في أيامه الغلاء بمصر ، والقمح في الجرون ، واضطربت أحوال الديار المصرية في أيامه .

ومن الحوادث أنَّ داراكانت عند فمَّ السدَّ ، تعرف بدار ابن مقشر ، وكانت يحصل من أجرتها يوم فتح السدّ ، ما لا يحصل من أجرة غيرها في مدّة سنة كاملة ، بسبب فتح السدُّ والفرجة عليه ، يوم وفاء النيل؛ فلما كان يوم الأحد سابع دغر سنة إحدى وتسمين وخمسائة ، أوفي النيل على جاري العادة ، فأكرت الناس البيوت ، التي في دار ابن مقشر ، بسبب النرجة ، حتى ما بقى فيها ما يسع قدم إنسان ؛ فبينما فماتوا أجمين، وكان بها من الناس أنحو خمائة إنسان من رجال ونساء وسنار، فأقدوا يستخرجون منها الأموات ثلاثة أيام .

فبيناهم على ذلك ، فوجدوا نحت الردم شخصا يسمّى بأن البقا ، وفيه بعض

نفس ، فطلع من تحت الردم ، وأقام مدَّة وهو ضعيف ، ثم عوفى وعاش بعد ذلك مدَّة طويلة ؛ ثم في بعض الأيام طلع إلى سطح داره ، فزلَّت رجله من ثلاثة درج ، فمات من وقته ، انتهبي ذلك .

وفي هذه السنة تونَّى الإمام شجاع بن محمد بن سيدهم ، شيخ النراءات السبع . قل ابن المتوج : جاء رجل أتجمى من توريز العجم، فأوحى إلى الملك العزيز أنَّ الهرم الصغير ، الكسو بالحجر الصوّان ، تحته مطلب ، وكان الملك العزيز عنده خَفَّة ،

فوجّه إليه القطّاعين ، فأقاموا نحو شهر ، ولم يهدم منه إلا اليسير ، فأنفق على هدمه مالًا جزيلاً ، ولم يفــــد من ذلك شيئاً ، فهرب العجمى ، وترك الملك العزيز هَدْمُه عن عجز .

<sup>( ؛ )</sup> فلم ينته : فلم ينتهي .

وفى سنة ائتتين وتسمين وخمهائة ، توتى الريس شرف الدين بن السديد ، شييخ الطب فى عصرد .

وفى سنة أربع وتسعين وخمسائة ، توتى أبو التاسم الكاتب الواسطى، وهو بحيي ﴿ ابن على بن يحيى الوزان، وكان من فحول الشعراء .

## ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخسمائة

فيها خرج الملك العزيز إلى نحو النيوم يتصيد، فيبنا هو فى الفننا، إذ لاح له ظبى، و الساق خالف ، فكت من وقته ، فساق خالف ، فكتا من وقته ، فحل إلى التاهرة ، ودفن عند الإمام الشافىى ، رضى الله عنه ؟ وكانت وفاله فى يوم الخيس حادى عشرين الحرم ، سنة خمس وتسعين وخميائة ، وكانت مدّة سلطنته ، بحصر ، نحو سبع سنين وأصهر ؟ وأا مات تولّى بهـــده ابنه محمد المنصور ؟ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك العزيز عبان وذلك على (١٢٦ ب) سبيل الاختصار، تحت .

ذكر

سلطنة الملك المنصور محمد

ابن الملك المـــزيز عثمان

ابن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب

14

١٨

وكان اللك النصور صغير السنّ ، فأقام فى السلطنة مدّة يسيرة ، وأنت أعمامه من البلاد الشامية ، وتحاربوا معه ، فانكسر وسجن بقامة الجبل ، واستمرّ مسجونا إلى أن مات فى السجن ، فكانت مدّة ساطنته بمصر نحو عشرة أصبر ؛ ولما خلم من السلطنة ، تولّى بده عمّ أبيه الأمير أبو بكر بن أبوب؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المنصور محمد .

### ذكر

# سلطنة الملك العادل سيف الدين أبي بكر ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شادي

وهو الرابع من ماوك بني أبوب؟ بويع بالسلطنة بعد خلع ابن ابن أخيه المنصور محمد، في شوال سنة خمس وتسمين وخمسائة .

وكان الدادل هذا فى أيام أخيه الناصر صلاح الدبن يوسف، قد استولى على عدة بلاد من بلاد الشرق، وكان مولده بمدينة بعلبك، سنة أوبع وستبن وخمسائة، وكان أصدر من أخيه صلاح الدبن يوسف.

فلما تولَى السلطنة مشيعلى نظام أغيه الناصر ، وكان وافر الحرمة، نافذ الكامة؛ قيل إنّه كان يشتى بمصر ، ويشيّف بالشام ، وكان خفيف (١٢٧ آ) الركائب، معدد الحركات ، كثير الغزوات ، وافر العقل .

دق سنة ست وتسمين وخمائة ، توتى الأثير محمد بن أبى العاهر بن محمد بن بيان
 الأنباري الشافعي ، من أعيان العاماء الشافعية .

و فى أيامه توقى القاضى عبد الرحم الفاضل ، وزير الديار المصرية ، وصاحب ديوان الإنشاء ، وهو أول من كشف الفتاء عن التورية فى الشمر ، وكان فريد عصره فى الإنشاء والبديم ، وغير ذلك من العادم ؛ ولد سنة تسع وعشرين وخمائة ، ومات فى 
الع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمائة ، ودفن بالقرافة بجواد تربة الشاطبي ،

۱۸ رحمة الله عليه ، ومن قوله فى باب التورية فى معذر :
 وكنت وكنا والزمان مساعد فصرت وصرنا وهو غير مساعد
 وزاجنى فى ورد ربقك شارب ونفسى تأفى شركها فى الموارد

د ق سنة ست وتسمين أيضا ، تو فَى الشبيخ أبو الفتح محمد بن محمود الطوسى ، كنن
 إماما فى مذهب الشاذمى .

(٢٢\_٢٢) وفي سنة . . . الثاقمي : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٢٦ ب ) .

ومن الحوادث العظيمة فى أيام العادل هذا ، أنّ فى سنة سبع وتسعين وخمسائة ، توقّف النيل عن الزيادة ، وانتهى فى الزيادة إلى ائنتى عشرة ذراعا وأصبعا ، ثم انهبط ولم يزد بعد ذلك شيئا ، فاضطربت أحوال الديار المصرية ، وحصل الضرر الشامل ٣ للبريّة ، وأكات الناس بعضها بعشا .

واستمر النيل على ذلك ثلاث سنين متوالية ، لم يزد غير اثنتي عشرة ذراعا ، ثم مبهدط ، نوقع القحط ، وعدمت الأقوات ، فساد الناس من شدّة الجوع يأكلون ، السكلاب والتقلط والحجير والبغال والخيل والجال ، حتى لم يبق بمصر دائمة تادح ؛ ثم تزايد الأمر حتى سار الرجل يذيح ابن جاره ، أو جبده ، أو جاريته ، ويأكمهم ، ولا يشكر عليه ذلك ؛ وقد تناجى سعر القمح في أواخر هذه السنين المجدبة ، إلى مائة دينار ، كل أددب ( ١٣٧ ب ) ولا يوجد .

هكذا نقل الإمام أبو شامة ، ثم قال : وقد عقب هذه الفاوة نناء عظيم ، حتى إنّ الملك الدادل، كفّن من ماله فى مدّة يسيرة ، من مات من النوباء نحو ماثنين وعشرين ١٧ ألف إنسان ؛ وأما الذى مات من أهل مصر ، فلا يحصى عددهم ، حتى قيل : كان النيل إذا طلع لم يجد من يزرع عليه الأرض ، فكانت الأثراك تخوج بنفسها ، ويحرثون ويخصدون ، وذلك لعدم وجود الفلاحين .

قال الإمام أبو شامة : كانت الأطباء يدعونهم إلى المرضاء ، فإذا حساوا عندهم فىالدار، يناغوا عليهم الأبواب ويذبحوهم ويأ كاوهم؟ وكذلك كانوا يفعاون بالنواسل، يدعونهم إلى الأموات ، فإذا حصاوا عندهم فى الدار ، ذبحوهن وأكاوهن ، وصار ١٨ لا يذكر ذلك بين الناس .

قبل إنّ رجلا من أهل مصر استدعى بطبيب ، فلما أتى ممه ، جمل الرجل يكثر -----

<sup>(</sup>٣) الديار : الدار .

<sup>(</sup>٧) لم يبق : لم يبقى . اا دابة : ذآبة .

<sup>(</sup>٩) تناهي : تناها .

<sup>(</sup>۱۱) مکذا : مکذی .

<sup>(</sup>١٦٧) ينلقوا : كذا ق الأصل . || ويذبحوهم ويأكاوهم : كذا ق الأصل .

من ذكر الله تمالى بطول الطريق، فمكن روع الطبيب بعدما كان فى وجل، فاستمر يمشى معه حتى وصلا إلى دار خربة، فخرج منها رجل، وقال للرجل الذى جاء بالطبيب: « « وهل مع هذا البطء العظيم ، جثت لنا بصيد » ؟ فاما سمم الطبيب ذلك وتى هاربا ،
وما خلص إلا بعد جهد كبير .

واستمر الأمر على ما ذكرناه مدة طويلة ، ثم سكن الحال، وتراجع الأمر فليلا، فالله وأحداً سعر القمح ، وظهر في العرسات ، وامتاز أعين الناس منه ، وذالت تلك الشدة عن ( ١٦٢٨ آ ) الناس، وانتسى أمر الفلاء كأنه لم يكن ، كا قبل في العلى : إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة فهيئي الحا صبرا، وأوسع لها صدرا فإن تصارب الزمان كثيرة فيوما ترى عسرا، ويوما ترى يسرا انتهى ذلك . \_ وفي عده السنة توفى الإمام الحن بن الخطير النهائي الفارسي ، وكان من أعيان الداما الحنفية ، وكان له تفسير القرآن في عدة بجلدات ، مات في

١٢ أوائل سنة ثمان وتسمين وخمسائة .

ولما توتى الفاضل توتى عوضه فى الوزارة ، الصاحب بها، الدين زهير محمد بن محمد بن على بن يحيى بن الحسن الأزدى، ثم المصرى، وكان عالما فاضلا ، بارعا فى البديع ١٥ والإنشاء ، وله شعر جيّد ومعانى غريبة ، أنام فى الوزارة إلى آخر دولة بنى أيوب ، ووزر للملك الكامل ، والعادل ، والعالج ، والمغلم ، ومن شعره قوله :

وفى أيام العادل هذا ، جانت الأخبار بوفاة الشيخ مؤيد الدين الطفرأئى ، صاحب
لا مية العجم ، وكان الطنرأئى كاتب الإنشاء المملك مسعود ، صاحب حماة ؛ فلما كانت
الواقعة بين الملك مسعود ، وبين أخيه الملك محمود شاه على أخيه
الملك مسعود ؛ فلما ولى هاربا ، فكان أول من أسر من جماعة الملك مسعود ، مؤيد

<sup>(</sup>٣) البطء: البعاو .

الدين الطغرائي ، وكان الملك محمود شاه يكره الطغرائي .

وكان الطفرانى له شفف بمعاولة الملك محمود شاه، وله فيه أشمار كثيرة، (١٣٨ب) فلما أسر الطفرانى له شفف بمعاولة الملك محمود شاه بأن يصلب على شجرة ، وأمر ذلك المعاولة ، به الذي كان يهمواه الطفرانى ، أن يرمى عليه بالنشاب حتى يموت ؛ ثم إنّ الملك محمود شاه اختفى فى مكان ، حتى يرى ما يكون بينهما ؛ فاما أوتر المعلولة قوسه ، وفوق السهام به ، فأنشد الطفرائى ارتجالا :

ولند أقول لحسن يغوق سهمه نحصوى وأطراف النية تسرع والموت في اللحظات أحزر طوقه دوني وقلبي دونه ينقطّع بالله نتش عن فؤادى همال ترى فيه لنير هواك أضحى موضم أهمون به لولم يكن في طبية عهد الحبيب وسِرّه المستودع

فلما سمع الملك محمود شاه شعره ، رقّ له وعنا عنه من الفتل ، فأقام بعد ذلك مدّة يسيرة ، ومات .

## مم دخلت سنة تسع وتسمين وخمسائة

فيها ، فى شهر رمضان ، توقّى الداد الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأصفهانى ، ولد سنة تسع عشرة وخمسائة بأصفهان ، ثم تفقه ببنداد ، ودخل مصر فى دولة الفاطميّين ، وكان عالما فاضلا ، شاعراً ناظما ناثراً ، وله شمر جيّد ، فمن ذلك قوله :

قيل مرّ عليه القاضى الفاضل وهو راكب، فقال له:«دام عُلا العهاد»، فأجابه الههاد على الغور : « سر فلاكبا بك الغرس » ، (١٣٩٩ ) وهذا النوع يقرأ طردا وعكسا، وهو عزيز الوقوع .

وفى سنة إحدى وسُمالة ، تونَى الناشرى ، البارع فى القراءات بالروايات السبع ، تونَى فى شوال . وفى سنة ثمان وسيائة ، توقى القاضى السعيد هبة الله أبو القاسم عبد الله بن جعفر ابن سناء النمك المصرى ، عين أعيان الشعراء بالديار المصرية ، ولد سنة خمسين وخمسائة ، وهو مؤلّف كتاب « دار الطراز فى الموشحات » ، وله ديوان فى فن البديع ، ومن شعره الرقيق هذه الأبيات من قصيدة ، وهى من المخترعات ، منها قد له :

سعدت ببدر خدّه برج عقرب فكذّب عندى قول كل منجّم وأقسم ما وجه الصباح إذا بدا بأوضح منى حجّة عند لوّى ولا سيا لما مررت بمنزل كنفلة صـــبر فى فؤاد متبّم وما بان لى إلا بعود أراكة تملّق فى أطرائه ضوء مبسم وهذا البيت من المخترعات، التى لم يُسبَق إليها ؛ وكان القاضى الفاضل ، شيخ ابن المهلك ، وهذا الشبل من ذاك الأسد، انتهى ذلك .

۱۲ واستمر الملك العادل فى السلطنة بمصر ، حتى خرج إلى الشام لتفقد الأحوال ، فرض هناك ، ومات ، ودفن بدمشق ؛ فكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وسايئة ، وكانت مدة سلطنته بمصر تمان عشرة سنة وتسعة أشهر .

١٠ وكان العادل رجلا طويلا جسيا ، مدور الوجـــه ، شرها في الأكل ، يأكل الخروف وحده ، وكان يحبّ من يأكل معه مثله ؛ وكان كثير الجحاع لا يما منه .

۱/ ولما مات خالف من الأولاد ثلاثة، وهم الكامل محمد، والمعظم عيسى، والأصرف موسى شاه أرمن ؛ فاستقر الملك الكامل محمد ، بعده بمصر ، واستقر الملك المعظم عيسى ، بحماة ، واستقر ( ۱۲۹ ب ) الملك الأعمرف موسى شاه أرمن ، بحلب ، وكان موسى شاه أرمن بديع الجال ، وهو ممدوح القاضى كال الدين بن النبيه ، حيث

يقول من قصيدة تاثية :

يا طالَب الرزق إنَّ ضافت مذاهبه قل يا أبا الفتح يا موسى وقد فتحت (تاريخ ابن إباس ج ١ ق ١ – ١٧) سلطنة العادل أني بكم \_ ساطنة الكاما محمد TOA

وفي سنة خمس وسنمائة ، توتَّى القاضي ابن درباس الكردي الموصلي ، قاضي القضاة بالديار المصرية، ولد سنة عشرة وخمائة، ومات بمصر في رجب من تلك السنة.

[ وتونَّى ] الشيخ سديد الدين بن ساقة ، توفَّى سنة اثنتى عشرة وسنائة ، مات - ٣ بثغر دساط .

انتهى ما أوردناه من أخبار الملك العادل، وذلك على سبيل الاختصار .

### ذڪ

# سلطنة الملك الكامل ناصر الدين ممد ان الملك العادل أبي بكر بن أيوب

وهو الخامس من ماوك بني أيوب بمصر ؛ بويع بالساطنة بعد موت أبيه العادل ، يوم الجمعة سابم جمادى الآخرة ، سنة خمس عشرة وسنائة ، وكان الملك الكامل أكبر إخوته .

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : إنَّ الملك الكامل استولى على الديار المصرية ، . نحو أربعين سنة ، نصفها في حياة أبيه ، ونصفها مستقلًا مها بمفرده .

وكان كثير الأسفار إلى البلاد الشامية ؛ وكان يكثر من الإقامة بوادى العبّاسة ، ويقول : « هذه أحسن عندي من الإقامة بالقامة،أصيد مها الطير من السهاء ، والسمك

من الماء ، والوحش من الفضاء ، وبصل إلىّ خبر القاهرة في كل يوم مرتين » ؛ وأنشأ بالعبَّاسة القصور والبسانين ، وكانت من أجلَّ متنزهاته .

وهو الذي أكمل بناء قامة الجبل، وسكن بها، وكان الملك الناصر صلاح الدبن بوسف ، هو الذي شرع في بنائها أولا .

ومن الحوادث في أيامه ، أنَّ في سنة ثمان عشرة وسيائة ، جاءت الأخبار من نغر دمياط، بأنَّ الغرنج أتوا من البحر في ماثني مركب، واستونوا على مدينة دمياط، وماكوها .

<sup>(</sup>١-٤) وفي سنة . . . دمياط : كتبت في الأصل على هامش من (١٢٩ ب ) .

<sup>(</sup>٣) [ وتوفى ] : تنقص في الأصل .

فلما تَحقَق ( ١٣٠ آ ) الملك الكامل سجّة الأخبار ، نادى في القاهرة بالنهير عاماً ، وانتظريت الأحوال ، وترايدت الأهوال ، وعرض السلطان السكر ، وجم

سانر العربان من الشرقية والغربية ؛ فلجتمع من العساكر نحو عشرين ألف مقانل . فلما تكامل العكر ، خرج الملك الكامل بطلب حربى على جرائد الخيل ، وخرج محبته السواد الأعظم من أهل مصر والقاهرة ، فتوجّه إلى طليخا ، ونزل على بحر

حبيه السواد الاستمام من السل مصر والقاهرة ، دوجه إن طبيعا ، وبرن عي جر أشحوم ، وصار يحاصر النارنج بدمياط . فلما دام بينهما الحصار ، ووقع الغلاء في العسكر ، حتى أبيع الرغيف الخيز بثقله

نضة ، وأبيت بيضة الدجاجة بدينار ، وصار السكر في مقام الياقوت الأحمر ، وصار السكر في مقام الياقوت الأحمر ، وصار السكر يطعمون الخيول من أوراق الأشجار، وتفاقت الرعية ، من عظم هذه البائية . وأمرُّ الدرنج كل يوم يتزايد ، وقد حسنوا مدينة دمياط ، ومهبوا ما فيها، وسبوا أهامها ، وجعادا الجامع الكبير، الذي مها، كنيسة ، وصاروا لا يماون من الحرب ليلا

ولا نبهارا ، وقتل من السامين ما لا يحصى عددهم ، من العكر وغيره .
 وكانت مدة هذه المحاصرة بين النويقين ستة عشر شهرا واثنين وعشرين يوما .

وقد أشرف الملك الكامل على النَّاب ، وصار يبعث السعاة إلى البلاد الشامية ، ١٥ يستحث إخوته على الحدور ، وحميتهم العساكر الشامية .

وفى هذه المدّة توفّى فى القاهرة جماعة من الأعيان ، [منهم] الشبيخ شرف الدين يحبى ابن معط ، النحوى ، كان من أئمة النحويين ، مات بمصر سنة عشر بن

۱۸ وستائة.

وتونى الشيخ علاء الدين على بن محد بن النبيه ، الناظم الناثر ، صاحب الأشمار الرائقة ، والمانى النائقة ، مات سنة إحدى وعشرين وسبائة ، وكان له شعر جيد ، لم يُسبق إليه، وكان غالب شعره مديما في الملك الأشرف موسى (١٣٠٠) شاه أرمن،

<sup>(</sup>۱۱) ينلون : ينلوا .

<sup>(</sup>١٦) [ منهم] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۲۱) لم يسبق : لم سبق .

### فمن ذلك قوله فيه :

تعالى الله ما أحسن شقيقا حن بالسوسن مر · \_ الأسقام لو أمكن بقفل الصدغ قدد زرفن ف تحنی وحارسها بن يسى من الرشا الأعين غزال ضيّق العيند ف أقسى وما ألين له قاب وأعطاف سغير الحوهر الثمن ولم أرّ قبل مبسمه لنجم الليل أل جَنَّ أبثَ هواه مر · بحرق وما ينفسع كتمانى ودمع العين قــــد أعلن ومن سبوى الدما يفتن فتنتأ بحسن صورته فسار وأحرق السكن وكم أسكنته قامي فأنسى بعد وحشته بنظم مديح شاه أرمن

و في سنة اثنتين وعشم من وسمائة ، ته في حينه بن شمس الخلافة بن محمد المصرى الأفضلي ، كان من أعيان الشعراء بمصر ، مات سادس الحرم من تلك السنة ، وكان له شعر حيد، فهن ذلك قوله:

إذا شئت أن تلقى دلملاإلى الحدى

لتقفو لآثار الحدامة من كاف 

۲1

وفى هذه السنة توقّى الريّس فخر الدين الفارسي ، ريّس الطب ، وكان بارعا في ١٨ العاب ، وله فيه مصنّفات كشرة .

وفى سنة ثلاث عشرة وستمائة ، توتَّى الشيخ أبو الحـن بن الصباغ ، كان من كمار الأولمان.

وفى سنة ثلاث وعشر بن وستمائة، فنها توقَّى الشيخ العارف بالله، الوارع الناسك الزاهد، المسلك، أبو العبّاس أحمد البصير الخزرجي الأنصاري الأندلسي، كأن أبوه

. . . . الأولياء : كتبت في الأصل على هامش من ( ١٣٠ ب ) .

من ماوك النرب، فولد الشيخ وهو أطمس العينين، فخافت أمّه من سطوة أبيه، فألفته في البرية، فأتت إليه الغير فالد في العيد فاقيه، فألفته في البرية، فأتت إليه الغزلان وأرضعته، ثم إنّ والده خرج إلى العيد فاقيه، فأخذه وهو لا يشعر أنّه ابنه؛ فلما أنّى ( ١٣٦ آ ) به إلى منزله، قال أزوجته: « ربيه، لمل الله تعالى أنْ يجمل لنا فيه خيرة » ؛ فلما كبر الشيخ، فتح عليه، وقوأ القرآن، واشتنل بالعلوم الشرعيسة إلى أنْ برع فيها، ثم تصوف، وظهر له كرامات خارفة، ومات في أثنا، تلك السنة، رحمة الله عليه، ودفن بالقرافة الدمنري.

ومان عي مها. فلك السنة ، كانت وفاة الإمام الرافعي ، رفعي الله عنه ، وقد عاش من الممر وفي هذه السنة ، كانت وفاة الإمام الرافعي ، رفعي الله عنه ، وقد عاش من الممر نحو خمس وستين سنة ، واسمه القاسم محمد بن عبد الكريم الرافعي ، انتهي ذلك .

ومن هنا ترجع إلى أخبار الملك الكامل محمد، فإنّه لما أرسل يستحث إخوته إلى قتال النرنج، فحضر إليه أخوه الملك العظم عيسى، صاحب دمشق، وأخوه الملك الأنمرف موسى شاد أرمن، صاحب حلب، وماردين.

١٢ فاما جاءت النساكر الشامية، تكامل عند الملك الكامل نحو أوبعين ألف مقاتل، فتحارب الملك الكامل مع النرنج أشد الحاربة، وحاصرهم براً وبحرا.

قيل: كان فى مدّة هذه المحاصرة ، يمشى فى ركاب الملك الكامل شخص يسمّى م مه شمايل ، وكان من جملة جندارية الوالى ، فكان يسبح فى البحر تحت الليل ، ويأتى الملك الكامل بأخبار النرنج، فلما انتصر الملك الكامل علىالفرنج، وحضر إلى القاهرة، أخلع على شمايل الذكور، واستقرّ به والى القاهرة ، وإليه تنسب خزانة شمايل، مه التي كانت سجنا لأديحاب الجرائم .

فلما طال الأمر على النونج ، ورأوا عين الناب ، أرساوا يطابوا الأمان من الملك الكامل ، وعلى أنّهم يتركوا دمياط ، وبرحاوا عنها إلى بلايهم، فاتّفق الحال على ذلك ؟ ٢٦ شم إنّ كلا من الدريتين ، يعطى رهائن من أذاربه ، ويطلق مَن عنده من الأسراء ،

 <sup>(</sup>٦) ربيه: كَذَا ق الأصل .
 (١٠) يظلبوا . . . بتركوا : كذا ق الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) ويرحلوا : كذا في الأصلي .

<sup>(</sup>٢١) الأسراء: كذا في الأصل .

من أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف .

فلما تقرّر الحال على ذلك ، ووقع الصلح ، أرسل ملك الذرنج عشرين ملكا من أقربه ( ١٣١ ب ) إلى عند الملك الكامل ؛ ثم إنّ الملك الكامل أوسل إلى عند ملك · الفرنج ابنه الأمير نجم الدين ، ومعه جماعة من الأمراء .

فعند ذلك سمَّ ملك الذرَّج مدينة دميان، وأطاق مَن عنده من الأسرا<sup>، ،</sup> وكذلك الملك الكامل أطلق مَن عنده من الأسرا<sup>، ،</sup> واتَّقق بينهما الصلح .

ومن جملة ألطاف الله تهالى ، لما وقع الصلح جانت إلى ملك النونج نجدة من البحر، نحو مالنى مركب ، فلو جانت هذه النجدة ، قبل أنْ يسلّموا مدينة دمياط ، كانوا تقوّوا بها على السلمين ، وكسروهم .

قيل: لما رحاوا الفرنج عن دمياط ، ودخالها الملك الكامل ، كان يوم دخوله إليها يوما مشهودا ؛ ثم إنّ الملك الكامل أرسل بهذه البشارة إلى القاهرة ، وكاتب بها إلى سائر الآذنق ، وكانت الفرنج أشرفوا على أخذ الدبار المصرية .

وفى سنة ست وعشرين وستمائة ، توفّى نجم الدبن يعقوب بن صابر القوشى ، المعروف بالمنجنيقى ، وكان من فحول الشعراء بالعراق ، ومولده سنة أربع وخمسين وخمسانة .

وكانت مدّة استيلاء الغرنج على ثغر دمياط ، إلى حين رحلوا عنها ، ثلاث سنين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما ، وكانت مدّة محاصرة الملك الكامل للفرنج ، سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما ، وهو معهم فى جهاد ليلا ونهارا ، لا يكلّ من ١٨ الحروب ، إلى أنْ دخلت سنة تسع وعشرين وسيانة .

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : لما حصات هذه النصرة للملك الكامل ، توجّه من دمياط إلى النصورة ، ونزل في القصر الذي أنشأه بها سنة ست عشرة وسمائة ، ، الماجتمع عناك هو ، وأخود الملك المعظم عيسى ، وأخود الملك الأشرف موسى ؛ قبل : (دور) الذير ال : كذا ؛ الذير ا

إِنْ أُولَ مِنْ تَاتَبُ بِاللَّكَ الْأَشِرِف موسى ، [ هو ] شاه أرمن ، وكان متولَّيا على حلب ؛ فمدّ هناك سماط عظيم ؛ ثم أحضر بعد ذلك سفرة الشراب ، ونسى ما قاساه من حصار ( ١٣٣ آ ) الذريج في هذه المدّة ، فكان كما قبل في المعنى :

نيــــوم علينا ، ويوم لنا ويوم نُساً ، ويوم نُسرَ

فلما دارت الكاسات بينهم ، أحضر الملك الأشرف موسى ، جارية تضرب بالمود ، فأخذت العود وحرّكته ، ثم أنشأت تقول :

ولما طنى فرعون عكما بسجره وجاء ليسمى بالنساد إلى الأرض أنى نحوه موسى وفي يده العما فأغرقهم في اليم بعضا على بعض

فطرب الملك الأشرف موسى لذلك ، فشقّ على أخيه الملك الكامل محمد هــــــذا المعنى ، وأرسل خلف الراجيح الحلّى ، وقال له : « أجب عن هذين البيتين » ، فأجاب عنهما بهذين البيتين ؛ ثم إنّ الملك الكامل أحضر جادية تضرب بالمود ، فأخذت

العود وحرّ كنه ، وغنّت في المجلس الثاني ببيتين الراجح الحلّى ، وهما :

أيا أهـل دين الكثر بالله فانجموا الحقد جرى في عصرنا وتجدّدا أَلَا إِنَّ موسى قد أَنَانا وقومه وعيسى جميعاً ينصرون محمداً

أقول: والراجع الحلّي، توفّى في دولة الملك الظاهر بيبرس البندقداري، وجاء من بعدد الدني الحلّى ؛ قال الشيخ جمال الدين بن نباتة في الفرق بينهما:

انتعى ذلك . \_ ثم إنّ الملك الكامل أمر لكل جارية منهما (١٣٢ ُ ب) بخممائة دينار ، وأجاز الراجع الحلّى أيضاً .

ثم إن الملك الكامل أمر أخويه أن بتوجّها إلى بالادها ، فلما توجّها، دخل الملك
 الكامل إلى القاهرة في موك عظم ، وكان يوما مشهودا .

١٨

<sup>(</sup>١) [ هو ] : تنفس في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) سماط عظيم : كذا في الأصل .
 (١٢) بيبتين : كذا في الأصل .

وفى سنة إحدى وعشرين وسايئة ، توفّى الشييخ أمين الدين مظفر التبريزى ، صاحب « المختصر » ، مات بمصر فى ذى حجة .

### ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة

نيها أكمل الملك الكامل بنا مدرسته التي بين القصرين ، المرتوفة بالكاملية ، وسمّاها دار الحديث ، وهي أول دار بنيت للحديث في القاهرة ، وكان شرع في بنائها من سنة ثلاث وعشرين وسمّائة .

قيل : لما حفر أساس هذه المدرسة ، وجد فيه سنم كبير من الذهب ، فأمر اللك الكامل أنْ يسبك دنانيرا ، ويصرف على بناء هذه المدرسة ، فبنيت من وجه حِلِّي .

ثم إنّ والدة الملك الكامل توفّيت إلى رحمة الله تعالى ، فدفنها ابنها عند الإمام • الشافعي ، رضى الله عنه .

ثم شرع فى بنا الفتّبة التى على ضريح الإمام [الشافعى] ، ولم يعمر فى الدنيبا مثلها ؛ وأنشأ بها خلاوى برسم الصوفة ؛ وأنشأ بها حمّاما ، وبنى بحراة تنقل الما من ١٢ بركة الحبش أيام النيل بسواقى ، إلى صهر يج عند تربة الإمام الشافعى ، وهى بافية إلى الآن ؛ وأنشأ هناك الحوض الذى على التاريق السالكة ؛ ومما قيل فى السفينة التى على القيّة :

ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ شخصا منربيّا دخل القاهرة ، وكان له يد طائلة فى ١٨ علم السيميا ، فأظهر لشخص من أعيان الناس بستانا خارج القاهرة ، وهو من أحسن ما يكون ، كثير الاشجار من سائر أدخاف الفواكه ، وبه خمس سواق دائرة ، وحولها نحو عشرين ثورا ، وخولة واقفة حول ذلك البستان ، فلما وآه الرجل أعجبه ٢١ واشتراه من المغربي بألف ديناد ، وقبضه النّمن ، وأعهد عليه المغربي بتسليم ذلك

<sup>(</sup>۱-۲) و في سنة . . . ذي حجة : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٣٣ آ ) .

<sup>(</sup>١١) [ الثافعي ] : تنفس في الأصل .

البستان ، بقاض وشهود ، ثم مضى المغربي إلى حال سبيله ( ١٣٣ آ ) .

فحصل للرجل ماخولية ، وتَجَنَّن ، وشاع أمره بين الناس ، وساد متعجّبا مما وقع له ؛ فبلغ الملك الكامل ذلك ، فطلب الغربي ، فلم يجده ، وأخذ الألف دينار ومضى ، وهذه الواقعة من النرائب ، انتهبي ذلك .

أعجوبة: قال بعض المؤرّخين: إنّ ماوك البين أهدت إلى الملك الكامل شمدانا من نحاس أمنر، وفيه حركة ، يخرج منه عند طاوع الفجر شخص من نحاس ، لطيف الخلقة ، يخاطب الملك قائلا: « سبّحك الله بالخير، قد طلع الفجر » ، أو سفيرا هذا معناه ؛ وكان هذا الشعدان من صنعة الميقانية ، وأقام في حواسل المسلوك إلى الما أيام الملك الناصر محمد بن قلاون ، انتهى ذلك .

وفي أيامه جانت الأخبار من حماة ، بوفاة الشيخ زكي الدين القوصى ، وكان فاضلا شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، وكان سبب موته أنّه كان في خدمة الملك المظاهر

١ محمود ، صاحب حماة ، من قبل أن يلي حماة ، وكان الملك المثلة ريميد الشيخ زكى الدين القوصى ، أنه إذا ولى مملكة حماة ينم عليه بألف دينار ، فلما ولى مملكة حماة ، كتب إليه الشيخ زكى الدين هذين البيتين ، وهما :

۱۸ مولای هذا العلك قدد نلته برغم غاوق من الخالق. والدهر منقاد لما شئته فذا أوان الموعد العدادق فعند ذلك أنهم عليه بألف دينار ، التي كان يعده بها ( ۱۳۳ ب ) ، ثم إنّ المك

١١ المثلثر صار برسل الشيخ ذكى الدين في الأسفار إلى بعض أشفاله ، حتى نفدت منه
 الألف دينار على ماكان يصرفه في الأسفار، ولم يبق معه منها عمى ، فبلغ الملك المفافر

<sup>(</sup>١٣) وق أيامه : يعنى الملك الكامل .

<sup>(</sup>٢٢) ولم يبق : ولم يبنى . || شيء : شيئا .

وهو قوله :

عن الشيخ زكى الدبن أنَّه قال :

إنّ الذي أعطوه لى جلة قد استردّوه فليلا ، فليل فليت لم يعطوا ولم بأخذوا وحسبنا الله ونعم الوكيل

فلما بلغ الملك المظامر ذلك ، أمر بحبس الشبيخ زكر الدين ، فحبس ، فبلغه عرض الشيخ زكر الدين أنه قال وهو في السجن :

أعطيقنى الألف تعظيا ومكرمة ياليت شعرى أم أعطيتنى ديتى ولم يرجع عما هو نيه بسبب الألف دينار ، نعند ذلك أمر بخنقه ، فخنق وهو نى السجن ، ودفن تحت الايل ، ولم يشعر به أحد من الناس ؛ انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسمائة

فيها ، فى ثالث جمادى الأولى، نوتى الشيخ العارف بالله ، سلطان العشّاق، الشيخ شرف الدين أبو القاسم عمر بن على بن مرشد الحموى ، المعروف بابن الفارض ، رضى . الله عنه ؟ قيل : إنّ والده كان قد برع فى علوم الفرائض ، حتى انفرد به فى عصره ، ١٢ فسمّى الفارض .

وكان مولد الشيخ شرف الدين بالقاهرة ، فى رابع ذى القدة ، سنة سبع وسبعين وخمحائة ، فسكانت مدّة حياته أربع وخمسين سنة وستة أشهر ، ودفن تحت الدارض ، ١٥ يجوار الجبل القطر ، عند يجرى السيل ؛ ونيه يقول أبو الحسين الجزار الشاعر :

لم يبق سبّب مزنة إلا وقد وَجَبَتْ عايمه زيارة ابن الفارض (١٣٤) لا غرو أنُّ يسقى ثراء وقبره بلق ليوم العرض <sup>أيحت</sup> العارض ١٨ وكان الشيخ محرف الدين ، رحمة الله عايمه ، فريد عصره فى عام التصوّف ، وكان له نظم جيّد فى معانى النراميات ، ومن رقائق شعره ما قاله فى نوع الجناس النام ،

خليل إن زرتمـــا ، نزلى ولم نجـــــداه نسيحا ، نسيحا وإن رممًا منطقا من فمى ولم نزياه نسيحا ، نسيحا وقد عاصر الشيخ شرف الدين جماعة من أكابر العلماء ، منهم : الشيخ زكى الدين المندرى الشافعى، والشيخ جازل الدين القزوينى، والشيخ أمين الدين بن الرقاقى، والشيخ جال الدين الأميوطى الإمام، والشيخ شمى الدين بن خاكان، والشيخ شمس الدين الأيكى، والشيخ سعد الدين بن الحارثى الحنيلى المحدث، والشيخ برهان الدين الجمبرى، والشيخ أبو القامم المتفاوطى، والشيخ تمباب الدين السمروردى، والشيخ شماب الدين بن الخيمى، وغير ذلك من العلماء.

ولم يعترض عليه أحد منهم فيا يقوله من نظمه ، وكانوا معه فى غاية الأدب؛ ولما توفّى الشيخ صرف الدين ، دفن تحت رِ جَابِين شيخه محمد البقال ، رحمة الله علمهما .

قيل إنَّ الملك الكامل أرسل إلى الشيخ شرف الدين ألف دينار ، فردَّها عاميه ،

ولم يقباها منه .

وكان اللك الكامل يميل إلى فن الأدب ، ويطارح الشعراء، ومما وقع له ، فيل:
دخل عليه مظفر الدين الأعمى ، الشاعر ، فقال له الكامل : « أجز على ندف هـذا
البيت : « قد بلغ العشق متمهاهُ » ، فقال مظفر : « وما درى الداشقون ما هو » ،
( ١٣٤ ب ) قال الكامل : « وإنما غرهم دخولى » ، فقال مظفر : « فيه فهاموا به
و ناهوا » ، قال الكامل : « ولى حبيب رى هوانى » ، فقال مظفر : « وما تغيرت

ا عن هواهُ » ، قال الكامل : « رياضة الخاق في احبالي » ، فقـــال مظفر : « وروضة الحــن في حلاهُ » ، فقال مظفر : « أسمر لدن القوام ألْمَى » ، فقال مظفر : « ريقته كام من يراهُ » ، فقال الــكامل : « ريقته كام المــــــدام » ، فقال مظفر :

١٠ «ختامها السك من لحاه » ، قال الكمامل : « ليلته كامها رقاد » ، فقسال مظفر :
 « وليلتي كامها انتباه » .

ثم إنَّ مظانراً أكمل هذِه التصيدة بمدح في الملك الكامل ، انتهى ذلك .

واستمر اللك الكامل في السلطنة بمصر ، وهو وافر الحرمة ، نافذ الكامة ،
 محبّب للرعية ، وفيه يقول الشيخ كال الدين بن النبيه :

دمتم بنى أبوب فى نعمة أنحوز فى التخليد حدّ الزمان (٧) رجابن: كذا في الأميا . والله لا زلتم ماوك الورى صرفا وغربا وعلى الفان أم إن الملك الكامل توجّه إلى نحو دمشق، بسبب تفقد أحوال البلاد الشامية، ثم إن الملك الكامل توجّه إلى نحو دمشق، بسبب تفقد أحوال البلاد الشامية، ثاقام في دمشق مدّة يسبرة، ومرض هنساك، وسلسل في المرض إلى أن مات؟ وكانت وفاته في العشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وسيانة، وكانت مدّة ساطنته بحصر، نحو عشرين سنة؟ ولما مات، تولّى بعده ابنه أبو بكر، انتهى ما أوردناه من أخيار الملك الكامل محد، وذلك [على] سبيل الاختصار،

#### ذڪر

سلطنة الملك العادل سيف لدين أبى بكر ابن الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر ابن نجم الدين ( ١٣٥ آ ) أيوب

وهو السادس من مادك بنى أيوب بمصر ؟ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه اللك الكامل محمد .

وكان سبب سلطنته ، أنّه لما تونّى أبوه الملك الكامل بدمشق ، كان العادل هذا نائبا عن أبيه بمصر ، فلما جاءت الأخيار بموت الكامل فى دمشق ، اتّفق رأى الأدراء ، الذين كانوا بمصر ، على ساطنة العادل أبى بكر ، عوضا عن أبيه ، فساطنوه ، و ولقيوه بالملك العادل ، على اسم جدّه .

فلما بانغ ألخاد الأمير نجم الدين ، وكان بحاب ، وكان أكبر من أخيه العادل ، فشق ذلك عليه، وحضر إلى مصر على جرائد الخيل؛ فلما دخل القاهرة، تعسّب للعادل جماعة من الأمراء ، وحاربوا الأمير نجم الدين ، وجرى بينهما من الحروب ما يطول صرحه ، ثم قويت شوكة الأمير نجم الذين على أخيه العادل ، شخامه من السلطنة ،

<sup>(</sup>٦) [ على ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۵) الذين : الذي . (۱۷) أخاه : أخوه .

<sup>(</sup>۲۰) شوكة : شوكت .

وسجنه بقامة الجبل إلى أنَّ مات ، كما سيأنى ذكر ذلك في موضعه .

فكانت مدّة سلطنته بمصر سنة وصهرين وأياما ؛ ولما خلع من السلطنة ، تولّى من بعده أخوه نجم الدين؛ انتهى ماأوردناه من أخبار العادل أنيكمر بن الملك الكامل، وذلك على سبيل الاختصار ، تمتّ .

#### ذڪر

# سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر ابن نجم الدين أيوب

وهو السابع من ماوك بني أيوب بمصر ؟ بويع بالسلطنة بهــــد خلم أخيه العادل أبي بكر ، في يوم الاثنين خامس عشرين ذي القعدة ، سنة ست وثلاثين وسمائة ، وكان له ( ١٣٥ ب ) من العمر ، لما تولّى السلطنة ، أنحو أربع وثلاثين سنة ، وكان مولده بمصر سنة ثلاث وسمائة ، وأد بتلعة الجبل .

فلما تم أمره فى السلطنة ، أخذ فى أسباب تدبير ملكه ، واستكثر من مشترى المهاليك الأتراك .

١٠ وهو أول من جلب الماليك الأتراك إلى مصر، حتى ضافت بهم القاهرة، وسادوا يشوّشوا على الناس، وينهبوا البضائع من على الدكاكين، فضح الناس منهم، وكثر الدعاء على الملك الصالح يسيمهم، وقد قال القائل:

الصالح الرتفي أيوب أكثر من ترك بدولته يا شرّ بجاوب
 لا آخذ الله أبوبا بنعاته قالناس قد أصبحوا في صبر أبيب
 فلما زاد أمرهم في أذى الناس ، شرع الملك الصالح في بناء قامة بالروثة ، بالثرب

من القياس، وأسكنهم بها، وسمّاهم الماليك البحرية؛ وكان عدّتهم ألف مماوك،

 <sup>(</sup>١٦) بشوشوا . . . وينهبوا : كذا ق الأصل .
 (١٩) آخذ : واخذ .

قاطنين بهذه النلمة ، لا يخالطون الناس بالمدينة ؛ وأجرى عليهم ما يكفيهم من اللحوم والجراية والجوامك .

وجل حول هذه النامة مراكب حربية مشحونة بالسلاح ، واقفة عند الصناعة ، ح مكملة من جميع الآلات ، لا تبرح عن ذلك المكان ، برسم ما يطرق من الأخبار عن النارنج ، إذا طرقوا نفرا من البلاد ، فتخرج إليهم هذه الماليك في الراكب المذكورة ، ويتوجّهون إلى قتالهم ، فكان هذا سببا لبناء قلمة الوونة ، انهبي ذلك؟ ٣ وفيها يقول ابن أبي حجلة :

حول الجزيرة من مصر قد اجتمعت سبع بها الر• مهما عاش ولهان برّ وبحر ونجاد وبهطلة وروضة وبساتين وبنيان و

# ذكر طرف يسيرة من أخبار الروعنة :

قال ابن انتوج : كان اسم الروضة فديما « جزيرة مصر » ، فلما كان زم. في ( ١٣٦ ) الأفضل بن أمير الجيوش ، فسمّوت « الروضة » ؛ ولم يكن في الديار ١٣ المصرية بقعة تشاكلها ، لما كان فيها من البسانين والمناظر ؛ وكانت هذه الجزيرة قبل ظهور الإسلام متنزّها لملوك القبط .

فلماكان دولة الملك الصالح نجم الدين بن أيوب ، قوى عزمه على أنْ يجمل هناك 10 قلمة ، ويسكن فيها مماليكه ، ويسميهم « البحرية » ، فشرع فى بنائها سنة ثمــان وثلاثين وستمائة .

وكان بها أشجار ونخل وجميز ، فقطع منها ألف نخلة ، وأربعهائة جَيْزة ، كانوا ١٨ يتغرّجون الناس تحت ظلمها ؛ وكان بها المناظر الحسنة ، وكان بها عدّة مساجد، وكان بها كنيسة لليماقية بجانب القياس ، فهدم الملك الصالح ذلك جميعه ، وأدخله في ميدان هذه النامة .

وعمل لهذه القلمة ستين برجا محيطة بها ، وعمل بها جامعا بخطبة ؟ ونقل إلى هذه القامة العمد الصوان من برباء أخميم .

<sup>(</sup>۱۸) كاتوا : كان .

قال الأمير موسى بن ينمور ، والى التاهرة : أمر الملك الصالح بهدم مسجد كان بالروضة ، وبنى مكانه ثاعة مطالة على البحر برسمه ، فلما النهبى العمل منها ، جامت الأخبار بأن الترفج طرقوا ثنر دمياط، فخرج البهم وهو عليل، ثمات هناك، وجاءوا به فى مركب تحت الليل ، ودننوه فى تلك التاعة التى هدم المسجد بسهمها ، ولم يدخل تلك التاعة وهو فى قيد الحياة ، فدفن بها مدة ، ثم نتل إلى مدرسته التى تجاه الساغة ، فدفن بها مدة ، ثم نتل إلى مدرسته التى تجاه الساغة ،

وكان بالرونة ، فيا بين الرونة والجيزة ، جسر من ( ١٣٦ ب ) خشب ، عرّ عليه الناس والدواب ، وكان من برّ مصر إلى الرونة جسر آخر من خشب ؛ وكان هذا الجسران ، من مراكب مصطفة بعضما بيعض ، وهي موثقة بالتراب ، وكان حرض هذا الجسر ، الا أخسر ثلاث قسبات ؛ فكان الأمراء ، إذا قسد أحد منهم يعدى إلى قلمة الرونة ، يتزون عن خيولهم وبمشون على هذا الجسر ، إلى أن يطلموا إلى القلمة ؛ ولا يمكن أحد من الممود على هذا الجسر وعو راكب ، سوى السلطان نقط ؛ وكان مبدأ هذا الجسر من عند المدرسة الحووية .

وكان بالروضة قصر يسمّى الهودج ، بناد الخليفة الآمر بأحكام الله ، لأجسل عبوبته البدويّة الهواريّة، التي هوبها وشفف بها ، وكان من غوالب الوجود ، فهدمه الملك السالح لما بني هذه القلمة ؛ وكانت هذه القلمة من عاسن الزمان ، وفيها يقول ابن قادوس :

أنظر لحسن القلعة النوا، إذ تحاسبها مثل النجوم تلالاً ووافي إليها الما، من بعسد بُمده كما زار مشغوفا يروم وسالاً فانتها من فرط شوقي لحسنها ومدّ يمينا نحسوها وشمسالا وكان النيل قد احترق في تلك السنة، وانطرد عن يرّ مصر، وساد رملا ممتدًا

(۲۱) وواق : وواة .

إلى آخر برَ الجِبْرَة ، حتى زاد ما، النيل فى أوانه ، فتراجع الما، قليلا ، قليلا .

ولم تُول قلمة الرونة علمرة على ما ذكرناه ، حتى كانت دولة الملك المنرّ أيبك التركمانى ، فهدم منها جانباً ، وعمر به مدرسته التى فى رحبة الحمّنا ، فأخذ منها أعمدة ٣ رخام ، وشبابيك حديد ، وأخماب ، وغير ذلك .

فلما كانت دولة الملك ( ۱۳۷ آ ) الظاهر بيبرس البندقدارى ، أمر بإسلاح ما فسد منها ، وعمرها كما كانت ، وفرس أبراجها على الأمراء .

فلما كانت دولة اللك المنصور قلاون ، وصرع فى بناء العبارستان ، نقل من قامة الروضة ما يحتاج اليه من أعمدة وأعتاب ، وغير ذلك .

فلما كانت دولة ابنه الملك الناصر محمد ، أخذ ما بقى منها من أعمدة ورخام ، وغير ' ذلك ، وبنى به الجامع الجديد ، المطلّ على البحر ، فجميع الأعمدة التى فى الإيوان بالقلمة ، والأعمدة التى فى الجامع الجديد ، من قامة الروضة .

فن يومئذ درَّت معالم قلمة الروضة وخربت ، وكان بتى من معالمها عقد مبنى على ١٢ شاطى النيل ، تسمّيه العامة « القوس » ، وكان مما يلى الجانب الغربى تتغرَّه فيسه الناس ، وكان باقيا إلى دولة الملك الظاهر جقمق ، ثم هدم ، وفيه يقول النواجى : مصر قلت دمشق لا تفتخر قط باسمها

لو رأت قوس رونتى منه راحت بسهمها وبقى من آثار هذه النامة أبراج كثيرة، فبنى عليها الناس الدور الجليلة الطلّة على البحر ، وهى باقية إلى الآن ، انتهى ذلك .

ومن هنا نرجع إلى أخبار الملك الصالح نجم الدين ، فلما دخلت سنة تسع وثالائين وسانة ، فيها شرع الملك العمالح نجم الدين فى بناء المدرستين اللتين نجاد الصاغة ، وهما من أجل المدارس ، يجتمع فسهما الأربع مداعب ، وتسمّى الصالحيتين النجميتين ،

<sup>(</sup>۱۱و۱۱) الني : اتدى .

<sup>(</sup>١٧) أبراج : أبراجا .

<sup>(</sup>٢١) الصالحيتين : الصاءةين .

وهما قامتا الدلماء ، وباب مقصد الشرع الشريف ، قال السراج الورّاق ( ۱۳۷ ب ) : فشيدها للعلم مدرسة غدا عراق إليها شيّق وشآم ولا تذكرن بوما نظاميّة لها فليس تضاهى ذا النظام نظام

وفى هذه السنة، أعنى سنة تسع وثلاثين وسيائة،فيها أخلع الملك الصالح علىالشيخ عزّ الدين عبد الدزيز بن عبد السلام ، المأقب بسلطان العلماء ، رضى الله عنه ، واستقرّ به ، قاضى القضاة الشافعية ، بالديار المصرية ، وكان قاضيا بالرجه القبلى ، فنقله الملك الصالح إلى قضاء مصر ، فتولّى على كره منه .

قيل لما تولى الشيخ عزّ الدين ، قاضى القناة بمصر ، بلنه أنّ بعض الأمراء عمد إلى مسجد بجوار بيته ، وعمل على ظهره طبلخاناة ، فأرسل هدم تلك الطبلخاناة ، وحكم بإبطالها ؛ وكان الذي عمل تلك الطبلخاناة الأمير خور الدين ، أستادار الملك الصالح ، فحسكم القاضى بإبطال الطبلخاناة ، وحسسكم بعزل الأمير فخر الدين من ١٢ الأستادارية .

قاتفق أنّ اللك الصالح أرسل رسولا إلى الخليفة المستعدم بالله ببنداد ، فلما وصل اليه الرسول ووقف بين يديه ، فقال له الخليفة : « هل سمت هذه الرسالة من لسان الله السالح » ؛ فقال الرسول: « لا ، ولكن حماما عن لسان السلطان، الأمير فحرالله تألي الأستادار » ، فقال الخليفة : « إنّ فخر الدين المذكور ، بالمنا أنّ قاضى القضاة عزّ الدين بن عبد السلام حكم بدزله ، ونحن لا تقبل هذه الرسالة عن لسان شيخص حكم بدزله ابن عبد السلام » .

٢٠ ومما وقع له أنّه بلنه أنّ الملك الصالح ، استمان ببعض ماوك الدرنج ، وأعطاهم مدينة سيدا ، وقامة الشقيف ، فأنكر عليه ذلك ، وأمر بأن 'يُترك الدعاء له فى الخطبة ، وساعده على ذلك الشيخ جمال الدين بن الحاجب المالكي .

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ ـ ۱۸ )

فلما بلغ الملك الصالح ذلك ، غضب عاديها ، وأمر بإخراجهما إلى دمشق ، فخرجا ؛ فلما كانا فى أثناء العاريق ، أرسل الملك الصالح من تلطف بهما فى العود ، فلما عادا خرج إليهما السلطان إلى بلبيس ، وتلقاها ، وقبّل يد الشيخ عزّ الدين بن ٣ عبد السلام ، وأعاده الى النشاء كما كان .

ونما وقع له ، أنّه تصدّى ليبع أمـــرا الدولة ، وذكر أنّه لم يثبت عنده أنّهم أحرار، وأنّهم نحت الرق، ولا يجوز لهم تصرّف فى المالحكة ؛ فلما بلغ الأمراء ذلك ، تح حنقوا على النافى ، فركب نائب الساطنة ، وبيده سيف مساول ، وجاء إلى بيت النافى ، فلما دقّ عليه الباب ، خرج إليه وَلَد النافى ، فرأى نائب السلطنة وافقاً على الباب ، وبيده سيف مساول ، وجع إلى والده وأعامه بذلك ، فقال الشيخ : ١ على الده وأعامه بذلك ، فقال الشيخ : ١ «يا ولدى ، أنا أقار من أن أقتل فى سبيل الله » .

ثم إنّه خرج إليه ، فاما وقع بصره على نائب الساطنة ، سقط السيف من يده ، وأرعدت مناصله ، فنزل عن فرسه ، وقبَل يد الشيخ ، وقال له : « ادعو لى » ، ، ، فقال الشيخ : « ما أرجع حتى أبيعكم فى السوق » ، فقال له نائب السلطنة : « ومن يقبض ثمننا إذا بعننا » ؟ قال: « أنا » ، قال : « وما تصنع به » ؟ قال : « أصرفه فى مصالح السامين » .

فا رجع حتى جمع الأمراء كانها ، ونادى عليهم ( ١٣٨ ب ) فى السوق ، فوكَّالوا جماعة فى مشتراهم ، وباعهم القاضى بأغلا الأثمان ، وقبض ثمنهم ، وصرفه فى مصالح المسلمين ؛ ثم إنّ القاضى عزل نقسه عقيب ذلك ، فتاطّف به الساطان فى عوده إلى القضاء ، فل يوافق على ذلك .

ونما وقع له أنّه أفتى بشئ ، ثم ظهر له أنّه أخطأ فى الذى أفتى به ، ننادى فى الغاهرة : «من أفتى له ابن عبد السلام بكذا ، فلا يعمل به ، فإنه قد أخطأ فى ذلك» ، ، , , وفيه بقول ابن الجزار :

۲ ٤

قال الشيخ قطب الدين اليوبينى : وكان ابن عبد السلام ، مع شدّته وسلابته ، حسن المحاضرة بالنوادر والأشعار ، ويستشهد بالأشعار من كلام القوم ، ويحضر الساع وبرخص فيه، وربما تواجد فى الساع ؛ ولبس خرقة التصوّف من الشيخ شهاب الدين السهروردى ، وكان يحضر عند الشيخ أبو الحسن الشاذلى ، ويسمع كلامه فى عسلم الحقيقة ، انتهى ذلك .

واا أن عزل الشيخ عزّ الدين نفسه من القضاء، وامتنع من العود إليه، فعند ذلك أخلع الملك الصالح على الشيخ أفضل الدين تحد الخونجي ، صاحب « المنطق في المقولات»، وكان ريس الأطباء، ولكنه كان من أهل العام، بارعا في علوم الشافعية، فاستقرّ فاضى الفضاة بالدبار المصرية، عوضاً عن الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام،

ولكن فرق عظیم بینهما ، وأین الئریا من یدی المتناول ( ۱۳۹ آ ) :

# ثمم دخلت سنة أربعين وستمائة

۱۲ فيها ابتدأ الملك الدالج بهارة مدينة على أطراف الرمل ، وسماها « الصالحية » ، وأنشأ بها المساجد والفنادق والأسواق والطواحين ، واستمرت من يومئذ تتزايد في العارة حتى صارت مدينة على انفرادها . \_ وفي سنة أربعين وسمائة ، كانت وفاة ما القرطبي ، رحمة الله عليه .

الترطبي ، رجمة الله عليه .
 ومن النوقائع الغريبة ، ما وقع للأمير شهاب الدين بن موسى بن ينمور ، والى
 القاهرة ، أنّه أمر بشنق عشرين رجاز كنوا تطأع طريق ، تتّالين قتلام ، فلما شنتهم

١ أمر الخذراء بحفظهم، فلما جاء الليل عدّوهم، فإذا هم تسعة عشر إنسانا، فخانوا الخفراء من الأمير شهاب الدين أن يسألهم عن الواحد المفقود، فقعدوا على الطريق بنتظرون من يمرّ مهم، فيشتقوه عوضا عن ذلك الرجل الفقود من المشافيق؛ فينيا هم على ذلك،

وإذا بشخص قد مرّ بهم ، فناموا إليه ومكوه وشنقوه مع جملة الشانيق .
 فلما لاح الصباح ، أنى الأمير ضهاب الدين وعدّ الشانيق، فإذا هم واحد وعشرين

رجلا ، فقال للخفرا ، : « ومن هذا الرجل الزائد الذي معهم » ؟ فمهتوا الخفرا ، فقال لحلم ، « ما شأنكم » ؟ فقالوا: « يا أمير قد عديناهم في اللهل ، فرأيناهم نافسين واحدا، فرّ بنا هذا الرجل ، فكناه وشنقناه معهم » ، فقال الأمير عمهاب الدين : « أروني هذا الرجل المكين الذي وقع لكم » ، فلما رآه وجده شيخصا فاطع طريق ، وله مدّة يتطأبه ، فلم يقع له ولا قدر على تحصيله ، فلما رآه سرّ به ، وتعجّب من هذه الواقعة (ح ١٣٨ ب ) الغربية ، انتهى ذلك .

وفى أيامه ، تونَى الشيخ العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى ، واسمسه يوسف إبن عبدالرحم، تاميذ الشيخ أبى مدين ، توفَى فى رجب سنة النتين وأربعين وسمالة، ودنر بالأفصر ، من أعمال السميد .

وفى أيامه أيشا توقى الشيخ العارف بالله قطب الوجود الشيخ أبو السعود ، واسمه محمد بن أبى العشائر القرشى الباذيبنى الواسطى ، ولد فى باذيبن فى شعبان سنة سبح وسمين وخمائة ، ثم قدم مصر وأقام مها فى زاويته التى عند باب القنطرة ، حتى مات ، فى يوم الأحد ناسع شوّال سنة أربع وأربعين وسيائة ، وخرج مشهده من زاويته التى عند باب القنطرة ، ودفن بالقرافة الصغرى ، رضى الله عنه ؛ وكان له كرامات خارقة ، ومناقب حسنة ، ومن تلاميذه الشيخ داود العزب ، وغيره من الأولياء ، وانهى ذلك .

## ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة

نها ، فى رمضان ، توقى قاضى النضاة الشافعية أفضل الدين الخونجى الفياسوف ، ١٨ توتى الغضاء بعد الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام .

فلما توفّى الخونجى ، أخلع الملك الصالح على الشيخ تاج الدين بن بنت الأعزّ ، واستقرّ به قاضى قضاة الشافعية، ووزير الديار المصرية، وقد جمع بين القضاة، والوزارة، ٢١ وتدريس الشافعى .

قال ابن عبد الظاهر : اجتمع مع الشيخ تاج الدين بن بنت الأعزُ ، خس عشرة

<sup>(</sup>٢) عديناهم : كذا في الأصل .

وظينة من الوظائف السنية ، وكان يوتى عن الأربع مذاهب، ويعزل من يختار، ويوتى من يختار ، من غير مراجعة الساطان فى ذلك .

قال الإمام أبو شامة ( ١٤٠ آ ) : كان النائدي تاج الدين بن بنت الأعز آخر
 قضاة العدل بمصر .

قلت: والأعزّ كان وزيرا بمصر أيام اللك الكامل مخد بن أيوب، انتهى ذلك .
وفى سنة ست وأربه بن وسمائة ، توفى العلامة جال الدين أبو بكر بن عثمان ،
المعروف بابن الحاجب المالكي ، مات بتنو الإسكندرية ، وله من العمر خمس وسبعين
سنة ، وكان أبود حاجبا للأمير بوشك الصلاحي .

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة

فيها ترايدت عظمة اللك الصالح ، وقويت شوكته بماليك. الذين أنشأهم ، وصاد العسكر في قبضة بده، فعند ذلك عن له أنْ يقتل أخاه اللك العادل، الذي كان في السجن

بقامة الجبل، نقتله صبرا وهو فى السجن، ودفن عند الإمام الشانعى، وقد قتل من غير ذب.
 فلم يقم بعد قتله إلا أياما يسيرة ، وابتلاه الله بأكلة طلمت له فى وجهه ، فرعت فه الى آخر د ، واستمر عليلا ، وثقل فى الرض .

مم جاءت الأخبار بأنّ النونج جاءوه إلى تفر دمياط فى مائتى مركب ، وكان
 ملك النونج يسمّى ريدا فرنسيس ، فنهب مدينة دمياط ، وقتل من المسلمين ما لا
 يحصى عددهم ؛ وكان ريدا فرنسيس ، ملك الذرنج ، قد استولى على غالب بلاد

۱۸ الأندلس، وسبى أهالها .

فلما جاءت الأخبار بذلك ، أمر الملك الصالح بإنتهار النداء في مصر والقاهرة

<sup>(</sup>٢) مراجعة : مرِّ اجعت .

<sup>(</sup>٦-٨) وق سِنة ِ . . . التبالاحبي : كنيت في الأصل على هامش س ( ١٣٩ ب ) .

<sup>(</sup>١٠) الدين أنشأتم : الذي أنشأها .

<sup>(</sup>١٣) فلم يقم : فلم يقيم .

<sup>(</sup>١٩٧٦/) ربدا أو ُنسيس : كذا ق الأصل ، ولعله يعني ملك فرنـــا لويس الناسع ، وسوف يرد اسم «ريدا » مرات أخرى فها بلي .

بالنفير عاماً ، ولا يتأخَّر كبير ولا سنير ، فإنَّ الغرنج قد وصلت بوادرهم إلى النصورة .

فعند ذلك اضطربت أحوال الديار المصرية، لعظم هذه البليّة؟ ثم جاءت الأخبار بأنّ

الفرنج ملكوا تمنر دمياط، وسبب ذلك أن نائب دمياط خان على أهرا الدينة، فهرب ٣ هو وإياهم تحت الليل، وترك أبواب المدينة مفتّحة ؟ فلما أسبحوا الفرنج، وجدوا أبواب المدينة مفتّحة، ولا فيها أحد ( ١٤٠ ب ) من الناس، فظنّوا الفرنج أنّ ذلك

مَكيدة من السلمين ، فتمهّاوا حتى ظهر لهم أنّ ما فى الدينة أحد من السلمين ، فدخَاوا ٦ إليها من غير مانع وماكروها .

ثم إنّ اللك السالح خرج من القاهرة ، وهو عايل فى عَفّة ، وخرج معه السواد الأعظم من أهــل مصر ، وحضر عربان الوجه القبلى ، وعربان البحيرة ، وعربان ٩ الشرقية ، فاجتمع معه نحو عشرين ألف مقاتل ، خارجا عن المشاة .

فلم وصل الملك السالح إلى المتصورة ، أمر بشنق نائب دمياط ، وممه جاعة من الأمراء الذين كانوا بدمياط ، فشنق فى يوم واحد نحو خمسين أميرا ، بسبب خروجهم ٢ من مدينة دمياط ، بنير إذن من السلمان ؛ فلم فعل ذلك ، نتر عنه قاوب العسكر ، وقصدوا الوثوب عليه هناك ، وهو فى الخيمة ، فأشار بعض الأمراء بترك ذلك ، وقال : « ما هذا صواب فى هذا الوقت » .

ثم صار النتال عمّالا بين السلمين والنرنج، وقتل من النرويتين ما لا يحصى عددهم؟ هذا والسلطان الملك الصالح كل يوم يترابد في المرض، وامتنع عن اجمّاع الأمراء به .

فلما كانت ليلة الأحد رابع عشر شعبان ، سنة سبع وأربعين وسنمائة ، تو فّى الملك - ١٨ الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد .

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٢٠) أن يطمعوا : أن لا يضموا .

إلى القبّة التى بجوار المدرسة الصالحية ، فدفن بها ؟ فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية ، تسع سنين وسبعة أشهر وأحد عشر يوما .

فلما مات الملك السالح ، كم موته عن العسكر ، فكانت الراسم تخرج كل يوم بدائمة السلطان ، فلا يشات من براها أنّها خطّ الملك الساطح ، وكانت الأمراء تجتمع في المواكب ، ويظهرون أنّ الساطان مريض، وكانت الأطباء تدخل على جارى المادة في كل يوم ، وكذلك طبق المزاور ، يدخل في كل يوم على المادة ، والقصّاد رايْحة جَيّا من المنصورة إلى القاهرة ، ولا يعلم أحد بموت الملك السالح .

وكان القائم بتدبير هذه الأمور كانها ، الأمير حسام الدين لاجين ، والأمير ذارس الدين آفتاى ؛ وقد ضبطت هذه الأمور خوفا من الفرنج، إلى أنْ يحضر الأمير مغيث الدين توران شاه بن الملك السالح ، وكان فى حصن كيفا ، فأبطأ علمهم حتى مات أبوه ، فاما حضر إلى المنصورة ، جا، ومعه عسكر من الأكراد .

١٧ فعند ذلك أشيع موت الملك المالح ، وتسلطن ابنه نوران شاه عوضه ؛ انتهى
 ما أوردناه من أخبار الملك المالح نجم الدين أيوب ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪ

# سلطنة الملك المعظم مغيث الدين توران شاه

ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد

وهو الثامن من ماوك بنى أيوب بمصر ؛ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ، فى ١٨ مستَهلَّ عوم ، افتتاح عام ثمان وأربعين وستمائة،( ١٤١ ب ) وكانت ولايته بعد موت أبيه بأربعة أعمير .

فاما تسلطن نودى باسمه فى العسكو بالدعاء للملك العظم نوران شاه ، والترحّم ٢١ على الملك السالخ نجم الدين ؛ فلبس شعار الذلك بالمنصورة ، وتلقّب بالملك العظم ، فلما

<sup>(</sup>٥) مريض: مريضًا .

<sup>(</sup>٧) رايخة جبا : كذا في الأصل ، وتلاحظ اللهجة العامية .

<sup>(</sup>۱۰) کیفا : کینہ .

جامت الأخبار إلى القاهرة بولايته ، دقت له انبشائر ، وزينت له القاهرة ، ونودى فيها باسمه ، وخطب له على النابر .

فلما تحقّق ريدا فرنسيس ، ملك النرنج ، موت انلك الصالح ، طمع في أخـــــذ ٣ مصر ، وزحف بمن ممه من العساكر إلى فارسكور ؛ فلما رأوا الأمراء ذلك ، ضربوا مشورة ، وتحالفوا على أنْ يكونوا كلة واحدة على الجهاد في سبيل الله .

قلما كان يوم الجمة ثانى عشر المحرم سنة ثمان وأربعين وسنائة ، ركب الأمسير ٦ بيبرس البندندارى ، والأمير لاجين ، والأمير فارس الدين أقطاى ، وبتية الأمراء والعسكر قاطهة ، وخرج معهم السواد الأعظم من الدربان والموام والفلاحين .

وحمل علمهم العسكر بالسيوف والأطبار والنشاب، وحمل علمهم العربان بالرماح، والعوام بالقاليم والحجارة، وكانوا يلبسون على راوسهم طاسات نحاس أبيض، عوضا عن الخوذ، وقاتلوا فى ذلك اليوم قتال الموت، وهجموا علمهم هجمة واحدة؛ فلم تمكن إلا ساعة يسيرة، وقد انكسرت النرنج أنحس كسرة، وكانت النصرة ١٢ للمسلمين، كا قيل فى المعنى:

لله در فوارس يوم الوغى تهوى الخياطة لا إليهم تنتمى

درعوا الفوارس بالرماح وفصادا بالرمنات وخيّطوا بالأسهم ١٥

فبلغ عدّة من استشهد فى هذه الوقعة من الأمراء نحو ستين أميرا ، غير الماليك

السلطانية ، (١٤٢ آ) وغير الدربان والعوام ؛ وقتل على فارسكور من الدرنج نحو
اثنى عشر ألف إنسان ، وأسر من أعيان ماوك النرنج سبعة ـ نقل ذلك المتريزى ١٨

فى الخطط .

نقل بعض المؤرّخين، أنّ الملك الصالح لما توجّه إلى قتال النرنج، أخذ معه الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام، رضى الله عنه، فلما كانت هذه الواقعة، واستظهر النرنج ٢٦ على المسلمين، فلما عاين الشيخ عزّ الدين ذلك، نادى بأعلا سوته إلى الرخم: « يا ربح خذهم »، ثلاث مرات، فجا ورنح أسود على مراكب النرنج فكسرها، وغرق

<sup>(؛</sup>و١٧) فارسكور : فارسكوره .

أكثر الفرنج فى البحر ، والذى فى البرّ هلك بالسيف ، فسمع فى الجو قائلا يقول :
« الحمد لله الذى أرانا فى أمّة محمد ، حلى الله عليه وسلّم ، وجلا سخّر له الربح » ،
" انتهى ذلك .

. و الله على النصرة المسلمين ، غنموا من الفرنج أشياء كثيرة ، من القاش والسلاح وغير ذلك ؟ حتى قبل أبيع فى العسكر ، كل سيف بنصفين فضة ، وكل درع بهانية أنصاف ، وكل درس بهشرة أنصاف .

و من روح به يو المستحد من الراقع ، وإنه لما حصلت له هذه الكسرة ، وقف على وأما ريدا فرنسيس ، ملك الذرنج ، فإنه لما حصلت له هذه الكسرة ، وقف على تل عال ، هو وأقاربه ، وأرسل يطلب من السلطان الأمان، فأرسل إليه بعض الأمراء،

قبض علیه ، وعلی أذاربه ، وقیّدهم ، وستجمهم فی دار القاضی فضر الدین بن لفان ، ووکّل به طواشیّا یسمّی صبیح النظمی ، فسکان بضرب فرنسیس کل یوم خمسائة عصاة .

۱۲ وقرر عليه السلطان توران شاه مائتي ألف دينار،عوضا عما صرف على التجاديد، فأقام في السجن هو وأقاربه ، وأرسل ( ۱٤۲ ب ) إلى بلاده ليحضر المال الذى قرر عليه .

ه ۱ شم إنّ الملك المظم توران شاه ، أرسل ببشارة هذه النصرة إلى التاهرة ، على يد الأمير شهاب الدين بن موسى بن ينمور ، والى التاهرة ، فدخل التاهرة وهو لابس ثياب فرنسيس ، ملك النونج ، أشكر لاط نخل أحر بنرو سنجاب ، وتلنسوة ذهب ،

١ فكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وزينت له الناهرة زينة حفلة ، ودقت له البشائر
 سبعة أيام .

وكانت هذه النصرة على غير النياس ، وقد همّت أهل مصر بالهروب إلى نحــو ٢١ العميد خوفا من الفرنج أنْ بملكوا مصر ؛ ثم كتبت الراسم السلطانية إلى سائر الآفاق بيشارة هذه النصرة .

قيل، لما ملكوا المسلمون مدينة دمياط، أشار الأمراء على السلطان بهدم مدينة (۲۷) أن: أن V . دمياط ، فأرسل إليها جماعة من الهدّادين ، فوقع فيها الهدم يوم الاثنين ثامن عشر شعبان سنة تمان وأربعسين وسمائة ، فهدمت عن آخرها ؛ واستمرّت خرابا ، سكنها جماعة من الصيّادين ، في أخصاص من قشّ على شاطئ البيحر من الجانبين ، وسمّوها المنشية .

واستمرت على ذلك إلى أيام الملك الظاهر يببرس الركنى ، فأمر بتجديدها سنة إحدى وخمسين وسمائة ، وأمر بردم فم البحر ، عند البرذخ ، بالقرابيص، التى هدمت ، من مدينة دمياط ، حتى لا تدخل إلىها مراك الفرنج الكبار، ثم جدّد سورها وبنى يه الأبراج ؛ وأعاد السلسلة التى كانت على فم يحر دمياط من أيام المتوقس ، وكانت من البرّ إلى البرّ بمنع المراكب من ( ١٤٠٣ آ ) الدخول إلى ثغر دمياط ، انتهى ذلك . . ومن هنا رجم إلى أخباد فرنسيس ملك النونج ، فإنّه أنام في السجن إلى أيام الملك المرز أبيك التركانى ، فلما أحضر المال الذي قرر عليه ، كما تقدّم ، فأفرج عنه الملك المرز أبيك التركانى ، فلما أحضر المال الذي قرر عليه ، كما تقدّم ، فأفرج عنه الملك المرز ، وعن أذاربه ، ورسم له بالتوجّه إلى بلاده .

وحلَّفه أيمانا عظيمة، على قدر دينه، أنَّه لا يندر السلمين، ولا يتعدَّى على بلادهم، ولا ينسد في البجر ، ولا في البرّ بوجه من الوجوه .

فلما حلمت ، مضى إلى بلاده ، فأقام بها مدّة يسيرة ، وجاءت الأخبار بأنّه قد أتى ١٥ إلى تفر دمياط ، فى عدّة مراكب ؛ فلم بالغ الملك المعرّ ذلك أرسل إليه الترجمان ، وعلى يده مرسوم ، من عند السلمان ، يهدّده فيه بما وقع له من الأيمان التى حلفها وغدر فيها .

ثم إنّ الصاحب جمال الدين بن مطروح عمل هذه القصيدة وأرسامها إلى الفرنسيس ملك الدرنج ، وهي هذه :

قل الذرنسيس إذا جنته مقال نسح من قؤول نصيح ٢٠ آجرك الله على ما جرى من قتل عباد لدين السيح أثبت مصراً تبتغى ملكها تحسب أنّ الزمر بإطهل ريح (١) المعادن: كذا في الأسار، والهرروانسير. فاقك الحيين إلى عكر ناق به عن ناظريك الفسيح وكل أسحابك أودعهم بسو، تدبيرك بطن الفرخ خسون ألفا لا يرى منهم إلا تتبلا أو أسلجا جربح إن كان باباكم بدا رانيا فرب غش قد أنى من نعيج وقال الله لأمشالها لل عيمى منكم يستريح إن كنت عولت على عودة لأخذ الر أو لنقد صحيح إن كنت عولت على عادة والقيد باق والطوائى سبح وقال آخر في المحنى:

يافرنسيس هذه أخت مصر نتأهب لما إليه تسير لك فيها دار ابن لقان قسير وطواشيك منكر ونكير

فلما وسات هذه النصيدة إلى الفرنسيس ، وقرأها ، تذكّر ما جرى عليه من ١٢ ضرب الطوائبي صبيح ، وما قاساه منه ، فرجع إلى بالاده ، ولم يشوّش على أحد من أهل دمياط ، انتهى ذلك .

ومن هنا نرجع إلى أخبار الملك المعظم توران شاه .

قال أبو شامة : لما حصات هذه النصرة لتوران شاه ، ظنّ أنّ الوقت قد صفا له ، فتحوّل من النصورة إلى فارسكور، فنعَب له هناك برجا من الخشب على شاطى البحر، وأحضر الأسارى من النونج ، وضرب أعناقهم بين يديه ؟ ثم صرع يقرّب جماعة ممن حضر معه من حصن كيفا ، وبنعم عاجم بالوظائف السنية ؟ وأخذ في إبداد مماليك

أبيه اللك العبالح.

.. وأرسل إلى شجرة الدرّ زوجة أبيه ، يعدها بكل سوء ، فأرسلت تقول للأمراء ٢١ والماليك البحرية: « إنّ تتلتوا توران شاه ، فعلىّ رضاكم بالنال » ؛ وأوعدت الماليك

<sup>(؛)</sup> باباكم : كذا فى الأصل ، ويعنى قداسة « البابا » أو « الحبر الأعظم » عند السبحين .

<sup>(</sup>١٦) فارَسكور,: فارسكوره · (٢٠) شجرة الدر : شجر الدر · || زوجة : زوجت ·

<sup>(</sup>۲۰) شجره الدر . شجر الدر . ۱۱ روب . روب (۲۱) قنانوا : كذا ق الأصل .

البحرية ،كل واحد بمائتي دينار ، والأمراء كل واحد بألف دينار .

وكان نوران شاه أهوج رهاج ، عنده خَنَّة زائدة ، فكان إذا سكر ، يسفّ الشعوع الكبار بالليل ، ويأخذ السيف بيده ، ويضرب به نلك الشعوع ، ويقول : ٣ « هكذا أفعل بالماليك البحرية إذا دخلتُ الفاهرة » ؛ وهذه أفعال المجانين الذين سلبوا ( ١٩٤٤ آ ) من عقولهم ، فكان كما قبل في المعنى ، لهمضهم :

يا جامع خدال تبيحة ليس أنحمى تتست من كل فشل فقد تكاملت نقدا لو أنَّ للحمل شخدا لكنت للحمل شخدا

فلما بلغ مماليك أبيه ذلك ، أشمروا له السوء ، وتغيّرت خواطرهم عليه ؛ فلما ٩ كان يوم الاثنين تاسع محرم سنة ثمان وأدبعين وسمائة ، جلس الملك المعظم توران شاه فى موكبه ، والأمراء بين يديه ، وكان أمّر رءوس النوب بأن يقفوا قدّامه بعصى ، وهى ملبّسة بالذهب ، فى أوقات المواكب .

فلم انفض أمر الموكب ، حضر الساط ، وجلس السلطان على عادته بصدر الساط، فلما جلس ، تقدّم إليه جماعة من الماليك البحرية ، وبأيديهم السيوف ، فضربوه على يديه ، قطعوها .

نقام وهرب ، ودخل إلى ذلك البرج الخشب الذى على شاطى البيحر ، وأنحلق على الباحر ، والحلق عليه الباب ، فأطلق الباب ، فأرج ، ون البرج وألمنى نفسه فى البيحر ، وصار يسبح فيه ، والنشاب بأخذه ، ن كل ناحية ، وهو يقول : «خذوا مُلْكَكم ، ودعو نى أرجع إلى حضر معه .

فلا ذال على ذلك حتى قتل وهو فى البحر ، فمات حريقا غريقا قتيلا ؛ ثم دفن فى بعض شطوط البحر ، ولا يعلم له قبر .

۲١

<sup>(؛)</sup> الذين : الذي .

فلما قتل توران شاه اضطربت الأحـــوال ، ونهب الوطاق جميعه ، وبقى الساط ممدودا تتخاطئه الكلاب من كل جانب .

فكانت مدّة ساطنته بالنصورة ، نحو أربهبن يوما ، ولم يدخل إلى القاعرة ، ولا جلس على سرير المُلك بقلمة الجبل ، ولا كُنت له تقليد كهادة السلاطين؛ وكانت قتاته على فارسكور يوم الاثنين تاسع الحرم من قلك السنة .

وهو آخر من تولى السلطنة من بنى أيوب، وكانت مدة دولتهم بمصر، من حين تولى اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، سنة سبسع وستين وخمائة، إلى حين قتل اللك العظم أيوران شاه، سنة أنمان وأربين وسمائة، وذلك نحوا من ست وثمانين سنة إلا أصهر، وزالت دولتهم كأنها لم تمكن، وكانت دولتهم أسلح من من أيام الخلفاء الفاطعيين، انتهى ذلك.

ولما قتل توران شاه ، رجع الأمراء والعسكر إلى القاهرة ، وطاموا قلمة الجبل ، وضربوا مشورة فيمن يولّوه السلطنة من الأمراء والعسكر ؛ [ فانقتوا ] على تولية ١٠ شجرة الدرّ زوجة الملك السالح نجم الدين أيوب ، وأن يكون الأمير أيبك التركانى مدبّر المملكة معها ، فتحالفوا الأمراء على ذلك ، وسلطنوا شجرة الدرّ ، وهذا أمر غريب لم يتم قط بالديار المصرية ، انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المعظم مغيث الدين

١٨ توران شاه ، وذلك على سبيل الاختصار .

<sup>(</sup>٦) كمادة : كمادن .

<sup>(</sup>٧) در کور: فار کوره .

<sup>(</sup>١٤) [ فانفلوا ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>١٦و١٥) شجرة الدر : شجر الدر .

### ذكر

### سلطنة شجرة الدر

### زوجة الملك الصالح نجم الدين أنوب

فكانت تاسع من تولّى الساءانة بمصر ( ١٤٥ آ ) من جماعة بنى أيوب ؛ فلما وقع الاتّفاق على ساهانتها ، حضر القاضى تاج الدين بن بنت الأعزّ ، وبايعها بالسلطانة على كرد منه .

قال الشبيخ عزّ الدين بن عبد السلام : لما تولّت شجرة الدرّ على الديار المصرية ، عملتُ فى ذلك مقامة ، وذكرتُ فيها ، بماذا ابتلى الله به السلمين بولاية امرأة عامهم .

وكانت ساعلتمها يوم الحجيس ثانى صغر سنة ثمان وأربعين وسمائة ، وألبسوها . و خلمة السلطنة ، وهي قندورة تخمل مرقومة بالنهب ، فباس لها الأمراء الأرض من وراء حجاب .

فلاتم أمرها في الساطنة ، أنمت بالوظائف السنية على الأمراء ، وفرقت ١٢ الأفاطيع الثقال على الماليك البحرية ، وأغدقت على الجند بالأموال والخيول ، حتى أرضت الكبير والصنير منهم بكل ما يمكن ، وساست الرعية أحسن سياسة .

وكان الأمير أيبك التركمانى مدبّر المملكة ، لكن كان لا يتصرّف فى شيء من ١٥ أمور المملكة إلا بعد مشورتها ؛ وكانت علامتها على الراسيم بخطها: «والدة خايل».

وكانت الخطاباء تخطب باسمها على منار مصر وأعمالها ، وتقول بعد الدعاء للخلمية: « واحفظ اللّهم الجهة الصالحية ، ملكة السلمين ، عصمة الدنيا والدين، ذات الحيجاب

الجايل ، والستر الجميل، والدة الرحوم خليل » ، وكان خايل ابن اللك العمالخ ، وتوقّى في حياة والده .

قلت : وإلى شجرة الدرّ تنسب مرتبة خانون ، التى فى فاعة الأعمدة ، وكذلك ٢٦ ينسب إليها فوبة خانون ، التى ندور فى القامة بعد العشاء بالطبل والخليلية .

<sup>(</sup>٢ و٧ و ٢ ٢) شجرة الدر : شجر الدر .

قال الشيخ شمس الدين الجزرى : لما بلغ الخليفة المستعصم بالله ، وهو ببنداد ، أن أهل ( ١٤٥ ب ) مصر قد سلطنوا امرأة ، أرسل يقول لهم : أعلمونا إن كان ما بقى عندكم في مصر من الرجال من يصلح السلطنة ، فنحن نرسل السكم من يصلح لها ، أما سمتم في الحديث عن رسول الله ، سلى الله عليه وسلم ، أنّه قال : « لا يغلج قوم ولو ا أمرهم امرأة » ؛ وأنكر عليهم بسبب ذلك غاية الإنكار ، وقد قال القائل في المحنى :

النساء نافسات عقــــل ودين ما رأينا لهـــــــن رأيا سنيًا ولأجل الكمال لم يجعل الله تعالى مــــــ النساء رنبيًا

 فلما بلغ شجرة الدر ذلك ، جمعت الأمراء والقضاة ، وخلمت نفسها من السلطنة برضاها ، فكانت مدة ساطفها بمصر ثلاثة أشهر إلا أياما .

فاما خلمت نسمها من السلطنة ، أشار القاضي تاج الدين بن بنت الأعزّ أنْ تَذوّج ١٢ شجرة الدرّ بالأمير أيبك التركمانى ، فلا زال يتلطف بها حتى أذعنت بذلك ، فحما قام من المجلس حتى عقد العقد بينهما .

قال الأديب أبو الحسين بن الجزار هذه الأرجوزة ، فيمن ولى مُلك مصر من بنى أبوب ، وهم الأكراد ، فقال من أبيات :

ثم تولّاها الصلاح يوسف ثم الدّزيز ابنسه مستنصف وبسده العادل ذو التمكين أن الأفضل ثم العادل كلاغا بالحكم فيها عادل ثم أن الصالح وهو الأعظم ثم تولاها ابنسه العظم وبسده أم خليل ملكت وطالت الأفعال منها وذكت واللك الأعيرف كان طفلا

۲٤ تَتَ .

١٨

41

<sup>(</sup>٩ و١٢ و١٤) شجرة الدر : شجر الدر .

#### ذڪر

### ابتداء دولة الأتراك عصر

فكان أولهم عز الدين أبيك التركانى الصالحى النجمى ؛ بويع بالساطنة بعد علم شجرة الدرّ ، يوم السبت ناسع عشرين ربيع الآخر سنة ثمان وأربين وسمائة ، وتلقّب بالملك الدرّ ؛ وركب بشمار السلطنة ، وحمات على رأسه القيّة والعاير ، ولعب قدّامه بالمنوائي الذهب ؛ وجلس على سرير المملك ، وباس له الأمراء الأرض . وكان أصله من مماليك الممالك السالح نجم الدين أيوب ، اشتراه ، وأعتقه ، وصاد أميرا في حياة أستاذه المملك السالح ؛ ثم بقى أتابك العساكر، بعد قتل الملك ( ١٤٦ آ ) المعظم توران شاه ؛ ثم بقى ساطانا ، بعد خلم شجرة الدرّ من الساطنة . هم

## ذكر طرف يسيرة في أخبار أصل الترك:

قال الحسن البصرى ، رضى الله عنه : أصل الترك من ولد ياف بن نوح ، عليه السلام، فياف هو أبو الترك ، ويأجوج ومأجوج بنو عمّ الترك ؛ وإنما سمّيت الترك ١٧ تركا ، قيل إنّ الإسكندر ذو الترنين ، لما بنى السدّ على يأجوج ومأجوج ، كان منهم طائفة غائبة وقت بنا ، السدّ ، فما علموا ببنائه، فتُركوا خارجا عنه ، فسمّيت هذه الطائفة « تركا » ، لكومهم تُركوا خارجا عن السدّ ؛ فالترك طائفة من فسل تلك الشرذمة ها التي تركت ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

قال ساحب « زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » : إنّ طائفةهذه الترك كانوا عدّة قبائل ، يسكنون بالبلاد الشالية، لا يتّيخذون جدارا ولا يستوطنون وطنا ، بل ينتفاون ١٨ من الأرض فى أماكن شتى، عند مصايفهم ومشاتيهم ، وقد تناساوا وكثروا ونفر قوا فى البلاد .

<sup>(</sup>۱۳) بنی : بنا .

<sup>(</sup>۲۱) شوكة : شوكت .

فكسروهم وأسروهم، ومهبوا أولادهم ونساءهم ، وباعوهم النتجّاد ، فجابوهم إلى الأممار .

واشترى منهم الملك السالح نجم الدين أبوب ، واستكثر من مشتراهم ، وبني لهم
 والمد بالونة كا تقدّم ، فهذا كان مبتدأ إحضارهم إلى الديار المصرية .

فكن الله لهم الأسباب، وفتح أمامهم الأبواب، وعوَّ مهم بعد المذلّة والهوان، وفراق الأتارب والإخوان، دخولهم في الإيمان، وتخويلهم في جزيل الإحسان، فنهم من يصير ( ١٤٦ ب ) أميرا، ومنهم من يصير سلطاناً، فسبحان العاطي لهم للا امتنان.

فكان أول من تسلطن منهم الملك المنرّ أبيك النركاني، وهو أول مَن جرى عليه الوتّ.

قال الإمام أبو شامة: لما تساطن أيبك التركمانى ، فلم ترض أهل مصر به ، فكان ١٠ إذا ركب يسمعونه الدوام ما يكره ، ويقولون له : « نحن ما نريد إلّا سلطانا رئيسا ، ولد على فطرة الإسلام » ، فكان أيبك يندق على العوام بالعطايا الجزيلة ، حتى يسكتوا

١٠ ثم إن جاعة من الماليك الصالحية ، تقلبوا على الملك المنز ، وقالوا : « لا بد لنا من واحد نساطنه ، من أولاد بنى أيوب » ؛ فوقع الانفاق بينهم ، على أن يحضروا بشخص من أولاد الملك مسعود ، صاحب حماة، وهو من ذرية بنى أيوب ، وكان عند عمانه ببلاد الشرق، فأرسلوا خانمه ، فلما حضر سلطنوه ولقبوه بالملك الأصرف، وكان اسمه الأمير عيسى ، وقيل يوسف ، وكان له من العمر نحو عشر بن سنة .

<sup>(</sup>۱۳) العوام : الأعوام . || حنى بكتوا : حنى يكتون . (۲۲) شوكة : شوك .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ ـ ۱۹ )

مماليكا ، وأقام له عصبة ، فعند ذلك خلع الأصرف الذكور من السلطنة ، وانفرد بها وحده من غير شريك ، كما سيأتي ذكر ذلك في موضه .

## ثمم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة

فيها ، فى جادى الآخرة ، توفّى ابن بصاقة الشاعر ، وكان من أعيان الشعراء ، توفّى بدمشق ، ومن شعره :

بى روضة عسَمَّم أغصائها أهلَ الهوى العذرى كيف العناق ت هَبَّتْ بها ربح العمها سحرة فالتفت الأشجار سافا بساق وفى سنة تسع وأربعين وسمَائة ، توفَّى الشيخ كال الدين الإدفوى ، المؤرَّخ ، مات بالطاعون فى تلك السنة . ـ ( ١٤٧ آ ) وفيها توفَّى ابن وشق ، شيخ القراء ، ه وقيل توفَى سنة إحدى وخمين ، مات بالإسكندرية .

## ممم دخلت سنة خمسين وستمائة

فيها ، فى شعبان، توقى الصاحب جمال الدين بن مطروح ، وهو أبو الحسن يحيى ١٣ ابن عيسى بن إبراهيم بن مطروح ، صاحب الأشعار الرائقة ، والمانى الثائقة ؛ ولد سنة النتين وتسعين وخمانة ، ومات فى هذه السنة ، فى عاصر شعبان ، ومن شعره ، قوله :

وشرب أراقوا بينهم دم كرمة فبانت عابيا عين راووقهم تبكى وبانت أباريق الدام لسيهم تقهته من فرط السرة بالضيحك وقد جماوا قول الدراق حجة ولم يرجعوا فيها إلى مذهب الكي موفقتى مها ساق أغن فزادهم سرورا بشعر لاثق حسن السبك يامب فيهم بالكلام تأميا كانتما الأمواج في البحر بالفلك

ومن الحوادث في أيام الملك المدرّ ، أنّ في أوائل دولته ، جاءت الأخبار من ١٠ مكّة ، أنّ في يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسمّائة ، قام بمكّة أوباح عاصنة عظيمة ، فمرّ قت أستار الكعبة الشريفة ، فما سكن الربح إلا والكعبة عربانة ، وذال عنها الكـوة السوداء ، ومكثت واحد وعشرين يوما ليس علمها ، ٤٠ كسوة ، وكان هذا فألا لزوال دولة بنى العبّاس ؛ فما عن قريب حتى جاء هولاكو ،
وأخرب بنداد ، وقتل الخليفة الستعصم بالله ، وزالت دولة ( ١٤٧ ب ) بنى العبّاس
٣ - من بنداد ــ ذكر ذلك أبو شامة ، انّهين .

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة

وفيها جات الأخبار من المدينة الشريفة ، أنّ فى ليلة الجمعة مستهلّ رمضان ، احترق السجد الشريف النبوى ، وعملت النار فى سقوفه ، واحسترق سقوف الحجرة الشريفة ، والنبر الذى كان النبى ، سلّى الله عليه وسلّم ، يخطب عليه ، وقد أعيت الناس عن طفيها ، وكانت هذه من جعلة الآيات النذرة .

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين [ وستمائة ]

دبها عزم الملك الدرّ على أنْ يقبض على الأمير فارس الدين آقطاى ، وكان
رأس الماليك السالحية ، فطابه وقت الظهر ، فلما طلع إلى القلمة ، أكمن له كمينا عند
قاعة الأعمدة ، وترّ ر معهم إذا مرّ بهم الأمير فارس ، يقتاره سرعة ، من غير مماودة؟
الما طلع الأمير فارس ووسل إلى باب قاعة الأعمدة ، وثب عليه الماليك المرّ ية ،
وأذاته وكأس المنيّة .

فلما شاع أمره بين الناس ، وثب خشداشينه على الملك المَّرَ ، وذلك يوم الاتنين ١٠ حادى عشرين شعبان من تلك السنة، وكانوا نحو سبعائة إنسان ؛ فطاموا إلى الرملة على حميّة ، وأحاطوا بالقامة من كل جانب ، تلك المهاليك البحرية ؛ فلما عاين الملك الممرّ ذلك ، أومى إلىهم رأس الأمير فارس الدين آقطاى ، من أعاد السور .

<sup>(</sup>١١) [ وَسَمَّاتُهُ ] : تنقس في الأصل . (١٤) يقتلوه : كذا في الأصل .

الأشقر، والأمير بيسرى، والأمير ( ١٤٨ آ ) سكز، والأمير برمق، وغير ذلك من الأمراء الصالحمة .

فلما هربوا تحت الليل ،وجدوا أبواب القاهرة مقفولة، فتوجّهوا إلىباب القرّاطين ٣ فأحرقوه ، وخرجوا منه هاربين ، فــمّى من يومئذ الباب الحروق ؛ فلما بلغ الملك المرّ هروبهم ، احتاط على موجودهم ، وخدت هذه الفتنة .

ثم إنّ المك المــــزّ قبض على شريكه فى السلطنة ، الذى كان بقى من أولاد بنى ٦ أيوب ، وقد تقدّم ذكر ذلك ؛ فلما قبض عليه حجنه بقامة الجيل ، وانفرد أيبك بالسلطنة وحده ، انتهى ذلك .

قال الشيخ شمس الذهبي: إن طائفة من الماليك البحرية ، لما هربوا من الملك المحرقة ، كما هربوا من الملك المحرقة ، توجّهوا إلى نحو العقبة ، فبينا هم في التيه ، فتاهوا به خمسة أيام ، فلاح لهم في اليوم السادس سواد مبنى ، فقصدوه ، فإذا هو سور من رخام أخضر ، ومبا أسواق و دكاكين ته ودور ، ووجدوا مبا صهاريج فيها ما أحلى من العسل ، وأبرد من الناج ، فشربوا منه حتى ارتووا ، ووجدوا في بعض الدكاكين دنائير ذهب ، وعليها كتابة بالقسلم التدينة .

وقيل إن هذه الدينة بنيت في زمن موسى ، عليه السلام ، وكان يقال لهـــا الدينة الخضراء ، وهي من مدائن بني ( ١٤٨ ب ) إسرائيل ، وقــد طمّت بالرمال ، فتارة تنقو عنها الرمال ، فتظهر ، وقد لاحت لمؤلاء المالك وقت تناقص الرمال عنها ؛ انتهي ذلك .

 <sup>(</sup>۲۰) (۱۲۸ ب): كتب ق الأمل على هامش هذه السنيجة الحبر الآن وقد سبق وروده هنا فيا تفع سفجة ( ۲۱۲۷ ): ﴿ وَقُ سَنةَ أُرْبِهِ وَحَمْثِينَ وَسَمَائَةٌ ، تَوَقُ النّبِيخُ أَبُو إسحق إبراهم بن وشق ، شيخ الفراء ، مان بالإحكندرية في ربيح الآخر » .

# ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين [ وستمائة ]

فيها توتى الشيخ زكى الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المروف بأبن أبي الأسبع ، وكان من أعيان علماء البديع ، وهو ساحب كتاب « تحرير التحبير في علم البديع » ، وكان إمام هذا النن ، ومن رقيق شعره في معنى النحو ، وهو قوله : أيا قمرا من حسن صورته لنسا وظِل عذاريه الضحى والأسائل جماتك التعبير نصبا لناظرى فهل لا رفت المجر والمجر فاعل

# ثُم دخلت سنة أربع وخمسين [ وستمائة ]

فيها دبّت عقارب الفتن بين اللك المزّ ، وبين زوجته شجرة الدرّ ، فتغيّرت عليه ، وتغيّر عليها ، لأنهاكانت تمنّ عليه في كل وفت ، وتقول له : « لولا أنا ما وصلت أنت للسلطنة » .

وكانت أثرمته بطلاق زوجته أم ولده الأمير على ، فطأها ؛ وكانت شجرة الدرّ ١٣ - تركية الجنس ، شديدة النيرة ، وبلغها أنّ الملك المزّ ، أرسل يخطب بنت بدر الدين لؤاؤ ، ساحب الموسل ، فصار بينهما وحشة من كل وجه .

وكانت شجرة الدرّ تظن أنّ هذا الأمر الذى هى فيه يتم لها ، ولو راح أيبك ،

ه د وهذا عين الناط ، ولكن النساء نافسات عقول ، وقد طاشت بما وقع لها ، كا قيل :

كتب الفتل والفتال علمنا وعلى النافيات جرّ الذيول

( ١٤٩ أَ ) فلما تزايد الأمر ، غضب منها المك المغرّ ، ونزل إلى مناظر اللوق ،

 وكانتُ مناظر اللوق تشرف على البحر ، عند النس ، فأقام بها الملك المز أياما وهو غضبان من شجرة الدر ، وكان معها في غاية الضنك .

فلما أقام بمناظر اللوق ، أرسلت إليه قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعزّ ، ٢١ - فتلطّف به حتى طلع إلى القامة ، وكانت شجرة الدرّ قد أضرت له السوء ؛ فلما طلع لافته ، وقبّات يده من غير عادة ، فظنّ أيبك أنّ ذلك على وجه الرضا منها ، فكان

<sup>(</sup>١و٧) [َ وسنمَائة ] : تنتم في الأصل . (١٩و١٥و١١و١٩ه و٢١) شجرة الدر : شجر الدر .

كما قبل في العني :

أُلقى العدو بوجه لا قطوب به يكاد يقطر من ما البشاشات فأدرَّب الناس من يلقى أعاديه فى جسم حقد وثوب من مودّات فلما كان لماة الأدراء غلب من من الأدار من من التناس

فلما كان ليلة الأربعاء خامس عشرين ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة ، ندبت له شجرة الدرّ خمسة من الخدّام الروم ، وقالت لهم : « إذا دخل الحمّام ، انتاوه بها » .

فاما نام معها ، ودخل الحمام ، وقد تراضيا ، فبينا ها في الحمام ، دخل علمهما هؤلا ، الخدّام، وبأيدمهم سيوف مسلولة، فلما عايمهم اللك المرّ ،استجار بشجرة الدرّ، وقبل بدها ، فقال الخدّام ، وقال لها : « متى تركناه لا يبقى عليك ولا علينا » ؛ فقتاده في الحمّام خنقا ، وقبل شدّوا عاشمه بوتر حتى مات ؛ فلما مات ، حماده وأخرجوه من الحمّام ، وأشاعوا أنّه أنجى عليه من الحمّام ، فأرقدوه على فراش في الحمّام .

ثم إنّ الأمير على قبض على شجرة الدرّ ، وسلّمها إلى أمّه ، فأمرت جواريها أنْ يقتارها بالقبافيب والنمال ، فقتارها حتى ماتت .

١٨

فلما مانت سحبوها من رجلها ، وأرموها فى الخندق الذى وراء القامة ، وهى عريانة ، ليس فى وسطها غير اللباس فقط ، فاستمرت مرميّة فى الخندق ثلاثة أيام لم تدفن ؛ وقيل إنّ بعض الحرافيش ، نزل نحت الليل إلى الخندق، وفطع نكمّ لباسها، وكان فيها أكرة لؤلؤ ، ونافجة مسك ، فسيحان من يعزّ ويذلّ ، وقد تيل فى العنى :

(٨) هولاد : ذك .

(١٧،٨،٥) شجرة الدر : شجر الدر .

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامهاكل مفلس ثم بعد ثلاثة أيام ، حملت إلى المدرسة التى بجوار بيت الخليفة ، فدفنت بها ؛ وكان أصلها من جوار اللك السالح نجم الدين أيوب ، اشتراها أيام أبيه الملك الكامل ، فظيت عنده ، واستولدها ابنه خليل ، ثم أعتقها وترقيح بها ، وكانت معه فى البلاد الشاميه مدة طويلة .

ولما قدم مصر وتسلطن ، وكان كثير النزوات ، فكانت شجرة الدرّ تنولى أمود
 المملكة عند غياب اللك الصالح .

وكانت ذات عقل وحزم ، كانبة قارئة ، عارفة بأمور المملكة ، فساطنوها لحسن معرفتها ، وسداد رأيها ؛ وكان لها برّ ومعروف ، وإبثار ، وأوقاف على جهات ( ١٥٠ ) برّ وسدقة .

وقد نالت من الدنيا ما لم نناه امرأة قبايها ، ولا بعدها ، وخطب باسمها على منابر ١٢ مصر وأعمالها ؛ وكانت مدّة ساطنتها بالديار المصرية بحو ثلاثة شهور إلا أياما؛ وكانت قتلتها يوم الثلاثاء خامس عشرين ربيع الآخر من تلك السنة .

وأما الخدّام الذين قناوا الملك المعزّ ، فهرب بعضهم إلى بلاد الشرق ، وصلب ١٠ - بعضهم على باب القلمة .

وكانت مدّة الملك العزّ في السلطنة بالديار المصرية والبلاد الشامية ، سبع سنين وثلاثة أدبر ، منها مدّة اندراده بالسلطنة خمس سنين وثلاثة أدبر .

١٨ وكان مدة الملك الأشرف عيسى ، الذى شاركه فى السلطنة ، سنة وثلاثة أشهر .
وكان الملك المز أيبك التركمانى أول ماوك النرك بمصر ، وكان كفوا السلطنة ، عارفا بأحوال المملكة ؛ ومن إنشائه المدرسة التى فى رحبة الحنّا، المعروفة بالمغزية .

ولما قتل اللك المزّ، وقع الانتّاق من الأمراء على أنْ يسلطنوا ابنه على، فسلطنوه؟

<sup>(</sup>٦) شجرة الدر: شجر الدر.

<sup>(</sup>١٤) الدين: الذي .

<sup>(</sup>۲۱) يساطنوا : ساطنوا .

انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المزّ أيبك ، وذلك على سبيل الاختصار .

ومن الأبيات|العليمة ، هذه الأبيات التي تنضمن أسماء ملوك الترك والجراكسة ،

دون أمماء أولادهم ، وهم على الترتيب من البتدأ إلى يومنا هذا ، وهي :

أبيك قطز يعقبو ببيرس ذو الأكال بعدو قلاون بد\_ دو كتبغا الفضال لاجين بيــــبرس ر

قوق شيخ ذو الأفضال ططر ترسبيه جقہ حق ذو العلا أبنال وخشقدم عشه قبل بلبای ذو الأحرال تمـــربنــــا قيتبيــ

4 الفحل ذو الاقمال (۱۵۰ب) وقانصوه جنبلا ط خذ عنهما الأقوال وبعــــــده جــاء طو مان بای بالاتبال

الغورى أبو الأهوال وبعيده قانصوه وبعده صار طومان بای فی جےل حال

14

١.

1 4

وأما سلم يه شاه خادم سعده عمال أعبى أمره الأبطال

وابنے بعیدہ في غايسة الإكال وبعده أحمد الياشاه بسيفو حيال

ذڪر

سلطنة الملك المنصور نور الدين على

ابن المك المعز أيبك التركماني الصالحي

وهو الثانى من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويسع بالسلطنة بعد قتل أبيه الملك المز ۚ ، يوم الخميس سادس عشر بن ربيع الأول سنة خس وخمسين وسنانة ، وكان له من العمر لما ولى الساطنة إحدى وعشرين سنة .

<sup>(</sup>۸) يلبای : يلبيه .

وكان القائم بتدبير مُلكة الأمير علم الدين سنجر الحلبي ، فساس الناس في أيامه أحسن ( ١٥٦ آ) سياسة ، ونفق على الجند ، وفرق الإقطاعات على من يستحق من الجند ، وأمّر من يستحقّ من الأمرا ، وقبض على من اختار ، وأبقى من اختار ، فنمّ أمره في السلطنة ، وأطاعه الجند ، وتلقّب باللك النسور، ونودى باسمه في القاهرة، وضعة الناس له بالدعا .

ثم جلس على سرير النلك ، وعمل الموكب ، وأخلع على من بذكر من الأمراء ، وهم : الأمبر سيف الدين قطز المعرّى ، واستقرّ به نائب الساكر . عصر ؛ واستمرّ الحال مبنى على السكون .

### ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة

قلت: وفي هذه السنة، توفّى بحبي بن محمد بن هبة الله أبو جرادة بن العديم الحلمي. وكان من أعيان علماً الحنفية بحلب .

۱۳ قلت : وفى هذه السنة وقع فيها حوادث عظيمة ، وأمور شتى ، وتونى فيها جهاعة
 كثيرة من الأعيان ، وأنا أذكر بعض شئء من ذلك على سبيل الاختصار .

فَنْها : أَنَّ فَى صَفَر جَاتَ الأَخْبار مِن بِنداد، أَنَّ خَارِجِيًّا يِقَالُ لَهُ هُولاً كُو، رَحَفُ ١ على بنداد وملكها ، وقتل الخليفة الستعصم بالله ، وأخرب بنداد ، وقتل أهالها ، ونهب ما فيها من الأموال ، فلما بلغ الناس ذلك ، اضطربت الأحسوال ، وتزايدت الأهوال .

۱۸ قال أبو شامة : إنّ شخصا من الزمّاد ، يتال له عنيف الدين بن البقال ، وكان عصر ، قال : لما بلغنى ما وقع ببنداد ، فأنكرت ذلك بقلى ، وقلت : يا ربّ ، كيف هذا الأمر، وفيهم الأطفال ، ومن لاذف له ؛ فرأيتُ فى المنام رجلا ، وفى يده ورقة ، دم الاعتراض فما الأمر لك ، ولاالحكم

<sup>(</sup>٨) مبني : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١١-١٠) وفي هذه السنة . . . بخلب : كتيت في الأصل على هامش من ( ١٥١ آ ) ، دون الإشارة إلى موضعها في التن .

فى حركات الفلك ، ولا تــأل الله عن فعله ، فمن خاض لجّة بحر هلك » ، (١٥١ ب) قال الشيخ : فلما انتجتُ من مناسى ، استنفرتُ الله تعالى مما هتف بيالى ، انتهى ذلك .

ومنها : جاءت الأخبار بأنّ الدجلة طنّ منها الماء ، حتى دخل الدور ، وغرفت ، الأحواق ، وتعطّنت إقامة الخطبة بسبب ذلك أربعين يوما .

وفى هذه السنة ، توتى الأديب الزاهد الصرصرى أبو زكريا الموصلى ، ثم البندادى الحنبلى ، ناظم الدائح النبوية ، ولدسنة ثمان وثمانين وخميانة ، وتوتى سنة ست ٦ وخميين وسنانة ، وهو صرف الدين يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن الممر ابن عبدالسلام البندادى ، قتل فى واقعة النتار وكان كنيفا .

وفى خامس جادى الآخرة ، جاءت الأخبار من المدينة الشرينة ، أنّ فى التاريخ ، المذكور ، ظهر نار بوادى شطا ، عرقى المدينة ، وأنّه يخرج منها عبرار ، يأكل الحجارة ؛ وذكروا أنّ قبل ظهور هذه النار بخمسة أيام ، وقع بالمدينة زائرلة عظيمة ، وسُمع من السهاء أصوات مزعجة ؛ ولم تزل هذه النار عمّالة ، ليلا ومهارا ، نحو شهر ، ١٢ فكان طول هذه النار أدبعة فراسخ فى عرض أربعة أميال، فصارت تأكل فى الحجارة حجى تصعر مثل النجم الأسود .

قال الشيخ سنى الدين التميمى الحننى ، مدرّس مدرسة بصرى : إنّه رأى وهو ١٥ ببصرى ، من نواحى الشام، سنمحات أعناق الإبل فى الايل المظلم من ضوء تلك النار، التى ظهرت بالمدينة الشريئة .

قال أبو شامة : إنّ أهل المدينة ، أا طال عليهم أمر هذه النار، صار بودّع بعضهم ١٨ بعضا ، وتابوا من ذنوب كنوا يعمارنها، وقصدتوا بأموالهم، ولزموا الصوم والصلاة، حتى كشف الله تعالى عليه هذه النار ، وأنجلت تلك الظلمة ، وفي ذلك يقول القائل :

يا كلشف النسرّ صفحاً عن جرائمنا لقد أحادلت بنساً يا رب بأساء ٢١ (١٥٧) نشكو إليك خطوبا لانطيق لها حمسلا ونحن بها حقّاً أحقًا.

<sup>( ؛ )</sup> إذامة : إذامت .

<sup>(</sup>ه) الصرصرى : ورد ذكره مرة أخرى هنا فيما بلي س ( ١٥٠ آ ) .

وكيف يقوى على الزلزال شمارء عن منظر منه عان الشمس عوراء من الهناب لما في الأرض إرساء كأنيا دعية تنست هطاره رعبا وترعد مثل السعف أذواء أن عادت الشمس منه وهي دها، فنورد التم بعد النبوء لسارء فيالحا معجزات عن رسو ل الله قد ظيرت والناس أحماء

زلازلا تخشع الصم الصلاب لها أقام سبما رج الأرض فانصدعت بحر من النار نجرى فوقه سفن رمي لما شهرا كالقصم طائشة يشق منها قاوب الصخر إن زفرت منها تكاتف في الحو الدخان إلى قد أثرت شنعة في البدر لفحمها

يشير الناظم إلى ما رواه البخارى في صحيحه ، عن النبي ، دُلِّي الله عليه وسلَّم ، أنَّه قال : « لا تقوم الساعة ، حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرى » ، رواه فى أواخر كتاب « الفتن » فى باب خروج النار ، انتهمى

ذلك .

۲١

وقال الإمام أبهِ شامة ( ١٥٢ ب ) :

سبحان من أصبحت مشيئته في سنة أغرق العراق وقد وقوله في العني :

بعد ست من المئين وخمسين نار أرض الحيجاز مع حرق ال ثم أخذ التتار بنداد في لم يعن أهلبا وللكفر أعوان وانقضت دولة الخلافة منها

لذى أربع جرى في العــام مسجد معه تغريق دار السلام أول عام من بعد ذاك وعام علمهم يا نيعة الإسلام صار مستعصم بذير اعتصام

حارية في الورى بمقدار

أحرق أرض الحجاز بالنار

ومن الحوادث في هذه السنة ، أنَّ في رابع شهر رمضان، وقعت إحدى السَّلتين ، التي بأرض المطرية ، التي يزعمون الناس أنهًا مَسَلَتا فرعون ؟ فلما وقعت إحداها، وجد في قلنسوتها مائتي قنطار كحاس أصفر ، ووجد في داخل تلك القلنسوة ، عشرة آلاف دينار ، كل دينار أوقية من الذهب الأكسير \_ نقل ذلك ابن الجوزى فى تاربخه ، انتهى .

وأما من توفَى فى هذه السنة من الأعيان منهم: الشيخ رشيد الدين بن العطار ٣ المالكي ، مات فى جمادى الأولى من تلك السنة .

وفيها توتى الإمام الحافظ العلامة زكى الدين أبو مجمد عبد العظيم المندرى المصرى، ولد فى شعبان سنة إحدى وتمانين وخمائة ؛ وكان شيخ المدرسة الكاملية ، وأقام ٦ مها بحو عشرين سنة ؟ ومات يوم السبت رابع (١٥٣ آ) ذى القعدة من سنة ست وخمين وسيائة .

وفيها توتى الشيخ النطب العارف بالله ، الشريف الحسيب النسيب ، تقى الدين ، ع على بن عبد الله أبو الحسن الشاذلي ، رضى الله عنه ؛ مات فى ذى القعدة من هـذه السنة .

وفيها توتى الشيخ الإمام العلامة إبراهيم بن أبي الدنيا الأندلسي ، مات يوم ١٢ مستملّ صفر من تلك السنة ، وكان من الأولياء الشههورة .

وفيها توتَّى المولى الفاضل سيف الدين على بن يحيي بن قزل ، المعروف بالشدُّ ،

وكان من أعيان شعرا مصر ، ولد فى شوّال سنة اثنتين وسبّائة ، ومات فى تلك ١٥ السنة ، وكان له شعر جيّد ، فمن ذلك توله :

أَذَنَ النمريّ فيها عند تَهويم النجوم فائثني النصن يصلّي بتحيّات النسيم ١٨

ونبها ، فى ذى القعدة ، توقى الصاحب بهاء الدين زهير محمد بن محمد بن على ابن يحبى بن الحسن الأزدى، كان وزيرا بالديار المصرية، وكان من أعيان شعرا مصر، ومن شعره وقوله :

ومدام من رناب بحباب من ثنایا

<sup>(</sup>٣) منهم : من هم .

<sup>(</sup>١٣) النمهورة :كذا في الأصل.

كان ما كان ومنه بعد في النفس بقايا وقد أقام الدياء زهمر في الهزارة مدرّة طوطة .

ناما مات، تولى الوزارة الأسعد همية الله الفائرى، وكان نصرانياً وأسلم، فلما
 تولى الوزارة، أحدث مكوسا كثيرة بمصر، وفتح أبواب مظالم، فنعنب عليه قطز،
 وهو نائب السلطانة أيام الملك المنصور على بن أبيك، فصابه على باب القامة، وأخذ
 جميع أمواله.

. ثم أخلع على القــــافــى بدر الدين ( ١٥٣ ب ) السخاوى ، واستقر ً به وزيرا ، عوضا عن الغائزى ، وقد جمع بين الوزارة وقضاء الشافعية .

## ثم دخلت سنة سبع وخمسبن وستمائة

فيها جَاتَ الأخيار بأنَّ هولاكو ، لما أخذ بنداد ، وقتل الخليفة الستعصم بالله ، وجرى منه ما جرى ، طمع فى أخذ مصر أيضا ، فعدّى النرات ، وتوجّه إلى حلب م فمكها ، وكذلك حماة ، وقد زحف على البلاد الشامية .

قيل ، لما ظفر هولاكو بالخليفة الستعصم بالله ، وضعه فى تأيس ، ولا زال يرفسه بالنمال حتى مات، وهو فى التأيس .

- ١٠ فلما جاءت الأخبار بذلك، جمع الأتابكي قطز الأمراء، وضرب مشورة، وأخذ رأى الأمراء، فأشاروا بمقد مجلس؛ فجمع القضاة، ومشايخ العام، وكان الشار إليه في المجلس شيخ الإسلام، الشيخ عز الدين بن عبد السلام، رضى الله عنه .
- الله تكامل المجلس، قام شخص بين يدى الشيخ عز الدين بن عبد السادم، وذكر هيئة سؤال في أمر هولاكو، وقد استولى على البلاد، ووصل إلى حلب، وقد تقدّم ما فعله ببنداد، وأنّ بيت المال خال من الأموال، وقد ناق الوقت عن استخراج الأموال من البلاد، وقد اضطربت الأحوال، وأنّ الوقت عتاج لإقامة سلطان كبير، تركى، نخشاه الرعية، وأنّ السلطان الآن صغير السنّ ، وضاعت مصالح السلمين، والمدوّ زاحف على البلاد، فما الحواب عن ذاك؟

<sup>(</sup>٢١) عتاج : عتاجا . || ساطان كبير : سامانا كبيرا .

فأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه: إذا طرق العدو البلاد ، وجب على الناس قتاله ، وجاز السلطان أن يأخذ من أموال التجار وأغنيا الناس ، ما يستمان به على تجهيز العسكر ( ١٥٤ آ ) لعنم العدو ، لكن بشرط أن لا يبقى فى ته بيت المال شيء من السلاح ، والسروج الذهب والفضّة ، والكنابيش الزركش ، والسيوف المسقطة بالذهب ، وأن وقت القتال يقتصر الجندى على فرسه ورحمه وسيفه ، ويساوى فى ذلك العامة ؛ وأما أخذ أموال التجار والأغنيا ، مع وجود إبقا ، ما فى تبير حق .

ثم إنّ الأمراء تكدّوا مع القضاة فى إنامة سلطان تركى ، مهابه الرعية ، فوقع الانتاق على سلطانة الأنابكي قطز ، ٩ وكان المنصور على من السلطانة ، وولى قطز . ٩ وكان المنصور على طائس العقل ، يلمب بالحمم مع أولاد النلمان ، وكانت أمّه ندبّر أحوال المملكة ؛ فلما خام من السلطانة ، قيدوه وأرساوه مع إخوته وأمّه إلى ثنر دمياط ، فاعتقاره ببرج السلسلة ؛ فأقام به مدّة طويلة ، حتى مات هناك ، ودفن بثغر ١٧ دمياط ؛ فكانت مدّة سلطانته نحو ثلاث سنين إلا أربمة أصهر ، وكانت أيامه أصرً المام قصرها .

وتوفّى فى أيامه أبعنا الشيخ سعد الدين بن عربى، صاحب النظم الرقيق. ــ وتوفّى ــ ^ ١٥ الصرصرى ، وله ديوان لطيف النظم .

وتوتى الشيخ شعلة شيخ التراءاتُ . ـ وتوتى ابن الأبار ، المؤرّخ . ـ وتوتى الفاسى الغربي المالكي ، وغير ذلك من الأعيان .

انتهى ما أوردناه من أخبار الملك النصور على بن أيبك التركمانى ، وذلك على سبيل الاختصار .

<sup>(؛)</sup> شيء : شيئا .

<sup>(</sup>٨) ساطان : ساماانا .

# ذڪ, سلطنة الملك المظفر سنف الدين

## قط: المعزي

وهو الثالث من الترك وأولادهم ( ١٥٤ ب ) بالديار المصرية ، وكان أصله من مماليك الموز أيبك النركاني .

قيل ، إنَّ قطز لم يكن مرقوقًا ، وإنما أخذ من سبايا النتر ، وقُدَّم إلى الملك العزَّ فرق حتى مار أتابك العماكر بمصر ، ثم بتى سلطان مصر .

قال ابن الجوزى : كان قطز في رقّ ابن الزعيم ، فلطمه يوما على وجهه ، فبكي بكاً شديداً ، فقيل له : « من لطمة واحدة ، تبكي هذا البكاء » ؟ فقال : « إنما أبكي من لعنته لأبي وجدّى، وهما أفضل منه » ، فقيل له : « ومَن أبوك وجدّك ، وها من النصاري » ؟ قال : « بلي ، إنما أنا مسلم بن مسلم ، أنا كان اسمى محمود بن ممــــدود

ابن أخت خوارزم شاه ، من أولاد ماوك الشرق ، وإنما أخذوني من جملة سبايا التتر ، لما وقعت الكسرة عليهم » ؛ فعلى هذا الحكم لم يكن قطز مرقوقا .

فلما خلع اللك المنصور من السلطنة ، بويع قطز يوم السبت سابع عشر ذي التعدة. ١٥ سنة سبع وخمسين وستائة .

فلما تمَّ أمره في السلطنة ، عمل الموكب في القامة ، فلما طلع الأمراء إلى القلمة ،

فبض على جماعة من أعيان خشداشينه المزّية ، وقيَّدهم وأرساهم إلى السجن بثغر دمياط والإسكندرية .

فلما فعل ذلك استقامت أحواله في السلطنة ، وأنشأ له عصبة من الأمراء ، فأخلع

(٦) مرقوفا : يعني من الرقبق .

(٧) فرقى : فرقا . . 火: 火(い)

(١٢) سبايا: سبيا.

(١٤) ذي القمدة : ذي قمدة .

على الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى، واستقرّ به أتابك العساكر، عوضاً عن نفسه، وفوض إليه أمور المملكة جميمها؛ وأخلع على جماعة من الأمراء ممن يقويهم.

ثم عزل الصاحب بدر الدين ( ١٥٥ آ ) تحمد السخاوى من الوزارة ، واستقرّ بالقاضى ناجالدين بن بنت الأعزّ ، وزبرا ، عوضاً عن السخاوى، فجمع ابن بنت الأعزّ بين القضاء والوزارة ، فى هذه السنة ، وهى سنة سبع وخسين وستمائة .

فيينا المظهر قطز في أحوال مملكته ، إذ جأن الأخبار على جرائد الخيل ، أنّ جاليش عسكر هولاكو قد وصل إلى دمشق ، ومهب البلاد ، وقتل العباد ، وأخاق فيهم الزناد ؛ فلما وصل هذا الخبر إلى الديار المصرية ، اضطربت منه القاهرة ، وعظمت الملكة .

فلما كان يوم السبت خامس صغر سنة ثمان وخمسين وسنائة ، حضر إلى الأبواب الشريفة ، قاصد هولاكو ، وهو شخص من التتار، يقال له كتبنا نويز بك ، وصحبته أربعة من التتار ، وعلى يده كتاب من عند هولاكو ، فكان مضمون كتاب هولاكو هذه الألفاظ الفاحشة :

« من ملك المادك صرقا وغربا ، القان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورانع السها ، نُمَايِم أمير مصر قطز ، الذى هو من جنس الماليك ، الذين هربوا من سيوننا إلى هذه الأرض ، بعد أنْ أبتاعوا إلى التجّار بأبخس الأثمان » .

«أما بعد: فإنا نعبد الله ، في أرضه ، خلقنا من سخطه ، يسلطنا على من يشاء من خلقه ، فسلموا إلينا الأمر ، تسلموا ، قبل أن ينكشف الفطاء فتندموا ؛ وقسد ٨ سمم أننا أخربنا البلاد ، وقتلنا العباد ، فلكم منا الهرب ، ولنا خلفكم الطلب ، فحل لمكم من سيوفنا خلاص ، وأنتم معنا في الأقفاص ، خيولنا سوابق ، وسيوفنا صواعق ، فقاوبنا كالجبال ، وعددُنا كالرمال ، فمن طلب حربنا ندم ، ومن تأخّر ١ عنا سلم » .

« فإنَّ أَنْمَ لَشَرَطْنَا أَطْنَمُ ، وما قاتاه سميم، فلكم ما لنا ، وعليكم ( ١٥٥ ب ) ما علينا ، وإنَّ أَنْمَ خَافِتُمُونا ، هلكم ، فلا سلكوا أَنْفُكُم بأَيْدِيكُم ، فقد حَدْر من أنذر ، وقد ثبت عندكم أننا كفرة ، وثبت عندنا أنكم فجرة ، والله يلنى الكفرة على النجرة » .

« فأسرعوا إلينا بالجواب ، قبل أنْ تضرم الحرب نارها ، وترميكم بشرارها ، فلا يبقى لكم جاه ولا عزّ ، ولا يسمكم منا حصن ولا حرز ، ونقرك الأرض منكم خالية ، والنازل خاوية ، فقد أيقظناكم ، إذ حذرناكم ، ثما بقى لنا مقصد سواكم » . « وقد حذرنا قبلكم أصمح به ، وقد حذرنا قبلكم أسمح به ، وقتلنا خطيبهم الذي يزعمون أنّه الخليفة ، وخربنا بلادهم ، ونهبنا عدادهم ، وهذا آخر كلامنا لكم ، والسلام عاينا وعليكم ، وعلى من أتبع الهدى ، وخشى عوافب الردى » .

وكتب له فى آخر هذه المتالعة ، هذين البيتين وها :

أين الذرّ ولا منرً لهارب ولنا البسيطان الترى والمساء ذلّت لهيتنا الأسود وأسبحت فى يدنا الأمراء والخلفاء نلما سمع الملك المظفر هذه العبارة ، خرج من الطارة ، وجمع الأمراء ، واستشارهم فيا يكون من أمر هولاكو ، وقال : « إنْ تَأخّرتم عن تتالهم ملكوا الديار المصرية ، وفعاوا بنا كم فعاوا فى بنداد » .

ثم إنّ الملك المظاهر حبس قاصد هولاكو ، وأخذ في أسباب خروجه إلى هولاكو، وفادى بالنفيز علمًا إلى الغزاة في سبيل الله ؛ ثم عرض العكر ، وأرسل خاف عربان

الشرقية والغربية ، فاجتمع عنده من عساكر مصر نحو أربعين ألفا .
 أن أن في أراس حر الأربال منت با كار أس ، أدار مرا ما الناو تن .

ثم أخذ في أسهاب جمع الأموال ، فقرّر على كل رأس من أهل مصر والقاهرة ، من كبير وسفير ، ديناراً واحدا ؛ وأخذ من أجرة الأمانك صهرا واحدا ؛ وأخذ من

<sup>(؛)</sup> يبتى : يبقا . (٧) يزعمون : يزعموا .

<sup>(</sup>١٠\_١٠) وكتب . . . والمُنفأه : كتبت في الأصل على هامش من ( ١٥٥ ب ) .

<sup>(</sup>ناریخ ابن إباس ج ۱ ق ۱ ـ ۲۰ )

أغنيا الناس والنجّار زكة أموالهم معجّلا ؛ وأخذ (١٥٦ آ) من الِتَرَكُ الأهلية ثُلُث المال ؛ وأخذ على النيطان والسواق أجرة ممهر واحد ؛ وأحدث من أبواب هذه الظالم أشياء كشيرة .

فبلغ جملة ما جمه من الأموال فى هذه الحركة ، سبّائة ألف دينار وكسور ، فأنفى ذلك على السكر والعربان ، وجهّز خله ، وبرّز خلمه إلى الربدانية ، وفيه يقول ابن عنين :

إنَّ سلطاننا الذى نرتجيه واسع الحــــــــــــال سَيَق الإنفاق هو سيف كما يقال ولكن قاطع الرسوم والأرزاق

ثم جانت الأخبار بأنّ أوائل جاليس هولاكو ، قد وسل إلىالمريش ، فخرج الملك ... المظاهر من القاهرة ، فى الثانى والعشرين من شعبان سنة ثمان وخسين وستمائة ، فنزل من قامة الجبل فى موكب حفل ، وكان يوما مشهودا .

فلما نزل بالريدانية ، أحضر قاصد هولاكو ، السمّى كتبنا نويز ، فوسّطه هناك ، ٦٠ ومن مه من التنار .

ثم رحل من الريدانية ، وجدّ فى السير حتى وصل إلى عين جالوت ، من أرض كنمان ، فتلاقى هناك عسكر هولاكو وعسكو مصر ، فسكان بينهما ساعة تشيب منها النواسى ، وقتل من الدريتين ما لا يحصى .

فكانت النصرة لعسكر مصر ، وانكسر عسكر التنار كسرة قوية ، وشحته العسكر المصرى إلى بيسان ؛ وكان ذلك يوم الجحمة خامس عشرين رمضان من سنة ٦٨ ثمان وخمين [ وسنائة ] ، فكان بيسهما على بيسان واقعة أعظم من الأولى ، وقتل من عسكر التنار بحو النصف ، وغم منهم عسكر مصر غنيمة عظيمة ، من خيول وسلاح ويرك وغير ذلك .

<sup>(</sup>۲) شهر واحد : شهرا واحدا .

<sup>(</sup>١٥) فتلاقي : فتلاقا .

<sup>(</sup>١٩) [ وستمائة ] : تنقس في الأصل .

ثم إنّ اللك الظاهر دخل الشام في موكب عظيم ، وجلس للحكم في الميدان ، وأرسل ( ١٥٦ ب ) مهذه البشارة إلى القاهرة ؛ وفي ذلك يقول أبو شامة :

غَلَب النتار على البلاد غَاجم من مصر تَرَكَىَ بجـــود بننسه بالنام أهاكنهم وبدّد شاهم ولكل دى، آفة من جنسه ثم إنّ المك المثانير أخام، وهو بالشام، على الأمير علم الدين ستجر الحالى،

واستقرُّ به نائب الشام ؛ وأخلع على الأمير علاه الدين ، صاحب الموصل ، واستقرُّ به نائب حاب .

ثم استخاص البلاد الشامية من أيدى أولاد بنى أبوب ، وكان غالبها فى أيديهم ؟ فَهَد البلاد الشامية ، والبلاد الحلمية ، ووتى بها من بختار .

ثم قصد العود إلى الديار المصرية ، وظنّ أنّ الوقت قد صنا له وأنّ الدهر ساعده، فكان كما قما في المعنى :

١٥ على قتله ، وكان المشار إليه في ذلك الوقت الأمير بيبرس البندقداري .

فاما وسل الملك المظفر إلى الترين ، قصد يسير فى الفضاء ، فرأى أرنبا ، فساق خانه ، فاما ساق ، ساق معه الأمراء ، فدنا منه الأمير ( ١٥٧ ) بيبرس البندندارى

 ليقبّل يده؟ وكان الملك المظافر أفعم عليه بجارية مايجة من سبايا التتار ، فظنّ أنه جاء يقبّل يده بسبب ذلك .

فلدا مدّ يده إليه، قبض عليه وضربه بالسيف، ثم حمارا عليه بقيّة الأمرا ابالسيوف، ٢١ - فقتاره وتركوه ميّتاً ملقى على الأرض ، ثم سافوا وهم شاهرون سيوفهم إلى الوخاق، فجلس الأمير ببيرس على مرتبة الساطان قطز، وأخذ المملكة باليد.

فلما شاع قتل الملك المظفر ، فعزّ ذلك على بقيّة الأمراء ، لأنَّه قتل من غير ذنب ، ٢٤ وكان خيار ماوك الترك ، وله اليد البيضاء فى قيامه لدفع التتار عن البلاد الشامية ،

وقد أشرفوا على أخذ الديار الصرية .

وكانت قتلة الملك المظهر قطار ، يوم السبت خامس عشر ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وسنمائة ، ودفن بالغربن ، وقيل نقل بعد ذلك إلى مدرسته التى بالغرب من ٣ حدرة البقر ، فدفن مبا ؛ وكانت مدّة سلطنته بمصر سنة إلا أباءا .

قال الإمام أبو شامة: ما جلس سلطان على كرسى ثملكة مصر ، وكان متقالماً بغير مذهب الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، إلا عزل سربها ، أو قنل ، وقد جرّب ذلك في الملك المظانر قطر ، فإنّه كان حنقيًّا ، فلم يمكث إلا يسيراً وقتل ، وهذا سرّ في الإمام الشافعي، وضى الله عنه، لأنّه صاحب مصر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المظانر قطر ، وذلك على سبيل الاختصار ( ١٥٧ ب ) .

# ذكر سلطنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الملاى البندقدارى الصالحي النجبي

وهو الرابع من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ تسلطن بعدقتل الملك المظامر قطز بالقرين ، كما نقدَم ، وقد أخذ المماكمة بالبيد من غير حرب ولا قتال ، ، ه. تسلطن يوم السبت خامس عشر ذى القعدة سنة ثمان و خسين وسنمائة .

وكان تاقَب أولا بالملك القاهر أبي الفتوحات ، فنهاء بعض العلماء عن هذا اللتب، وقال له : « ما تاقَب أحد من الماوك بهذا اللقب وأفلج » ؛ وقد تاقَب به جماعة من ٨. الخاناء العباسية ، فلم تعلل أيامهم ، وفيهم من قتل ، فلما سمع ذلك ، ترك هذا اللقب ، وتلقب بالملك الظاهر أبي الفتوحات .

قلت : وكان أسله تركى الجنس ، أخذ من بلاده وهو سنير ، وكان مولده ببلاد ٢٦ قبجاق ، في سنة عشرين وستمائة ، فأخذ من بلاده وأبيع بدمشق ، فابتاع لشخص (د) ساطان : ساطانا .

يسمى العاد السايغ.

ثم بعد مدّة اشتراه منه الأمير علاء الدين أيدكين ، الدروف بالبندندارى ، ومن المجائب أنّ أيدكين البندندارى ، أستاذ الملك الظاهر بيبرس ، علش حتى أدرك أيام سلطنته ، وسار من جملة أمرائه يمصر .

فلما قبض عايه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، احتاط على موجوده ، فأخذ بيبرش مع جملة الموجود ؟ فأقام مدّة ، ثم أعنقه ، وأخرج له خيلا وقاشا ، وجعله من جملة المالمك البحرية .

وكان شجاعا بطلا ، فأظهر يوم واقعة النرنج التي كانت على النصورة ، أيام الملك المظم توران شاه، الشجاعة التي لم يسمع بمثلها ؛ ولا زالت الاقدار تساعده ، حتى بقي

أتابك الداكر بمصر، في دولة اللك الظفر ( ١٥٨ ] قطر .
ولما قتل الملك ألظفر، أخذ المماكمة بالبد، وجلس على مرتبة السلطنة، وباس
١٣ له الأمراء الأرض، وذلك بمنزلة الترين؛ ثم حاًف سائر الأمراء لنفسه، فحلفوا
له على مصحف شريف.

فلما جرى ذلك ، قصد الدخول إلى القاهرة، فدخلها تحت الليل، وطلع إلى القامة، وكانت القاهرة قد زيّنت للملك المظفر بسبب هذه النصرة .

فلما طلع النهار، نادى النادى في القاهرة: « ترجّموا علىالملك المظفر قطز، وادعوا بالنصر للملك الظاهر بيبرس » .

١٨ ڤن الناس من فرح بساطنة الملك الظاهر بيبرس ، ومن الناس من تأسّف على قتل الملك الخلفر قطار ، فإنّه قتل من غير ذب ، وله الراية المبيضا ، فى دفع النتار ، وقتالهم ، ومنعهم عن دخول مصر ، كما قيل :

٢١ ومن سو عظ الر في الدهر أنه يلام على أنداله وهو عسن أمرا ، أم إنّ الملك الظاهر عمل الوكب بالقامة ، وأخلع على من يذكر من الأمرا ، وهم : الأمير فارس الدين أقطاى المستدرب ، واستقر به أتابك العماكر ، عوضا عن

<sup>(</sup>٥) عليه : يعني على أوركين .

ننسه؛ وأخلع على الأمير لاجين الدرفيل؛ واستقرّ به دوادار كبير؛ وأخلع على الأمير بلبان الرشيدى ، واستقرّ به دوادارا ثانيا ؛ وأخلع على الأمير بها، الدين يعقوب الشهرزورى، واستقرّ به أمير آخور كبير؛ وأخلع على الأمير أيبك الأفرم، واستقرّ ٣ به أمير جاندار .

وأنهم على الأمير بدر الدين ببسرى الشمسى ، بتقدمة ألف ؛ وأنهم على الأمير سيف الدين قالاون الألنى ، بتقدمة ألف ؛ وأنهم على الأمير بكتوت الجوكندار ، و بتقدمة ألف ؛ وأنهم على الأمير بيدغان المروف بستم الموت ، بتقدمة ( ١٥٨ ب ) ألف ؛ وأنهم على الأمير أنس الأسفهانى ، بتقدمة ألف ؛ وأخلع على الأمير ركن الدين أياجى ، والأمير سيف الدين بكجرى ، واستقر بهما حجابا : حاجب كبير • وحاجب ثانى .

ثم أفسل القاضى تاج الدين بن بفت الأعزّ من الوزارة ، وأبقاه فى قضاء الشافعية ؛ ثم أخلع على الفاضى زين الدين يعقوب بن عبد الوقيع بن الزبير ، واستقرّ به وزيرا ، ٢٠ عوضا عن ابن بفت الأعزّ ؛ وأخلع على القاضى فخر الدين بن لقان ، واستقرّ به كاتب الإنشاء الشريف .

ولما تمّ أمره في الساطنة ، وقويت شوكته ، أخاع على مماوكه الأمسير بيايك ، ١٥ واستقرّ به نائب السلطنة ، فعظم أمره ، واجتمعت فيه الكامة ، وسار ساحب الحلّ والعقد بالديار المصرية ، وسار ينقّذ الأمور من غير مشورة السلطان ؛ وكان نائب السلطنة يغرّق الإقطاعات الخفيفة ، ويعيّن الوظائف ، ويتصرّف في أمور الماكمة ، ١٨ التصرّف المطلق .

ثم أخلع الساطان على الأمير آقوش النجيبي ، واستقرّ به أستادارا ؛ قبل ، إنّ هذه الوظيفة حادثة من أيام بني أيوب ، وهي فرع من الوزارة ، تولّى بها شخص ٢٦ يسمّى المظاهر بن جهير ، وهو أول من أطاق عليه الأستادار ، وأفرد إليه جوامك الجند والعليق ، ومصالح أمر بيونات السلطان كابها، فاستمرّت من يومئذ هذه الوظيفة

<sup>(</sup>١١) أفصل : كذا ق الأصل ، والمعنى واضع .

عمَّالة إلى الآن .

فلما ضاق الأمر عليه ، دخل القاهرة ، فقال له بعض التجار: « إنّ مملوكك بيليك، الذى بعته للملك الظاهر ، قد صار ساحب الحلّ والعقد بمصر ، فاو أنك تدخل إليه ، وتشكو له حالك ، فعسى ينعم عليك بشى تستمين به على ما أسابك » .

فكتب قيّة ، ومن مضمونها هذان البيتان :

كنا جميما فى بؤس نكابده والقاب والعارف منا فى أذى ونذى وآلان أفيات الدنيا عليك كما ترضى فلا تنسنى إنَّ الكرام إذا فلم ترا من أباعه للملك الظاهر ، وقد انتقر فلم المناز المناز أباعه للملك الظاهر ، وقد انتقر

وصار فى هذه الحالة ، أنهم عليه بعشرة آلاف دينار ، انتهى ذلك .
 ثم إنّ الملك الظاهر أفصل الصاحب زين الدين بن الزبير ، واستقرّ بالصاحب بها.

ماكان أحدثه اللك الظافر قطز ، من أبواب الظالم ، عند توجّهه إلى التجريدة، فأبطل
 ذلك جميعه ، وكتب بذلك مساميح ، وقرئت على المناج بد سارة الجمعة ، فضج الناس

١٨ له بالدعاء ، ومالت إليه قاوب الرعيَّة ، وفي ذلك يقول القائل :

لم يبق للجور في أيامكم أثر إلاالذيفيءيون|النيد منحور(١٥٩ب)

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة

٢١ فيها جاءت الأخبار بأنّ سنجر الحابي ، نائب الشام، قد خرج عن الطاعة ، وأظهر العصيان ، وتسلطن بدمشق ، وناقب بالله الأعبد ، وخطب باسمه على منار دمشق ، وباس له الأمراء الأرض ، وسار بركب بشعار العلك ؛ وكان قد تولّى

<sup>(</sup>٩) جيماً : حيمين .

نبابة دمشق من أيام اللك المنصور على بن أيبك .

فلما بلغ الملك الظاهر ذلك ،أرسل إليه بعض الخاسكية ، وعلى يده مثال شريف، وهو يوبِّحه فيه بقبيح فعله ، وأمره بالرجوع عن ذلك ، فعادت الأجوبة بالمخالفة ، وعدم الطاعة ، وقد وانقه على العصيان جماعة من النوَّاب ، واضطربت أحوال البلاد الشامية .

وحصل الملك الظاعر في أوائل دولته غاية الاضطراب، منها: عصيان النوّاب، ووثوب الماليك المرَّ ية عليه ، وخراب البلاد الشامية مما فعله هولاكو ؛ ثم إنَّ الملك الظاهر تبض على جماعة من المإليك المزّية ، وأرساعِم إلى السَّجن بثنر الإسكندرية ، فصفا له من بعد ذلك الوقت.

ومن الوقائم : قال الإمام أبو شامة : رفعت قصَّة إلى القاضي تاج الدين بن بنت الأعزُّ في اللك الظاهر بيبرس، أن لشخص من الأمراء عليــــه دعوة بسبب بثر، فطلبه القاضي برسول إلى المدرسة الصالحية ، فنزل الملك الظاهر إلى الصالحية ، ووقف هو وغربمه بين يدى ( ١٦٠ آ ) القاضي ، وادّ عي عليه ذلك الأمير ، وكان الحقّ ببد الملك الظاهر ، وله بيّنة عادلة ، في القاضي بالبئر للملك الظاهر ، ونزع البئر من یدی غریمه ، وأسلمبا له .

وفي هذه السنة ، أمر اللك الظاهر بتجديد الخطبة في جامع الأزهر ، وجامـــع الحاكم ، وحامع ابن طولون، وكانوا مهجورين من أيام الخلفاء الناطميين .

وفى هذه السنة ابتدأ السلطان اللك الظاهر بعمارة مدرسته ، التي بجوار المدرسة الصالحية ، انتهبي ذلك .

## مم دخلت سنة ستين وستمائة

فيها ، في تاسع صفر ، جاءت الأخبار بأنَّ شخصا من بني العبَّاس يسمَّى الإمام ٢٠ أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله ، وهو عمَّ الخليفة المستعصم بالله، وأخو الخليفة المستنصر بالله ، وكان معتقلا ببغداد عند جماعة من عربان العراق ، من حـين قتل

<sup>(</sup>١٧) وكانوا مهجورين : كذا في الأسل . || من أيام : من أيامه .

الخليفة الستعصم بالله ، سنة ست وخمسين وسبّائة ، ثم حضر إلى مصر مع جماعة من العربان .

ت فلما بلغ الملك الظاهر وسوله إلى الدكرشا ، خرج إلى تلقيه ، فلما وقعت عسين الملك الظاهر على الإمام أحمد ، نزل عن فرسه ، ونزل الإمام أحمد عن فرسه ، وتعاتقا . وكان الإمام أحمد أسمر اللون ، أمّه حيشية ، فحضر معه جماعة من عربان العراق،

وفيهم الأمير ناصر الدين بن مهنا، شيخ الدرب، وحضر صحبتهم طوائتى بندادى.
 ثم إن الملك الظاهر ركب، وصحبته الإمام أحمد، فدخلا من باب النصر، وشقًا القاهرة، وكان ذلك اليوم يومًا مشهودا، وجاءت الناس قاطية ينظرون إلى خاناء.

بنى العباس ، (١٦٠٠) وكأن الناس يُطنّنون أنّ الخلافة قد انقطعت من الوجود ، فإنّ
 الخلافة أقامت شاغرة أبحو ثلاث سنين ونصف ، والدنيا بلا خليفة من بنى العبّاس .

فلما حضر الإمام أحمد ، فرح الناس به ، وحمدوا الله الذي بقى من نسل العبّاس ١ بقيّة ، فإنّ هولاكو قصد أنّ يقطع جادرة بنى العبّاس عن آخرها .

وقد ورد فى بعض الأخبار ، أنّ الخلافة المبّاسية تستمرّ فى الدنيا حتى ينزل عيسى بن مرحم، عليه السلام، ثم تنقطع من بعد ذلك .

 الها شقّ الإمام أحمد القاهرة ، طلع مع السلطان إلى القلمة ، فأثراء بقاعة الأعمدة، فأقام بها أياما .

ثم إنَّ اللك الظاهر قصد أنُّ يثبت نسب الإمام أحمد ، فأمر بعقد بجلس ، وجمع

القناة ومشايخ العلم، ومشايخ الصوفية، وأعيان الصلحا، والرتماد، وسائر الأمراء،
 وأرباب الوظائف، وكان هذا الموكب في قاعة الأعمة.

فاما تكامل المجلس ، جلس الملك الظاهر بين يدى الإمام أحمد ، على ركبه ، من. ٢١ غير مرتبة .

وكان الشار إليه في ذلك المجلس شيخ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه ، وحفير قاضي الفضاة تاج الدين بن بنت الأعزّ الشافعي ، والشيخ جمال الدين

<sup>(</sup>١٠) شاغرة : شاغر .

ابن الحرانى، والشيخ صدر الدين الجزرى، والشيخ سديد الدين النَرمنتى، وغير ذلك من أعيان العالما. والشايخ.

قامت البَّرِيْنَة بذلك ، ثبت على قاضى الفضاة تاج الدين بن بلت الأعزَّ ، وسنجَله على ٦ نفسه ، وحكم بصحَته .

فلما ثبت نسب الإمام أحمد ، بويسع بالخلافة ، وتلتّب بالــتنصر بالله ، على لِتب أخيه خليفة بنداد .

فلما بويع بالخلافة، فوّض الناس على قدر طبقاتهم، فأول من فوّض إليه الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام .

ثم بايع الملك الظاهر بالسلطنة ، ونوَّض إليه أمر البلاد الشامية والمصرية ، ١٣ وما سيفتح على يديه من البلاد الكثرية .

ثم بايع قاضى الفضاة ابن بنت الأعزّ ، بالتصرّف فى الأحكام الشرعية ، وأنّه يولّى من القضاة من يختار ، ويعزل من يختار ؛ ثم بايع الوزراء ، والأمراء ، وأرباب ١٥ الوظائف ، على قدر طبقائهم .

فلما انتهى المجلس ، أحضر السلطان القاضى فخر الدين بن لقان ، كانب السرّ ،
وأمره بكتابة مراسيم إلى سائر أعمال المملكة ، بأخذ البيعة الصحيحة من الخليفة ١٨
المستنصر بالله ؛ وهو أول من تلقّب بقسيم أمير المؤمنين ، وكان من تقدّمه من ماوك بنى أيوب ، يلقّب بولى أمير المؤمنين ، أو حاجب أمير المؤمنين ، وقد قال الثائل :

<sup>(</sup>۱۸) بکنابة : بکنابت .

فلما كان يوم الجملة ، وسم السلطان التخليفة أن يخطب بنفسه على النبر بجامع القامة ، فاجتمع القضاة والعلما ، و كب الخليفة من قاعة الأعمدة وهو في أبقة السواد ، حتى جاء إلى الجلمع، وصعد النبع ، وخطب خطبة بلينة ، ( ١٦١ ب ) فكن ومناها : « الحمد لله الذي أقام آل العباس ركنا وظبيرا ، وجعل لهم من لدنه سلطانا نسيرا ، أحمد على السراء والفراد ، وأستعينه على شكر ما أسبغ من النها ، وأستنصره على الأعداء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدد لا شريك له ، وأن محمدا عبده ووسوله ، سلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه نجوم الاهتدا ، وأثمة الانتداء ، الأربعة الخلفاء ، وارش عن السادة الخلفاء ، وارش عن السادة الخلفاء ، الراشدين ، والأنمة الهديين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » .

« أبها الناس ، اعلموا أنّ الإمامة فرض من فروض الإسلام ، والجهاد محتوم على جميع الأنام ، ولا يقوم الجهاد إلا باجماع كلة العباد ، فا سُبِيتُ الحرم ، إلا بانتهاك الحارم ، ولا سنكت الدماء ، إلا بارتكاب الما ثم ، فاو شاهدتم أهل بنداد ، حسين دخاوا التنار دار السلام ، واستباحوا الدما و والأموال ، وتناوا النا والرجال وهتكوا حرم الخلافة والحريم ، وأذاقوهم الدفاب الأليم ، فارتفت الأصوات بالبسكاء والدويل ، وعات الضجات من هول ذلك اليوم الطويل ، فسكم من شيخ خشبت شبيته بدمائه ، وكم من طفل بكي فلم يُرْحم لبكائه ، فشمروا عن ساعد الاجتماد في إحياء فرض الجهاد، ومن يُوق شُحَ نَفْسِه فاولتك هم المُفْلِحون ، فلم يبق معذرة في إدياء فرض الجهاد ، ومن يموق المائة عن السامين » .

« وأما السلطان الظاهر ( ۱۹۲ آ ) بيبرس ركن الدنيا والدين ، قد أنام بنصرة الإمامة ، عند قلة الأنسار ، وشرد جيوش الكفر ، بعد أن جاسوا خلال الدياد ، فأسبحت البيعة باهنامه منتظمة العقود ، والدولة العباسية متكاثرة من الجنود ، فباددوا عباد الله إلى شكر هذه النعمة ، وأخلصوا نيّا تكم تُنقروا ، وقاتاوا أوليا الشيخان قظفروا ، ولا رد عنّكم ما جرى لنا ، قالحرب سجال ، والعاقبة للمتّقين ، جمع الله على التقوى أمركم ، وأعزّ بالإيمان فسركم ، وأنا أستفار الله العاهلم ، لى ولكم ،

ولسائر المساءين ، إنّه هو الغفور الرحيم » .

ثم نزل عن النبر ، وحلَّى بالناس سلاة الجمعة ، وانفضَّ ذلك الجلم .

فالم كان يوم الاثنين، رابع دبيع الأول من تلك السنة، خرج الساطان إلى نحو ٣ الطرية، وضرب هناك خيمة كبيرة، وجلس على كرسى ، وحوله الأمراء؛ ثم إنّ القاضى فخر الدبن بن لقان، كانب السرّ، نصب هناك منبرا، وصعد عليه، وقرأ على الأمراء تقليد الخليفة السلطان، وهو أول من بايعه الخليفة من ماوك الترك بمصر، ٣ وهى البيعة الصحيحة له بالسلطنة.

فلما فرغ من ذلك ، لبس خلمة السلطان ، وهى جَبّة سودا ، وعمامة سودا ، وعمامة سودا ، و وطوق ذهب فى عنقه ، وقيد ذهب فى رجليه ، وسيف بداوى مقلّد به ، وهذه كانت ، • صفة هيئة السلطنة قديما ، لما يتولّى السلطان ــ ذكر ذلك الحافظ أبر شامة .

ثم ركب على فرس بوز أبيض قرطاسى ، ودخل القاهرة من باب النصر ، وشقّ المدينة وهو لابس شعار السلطنة ؛ فزّينت له المدينة زينة حفلة ، ومشت قدّامه الأمرا. من ياب النصر إلى القامة ، والصاحب بهاء الدين بن حنّا، شايل النقليد ( ١٦٢ ب ) على رأسه ، حتى طلع إلى القامة ، وكان يوما مشهودا .

ثم إنّ السلطان أخذ فى أسباب تجهيز الإمام أحمد وعوده إلى بنداد، فأقام له بركا، ﴿ ١٥ وعيّن معه عسكرا .

وکان هولاکو ۱۱ استولی علی پنداد ، وجری منه ما جری ، رحل عنها، واستناب علی مدینه بنداد شجصا من أمرائه ، یقال له قرا بنا ، ومعه جماعة من التنار .

فظنّ الإمام أحمد أنّه إذا أمدّه ساطان مصر بعكر ، ورجع إلى بنداد ، يطرد عنها قرآ 'بغا ، ويملكماكماكماكماكماكماكماكماكماكماكماكماكم كالمور بمخلاف ذلك .

فلما أدّم له السلطان بركا ، جمل له طشت خاناه ، وعمر بخاناه ، وفرشخاناه ، ٢١ وركب خاناه ، ومطبخا ، وجمـــل له إماما ، ومؤذّنا ، وقاضيا ، وجمل له وزيرا ، وأستادارا؛ فأما القاضي فالشبيخ نجم الدين الطراباسي؛ وأما الوزير فالصاحب كمال الدين

<sup>(</sup>١٥١٠) بركا: برك .

السخاوى ؛ وأما الأستادار فالشريف صهاب الدين الدمشقى ؛ وجمل له دوادارا ،
وحاجها ، فأما الدوادار فالأمير بلبان الرشيدى ؛ وأما الحاجب فالأمير سنتر الرومى .
ثم عين معه خمالة مماوك ، وعشرة طواشية ، وأفرد له خم ، وقاش بدن ،
وآلة مطمخ ، وآلة طشت خاناه ، وأعطاه ذهب عين ، مائة ألف دينار ؛ فكان جملة ما أنتقه الملك الظاهر على تجهيز الخليفة المستصر بالله، مائة ألف دينار وستين ألف دينار ،
ثم إنّ الإمام أحمد قصد التوجّه إلى بنداد ، فنزل من القامة في موكب ( ١٦٣ آ )
عظيم ، ومعه السلطان ، وسائر الأمراء ، إلى المطربة ، فود عسمه ورجعوا ، وتوجّه الإمام أحمد إلى بنداد ، انتهى ذلك .

وقبل إنّ أنلك الظاهر كان يقصد التوجّه إلى دمشق ، فلما خرج الإمام أحمد من مصر ، خرج السلطان صحبته ، واستمر معه إلى دمشق ، فأقام بها ، ومضى الإمام أحمد إلى النرات ، كما تقدّم .

۱۲ وقى هذه السنة ، أعنى سنة ستين وسمائة ، فيها ، فى عاصر جمادى الأولى ، تو فَى شيخ الإسلام سلطان العلماء ، الشيخ عز الدين عبد العزيز أبو محمد بن عبد السلام بن أبى القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمى ، وضى الله عنه ؛ ولد سنة سبم أو تمان و سبعين و خسمائة، وقدم مصر وأقام بها عشر بن سنة ، وهو ناعر العلم ، آمر بالمعروف، ناه عن الذكر ، تذافظ على الملوك والأمراء ، وتغتّه على الشيخ نفر الدين بن عساكر ، وأخذ الأصول عن السيد الشريف الأموى ، وسمع الحديث من الشيخ سراج الدين وأخذ الأرد ، وبرع فى الفته والأدول والعربية .

قال الذهبي في « العبر » : انتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع ، وباغ وتبة الاجتهاد ، ولما دخل مصر بالغ الشيخ زكى الدين المنذوى في الأدب معه ، وامتنع ٢١ من النُّتيا لأجله ، وقال : «كنا نتتى قبل حضور الشيخ عزّ الدين ، وأما مع وجوده فلا نتتي » .

<sup>(</sup>٣) تىلوك : تىلوكا .

<sup>(</sup>١٦) ناه: ناهيا .

وهو أول من ألقى التفسير بمصر دروسا ، وله من المستفات : تفسير القرآن ، ومجاز القرآن ، والنتاوى الوسلية ، ومختصر النباية ، وشجر العارف ، والقواعسد الكبرى والصنرى ، وبيان أحوال يوم القيامة .

وكان له كرامات خارقة، ولبس خرقة التصوّف من الشهاب السهروردى ، وكان يخضر عند الشيخ أبو الحسن الشاذلى ، ويسمع كلامه فى علم الحقيقة ، ويحضر ( ١٦٣ ب ) الساع ، وربما تواجد ، وكان ينظم الشمر ؛ ومن شعره قوله فى إمام : وبادد النيّة عنيمها يكرّر الرعسدة والهزرّة مكبّر سمبين فى وقفة كأغسا ميّل على حزة

قال ابن كشير : كان الشيخ عزّ الدين فى آخر أمره لا يتقيّد بالمذهب ، وينتى بما ، و أدّى إليه اجمهاده .

وقال الشيخ جمال الدين بن الحاجب المالكي : ابن عبد السلام أفقه من الإمام أبي حامد الغزالي .

قبل، فلما بلغ الملك الظاهر بيبرس وفة الشيخ عزّ الدين ، قل : « ما استقرّ مُلْسَكَى إلا الآن » ، وكان الشيخ عزّ آلدين يُرجره عن المظالم ، وينهاه عن ذلك ، ح انتهى .

#### ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة

فيها ، فى ثامن المحرم ، اهمّ السلطان بحفر خليج أشموم ، وبافسر ذلك بننسه ، وأصرف على حدره مالاً له صورة .

وفيها جات الأخبار بأنّ الإمام أحمد المستفصر بالله ، لما وسل إلى النرات ، بلغ ذلك قرآبُنا ، أمير التنار ، الذى استنابه هولاكو على بنداد ، بأنّ الإمام أحمد أنى ومعه عساكر من مصر ، فخرج إليه قرابُنا فى عسكر كثيف ، فالتقت العساكر الصرية ، ، , والبندادية ، على مكان يسمّى الأنبار ، فحماوا عساكر مصر على عساكر التنار ، فكسروهم كسرة قويّة ؛ فلما دخل الليل هجم التنار على عساكر مصر ، واحتاطوا بهم (١٣) وفاذ : ونات . فلم ينج منهم أحد ، ونهبوا ما معهم من قماش وسلاح وغير ذلك .

وأما الإمام أحمد، فلم يعلم له خبر ، ولا وقف له على أثر ، فن الناس من يقول إنه نجب بنفسه ، وهو بحروح ، مع طائفة من العرب ، فأقام عندهم أياما ومات ؛ ( ١٦٢٤ آ ) ومن الناس من يقول إنه قتل تحت الليل فى المركة ، والله أعلم .

فلما تحقّق اللك الظاهر ذلك ، تأسّف على قتل الإمام أحمد ، وتأسّف على ما أنفقه عليه من المال ، ولم يفد من ذلك شيئا ، فكان كما قيل في العني :

أَنْهَتَ كُنْزَ مِدائَّحَى فَى ثَنْرِه وجمت فيه كُل معنى شارد وطابت منه جزاء ذلك قبلة فأبى وراح تنزَّلى فى البارد

وفي هذه السنة ، رتَّب السلطان لعب القبق .

وفيها وقع الغلاء بالديار الصرية، وضع النيل، وعدمت الأقوات، فأمر السلطان. بجمع الحرافيش كامم، فكانوا نحو ألفين وخممائة إنسان، ففر قهم على الأمراء، وأخذ لننه منهم جانبا، وأضاف للأمر بيليك، نائب السلطانة، جانباً، ووسم لهم برطل خبر، ورطل لحم في كل يوم، ورسم لهم أن لا يسألوا بعد ذلك أحداً من الناس.

وفيها توقى الشيخ فيرف الدين عبد العزيز الأنصارى الجوى ، شيخ الشيوخ
 بحماة ، وكان مولده سنة ست وتمانين وخميائة ، وتوقى سنة إحدى وستين وسمائة ،
 وعاش من العمر نحو خمس وسبعين سنة ؛ وكان من أعيان الشعراء ، وله شعر جيد ،
 غن ذلك توله :

هزم الهم م عن نداى راح خطيت من ساعهم باللحون لم نكدنى الكروس تظهر لطفا فبدت من خدودهم فى الصحون

١٦٤ ب) وفيها توقى الشيخ كال الدين الضرير، شيخ القراء، صاحب الشاطبي،
 رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) فلم ينج : فلم ينجى .

<sup>(</sup>٢٣) بوفاة : بوفات .

ما جرى في خراب بنداد ، وقتل الخليفة المستعصم بالله .

وفيها جانت الأخبار بوسول شخص من بنى العباس، يقال له الإمام أحمد أيضا،
غير الذى قتل ، وكان مستخفيا عند جاعة من العرب فى بعض أعمال بنداد ، فسبقه ٣
الإمام أحمد المفدّم ذكره ، وكان الإمام أحمد الذى قدم أولا، من أولاد الخليفة الظاهر
بأمر الله ، وهذا من أولاد الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر بن المقتدى بن محمصد
الذخيرة ؟ قاما وصل إلى المطرية، خرج السلطان والأمراء إلى تنقيه ، فطام مم السلطان ٦
إلى القامة ، وأثراء بالبرج الكبير الذى بالقامة ، وحضر معه طوائمى من بغداد ، وهو

فأقام أياما ، ثم عقد السلطان عجلسا ثانيا،وأثبت نسبه كما فعل بالإمام أحمد الأول ، , فجمع القضاة ومشابيخ العلم ، وأثبت نسبه بشهادة ذلك الطواشى والعربان الذين حضروا معه .

فاما ثبت نسبه ، وقوه الخلافة ، ولقّبوه بالحاكم بأمر الله ، وكان أسمر اللوث - ١٢ ابن مولّدة ؛ فاما تولّى الخلافة، بابع السلطان والقضاة وأدباب الدولة ، كما فعل الإمام أحمد الستنصر بالله .

ئم رسم له السلطان أنَّ يسكن في مفاظر السكبيش ، التي أنشأها أحمد بن طولون ، 00 وكانت مطلة على بحر النيل ، ورتب له ما يكنيه في كل صهر .

ورسم بأنَّ ينتش اسمه مع اسم الساطان على الدنانير والدراهم ، وأن يخطب باسمه مع اسم السلطان فى كل جمة ، ويُدْعا لهما على المنابر، ( ١٦٥ آ ) وأنَّ يقدّم اسم الخليفة مام على اسم السلطان فى الدعاء ، ورسم السلطان المخايفة أنَّ يطلع إلى القامة عند مستهلّ كل يمهر ، وبهتني، السلطان بالشهر .

وقيل: لما أقام الإمام أحمد بمصر ، نزل الملك الظاهر ، وتوجّه إلى القصر الذي ، . كان بقلمة الروضة ، وأرسل خلف الإمام أحمد إلى هناك ، وأضافه ضيافة حافلة ، ولعبوا قدامه بالشواني في البحر ، ذهابا وإبابا ، والطبول والبوةت والنفوط عمّالة ، وكان يوما مشهوداً جدًا .

<sup>(</sup>١٠) شهادة: بشهادت. | الذين: الذي.

والإمام أحمد هذا ، هو أول خانا ، بني المبّاس بمصر ، وإليه تنسب الخانا الى يومنا هذا ، فهو جدّهم كابم على الإطلاق ؟ وهذا سبب تقل الخلافة من بنداد إلى مصر ، على مد اللك النااهر سبرس المندقداري ، رحمة الله علمه .

قال الحافظ أبر شامة : الم تتلت الحالانة من بنداد إلى مصر ، فعظم أمر مصرعلى سائر البلاد ، وتشرّف قدر سلطانها على سواه من العباد ، وصارت مصر مسكن العلماء والفضلاء والرقاد ، وعلا فيها قدر السنّة ، وعنّف مبها البدعة ، وهــــذا سرّ فى بنى العبّاس ، إذا حلّوا بأرض تشرفت بهم على غيرها من البتاع ، ألم تَر إلى السرّ الذى كان فى بنداد ، كيف انتقل إلى مصر وصارت كدار السلام ؟ وهــــذا من أسرار الله تمالى فى الخلافة النبوية ، حشما كانت يكون فها ، انتهى ذلك .

ذلها سار الخليفة يطلع ويهمنى السلطان فى مستهل كل صهر ، فعن للسلطان أن يجعل من كل مذهب قاضيا كبيراً ، ويولى من تحت يده نو ابا ، وكان بمصر لا يحكم ١ بها غير قاض شافعى فقط ، وهو الذى يولى من تحت يده عن الثلاثة مذاهب ، وآخر من كان يفعل ذلك ، القاضى تاج الدين بن بفت الأعز .

فكان أول قضاة الحنفية بمصر؛ القاضى صدر الدين بن سايان بن أب الدزّ ؛ وأول معناة المالكية ، القاضى صرف الدين عمر بن السبكى ؛ وكان أول قضاة الحمايلة ، القاضى شمس الدين ( ١٦٥ ب ) محمد بن العاد الجمعلى ؛ وكان ذلك فى أوائل سنة ثلاث وستين وسائة ، وفى هذه الواقعة يقول القائل :

لقد سرّنا أن الفضاة ثلاثة وأنك تاج الدين للقـــوم دابع فلاعب أن وسّم الله في الهــدى مذاهبنا بالعلم فالشرع واسع تفرقت الآراء والدين واحد وكل إلى رأى من الحقّ راجع

<sup>(</sup>٩) حيثًا : حيث ما .

<sup>(</sup>۱۱) ناضیا کبیرا : ناضی کبیر .

<sup>(</sup>۱۲) قاش : قاضي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲۱ )

فهذا اختلاف صار الناس رحمة كما اختلفت في الراحتين الأصابع في منه أبدوا لنا وعزائم هدينا بهما فهي النجوم الطوالع بهم بنية الإسلام صحّت وكيفلا تصحّ وهم أركانها والطبايع فيل الما فيل اللك الظاهر ذلك ، رأى الإمام الثانعي ، رضى الله عنه ، في المنام ، وهو يقول له : « بهدلت مذهبي بمصر ، وفر قت كلمة الملين ، والله لأعزلنك أنت وأولادك إلى يوم النيامة » ؛ فلما تولى ابنه الملك العميد ، فسلم يقم إلا مدّة يسيرة ، وعزل ، وكذلك ابنه سلامش ، عزل ونني إلى بلاد الفرنج ، وأقام بها إلى أن مات ؛ وقيل متى تونى سلطان على غير مذهب الشافعي ، زالت دولته سريعاً ، وقسد جرّب ذلك وصحة .

قال ابن النتوّج: إنّ القاضى سراج الدين الهندى ، لما ولى قاضى قضاة الحنفية ، أواد أنّ يساوى القاضى الشافعى فى مودع الأيتام ، وغير ذلك من أمور الشافعية ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، فانقق أنّه توغّك عقيب ذلك ، وطال مرضه إلى أنْ مات ، ، ولم يتمرّ له ما أراد من ذلك .

وكذلك الأنابكي يلبغا العمرى ، تعصّب للحنفية على الشافعية ، فقتل فى سنته ، وذلك بَرَّ كَهُ الإمام الشافعي ، رضى الله عنه .

وقد خسّ الله تعالى الإمام الشاقعى ، [ رضى الله عنه ] ، بحصر ، كما جعل لأبى حنيفة من العراق إلى ما وراء النهر ، وجعل لمالك بلاد النرب، وجعل لأحمد بن حنبل بغداد وما شاكاما ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة اثنتين وستين وستمائة

فيها ختن السلطان ولده اللك السعيد محمد ، ( ١٦٦ آ ) ورسم للأمراء والجند والرعيّة ، أنّ كل من كان له ولد يطلع به إلى القلمة ، يختنه مع ابن السلطان ، فطلع ٢٠ ( ٨) سامًان : سامًان .

<sup>(</sup>١٦) ما بين التوسين ينقس في الأصل.

<sup>(</sup>۲۱) ولد: ولدا .

الناس بأولادهم إلى القامة ، فبلغ عدَّتهم ألف وسيَّائة وخمسة وأربين ولدا ، خارجًا عن أولاد الأمراء، وأعيان الناس؛ فرسم لكل واحد منهم بكسوة على قسدر مقام

أبيه ؛ وأما أولاد العوام ، فرسم لـكل واحد منهم بكسوة ، وخروف ومائة درهم . واستمر ً المبم ً عمَّالًا بالقامة ، سبعة أيام ، فرك ابن السلطان من الحـــوش

إلى دور الحرم ، ولعبت قدّ امه الغلمان بالنواشي الذهب ، ومشت بين يديه الأمراء المقدّمون قاطمة .

وفها حضر إلى الأبواب الشرينة غالب ماوك الشرق ، لينظروا وجه السلطان ، ومبتَّثُوه بالساطنة ؛ فحضر منهم الملك العسسالح إسمعيل بن بدر الدين لؤلؤ ، صاحب الموصل ؛ وأخود الملك المجاهد سيف الدين إسحق ، صاحب الجزيرة ؛ وأخوه الملك المظفر ، صاحب ماردين .

فلم حضروا ، أكرمهم السلطان ، وأقرسم على ما بأيدمهم من المالك التي بالشرق، وأتوا وصحبتهم تقادم حفلة للسلطان ، فأقاموا بمصر مدَّة ، ثم توجَّهوا إلى بلادهم ، انتهبي ذلك .

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسيائة

فيها أراد اللك الظاهر أنْ يسلك في مملكته طريقة ملوك التتار، في شعارً المملكة ، من أرباب الوظائف، ففعل ما أمكنه من ذلك، ورنّب أشياء كثيرة لمتكن قبل ذاك بمصر .

منها : أنَّه أحدث إمرية السلاح ، ولم تـكن تعرف قبل ذلك بمصر ، وموضوع أمير سلاح، أنَّه يتحدَّث على السلاح، ويناول السلطان آلة السلاح في الحرب، وبوم عيد الأضحى.

وأحدث أمير مجلس، وموضوع أمير مجلس، أنَّه يحرس مجلس قعود ( ١٦٦٠ ) السلطان ، وفرشه ، ويتحدّث على الأطبّاء والكحّالين ونحو ذلك ، وكانت وظينة حليلة ، أكبر قدرا من أمير سلاح .

<sup>(</sup>٦) القدمون : القدمين .

<sup>(</sup>٧–٨) لينظروا . . . ويهنئوه : لينظرون . . . ويهنونه .

وأحدث رأس نوبة النوب، وهي وظيفة عظيمة ، أكبر من أمير سلاح ، وأمير مجلس ، وكان يسمّى رأس نوبة الأمراء ، وكان يجلس عن ميسرة السلطان ، فوق أمير علس .

وأحدث وظيفة أمير جاندار ، وكان موضوع هذه الوظيفة ، إذا أراد السلطان أنَّ يقتل أحدا من الأمراء ، فيتولَى ذلك أمير جاندار .

وأحدث وظيفة نقابة الجيوش، وموضوع هذه الوظيفة، إذا أراد السلطات بالقبض على أحد من الأمراء، يترسّم عليه، ويدور على الأمراء والجند، في عرضهم . \* للمهمّات الشريفة .

وأحدث وظيفة أمير علم ، وموضوع هذه الوظيفة ، أنْ يُحكم أمير علم على الطبّال والزمّار ، قيل : والملك الظاهر هو أول من أحدث البوقات والطبول .

وأما وظيفة الولاية ، فهى وظيفة قديمة ، وهو صاحب الشرطة ، ويطوف في الليل ، ويقبض على أصحاب الجرائم ، ولكن عظم أمر هذه الوظيفة في أيام الظاهر بيبرس ، حتى صار الوالى يقتل من يستحق القتل ، من غير مشورة الساطان . وكذلك الحسبة ، عظم أمرها في أيامه أيضا .

قال الإمام أبو شامة : إنّ ألمك الظاهر بيبرس البندتدارى ، هو أول من توجّه إلى فتح السدّ فى يوم وفاء النيل ، ولم يغمل ذلك أحد قبله من ملوك الترك ؟ ثم تبعه من بعد ذلك الظاهر برقوق ، ثم ابنه الناصر فرج ، ثم المؤيّد شيخ ، ثم الأصرف

برسهای ، ثم الظاهر خشقدم ، وبطل ذلك بعده . ومن الحوادث فی هذه السنة ، كثر الحریق بالقاهرة ، وأشیع بین الناس أنّ هذا ۲۱ من فعل بعض النصاری ، ( ۱۹۲۷ آ ) فرسم السلطان بجمع سائر النصاری ، من مصر

والقاهرة ، فلما جموا أمر بحرقهم ، فجمت لهم الأحطاب والحلفاء . فعند ذلك طلم الأتابكي فارس آقطاى المستعرب ، إلى القامة ، واجتمع بالسلطان، وشفع فى النصارى ، فرسم الساطان بأنْ يوردوا إلى الخزائن الشريفة ، خمسين ألف دينار ، وأنْ يسلحوا ما قد فسد من الدور التى احترقت ، فتخلصوا من الحرق على ذلك الشرط الذى قرر علمهم ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة أربع وستين وسمائة

وفى سنة أربع وستين وسمائة ، نشف البحر قاطبة ما بين الروضة وبرّ الجيزة ، حتى نزل السلطان بنفسه ، والعسكر ، حتى حفروه ، وجرى فيه بعض ما؛ .

حبى ون السلطان بلصة ، والعصور ، صلى محاوره ، وبرات بيا باسلان و فيها خرج السلطان إلى نحو البلاد الشامية ، ووصل إلى صند ، وحاصر أهالها ،

حتى افتتحها ، وعمر مها عدّة أبراج، ثم رجع إلى الديار المصرية ، فأقام مها مدّة يسيرة.

ثم عيّن أنجريدة إلى نحو سيس ، وكان باش العسكر ، الأمير عزّ الدين بيدغان المروف بسمّ الموت ، والأمير قلاون الألقى، وجماعة من الأمرا، والماليك ، فخرجوا من القاهرة في موكب عظيم .

١٠ فلما وحاوا إلى مدينة سيس، حاصروا أهالها ، فلما رأوا عين النلب ، سلموا المدينة بالأمان ؛ ثم توجّهوا إلى قامة إياس ، فنتحوها أيضا بالأمان ؛ ونتحوا فى هذه السنة عدّة قلاع كانوا بيد الأرمن ، ثم رجعوا إلى مصر ، وهم فى غاية النصر .

وقد همَّى الأمير بيدغان بعض الشعراء مهذين البيتين :

بقیت مدی الدنیا جمـــالا لدولة لحا منك (۱۲۷) سهم فی اللقاء وسیس تسوق لهـا عز الفتوح جنائبا وأوّل هانیك الجنائب سیس

#### ١٨ م دخلت سنة خمس وستين وستمائة

فيها ، في سابع عشر رجب ، توفّى قاضى الفضاة تاج الدين بن بنت الأعزّ الشانعي ، وكان من أعيان الرؤساء بمصر ، جمع بين القضاء والوزارة ، وتولّى من الوظائف السنية أربع عشرة وظيفة ، وكان من القضاة العدول .

<sup>(</sup>د\_٦) وفي سنة . . . بعض ماء : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٦٧ آ ) .

رُ ١٥) هني : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) سابع عشر : كتبت في الأصل على الهامش .

فلما مات أخلع السلطان على القاضى عمبي الدين عمد الله بن عزّ الدولة، واستقرّ به قاضى القضاة الشافعية ، عوضا عن ابن بنت الأعزّ .

وفى هذه السنة ، فى النصف من شعبان ، أمر الساطان بإيطال ضان الحشيش ، ٣. وإحراقها ؛ وأخرب بيوت المسكرات ، وكسر ما فيها من الخيور ، وأراقها ؛ ومنع الحانات من الخواطئ ؛ واستنوب العاوق واللواطئ ؛ وعم هذا الأمر سائر جهات العاير المصرية ، وبرزت الراسيم الشريفة بمنع ذلك من سائر الجهات بالبلاد الشامية ؛ ٦ فطهرت فى أيلمه سائر البقاع وامتنع الناس من ذلك غاية الامتناع .

ثم في أثناء ذلك ظفر والى الشرطة بشخص يسمّى ابن الكازووني، وهو سكران، فأصهره في الناهرة ، وعلّق الجرّة والقدح في عنقه ، ثم صابوء على باب النصر .

نلما عاينوا أرباب الخلاعة ما جرى على ابن ( ١٦٨ آ) الكاذرونى ، أذعنوا بالسمع والطاعة ؛ وفى ذلك يقول ابن دانيال :

لقد كان حدّ السكر من قبل صابه خنيف الأذى ، إذ كان فى شرعنا جلدا فلما بـــــدا الصاوب قلتُ لصاحى ألا تُبُّ فإن

الحد قد حاوز الحــــد

ثم إنّ الشيخ شمس الدين بن دانيال عمل فى هذه الواقعة مقامة لطيفة ، فقسال :
لما قدمت من الموسل إلى الديار المصرية فى الدولة الظاهرية، سقى الله من سحب الإنمام
عهدها ، وأعذب مشارب ورُدها ، فوجدتْ تلك الرسوم دارسة ، ومواطن الأنس بها
غير آنسة ، وأدباب المجون والخلاعة عابسة ، وقد هزم أمر السلطان جيش الشيطان ،
وتوتى الحرّانى والى القاهرة ، إهراق المخور ، وحرّق الحشيش ، وتبديد الزور ،
واستَتْوَب العلوق واللواطى ، وحجّر على البنايات والخواطى ، وتأذّى الخلّاع غاية الأذية ، وسلب ابن الكازرونى وفى عنقه نباذية، ثم شاعت الأخبار، ووقع الإنكار،

<sup>(</sup>٩) ثم صلبوه على باب النصر : كتبت في الأصل في الهامش .

<sup>(</sup>٢١) البغايات : كذا في الأصل .

وانعكف المسطول في الدار ، وأقيمت الحدود ، وعطات البدود ، نعند ذلك دعاني بعض أصدة في إلى تقصّره في إكراى ، ومن أصعاله ، واعتذر إلى تقصّره في إكراى ، وعُدّ والحساره إذ لم يأتني بمراى ، وقال : قد علب على ظنيّ أنّ أبا مُرآة قد مات ، وعُدّ من الرفات ، فتم بنا نبكيه ، ونصف الحالة ، وترثيه ، ( ١٦٨ ب ) فابتدأتُ ، وقلتُ في المعنى :

وخلا منه ربعه المأنوس ولعمرى مماته محدوش لم ينتر لأمرد ناموس عطل منها الراووق والمحريس من بعد كسرها محيوس كادت على سيلبا تسيل النفوس مثل ما قيل قطررا عبوس بعد هذا في شُرُّ بها التَّجْريس أوحش منه الماجور والتادوس وهـــه بالترب خاطه مسوس كسرت في دجي الليالي الكؤوس بنباد تراع منها المجوس مغارا خضراء وهي عروس وهذا يطفى لحسندا الوطيس بل وهـــــذا يصيح يا بننوس وهو کزکی تکا حس بموس قد هدمت (١٦٩ آ)دراها النوس وناتوا يصيح ياجاموس وأمن المزراق والدبوس

مات ياقوم شيخنا إبليس ونَمَاني حدسي به إذ توقى هو لو لم يكن كما قلت ميّتاً أمن عيناه تنظر الخرة إذ ومواعسا تكتب والخمار وذوو القصف ذاهاون وقد كم خليع يقول ذا اليوم يوم وفتى قائلا لقد هان عندى وعين المقول قيد بددوه والتناني مكترات كم قيد أين عيناه والحشائش تحرقن قاءوها من السانين إذ ذاك والحرافش حولها بتماكون ذا منادی رفیقه ما عنیکر أمير الكزك مين الأكواس يسعى أين عمناه تنظر المقاصف والحانة وترى زنكاون نزعتى زيتون أنن شكشاكتي وطاحنة النار

١٨

4 £

وضاعت خريطتى والفلوس نهبوا الحصن والطراطير والطار ارحلوا هـذه بلاد عفاف وسعود الخلاع فبها نحوس بأكيات وزين وعروس وقضيب ونرحس وسعاد وذى تنادى حرينها لوداع لَا عِناق لَا ضَمَّ لا تبويس وينادى قَـــوّادهم شه علينا . نجم ستى قدعكسته العكوس عكس الله نجم سـتى فني سابع ضرب تخت رملها إنكيس أبن تمشى حزنا بحـــور زمان لا قحاب فيه ولا خندريس وسمير ومؤنس وأنس من لنا بعد ذلك الشيخ إلف ن وکل يېــــدو له تعبيس لم تر بعدہ فتی ناحك الس فسأبكيه أرمد العين حتى لشتأنى يعيش جالينوس قال إراهيم المعمار ، لما وقفتُ على قصيدة الشيخ شمس الدين بن دانيال ، فقلتُ لو أنى أدركت ذلك الزمان ، لرثيتُ الخلاعة والمجون ، بهذا الزجل المصون ، وهـــــو - ١٢ نولى في المعنى :

رب سلم لا يمنعونا التين (١٦٩)هاك قل لى إذا مُنعنا الراح وحُرمنا من الوجود الصباح بيش نُبقًا نستجاب الأفراح والخليع كيف نراه يعيش ، مسكين والشمع مار بمئر تُو مخنوق من أنينو تسمع لو في الليل حنين ١٨ وتاوّن ذا الزهـــر واتنيّر وعلى وجهو سأب اليسمين حزنو كَنّ مات لهم أموات ۲١ وذا يندب، وذاك الآخر حزين

على موت العنب بَكَا الراووق والوتر بات من النروب للشروق ولتـــد هان حضرة المحضر وبنيطو ربحاننا اتنقم والندامي جميعهم في شتات هذا قاعد يبكي على ما فات

منعونا ماء العنب ياأسين

<sup>(</sup>٩) لم تر : لم ترى . (١٨) أنينو : أنينوا ، وهو يعني \* أنينه » .

جاني قال لي مشتاق أنا يا أديب أرى قاي رياح لما ذا الحين ما لقينا ، رحنا طنان الأُخْرَا دُرْنا من مرسفا إلى شبين وندشنا طموه لدبر شعران أخرب الله طُراً على التَّبِّين ولا سننا في ذا السفر مر ٠ خير صرنا نزعق للشيخ أبو مرتين عسى جرّة بحياة رهابيناك حتى لاينكح وينخنزر ووقفنا نخساطيو باللبن وانتُو تدرُّو إيش وقفتو اللهوف إنَّو يفتح وأخى يقول آمــــين جا يقول بالله رآكم حَدّ ومعو جرّة وهو يصيح يا ألسين إلّا هذى وأظنّها دردى ونسيح لو من الظما أروين متيا مثل زنت مكينة قات: معمار دي أيحُسَه للطِّين قلت : كيف العمل فقال لي : ندور ولا ترجع من ذا السفر خابيين جينا نِسْعِي لُو أَشَنَّ الأمزار فما ذا الكمك أصل من ذا العجين

ولى ساحب زمان معم كان نطب لحرره لو إنبا مر ن زبيب فقَدُنا المنية إلى شبرا وفي قايوب قالوا ولاقَطُوا ومعدنا قبل ذا البادان قد تعينا مما نجية السر حنا عند المساً لواحــــــد در ونقول لو يا بونا قد جيناك وبميتك رتى على دينــــاك لانّا نضحك علممه ونبزر ( ۱۷۰ آ ) ووهبناه من بیننا مئزر فدخل غاب زمان ونحن وقوف وأنّا ندعـــو ذاك الدعا الموصوف بعد ساعة إلّا وهُوَا قد ردّ ونصيب من وراه شويخ برعمد كم ندور فما لقيت عندى قت نميد من الفرح يدى خدت نسك منها قنينة سودا درُدی ملآنه الطّینة فرجعنا إيش رجعة المكسور فى القيلات ونقيتنــــــع بالزور حين قطعنا الأياش من الخمّار ذَل لِي نشر بِ ما العجين فقُلْتُ فشّار

1 4

۲۱

۲ ٤

والنراب المتق المادم ولو أنى ندخل لقداد المادم ولو أنى ندخل لقداد المبر و مُمَيْشِق جديد يكون لى نديم ٣ وَنَا ممكن في غاية التمكين هم يتولوا غزلان ولا حمال ابن سبّمه يحمل ولد سبعين ١ ما يقيت بحمل لكُثر الديوب ما يقيت بحمل لكُثر الديوب يا إلحى اكتبني مسح النابيين واكتبوها بالتسبر طول أعماد ٩ سبمائة سنة خمى وأربسين

١٢

۲١

ونا مالى غيّة سوى ابن الكروم ينتبُو لو يسير بأقسى الروم ولا نهوى إلا الشراب القديم (١٧٠) ننققالال على إيش نسقى عديم ومرادى من السفار أطال ولم أنّى قد أتتلتنى الذنوب إلا أنّى قد أتتلتنى الذنوب وأدّخسوا بألله توبة المهار قولوا من هجرة الذي المنار الختار وأرخسوا بالله توبة المهار قولوا من هجرة الذي الختار النهى ذلك.

#### مم دخلت سنة ست وستين وستمائة

فيها نونى الحافظ المازمة الإمام الحدث زين الدين أبو الفتح محمد بن محمد الأَبِهِوَرْدِي، مات في جادي الأولى من تلك السنة .

وتوفّى الشيخ أبو الحسن بن عدلان . \_ وتونّى الشيخ ناصر الدين الطوسى ، ١٥ واللورقي .

وفيها توجّه السلطان إلى تحو البلاد الشامية ، وحاصر مدينة يافا والشقيف ، ففتحهما ؛ ثم توجّه إلى أنطاكية ، ففتحها فى يوم الجُمة ثالث رمضان ؛ ثم توجّه إلى ١٨ بغراس ، ففتحها ؛ ثم رجع إلى الديار المصرية ، فزّيّنت له القاهرة ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا .

### ثم دخلت سنة سبع وستين [ وسمائة ]

فيها حجّ السلطان إلى بيت الله الحرام ، فخوج من القـــــاهرة في ثالث شوّال ،

<sup>(</sup>٢١) ﴿ وسَمَّائَةً ﴾ : تنفس في الأصل .

و توجّه إلى غزّة ، وأخذ الإقامات التي عَبَأهم له نائب غزّة ؛ ثم توجّه من غزّة الى الكرك ، ونوجّه من الكرك إلى المدينة الشريفة ، فزار النبيّ ، سلّى الله عليه وسلم ؛ ثم نوجّه إلى مكّة ، فدخلها خامس ذى الحيجّة ، ثم وقب بالجبل ، وكان نلك

السنة الوقنة الجمعة ؛ وكان ولد السلطان الملك السعيد ، ( ١٧١ آ ) أمير المحمل .

فلما انقضى الحاج ، توجّه السلطان من هناك إلى الشام، ورجع ابنه الملك السعيد ؟ صحبة المحمل ، مع الركب المصرى .

ثم دخلت سنة ثمان وستين [ وستمائة ]

فيها رجع السلطان إلى القاهرة ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا ، فأقام بالنامة الى شعبان ، ثم توجّه لزيارة بيت القدس ، والخليل ، عليه السلام ، فزار القدس ، والخليل ، ثم رجم إلى القاهرة .

وفيها توقّى الشيخ مجد الدين ، والد الشيخ تتميّ الدين بن دقيق العيد .

وفى هذه السنة عمر السلطان جامعه ، الذى بالقرب من الحسنية ، عنسد زقاق الكحل ، وكان انتها، العمل منه فى سنة ثمان وستين وستمائة ، وأصرف عايه ما لا يحصى من المال ، من وجه حل ، من غنيمة الفرنج ، من الفتوحات .

### ١٥ ثم دخلت سنة تسع وستين [ وستمائة ]

فيها أرسل صاحب طراباس تقدمة حقلة للسلطان ، ودخل تحت الطاعة ، فأرسل له السلطان خامة ، وأقرّه على ما بيده من البلاد .

۱۸ وفی سنة تسع وستین وسنانة ، تونی الساحب یعقوب بن عبد الرفیع بن زید ابن مالك الاسدی الزمیری ، و كان مولده سنة سبع و ثمانین و خمانة ، و كان وزر لسلطانین .

٢١ وفيها رتب السلطان خيل البريد، بسبب سرعة أخبار البلاد الشامية ، فكانت

<sup>(</sup>١) عائم : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) انتضى: انقضا .

<sup>(</sup>٧ و ١٥) ﴿ وَسَمَالُهُ ﴾ : تنقس في الأصل .

الأخبار ترد عليه فى الجمعة مرّ تين ، وقبل إنّه أصرف على ذلك جملة مال ، حتى تمّ له ترتيب ذلك .

وكانت خيل البريد عبارة عن مراكز بين الناهرة ودمشق، وفيها عدّة خيول ٣ جيّدة، وعندها رجال يُمرفون بالسوّافين، ولا يقدر أحد يركب من خيل البريد، إلا يمرسوم سلطاني؛ وكان عندكل مركز ما يحتاج إليه المسافر منزاد، وعاف، وغير ذلك، وهذا كاه كان لأجل سرعة بحيئ أخبار البلاد الشامية.

وتيل ، كان الملك الظاهر يعمل موكبا بمصر ، وموكبا بالشام ، فرتب خيل البريد بسبب ذلك ، وقد قال القائل في المعنى :

بوما بمصر ، ويوما بالشام ، ويو ما بالفرات ، ويوما فى قرى حاب ( المدائلة الظاهر مدّة طويلة ، ثم تلاصى ( ۱۷۱ ب ) واستمر هذا الأمر باقيا بعد الملك الظاهر مدّة طويلة ، ثم تلاصى أمره قليلا ، قليلا ، حتى بطل فى دولة الناصر فرج بن برقوق ، عندما قدم تمرلنك إلى الشام، وأخرب البلاد الشامية ، وذلك سنة ثلاث وتُخاتَّائة ، نعند ذلك بطل أمر خيل ۱۲ البريد ، مع جملة ما بطل من شعائر المملكة القديمة ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة سبعين وستمائة

فيها جاءت الأخيار بأن أبنا بن هولاكو ، ملك التتار ، قد تحرّك على البلاد ، مه وبأن التتار قد تحرّك على البلاد ، ووأن التتار قد تحرّك على البلاد السلطانية ، ووصاوا إلى الفرات ، وملكوا البيرة ، خوج إليهم السلطان ، ومه سائر الأمراء ، وكان جاليش المسكر الأمير قلاون الألى ، والأمير بيسرى ؛ فتلاق العسكر المصرى ، مع عسكر التتار ، على الفرات ، مه فسكان بينهما واقعة عظيمة ، وقتل من الفريتين ما لا يحصى عددهم .

فلما دخل السلطان إلى البيرة ، أخلع على نائبها ، وأفرّه على حاله ، وفرّق على من بها من العساكر ، لكل مقاتل مائة دينار ، لأنّهِم قانلوا مع التتار قتال الموت ، حتى ٢٠ كسروهم .

فأفام السلطان فى البيرة أياما ، ثم رحل إلى حاب؟ ثم توجّه إلى الشام ؛ ثم دخل ---- . ----

<sup>(</sup>۱۸) فتلاقى : فتلاقا .

الناهرة ، فكان له يوم مشهود ، وحمات على رأسه النّبة والطير ، وزّينت له الناهرة ، انتهى ذلك .

انجوية: تقلل الحافظ أبو شامة، أنّ فى سنة سبعين وستمانة، وُلدت زرافة، بالاسطيل السلطانى، مجبية الخلقة، فأرضمت على بقرة، وهلذا لم يعهد قط بحصر، فعد من العجائب.

## ثم دخلت سنة إحدى وسبمين [ وسمائة ]

فيها وقع الظاعون بالديار المصرية ، ومات من الناس ما لا يحصى ، من نساء ، ورجال ، وأطنال ، وعبيد ، وجوار ، وأقام تحو ستة أصهر .

وفيها تونى الشيخ عبد الهادى بن عبد الكريم القيسى ، إمام جامع القياس ،
 شيخ القراء .

وفيها كان النيل شحيحا ، وأبطأ عن ( ١٧٧ آ ) ميجال الوفاء إلى سادس أيام ١١ النسيء ، وبلغ منتهى الزيادة في تلك السنة ، سنة عشر ذراعا وسبعة عشر أصبعا ، ثم الهبط فوقع الغلاء ، وحصل للناس الفرر الشامل بسبب ذلك .

# مم دخلت سنة اثنتين وسبعين [ وسمائة ]

١ فيها توفى الإمام أبو عبد الله محمد بن سايان الشاطبي المنافري ، صاحب نظم الشاطبية ، رضى الله عنه ، وعاش من العمر نحو ثمانين سنة ، ودفن بالقرافة الصفرى، بجوار تربة الفاضل ؛ قيل مات الشاطبي وهو كفيف ، وله كرامات خارقة .

١٨ ونبها ، في شوال ، توفى الأديب البارع العلامة جال الدين يحبى بن عبد العظيم ابن يحيى بن محمد الصرى أبو الحسين المعروف بالجزّاد ، وكان من فحول الشعراء ، مولده سنة إحدى وسمائة ، وعاش من العمر نحو إحدى وسبعين سنة .

دل الشيخ أثير الدين أبو حيان: رأيت أبا الحسين بمجلس الشيخ قطب الدين
 ابن القسطلاني، فقال لى الشيخ قطب الدين: « هذا الأديب أبو الحسين الجزار » › فأنشدني من لفظه لفنسه قوله:

<sup>(</sup>١٤،٦) [ وستمائة ] : تنقس في الأصل .

ر. من منصنی من معشر كثروا على وأكثروا مادقتهم وأرى الخرو ج من الصداقة بعيب كالخط يسهل في الطرو ب س ومحوه يتعدر وإذا أردت كشطته لكوس ذاك يؤثر ومن تغزُّ لاته :

أمولاى ما من طباعى الخروج ولكن تعلَّمته من خمولي أتيت لبابك أرجو الننا فأخرجني الضرب عند الدخول ومن محدند:

سقى الله أكناف الكنافة بالقطر وجاد علمها سيكم دائم الذر وتيًّا لأوةات المخالل إنها تمرّ بلا نفع ونحسب من عمرى أهـم غـراما كلما ذكر الحمي وليس الحمي إلا القطايف بالقطر

وأشتاق إن هبيت نسيم قطايف الــ ححور سحيرا وهي عاطرة النشر (۱۷۲)ولى زوجة إن تشتهبى قاهرية أقول لها ما التـــاهرية في مصر

ولما مات رثاه السراج الوراق مهذين البيتين ، وهما :

ياعيدنا الأضحى سقى موب النام أبا الحسين ١٥ يشكو بوار الصنعتين لو عاش فيسك لقســد غدا انتهبي ذلك .

١.

تم دخلت سنة ثلاث وسبعين [ وستمائة ]

فمها نوفى الإمام الحافظ وجيه الدين أبو المظفر منصور بن العهادية ، نوفَى في شوَّال من تلك السنة .

وفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، كانت وفاة الشيخ جمال الدين يوسف بن أحمد ٢١ محمود بن أحمد الحافظ الينموري الدمشقيي ، وكان له شعر جيّد إلى الناية .

<sup>(</sup>١٦) ينكو : ينكو . (١٨) [ وستمائة ] : تنفس في الأصلي .

وفيها كان دخول الملك السعيد ، ابن الساطان ، على بنت الأمير قلاون الألنى ، وكان المهم بالقامة ، فأقام سبعة أيام ؛ وكان السلطان يظن أنه إذا أزوج ابنه ببنت الأمير قلاون ، يكون له من بعده عونا على تقلّب الزمان ، فجاء الأمر بخلاف ذلك .

## ثم دخلت سنة أربع وسبعين [ وسمائة ]

فيها أرسل السلطان تجريدة إلى نحو بلاد النوبة ، وسبب ذلك ، أنّ ملك النوبة دخل إلى أسوان ، ونهب ما فيها وأحرقها ؟ فلما بلغ السلطان ذلك، أرسل الأمير شمس الدين سنتر الفارقانى ، الأستادار ، والأمير عزّ الدين أيبك الأفرم ، أمير جاندار ، وجاعة من الأمراء العشر اوات ، وأرسل معهم خماية مماوك .

فلما وساوا إلى النوبة ، تفاتلوا مع ملكها ، على أسوان ، فانكسر ملك النوبة أشد كسرة ، وهرب، وقتل من عسكره ما لا يحصى، وأسر أخوه وأولاده وأقاربه، وغنووا منهم عسكر السلطان، غنائم كثيرة، من عميد وجوار وخيول وغير (١٧٣ آ).

ذلك ؛ ثم رجعوا إلى مصر وهم في غاية النصر ، انتهبي ذلك .

#### ثم دخلت سنة خمس وسبمين وستمائة

فيها ، فى ثانى عشرين ربيع الأول ، تونى سيدى أحمد البدوى ، رضى الله عنه ،

[ وهو ] أبو العبّاس أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر القرشى أبو الفتيان ،

ولد سنة ست وتسمين وخمائة ، وأمّه تسمّى فاطمة بنت محمد بن أحمد ، وتونَى أبوه

بمكّة سنة سبع وعشرين وخمائة .

ا وإنما عرف بالبدوى لملازمته الاثام، وكان له لئامان لا يفارقهما ؛ وعرض عليه النرويج فامتنع من ذلك ، وأقبل على العبادة ؛ وكان يحفظ النرآن ، وشيئا من الفقه على مذهب الشافعى ، رضى الله عنه ؛ وكان يعطب من يؤذيه من الأوباش ؛ ثم إنه لازم الصمت ، حتى أنه صاد لا يتكلم إلا بالإشارة ، واعتزل عن الناس قاطبة .

<sup>(؛) [</sup> وستمالة ] : تنتس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) تَاوَكَ : مُلُوكًا .

<sup>(</sup>١٥) [ وهو ]: تنقس في الأصل .

فلما كان المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسنمائة ، رأى فى النوم من بقَره أن سيكون له حالة حسنة بمصر ؛ وكان له أخ يسمّى حسن ، سافر إلى العراق ؛ فلما دخل سيدى أحمد إلى مصر لازم السيام ، فكان يطوى أدبعين يوما ، لا يتناول طعاما ولا شرابا ٣ ولا ينام ، وهو رافع بصره إلى الساء ، وعيناه كالجوتين .

ثم توجّه إلى طندنا سنة أدبع وثلاثين وسمائة ، فأقام بها على سطح دار يعسيح ليلا ومهارا؛ وكان طويل القامة ،كبير الوجه ، ولونه بين البياض والسمرة ، واستمر ت على ذلك مدّة طويلة .

وظهر له كراماتخارقة ، منها أنّ امرأة شكت له ، أنّ ولدها أسر ببلاد الفرنج، فأحضره إليها فى قيوده ؛ فاشتهرت كراماته فى الآفاق ، ونمت بركته على الإطلاق ، ٩ إلى أنْ مات فى تلك السنة كما تقدّم ، انتهبى ذلك .

وفى هذه السنة ، طيف بالمحمل الشريف ، وكسوة الكعبة ، بالقاهرة ، فى وجب ، وكن يوما مشهودا ؛ وهو أول من فعل ذلك من المادك بمصر ؛ وأذن لاناس فى الحجّ ١٢ رجبى ، فسمّى الحجّ الرجبى من يومئذ ، واستمرّ ذلك فى كل سنة ، تارة يبطل ، وتارة يعمل ( ١٧٣ ب ) .

وفى هذه السنة، أعنى سنة خمس وسبعين وسنمائة ، فيها توفى الشيخ رضى الدين ، ١٥ من أئنة النجو ، وهو صاحب كتاب « لسان العرب » .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة خمس وسبعين وسنائة ، فيها جاءت الأخبار ، بأنَّ التتار قد زحفوا على البلاد ، ووسل أوائلهم إلى حلب ، وكان ملك التتار شخصا ، ١٨ يقال[ له ] أينا ، وقد جمع من العساكر بحو سمائة ألف .

فلما سمع السلطان بذلك، خرج من مصر على جرائد الخيل، هو والمسكر ؛ فلما دخل الشام ، أفام بها ، وعقد مجلسا بأنّ التتار قد ملكوا البلاد ، وأنّ الخزائن نفذ ما فيها ٢١

<sup>(</sup>٢) أخ : أما .

<sup>(</sup>ه) طندتا : يعنى طنطا . (١٩) [ له ] : تنفس في الأصل .

من المال، وأنّ القصد أنْ يأخذ من أموال الرعية ، ما يستعان به على دفع التتار ؛ فأفنوه علماء الشام بأنه يجوز له أخذ أموال الرعية ، فأخذ خطوطهم بذلك .

م قال : « هل بقى من أعيان الدلماء أحد » ؟ قالوا : « نعم ، بقى الشيخ محيى الدين النواوى ، رأس علماء الشافعية » .

فأحضره، وقال له: « اكتب خطّك بذلك مع الفقها، »، فامتنع من ذلك ، فقال له: « ما سبب امتناعك » ؟ قال: « أنا أعلم أنك كنت فى الرقّ للأمير أيدكين البندقدارى ، وليس لك مال ، ثم إنّ الله تعالى منتّ عليك وجعلك ملكا ؟ وبالمنى أنّ عندك سبعة آلاف مملوك ، ولمكل مملوك حياسة ذهب ؟ وعندك مائنا جارية ، لكل جارية حلى قاذا بمتّ ذلك جميعه ، جارية حلى قاذا بمتّ ذلك جميعه ،

جاربه على فحره ، ما بين دهب ونونو وتصوص منهمه ، فود بنت عنف . يواد و بنت عنف . يواد و بنت عند عند ما اليكك بالبنود السوف ، بدلا عن الحوايص الذهب ، وباعت جواريك الحلق التي عندها ، أفتيتك بأخذ أموال الرعية » .

فلما سمع ( ١٧٤ آ ) ذلك اللك الظاهر ، غضب منه ، ورسم بأنْ بخرج من الشام، ولا يقيم بها ، فقال الشيخ بحبي الدين : « السمع والطاعة » ؛ وخرج من الشام ،

و نوجّه إلى بلده نوى .

١٥ فوقف العلماء والفقهاء إلى السلطان، وقالوا: « إنّ هذا من كبار علمائناو صلحائنا، ومن يقتدى به » ؛ فرسم السلطان برجوعه إلى دمشق ، فامتنع الشيخ من العود إلى دمشق ، وقال: « لا أدخاها والظاهر في قيد الحياة » ؛ فلم يقم الظاهر بعد ذلك إلا

۱/ مدّة يسيرة ومات ، كما سيأتى ذكر ذلك في موضعه .

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : «كان الملك الظاهر نهم الملك ، لولا ما كان فيه من الظلم ، وأخذ أموال الرعية بغير حق ، انتهى ذلك .

وتعل منهم نحسو النك ؛ وهرب أبنا ، ملك التنار ، فتبعه السلطان إلى الأباستين ،

<sup>(</sup>١٧) فلم يقم : فلم يقيم .

'فكان بينهما هناك واقعة أعظم من الأولى ، فهرب أبنا ، فتبعه السلطان إلى دربند .

ثم رجع من هناك إلى قيسارية ، وحاصر أهابها ، فأرساوا يطلبوا منه الأمان ، فأرسل لهم أماناً على يد الأمير ييسرى ، فسلّموا المدينة ، فدخلها السلطان في موكب تعظيم ، وكان يوما مشهوداً ؛ فنزل السلطان بدار المملكة ، وسلّى بها ركمتين ، وحكم بين الناس ، وأقام بها أياما ، ثم قصد التوجّه إلى دمشق ، كل ذلك في أواخر سنة خس وسبعين وسيّائة .

### ثم دخلت سنة ست وسبمين [ وستمائة ]

فيها دخل السلطان إلى حلب، فتوعّك جسده ، وأخذته الحقى ، فأسقوه الحكماء دواء مستبلا ، فأفرط فى الإسبال ، وثقل فى المرض ، فرحل من حاب فى ( ١٧٤ ب) ، عملة على أنّه بدخل الشام ، فمات فى بعض العنياع ، قبل أنّ يدخل الشام بليلة، فكان ما قاله الشيمة عمى الدين النواوى كشفا منه .

ولما نوفى الظاهر بيبرس ، دخل الشيخ عمي الدين النواوى إلى دمشق ، فأقام بها ١٦ ستة أشهر ، ومات ليلة الأربدا. رابع عشرين رجب ، من سنة ست وتسمين وستمائة ؛ نكان بينه وبين وفاة الملك الظاهر بيبرس ستة أصهر لا غير ، ومات بنوى ، ودفن مها ، رحمة الله عايم ، انتهى ذلك .

فلما مات السلطان ، كنم موته عن العسكر ، واستمرّ فى الحفّة إلى أنْ دخــــل دمشق ، فدفن بها ليلا ، ولم يشمر بموته أحد من الناس ؛ وكانت وفائه فى يوم الخيس ثلمن عشرين المحرم سنة ست وسمعين وسبّائة ، وعاش من العمر نحو اثنتين وستين م شنة .

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، سبع عشرة سنة وشهرين ونسف .

<sup>(</sup>٢) يطلبوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٧) [ وَسَمَانَة ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>۹) دوا، مسهلاً : دوی مسهل .

<sup>(</sup>۱٤) وفاة : وفات .

وخاف من الأولاد عشرة ، ثلاثة ذكور ، وهم : الملك السعيد محسد ، الذي تسلطن بعده ، والملك العادل سلامش ، وسيدى خضر ، لكنه لم يتسلطن ؛ وخاف من البنات سبع .

ولما مات الملك الظاهر ، رئاه القاضي عنى الدين بن عبد الظاهر مهذه الأبيات: كلاولا مبر جمل يجمسل ما مثل هذا الرزء قاب بحمل منها الرواسي خيفة تنقلقل الله أكبر انها لعينة نيا تطيب فكل قار منزل لهن على الملك الذي كانت به الد منن على كل الورى وتطول الظاهر السلطان من كانت له مثل السبام إلى المصالح ترسل لمف على آرائه تلك التي لمنى على تلك العزائم كيف قد غفلت وكانت قمل ذا لاتغفل لكنبا إذ ليس تعقل تُمقَل (١٧٥) ما لار ما - نخو لنها رعدة سهم له فی کل قاب مقتل مهبه أماب وما رئى من قبله ولئن صبرت فإنني أتمثّل أنا إن مكمت فإن عذري واضح منهلة في أوجه تتبالل خاف الثمبيد لنا السعيد فأدمع

وأما ما انتتحه من بلاد الشرق ، وهى: مدينة سيس ، أخذها من أهلها بالأمان، ودركوش ، وتليش ، ورعيان ، ومرزبان ، وكينوك ، وأدنة ، والعميصة .

وأما ما انتتجه بالحدار: فدمنق، وبعابك، وقلمة الصبيبة، وقلمة شيرر،
 وعجلون، وبصرى من أعمال دمشق،وصرخد، وحمص، والصات، وتدمر، والرحبة،
 وتل باصر، والخوابي، وصهيون، وقلمـــة الكهف، والقدموس، والكرك،

<sup>(</sup>۱۲) رئی : رای .

والشوبك ، وبيت القدس ، ومدينة الخليل عليه السلام .

وأما ما افتتحه من بلاد السودان، وهي : النوبة وأعمالها ، وقلمة العميدين من أعمال برقة ، وافتتح عدّة جزائر من أعلا الجنادل .

وأما ما أنشأه من العائر ، فإنّه جدّد ( ١٧٥ ب ) عمارة الحرم النبوى ، وجدّد عمارة قبّة السخرة ببيت المقدس ، وأوقف على سماط الخليل ، عليه السلام ، جهات كشيرة بلقية إلى الآن .

وأما ما أنشأه بالديار الصرية ، فمن ذلك : قناطر شبرامنت بالجيزة ، وقناطر على بحر أبي المنجة ، وقناطر الله النجا ، وقناطر الله النجا ، وقناطر السباع التي بالقرب من ميدان المهارة ؛ وجدّد ممارة ثغر الإسكندرية ، وجدّد بناه النار الذي بها ؛ وأنشأ منارا بثغر رشيد ؛ وجدّد ممارة ثغر دمياط بالترابيص ، دمياط بعد ما كان خاربا من أيام الملك الكامل ، وردم فم بحر دمياط بالترابيص ، حتى لا تدخل إليه مراكب الفرفج .

وجدّد ممارة قلمة الروضة ، التى أنشأها الملك السالح أيوب ، وأعاد الشوآنى التى ٢٠ كانت بالصناعة ، وحنر بحر أشموم طناح،وعمر القلاع التى ببلاد الشرق ، التى أخربها هولاكو ، وعمر مدرسة بدمشق ، وأنشأ قرية على فمّ وادى العبّاسة ، وسمّاها الظاهرية .

وأنشأ النصر الأبلق بدمشق ، وعمر الخان الكبير بالندس ، وجدّد حفر خليج الإحكندرية ، وباعر حفر حفر مدرسة الإحكندرية ، وباعر حفره بنفسه ، وأنشأ البرج الكبير بقامة الجبل ، وعمر الجامع الكبير الذي زفاق الكحل ، وأنفق عليه جملة مال ، قبل إنّه عمر من وجه حلّ ، من النفائم التي حصلت له من فتوحات بلاد الفرنج، وكان هذا الجامع ساحة برسم النبق ، يلمبون هناك الماليك .

 <sup>(</sup>٥) الصخرة: الصغرآ.
 (٨) المنعا: المرجا.

جامع عمرو بن الماص، وكذلك جامع الحاكم ؛ وله آثار كثيرة بمصر والشام ، وغير ذلك من البلاد الإسلامية ، ( ١٧٦ آ ) انتهى ذلك .

وفيه يقول الشيخ زين الدين بن الوردى ، قوله :

اللك الظاهر أخباره تشمل الراحسل والقاطن تأملها أخباره وانظروا ما فعلل الظاهر بالباطن

قات: وأخبار اللك الظاهر بيبرس كثيرة ، فى عدّة بجلدات ، والنالب نيها موضوع ، ليس له حقيقة ، والذى أوردناه هنا هى الأخبار الصحيحة ، التى ذكرها العلماء من المؤرّخين .

وكان اللك الظاهر بيبرس ملكا عظيا ، جليل القدر ، مهابا ، كفوا السلطنة ، وافر العمل ، عارفا بأحوال المهاحكة ، خضمت له ملوك الشرق ، وماوك الفرنج ؛ وكان خفيف الركاب ، له موكب بالشام، وموكب بحلب ؛ وكان كثير الغزوات ، مشهورا ، بالغروسية ، وله إقدام في الحرب ؛ وكان كثير الأسفار في الصيف والشتاء ؛ وكان باقب بأني الفتوحات ، لكثرة فتوحاته البلاد والتغور .

وكان يصنع فى رنك سَبعاً ، إشارة لفروسيته، وشدّة بأسه ؛ وكان يفرّ ق النتائم ١٠ التى تحسّل من الفتوحات على عسكره ، حتى يرغّبهم فى الفتال ؛ وكان محبًّا لجمع الأموال ، كثير المصادرات لأرباب الأموال لأجل التجاريد .

وهو الذي رتّب خيل البريد ، لأجل سرعة مجيء أخبار البلاد الشامية .

١/١ وكان حــن الشــكل ، طويل التامة ، أبيض الاون ، مستدير اللحية ، النالب في طيته الشعر الأبيض ؟ وكان ميجاز في موكبه ، منتادا إلى الشريعة ، يحبّ العلماء والصاحاء ، وفعل الخير .

ولو لم يكن من أفعاله الحسنة سوى رد الخلافة نبنى العباس، وإكرامه لهم، بعد
 ماكادت أن تنقطع عمهم الخلافة، وأنفق على ذلك جلة مال كما تقدم.

وهو الذي جعل لسكل مذهب ( ١٧٦ ب ) قاضيا كبيراً، معزل ويولّى .

<sup>(</sup>٦) قات : ابن إياس يعني نفسه .

<sup>(</sup>۲۳) قاضیا کبیرا: قاضی کبیر .

وكان الملك الظاهر خيار ماوك الترك على الإطلاق، وقد قال القائل في المهنى:

تاريخه في الملوك أضحى يحتج العرب والأعاجم
فاكتبه بالتبر لا بحجر واعجب لأخباره العظائم اختاره الله من إمام لقمع أهمل النساد صارم
قلسد أظهر المدل في الرعايا وأبطل الجميور والمظالم خالله يرحمه كل يوم ما دام همذا الوجود قائم والما المناهر بيرس الملك الظاهر، بتوتي بعده ابنه الملك السعيد؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الظاهر بيرس البندةداري، وذلك على سبيل الاختصار من أخباره.

ذكر سلطنة الملك السعيد أبى المالى محمد ابن الملك الظاهر يبرس البندقدارى الصالحي

وهو الخامس من ملوك النرك وأولادهم بمصر ؟ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ١٧ الملك الظاهر؟ وكان،مولده فىصفر سنة ثمان وخمسين وستهائة،وكان يسمّى محمد بركة خان، على اسم جدّه لأبيه .

وكان القائم بتدبير دولته الأمير َبدر الدين بيليك ، نائب السلطنة ، فحلف له ١٥ الأمراء ، وكان الأمير بيليك من ذوى العقول .

قيل ، لما مات الملك الظاهر فى أثناء طريق الشام ، كتم الأمير بيليك موته ، خوفا من التتار أنْ لا يرجعوا على البلاد إذا بالمهم موت السلطان، فدفن|لسلطان بالشام ١٨ تحت الليل ، ولم يشعر به أحد من الناس .

ثم إنّ الأمير بيايك احتاط على خزائن المال ( ١٧٧ آ ) والبرك الساعانى ، وقصد التوجّه إلى الديار المصرية ، فكانت المحقّة تمشى فى الموكب وقدّ امها الجنائب، ويشيعوا ٢٦ أنّ السلطان مويض ، وكان لا يجسر أحد أنْ يقرب [ من ] الحقّة ، وكانت الأطباء

<sup>(</sup>٢١) ويشيعوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢٢) مريض: مريضًا. || [ من ]: تنقص في الأصل.

تحضر على جارى العادة ، وطبق المزاور يدخل كل يوم إلى المحنَّة ، واستمرّ الأمر على ذلك ، حتى دخل إلى القاهرة ، وطلع القامة .

فعند ذلك أشيع موت السلطان ، وتساطن ولده عوناً عنه ، فلما تمَّ أمره فى ولايته ، مشى فى السلطنة على نظام والده ، وسار منقادا مع الأمير بيليك ، فساس أمره أحسن سياسة ، واستمرَّ على ذلك مدّة يسيرة .

ثم إنّ الأمسير بيليك مرض فى أثنا ذلك ، وسلسل فى الرض ، حتى مات فى أواخر سنة ست وسبعين [ وسيائة ] ، فسكتر عليه الحزن والأسف ، وكان أميرا دينا خيرا ، كثير البرّ والصدقات ، قليل الأذى فى حقّ الرعية ؛ وكان الناس عنه رائمة الى أنْ مات .

ثم أخلع على الأمير آقسنتر الغارقاني ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا [عن ] الأمير بيليك ، فأقام في نيابة الساطنة مدّة يسيرة ، ثم قبض عليه ، وسجنه بثنو

١٥ الإسكندرية ، ثم أرسل خنقه وهو فى السجن .

ثم أخام على الأمير كوندك، واستقرّ به نائب الساطنة ، عوضا عن الأمسير آتسنقر الفارقاني .

١٨ واستمر الملك السعيد يفعل من (١٧٧ ب) هذه الساوئ ، حتى نفرت عنه
 قلوب الدكر ، وتمنى كل أحد زواله .

### تم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة

فبها نونَى قاضى القضاة المالكي شرف الدين بن عمر بن السبكي ، وهو أول قضاة

<sup>(</sup>٧) [ وستمائة ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) واقتدى : واقتدا . (١٢) [ عن ] : تنقس في الأصل .

المالكية بمصر ؛ فأخلع السلطان على القافى تفيس الدين شكر ، واستقرّ قاضى قضاة المالكية ، عوضا عن شرف الدين عمر بن السبكي .

وفيها عزل قاضى قضاة الحنابلة ، محمد بن العاد الجاعتلى ، وهو أول قضاة الحنابلة؛ ٣ ثم توتى من بعده القاضى فخر الدين عمر بن عبد الله بن عوض .

وفيها توفى الصاحب بهاء الدين بن حنا ، فأخلع الملك السعيد على القاضى برهان الدين السنجارى ، واستقر به وزيرا ، عوشا عن بهاء الدين بن حنا ؛ فأقام فى الوزارة ت مدة يسيرة ، وخُلع الملك السعيد من السلطنة عقيب ذلك ، فقال فيسمه ناصر الدين ابن النقس مداعبة :

تطيّرت الوزارة من قريب بصاحبها الجديد ومن بعيد وقالت كمبه كمب مشوم ولا سيا على الملك السعيد

وفيها جاءت الأخبار ، بأنّ نائب الشام خامر وُخرج عن الطاعة ، ﷺ فَرَ دَّ الله الملك السميد ، وخرج بنفسه إلى الشام ، فلما دخلها نزل بالقصر الأبلق ، الذى أُنشأه ١٣ والده .

فلما أقام أياما بالشام ، خامرت عليه جماعة من الأمراء ، وقد عوّل الملك السعيد على قبض جماعة منهم ؛ فلما تحتقوا ذلك خرجوا من دمشق ، وتوجّهوا إلى المرج ١٥ الأسفر ، وأقاموا به .

فلما بانغ الملك السعيد ذلك ، أوسل إلسهم بعض ( ١٧٨ آ) الأمراء ، ليمشى بينهم وبين السلطان بالصلح ؛ فاما توجّه إليهم، عاد الحواب إليه بأنهم أبوا من الصلح قاطبة، وامتنعوا من الحضور .

فلما بلغ ذلك خوند أمّ الملك السعيد، وكانت توجّهت سجية ابنها إلى الشام، فى مخنّة، فركبت على فرس وتوجّهت إلى الأمراء فى الرج الأصغر، فلما اجتمعت ٢٦ بالأمراء، ومشت بينهم وبين ابنها بالسلح، فأبوا من ذلك، فرجعت من عندهم والمجلس مانع.

فلما تحقَّق الملك السعيد ذلك ، رحل من دمشق ، وأخذ بقيَّة الأمرا. والعسكر ، ٢٠

وقصد التوجّه إلى القاهرة ؛ فجمع مع عربان جبل نابلس ، وعسكر دمشق ، وعسكر صند ، وعسكر طرابلس .

وفاما وسل إلى غزرة ، نفق على ذلك العساكر ؛ فأخذوا منه النفقة ، ثم صادوا يتسحّبون من عنده قليلا ، قليلا ، حتى لم يبق معه سوى العسكر المصرى ؛ فلما خرج من غزرة ، جدّ فى السير حتى دخل سرياقوس .

ت فلما بلغ الأمراء الذين بمصر بحيء السلطان ، خرجوا على حمية ليقتاده ؛ وكان من لطف الله تمالى فى ذلك اليوم ضباب ثقيل فى الجوّ، فستر الله عليه حتى طلع إلى القلمة، ونحا نفسه .

فلما بلغ الأمراء طاوع السلطان إلى القلمة ، رجعوا من المطرية ، وخاصروه بالقلمة سبعة أيام ؛ فلما رأى من كان عنده فى القلمة أنّ حاله قد تلاصى ، صاروا يتستحبون من عنده ، وينزلون إلى الأمراء فى الرملة .

الله دائى الملك السعيد عين الغلب ، أرسل خلف أمير المؤمنين أحمد الحاكم بأمر
 الله ، ليمين بينه وبين الأمراء ، فيا يكون من المصاحة فى ذلك ، ( ١٧٨ ب ) فنزل
 إليهم الإمام أحمد ، وقال لهم : « إيش آخر هذا الأمر ، وما قصدكم » ؟ قالوا :

١٥ « قصدنا يخلع نفسه من السلطنة ، ويمضى إلى الكرك » .

فرجع الإمام أحمد إلى الملك السعيد ، وأخبره بما قالوه الأمراء ، فأصهد على نفسه بالخلع من الساعانة، بحضرة أمير المؤمنين والقضاة، وأرسل الخلع إلى الأمراء ، وخرج من يومه إلى الكرك ، وكان الأمير بيدفان سم الموت متسفّرا عليه .

فكانت مدّة سلطنة اللك السميد محمد بن الظاهر بيبرس بالديار المصرية ، نحو سنتين وصهرا وأياما .

۲۱ ومن الحوادث في أيامه، أن العرب خرجوا على الحجّاج في أثناء الطريق، ونهبوا جميع أموالهم، وفتلوا منهم جماعة ؛ وكان أمير الحمل في تلك السنة ، الأمير بودى، فلما جرى ذلك هرب، وفي ذلك يقول الممار:

<sup>(</sup>٦) الدين : الذي .

لقد أخذوا الحجّاج في عام سبعة وسيعين حقّا بعد نهب تمكّنا وصار أمير الركب بورى هاربا ولولا اختفاه مار بورى مكنّنا قلت: والملك السعد هو صاحب الحمام الذي عند سوق النبو.

فلما توجّه إلى الكرك ، أقام بها مدّة يسيرة ، ومات ؛ وكان سبب موته ، قيل إنّه لعب بالأكرة فى ميدان قلمة الكرك ، تتنظر به النرس، فانكسر ضلمه، ومات من وقته ، ودفن بالكرك ، ثم نقل من بعد ذلك ، ودفن بالقرافة السفرى ، وقيل بل دفن بالشام على أبيه الملك الظاهر .

وكان الملك السعيد شابا جميل الصورة ، حسن الهيئة ؛ ولما خلع من السلطنة ، تولّى من بعده أخوه سلامس؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملكالسميد تحمد بن الظاهر ٩ بيبرس ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذكر

#### سلطنة الملك العادل سيف الدين سلامش

۱۲

#### ابن الملك الظاهر بيبرس

وهو السادس من ملوك الترك وأولادهم بمصر ؛ بويع بالسلطنة بعد خام أخيه الملك السعيد، في دبيع الأول ( ١٠٥ آ ) سنة ثمان وسميين وسآنة ؛ وكان له من العمر لما تولّى السلطنة ، سبع سنين ونسف ، وكان يعرف بابن البدوية ؛ وكان حسن الشكل ، أحسن من أخيه الملك السعيد .

وكان القائم بتدبير مملكته الأنابكي قلاون الألني ، فكان يخطب باسمهما على ١٨ المنابر ، وضربت السكة باسمهما على الدنانير والدراهم ؛ وكان فى الحقيقة قلاون هو السلطان ، وكان سلامش معه آلة ، ليس له فى السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط .

<sup>(</sup>٣) قلت : ابن إباس يعني نفسه . || الذي : التي .

<sup>(</sup>٩) أخوه : أخيه .

ثم إنّ قلاون رسم بالإفراج عن الأمير سنقر الأشقر ، والأمير بيسرى ، اللذان كان الملك السعيد سجمهما بتنر الإسكندرية ، فلما حضر الأمسير بيسرى ، سلم أمور المملكة الى قلاون ، وكان منه ما محمد الصند .

فلما خرج يتصيّد ، قبض الأنابكي قلاون على جماعة من الأمراء ، وأرسلهم إلى السجن بثغر الإسكندرية ، ثم أرسل بالنبض على جماعة من النوّاب ، وولّى عوضهم من يختار ، وكان في الباطن يجهد الأمور لنفسه ، والأمراء في غفلة عن ذلك .

-فلما منها له الوقت ، خلع العادل سلامش من السلطنة ، وأرسله إلى الكرك ، هو وأخاه سيدى خضر ، فأقاما بالكرك .

فكانت مدة العادل سلامش بمصر ، خممة أصهر وأياما ، وبه انتفت دولة الملك الظاهر بيبرس ، كما بشر الإمام الشافعي بذلك في النوم ، وقد تقدّم ذكر ذلك ؛ ولحا خلم سلامت من الساطنة ، توتى بعده قلاون ؛ انتهمي ما أوردناه من أخبار العادل الحسلامش ، وذلك على سبيل الاختصار .

### ذكر سلطنة الملك المنصور ( ۱۷۹ ب ) سيف الدين أبى المالى قلاون الألفي الصالحي النجمي

وهو السابع من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ بويع بالساطنة بعد خلع الملك العادل سلامش، يوم الأحد ثانى عشرين رجب سنة ثمان وسبعين وسيائة، وتأقب ١٠ بالملك المنصور ، وقودى باسمه فى القاهرة ، وضع الناس له بالدعاء ، ودقت له البشائر بالقلمة .

وكان أصله من مماليك الأمير أقسنقر الكاملي، ثم قدّمه إلى الملك السالخ نجم (١) سنقر الاشتر : آفسنتر الفارقاني، وقد ورد هنا فها سبق (س٣٤٣ س١٢) خبر النبض على الأمير آفسنقر الفارقاني، وخنته قالسجن بننر الإسكندرية، كما ورد أيضا (س٣٤٣ س١٦) خبر النبش على الأمير سنقر الأشتر والأمير بيسرى . أل اللذان : الذي .

(٨) وأخاه : وأخوه .

الدين أيوب ، فأعنقه فى أثناء سنة سبع وأربعين وسنمائة ، ولا زال يرقى حتى بقى ساطان مصر .

ناما جلس على سرير اللماك ، وتم أمره في السلطنة ، أنهم على جماعة من ٣ خشداشينه بتقادم ألوف ، وهم : طرنطاى ، وكتبنا ، ولاجين ، وقفجق ، وسنجر الشجاعى ، وأيبك الخازندار ، وآفوش الموسلى ، وسنقر جركس ، وأزدمر العلاى ، وقلجق ، وبليان الطباخ ، وغير ذلك من الأمراه .

ثم أفرج عن الأمير أبيك الأفرم ، واستقرَ به نائب السلطنة ، فأقام فيها مدّة يسيرة ، واستمنى من النيابة ، فأعفاء السلطان ، ورتّب له ما يكفيه ، ولزم بيته .

ثم أخلع السلطان على مماوكه طرنطاى، واستقرّ به نائب السلطنة،عوضاً عن أيبك ١ الأفرم ؛ وأخلع على الأمير سنقر الأشقر ، واستقرّ به نائب الشام ، فخرج من يومه ، وكان الأمير سنقر الأشقر مجرما ، وعنده جهل زائد، فأبعده النصور ( ١٨٠ آ) فلاون إلى الشام ليكني شرّه ، فأكني ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثمان وسبعين وسنائة، نيبا نوتى قاضى القضاة الشانعى، عبى الدين بن عز ّ الدولة؛ فلما مات أخام السلطان على الناضى وجيه الدين عبدالوهاب المهنسى ، واستقرّ به قاضى القضاة الشافعية ، عوضاً عن ابن عز ّ الدولة .

وفيها عزل السلطان قاضى القضاة الحفقية ، صدر الدين أبى الدرّ ؛ وأخاع على القاضى مدرّ الدين النمان بن الحسن ، واستثرّ به قاضى قضاة الحفقية ، عوضاً عن أن الدرّ .

١.

وفيها أخلع الساطان على القاضى خيى الدين بن عبد الظاهر ، واستقرّ به كانب السرّ ، وهو أول من لقّب بكانب السرّ .

<sup>(</sup>۱) برق : برقا .

 <sup>(</sup>٩) طرنفای : کتب هنا علی الهامش مخط غیر خط الثواف : « صوابه طورومای » .

وطاب الموقع ، وسأله عن ذلك ، فقال : « إنّ الأمير بلبان ، الدوادار ، رسم بذلك عن لسان السلطان » ، فقال السلطان : « ينبنى أنْ يكون للملك كانب سرّ ، يتأتّى الكارم شفاها عن لسان السلطان » .

وكان قلاون حاضراً ذلك المجلس ، فوقعت هذه الكلمة فى أذنه ، فلما تساطن ، أخلع على القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر ، واستقرّ به كانب السرّ ؛ فهو أول من تستمى «كانب السرّ » ، وقد قال القائل فى المدى :

عليك بكتم السر لا تفشينه وما كان من عيب فقابله بالستر فإن أخشًا، الملوك كثيرة ولكن أحظاهم به كاتم السرّ

( ۱۸۰ ب ) وموضوع هذه الوظيفة قراءة الكتب الواردة من البلاد ، وكتابة أجوبتها ، وتصريف المراسم إلى سائر الآفاق لقضاء حوايج الناس ، وكان كاب السرّ يجلس بحضرة السلطان لقراءة القصص .

وأحدث في أيامه وظيفة « نظر الجيش » ، وموضوعها النظرفي أمر الإقطاعات ،
 ما يخرج منها وما يدخل إليها ، وتحرير جزئياتها .

وأحدث فى أيامه وظيفة « نظر الخزانة »، وكانت وظيفة كبيرة جليلة، موضوعها ١٥ أنْ يستوعب ما يخرج من بيت المال، وما يدخل إليه، وما يصرف فى أمور المماكمة، وما رد من البلاد الشامية وغيرها.

وأحدث وظيفة « وكانة بيت المال » ، وكانت وظيفة جليلة ، ولا يليها إلا من ١٨ هو من ذوى العدالة المبرزة .

٢١ وأحدث فى أيامه « نظر كتابة الماليك » ، وموضوعها معرفة أسماء الجند وأنسامهم ، وقت العرض للأسفار ، وعند تفرقة الجوامك والتفقات، وما أشبه ذلك ثم إنّ السلطان عزل الصاحب برهان الدين السنجارى ، من الوزارة ؛ واستقر

٢ القاضي فخر الدين بن لقان ، الذي كان كاتب السرّ أيام الملك الظاهر بيبرس ٠

وكانت هذه الوظائف كلها مندوقة بديوان الوزارة من أيام الخاناء ، فانتسمت على عدّة فروع في دولة الأتراك ، لما تلافي أمر الوزارة في تلك الأيام .

قالوا تبذّل من تهوى فقلت لهم لولا تبـــذّله ما نات مقصودى هذا دليل على ما فيه مــــ كرم والجود بالنفس أقصى غاية الجـــود

ثم دخلت سنة تسع وسبعين [ وستمائة ]

فيها جاءت الأخبار من دمشق بأنّ الأمير سنقر الأشقر ، الذى استقرّ نائب الشام ، • الشام ، • الشام ، • الشام ، • وأظهر العصيان ، وادّعى السلطنة لنفسه بالشام ، • وباس له الأمراء الأرض هناك ، وتأتّب بالملك الكامل ؛ فأقام على ذلك مدّة يسيرة ، ثم بطل أمره ، وخشى من السلطان ، فيرب إلى صهيون .

وفيها جانت الأخبار بأنّ أبنا ، ملك التتار ، زحف على البلاد ، وأوسل أخاه ١٣ منكوتمر فى جاليش السكر ، وقد وصل إلى حلب ، وملك ضياعها ، وأخذ أطراف مدينة حلب وأشرف على أخذها .

فلما بلغ السلطان ذلك ، خرج بنفسه ، هو والأمراء، على جرائد الخيل؛ فلما وصل ١٥ إلى غَزَّة ، جاءت الأخبار بأنَّ متكوتمر أخا أبنا ، لما بلنه حبى السلطان ، رحل عن حلب بعد ما أحرق ضياعها ، وقتل أهانها ، ونهب أموالهم ؛ فلما بانخ السلطان رجو ع متكوتمر إلى بلاده ، رجع من غزّة إلى القاهرة .

فأقام دون الشهر ، ثم جامت الأخبار برجوع منكوتمر إلى حاب ، وفعل أضاف ما فعلم أولا ، فخرج السلطان ثانيا ، وهو على جرائد الخيل ، فتلاقى مع عسكر التتار على المرج الأسفر ، فسكان بينهما وقعة عظيمة ، وقتل من الفريقين ما لا يحسى . وعبرح ، فأحاطت به التتار وحماره ( ١٨١ ب )

<sup>(</sup>۲۰) فتلاقى : فتلاقا .

<sup>(</sup>٢١) وقعة : كذا في الأصل.

وهربوا به وهو مجروح ، ووقع النهب فى عسكر التنار ، وغم منهم عسكر السلطان ما لا يحصى، من سلاح وخيول وغير ذلك؛ وكانت هذه الوقعة من الوقعات المشهورة، فلما حصلت هذه النصرة المملك المنصور قلاون ، قصد التوجّه إلى مصر .

### ثم دخلت سنة ثمانين وسمائة

فيها حضر السلطان إلى القاهرة ، فخرج النساس قاطبة إلى ملتقاه ، وزّينت له القاهرة ، وطلم إلى القامة فى موكب حفل ، وحمات القبّة والطير على رأسه، ومشت فدّامه الأمراء ، حتى طلم إلى القامة .

وفى هذه السنة توتَى قاضى قضاة المالكية ، نفيس الدين شكر ؛ ونوتَى بعسده القاضى تقبيّ الدين مجمد بن عبّاس المالكير .

وفى هذه السنة توقّى الشبيخ ناصر الدين بن المنير، والشيخ جمال الدين الشريشى، شارح « منامات الحررى » .

١٢ وفيها عزل السلطان فحر الدين بن لقان من الوزارة ؛ وأعيد الساحب برهان
 الدين السنجاري .

### ثم دخلت سنة إحدى وثمانين [ وستمائة ]

الما قبض السلطان على جماعة من الأمراء، منهم: الأمير بيسرى، والأمير كتندت الشمسى، والأمير كشتندى، وجماعة كثيرة من الماليك السلطانية؛ وأنعم بإمرياتهم على مماليك. ، وقدتم منهم جماعة.

١٨ وفيها نروج السلطان بخوند أشاون ، بنت الأمير نكاى ، وزنت عليه ، وأقام المهم سبعة أيام بالقامة ، ليلا ونهارا ، حتى قيل أصرف السلطان على ذلك المهم عشرة آلاف دينار ؛ وخوند أشاون هذه ، هي أمّ الملك ( ١٨٦ آ ) الناصر محمد بن قلاون .

د فى هذه السنة ، فى رجب ، توتى القاضى شمس الدين محمد بن خلكان الأربلى ،
 ولد سنة سائة ، وكان من أعيان المؤرّخين ، صحيح الفقل ، وكان له شعر جيد ،

<sup>(</sup>٢) الوقعة من الوقعات : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) [ وستمائة ] : تنفس في الأصل .

#### هُن ذلك قوله:

أمثلكم والبعد يبنى وبينكم فخيل لى أن الفؤاد لكم مغنى وناجاكم قلمي على بعـــد نأيكم فأنستم لفظا وأوحشتم معني وقد هجاه الأدب سمكة بهذين البيتين ، وهما :

أمولاي بدر الدين قل لابن خلكان يأخذ حددرا من لسان وحده فإنى أدريه وأعرف أصله وتاريخه عندي وتاريخ جدة وفي هذه السنة عزل الصاحب رهان الدين السنجاري؛ واستقر في الوزارة الصاحب نجم الدين حمزة بن محمد بن هبة الله الأصفوني .

وفي هذه السنة توقّي الأمير مجير الدين محمد بن تميم الدمشتيي، وكان من فحول ٩ الشعراء، وله شعر جيّد، وهو من شعراء المائة السادسة، ومن نظمه الرقيق، قوله:

خليل فيد ماد الفؤاد بحسنه غزال به عدر الحبين واضح ولا غيرو أنَّ صاد الفؤاد بالحظه ألم تعلما أنَّ العيون جــــوارح

> ومنفيف الأعطاف قبل وردة بمقبل عدب الرضاب صقيل فأعارها طيباً وحيّاني ببا فاثمت عاطر ثغره برسول

ومن نكته المخترعة ، وهو قوله :

( ١٨٢ ) وتوفّى في هذه السنة أيضاً الشيخ بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي، وكان من شعراء مصر من الماثة السادسة أيضاً ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد، ثمن ذلك قوله:

> والشمس ترشف ريق أزهار الربا وحديتة مطلولة بأكرتبا يتكسر الماء الزلال أعلى الحصى فإذا جرى بين الرياض تشعيا ومن لطائف تغزلاته قوله ، وقد ضمَّن الثل السائر :

صدّوا وقد دبّ العذار بخدّه لكنهم لما حسالا هجروه هل ذاك غير نيات خدّ قد حلا

#### ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وستمائة

فيها ابتدأ الملك النصور قلاون بمارة القبّة التي تجاه المدرسة الظاهرية ؛ وأضاف البها قاعة الفطبيّين ، وسمّاه « البهارستان المنصورى » ؛ وأنشأ بجوار القبّة مدرسة تجاه المدرسة الصالحية ؛ وقيل انتهى العمل من ذلك في مدّة عشرة أشهر – مكذا نقله بعض المؤرّخين – وغالب ما فيها من الأعمدة والأعتاب نقــــل من القلمة التي كانت بالوضة كما تقدم .

فلما كملت العارة ، أوقف علمها عدّة من ضياع وأملاك وبساتين ومستّفات، وغير ذلك ؛ وجعل لها في كل يوم من الروائب نحو ألف دينار ( ١٨٣ آ).

وأصرط فى وقفه أن لا يمنع من دخول البيارستان ، من كان مريضاً، أو رمدانا، أو مبطونا ، أو مجنونا ، أو من به عاهة ، ويقيم به إلى أن يبرأ ، أو يموت ؛ ورتب لهم الأطبّة ، والأشربة ، والسكر ، والمزاور ، والنراوج ، حتى الخيار البلدى ، ١٣ والتمرحنا ، والياسمين ، وجعل يرسم ذلك غيطان معروفة ؛ قال ابن عبد الظاهر : كانت أوقف البارستان ، تشتمل فى كل سنة على ستين ألف دينار .

وأشرط فى وقفه أنّ فى كل ليلة يحضر من أدباب الآلات أدبعة ، يضربون ١٠ بالعود حتى يساهروا الضغاء ، وأجرى عليهم الجوامك فى كل شهر ؛ وأشرط أيضاً أنْ يرى على سطح القبّة ، التى يدفن تحمها ، فى كل شهر أدبع أدادب تمح ، برسم الطيور والحام .

٨٠ وأشرط أشياء كثيرة من هذا النمط ما لا نعله أحد من المايك قبله ، ولا بعده .
 وهذا المروف باق إلى الآن ، وهــو من حسنات الزمان ، تحتاج إليه الماوك ،
 ولا يستمنى عنه النبى ولا السعاوك ، وقد قيل فى المنى :

٢٠ تمثى الماوك على آثار غيرهم وأنت تخلق ما تأتى وتبتدع
 وقال آخر:

<sup>(</sup>۱۵) يــاهـروا : يــاهـرون .

ما من مليك له ذكر يشاع به إلا الذى بهـ ده النجير آثار قال الشهارستان ، وهذا المروف، قال الشيخ تقى الدين المقريزى : وكان سبب بناء هذا البيارستان ، وهذا المروف، والآثار العظيم الذى سنمه قلاون ، قبل إنّه أمر بشى • كان له فيه اختيار ، غالفه جاعة من العوام ، ورجوا الماليك أن يقتاوا كل من وجدوه من العوام ، فاستمر السيف يعمل فيهم ثلاثة أيام ، فقتل في هذه المدّة ما لا يحصى (۱۸۳ ب) عددهم من العوام وغيرهم ، وراح السالح بالطالح ؛ فلما ترايد الأمر ، وطلع القضاة ومشايخ العالم إلى السلطان وشفعوا فيهم ، فأمر بكف القتل عنهم ، بعد ما قتل من العاس جاعة كثيرة .

فلما جرى ذلك ، ندم السلطان على ما وقع منه ، فأشار عليه بعض العلماء أنْ يقعل مسينًا ، من أنواع البرّ والخير ، لعل أنْ يكفّر عنه ما جرى منه ، فشرع فى بنا ، هذا البيمارستان ، وصنع فيه هذا الخير العظيم ، من الروانب الجزيلة ، لعل الله تعالى أنْ يحجو ما تقدّم من ذنبه « إنّ الحسنات يذهبن السيّئات » \_ هكذا نقل القريزى ، ٧ انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين [ وستمائة ]

فيها خرج السلطان بنفسه إلى نحو البلاد الشامية ؟ ثم توجّه إلى حدن الرقب ١٥ وحاصره ، ونصب عايمه الناجنيق ، واستمر " يحاصره ثمانية وثلاثين يوما ، فطلب أهله الأمان ، فأعطاهم الأمان ، وساّموا الحسن ، ثم رجع السلطان إلى الديار المصرية .

وفيها عزل السلطان الصاحب هبة الله الأصفونى ؛ واستقرّ بمماركه علم الدين ١٨ سنجر الشجاعى ، وهو أول من ولى الوزارة من الأثراك ، ودقّت له على بابه الطباخاناة ، على قاعدة وزراء الخلفاء بيغداد . \_ وفيها توتى ابن الساعاتى ساحب « مجمع البحرين » .

<sup>(</sup>١١) [ وستمائة ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) الديار المسرية : كتب المؤلف هنا على الهامس ما يأتى : وفيها فتحت مرقب ، ونصب عايها الساهنان فلاون تدمة عشمر منجنيقا، مفتحت يوم الثلاثاء وابع جاهى الآخرة: وفتحت طرابلس، وكانت بيد الفرنج مدة مائة سنة وأشهر .

### ثم دخلت سنة أربع وثمانين [ و سمائة ]

فيها أرسل السلطان الأمير طرنطاى ، نائب السلطنة ، بالنبض على سنتر الأشقر، الذى كان نائب الشام ، وأظهر العميان ، وتسلطن بدمشق ، وقد تقدّم ذكر ذلك ؟ فلما وسل الأمير طرنطاى إلى صهيون ، حاصر سفتر الأشتر أشد ألهاصرة ، فلما رأى سنقر عبن الناب ، أرسل يطاب من الأمير ( ١٨٨ آ ) طرنطاى الأمان ، فأجابه إلى ذلك ، فلما وثق منه بالأمان ، نزل إليه من قامة صهيون وقابل الأمير طرنطاى ، فحلف له على مصحف عريف ، أنّه إذا قابل السلطان لا يشوش عليه ، ولا يسجنه ، ولا يتله ؛ فلما وثق منه نذلك ، أخذ عاله وأولاده وأتى صحة الأمير طرنطاى .

فلما بلغ السلطان بحبى عنقر الأشتر ، خرج إلى تلقّيه ، فلما وصل إلى المطرية ، تلاقى هو وسنقر الأشقر عند مسجد التبن ؟ فلما وقمت عين سنقر على السلطان نزل عن فرسه ، فلما رآه السلطان نزل عن فرسه ، نزل [ هو ] الآخر عن فرسه ، وتعانقا .

فبكي سنةر الأشتر ، وطلب من السلطان الأمان ، فأعطاه منديل الأمان ، فوضه على رأسه ، ثم ركبا وطلما إلى القامة ، وكان يوما مشهودا .

وطلع فى موكب حفل ، وهو راكب إلى جانب السلطان ، فلما طلع إلى القلمة ، ١ أخلع عليه السلطان خامة ، ونزل معه سائر الأمراء إلى بيته الذى فى التبانة ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة خمس و ثما نين وستمائة

أدبا نوفى قاضى قضاة الشافعية وجيه الدين عبد الوهاب البهنسى؛ فأخاع السلطان على القاضى تقى الدين عبد الرحمن ابن القاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، واستقر به قاضى قضاة الشافعية ، عوضا عن المهنسى .

<sup>(</sup>١) [ وستمائة ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) تلاقى: تلاقا .

<sup>(</sup>١١) [ هو ]: تنقس في الأصلي .

الشعراء ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

وأعد حديثك يا عذول فإن فى أثناء عذلك ما يسرّ سرائرى

زمان الورد أعلام الزمان وروح الراح راحة كل عانى

وما اجتمعت هموم قاتلات مع الصبياء يوما في مكانى وفها توتى الشيخ بحى الدين بن قرناص الحموى ، وكان من فحول الشعراء ،

وله شعر جَيْد، فمن ذلك قوله :

أظن نسيم الزهر والروض قد روى حديثا فناحت من شذاه السالك وقال دنا فصل الربيع فكاه ثغور ألما قال النسيم ضواحك

وقال دنا فصل الربيع فكاله ثفور لما قال النسيم ضواحك وقــــوله:

أيا حَسَمًا روضة قد غدا جنونى فنونا بأنتائهــــا ١٢ أنى الــا، فنها على رأسه لتقبيل أقـــدام أغـــانها

وفيها قبض السلطان على مملوكه سنجر الشجاعى ، وعزله عن الوزارة ؛ وأخلع على مملوكه الأمير بدر الدين بيدرا ، واستقرّ به وزبرا ، عوضا عن الشجاعى .

ثم سادر الشجاعى ، واستصنى أمواله، بعد أنَّ عصره بالماسير، وضربه كسارات، واحتاط على موجوده .

وفيها ، فى ذى الحيجّة ، توقّى قاضى قضاة المالكية ، تفىّ الدين بِن عبّاس ؛ ثم ٪ ١٨ ولى بعده الفاضى زين الدين بن نخاوف النوبرى .

#### ثم دخلت سنة ست و ثمانين وستمائة

نيها توقّى الشيخ أبو العبّاس أحمد بن على المرسى ، ( ١٨٥ آ ) رضى الله عنه ، ٢٠ وكان أصله من الإسكندرية ، ومات بها ، ودفن هناك، وهو تلميذ الشيخ أبى الحسن على الشاذلى ، رضى الله عنه .

وفى المحرّم سنة ست وثمانين وسمّائة ، تونّى الشيخ قطب الدين القسطلاني ، ولد ٢٤

بمصر سنة أربع عشرة وستمائة .

وفيها توعّك جسد الأمير على بن السلطان قلاون ؟ وكان والده قلاون وَلَاه السلطانة في أيام حياته ، وركب بشعار اللهك ، وجاس على سرير اللهك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتلقّب بالملك السالح ، وكان يجلس إلى جانب والده قلاون على التكذ .

وسبب سلطنته في حياة والده ، أن اللك المنصور قلاون كان كثير الأسفار إلى البلاد الشامية ، فسلطن ولده الأمير على في أيام حياته ، ليكون عوضا عنه بمصر ، إذا سافر إلى البلاد الشامية ، فأقام على ذلك مدّة في حياة والده ، ثم إنّه مرض ولزم الوراش ، وسلسل في الرض ، وكانت عاتمه حمّة كبدية .

ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستمائة

فيها ، فى الهرّم ، توفّى الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن معضاد الجعبرى ، الواعظ ، ١٢ وعاش من العدر نحو سبع وثمانين سنة .

وفيها توتى الشيخ ناصر الدين محسد بن حسن بن شاور الكنانى المروف بابن التقيب ، وكانت وفاته فى ربيع الأول من هذه السنة ، وعاش من العمر نحو تسع وتسمين سنة ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

جودوا لنسجم باللديد ح على علاكم سرمدا فالطير أحسن ما ينم رد عند ما يقع الندا

۱۸ وقــوله:

أنت داوتتنى دنيما وأسم. تك شكرا كلاها ماينميع فإذا ماشجاك شجوى فإنى أنا ذاك الطوق السعوع

٢١ (١٨٥ ب) و في هذه السنة، أعنى سنة سبع و تمانين و سمائة، فيها ، في ذي التعدة،
 تو في الريس علاء الدين بن النئيس ، شيخ الأطباء ، صاحب كتاب « الموجز » ،
 و « يمر ح القانون » ، وكان علامة في عصره .

(٩) حمة : كذا ق الأصل ، ويقصد : حمى .

(٢٦-٢١) وفي هذه السَّنة ... في عصره : كتبت في الأصل على هامش من ( ١٨٥٠ ) .

وفيها ، فى ليلة الجمه رابع شعبان، نوفى الملك السالح على بن الملك النصور قلاون، فلما مات حزن عليه والده حزنا شديدا ؛ وكان الأمراء جلوسا على باب الستارة ينتظرون ما يكون من أمره .

فلما وقع الصراخ في دور الحرم ، دخل الأمير طرنطاى ، نائب السلطنة ، فوجد السلطان مكشوف الرأس وشاشه على الأرض ، وهو يبكى ويصبح ، فلما رآه الأمير طرنطاى على هذه الحالة ، فأرمى الآخر شاشه عن رأسه ، ثم إنّ بقية الأمراء دخلوا على السلطان ، وأرموا كلوتاتهم عن رءوسهم ، فأقاموا على ذلك ساعة .

ثم إنّ الأمير طرنطاى أخذكاوتة السلطان، وباس الأرض، هو والأمراء، وناولها له، ندنعها له، وقال: « إيش بتيت أعمل بالنمك بعد ولدى » ؟ ثم صبروا م له ساعة، وتقدّم الأمير سنقر الأشقر، الذى كان تسلطن بالشام، وباس الأرض،

ووضع كاوتة السلطان على رأسه ، واستمرّ العزاء قائما تلك الليلة . فابا أصبح يوم الجمعة ، شرع السلطان في تجهيز ولده وإخراجه ، فلما غسّاوه ، ٢٠

صاّوا عليه عند باب الستارة ، ثم نزلوا به من باب المدرج أ ، فأراد السلطان أنْ يمشى في الجنازة ، فنعوه الأمر ا ، من ذلك .

ثم مشت الناس قاطبة ، من أمير وقاض وغير ذلك ، حتى أنوا به إلى تربة والدته ١٥ خوند خاتون ، التى بجوار المدرسة الأشرفية ، التى بطريق السيدة نفيسة ، رضى الله عنها ، فدفن هناك ، ( ١٨٦٦ آ ) وكان له مشهد حفل لم يسمع بمثله ، وكان ذلك يوم الجمة قبل الصلاة .

فلما أصبح يوم السبت ، نزل الساطان لزيارة قبر ولده ، وجلس عنده ذلك اليوم ، وحضر قرّاء البلد قاطبة ، واستمرّ المأتم تمالًا سبعة أيام .

وكانت مدَّة حياة اللك الصالح على ، هـــذا ، نحو عشرين سنة ، وكان أكبر ﴿٧٠ إخوته ؛ وخلف ولداً ذكراً يسمّى الأمير موسى ، وهــــو ساحب الربع الذى فوق النرابليّين .

قال الصلاح الصفدى: فلما مات الملك الصالح علِي ، فكتب القاضي محمي الدين ٢٤

ابن عبد الظاهر ، عن لسان الملك المنصور قلاون ، إلى نائب الشام ، وبقية النواب ، مطالعات ضميها ما جرى على السلطان من فقد ولده ، ثم قال عن لسان السلطان : « و يحن نحمد الله تعالى على حزن ، حُزْنًا به الأجور الفاخرة ، وكان قصدنا أنْ نجعله ملكا في الدنيا ، فاختاره الله تعالى أنْ بكون ملكا في الآخرة » ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة

فيها ، في ثالث عشر صفر ، خرج الساطان ، على حين غفلة ، إلى تحسو البلاد الشامية ، فوصل إلى طرابلس ، وحاصر أهلها أشد المحاصرة ، ونصب على سورها المناجنيق ؛ واستمر يمحاصرها نحو أربعة وثلاثين يوما ، فنتحها بالسيف يوم الثلاثاء رابع عشر أربيع الآخر من سنة تمان وتمانين وسمائة ، فوردت البشائر إلى الدياد المصربة بفتح طرابلس وجبيل .

ثم إنّ السلطان عاد إلى الفاهرة ، فزّينت له ، وحملت على ( ١٨٦ ب ) رأسه ١.٢ القبّة والطاير ، وكان يوم دخوله يوما مشهوداً .

وفيها جاءت الأخبار ، بأنّ ملك النوبة عجم على مدينة أسوان ، ونهب ما فيها ،
وأحرق جرونها ؟ فلما بلغ السلطان ذلك ، أرسل الأمير أيبك الأفرم ، مع جماعة من
المسكر ، فلما وصاوا إلى هناك هرب منهم ملك النوبة ، فتبعوه إلى آخر النوبة ،
وكسروه كسرة قوية ، وغنموا منه أشياء كثيرة ، من جوار وعبيد وخيول وجمال
وغير ذلك ، ورجم المسكر إلى الديار المصرية .

۱۸ ونبها توتى الشيخ ظهير الدين بن البارزى الدمشقى ، وكان عالماً فاضلا ، وله شعر جيد ، قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : وأيت الشيخ ظهير الدين بن البارزى ، دوناً بحماة ، فانشدنى من لفظه لنفسه :

### ثم دخلت سنة تسع وثمانين [وستمائة]

فيها ، في ربيع الآخر ، توفّى الشيخ فور الدين على بن الكفتى ، شيخ الإفراء ، وكان علامة في عصره .

وفيها ، فى ثامن عشر شوّال ، عزم السلطان على التوجّه إلى عـــكّا ، فنزل من القلمة ، وتوجّه إلى عـــكّا ، فنزل من القلمة ، وتوجّه إلى اليدانية ، وأقام بها حتى يتكامل خروج العسكر ؛ فلما أقام هناك ، توعّك جسده ، وساد كل يوم يتزايد عليه الأمر ، حتى ثقل فى المرض ولزم الفراش .

وكان لما أواد السفر ( ١٨٧ آ ) إلى عكّا ، عهد إلى ولده خايل من بعده ، ولقبوه بالأشرف .

فلما سلسل السلطان فى المرض ، اضطربت الأحوال ، وصار ولده خليل ينزل إليه من القلمة كل يوم لتفقّد أحواله ، وكانت الأمراء يدخاون عليه كل يوم مع الحكماء ، فلما ترايد الأمر عليه ، منع الأمير طرنطاى الأمراء من الدخول عليه ، حتى ولده الأشرف خليل .

فلما تحقق الأمراء موت السلطان ، جاءوا إلى الأمير طرنطاى ، النائب ، وقالوا له : « أنت تعلم ما بينك وبين ولد السلطان من حظوظ النفوس ، وقد صار الأمر إليه، والسلطان ما بقى فيه رجوة ، ومتى صار الحسكم إليه ، فإنّه يقتلك لا محالة، فبادر ما إليه واسكة قبل أنْ يمسكك ، ونحن كانا عصبتك » .

فسكت الأمير طرنطاى ساعة ثم قال للأمراء : «كيف أمسك ابن أستاذى أو أقتله، ويشاع عنى بين الناس أنّى قتلت ابن أستاذى وأنا مملوك والده، فإنّ رضى بن وأبتانى على حلى ، فسكان الفضل له ، وإنّ قتلنى ، رحت شهيدا من جملة الشهداء » .

ثم إنّ السلطان دخل فى النزع ، فقعد الأمير طونطاى عند رأسه حتى مات ، وغمّضه بيده .

<sup>(</sup>١) [ وستمائة ] : تنفس ف الأنسل .

<sup>(؛)</sup> على التوجه : إلى التوجه .

<sup>(</sup>۱۸) رضی بی : رضیبی .

فلم أصبح الصباح جاءت الأمراء على جارى العادة، فلم يمكّنهم من الدخول إلى السلطان؛ ثم أرسل خزائن المال والأطلاب، التي كانت مع السلطان، برسم السف. ، للقامة .

ثم إنّ الأمير طونطاى أرسل عرّف ولد الساطان أنّ والده قد مات ، وأشـــار عايه أنْ لا ينزل من القامة ، ووكّل به مقدّم الماليك .

مم إنّ الأمير طرنطاى حمل السلطان ، ( ۱۸۷ ب ) وهو ميّت ، في عنّة ، وطلع به إلى القامة بعد النبرب ، ننسله وكفّته ، ونزل به في تابوت بعد العشاء ، والأمراء وأعيان الناس مشاة قدّامه ، وكثر عليه الحزن والأسف من الناس ، إلى أنْ وصاوا به إلى البيمارستان ، فسلّوا عليه هناك ، ودفن داخل القبّة التي تجاه مدرسة الملك الظاهر بيرس .

فكانت وفاته يوم السبت سادس ذى التعدة سنة تسع وثمانين أوسمائة ، ودفن ١١ ليلة الأحد؛ وكانت مدّة توعكه تسعة عشر يوما .

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية إحدى عشرة سنة وثلاثة أمهر وستة أيام ، وزالت دولته ، وقد تيل :

۱۸ أبيه .

.. وكان الملك النصور قلاون حسن الشكل، قصير القامة، درّى اللون، وكان قليل الكلام بالعربي، عظمي اللسان، وكان شجاعا بطلا مقداما في الحرب؛ وكان منرما بمشترى الماليك، حتى قيل تكامل عنده في وقت واحد، اثنى عشر ألف مماوك.

<sup>(</sup>٢) التي كانت : الذي كانوا .

<sup>(</sup>۱۷) وفاة : وفات .

<sup>(</sup>۲۱) مملوك : مملوكا .

ونما يدلّ على عادّ همّته ، وحسن اعتقاده ، ( ١٨٨ آ ) وهو عمارته للبيمارستان، وما فعل فيه من وجوه البرّ والخيرات العميمة ، ما لا فعله أحد من اللوك قبله ، ولا بعده ، وقد كفاد ذلك فى الدنيا والآخرة .

ومن تحاسنه أنّه غَيْر تلك الملابس الشنيمة ، التي كانت تابسها المهاليك في الدول النديمة ؛ قيل كانت كاوتاتهم من سوف كملي غميق ، وهي مضربة عربض بغير شاش عليها .

وكانت الماليك ترتى لهم ذوائب شعر خلفهم ، ويجعلونها فى أكياس حرير أحمر أو أصنر .

وكانوا يشدّون فى أوساطهم البنود البعلبكى ، ءوضا عن الحوايص الفضّة ١ والذهب؛ وكانت أخفافهم من البرغالى الأسود .

وكانت لهم مناديل من الخام ، والطرح ، كل منديل قند فوطة كبيرة ، يمسحوا فيه أيديهم ؛ وكانوا بربّون لهم شوارب ، قدر السانة الكتان .

١٨

وهو أول من أسكن الماليك فى أبراج القلعة ،وسمَّاهم الماليك البرجية .

وأما ما فتحه فى أيامه من الفتوحات ، وهم : الرقب ، وجبلة من بلاد الفرنج ،

<sup>(</sup>١٢) ويعلقوا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٣) معلقة : كذا في الأصل ، ويعني : مامقة .

<sup>(</sup>١٤) يُسحوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٨) المور : الصمور .

وطر ابلس الغرب ، واللاذقية ، وجبيل ، والكرك ، والشوبك ، وغير ذلك من الملاد الكذ, مة ( ١٨٨٨ ب ) .

وأما ما أبطله من المظالم في أيامه ، وهو أنْ كانت وظيفة قديمة ، تسمّى « ناظر الركوات » ، كان يؤخذ نمن له مال زكانه في كل سنة ، حسما تقرّر عليه في الدفار القديمة ، فإن مات ساحب المال أو عدم ماله ، يؤخذ ما تقرّر عليه في الدفار من أولاد وأولاد أولاده أو أفاريه ، ولو بقي منهم واحد ، فأبطل قلاون ذلك ، وسطر أحر ذلك في سجيفته إلى اليوم .

ومما أبطله من الظالم أيضاً ، وهو أنَّ كان يؤخذ من أهل مصر للمبشَّرين ، إذا

حضروا ببشارة فتح حصن ، أو بنصرة عكر ، أو بسلامة الحجّاج ، أو ما أشبه ذلك ، فيجبى من أهـــل مصر على قدر طبقاتهم فى السعة ، ويعطى للمبشّر ، فأبطل ذلك .

١٧ ومما أبطله أيضا ، وهو أنْ كان يجبى من أهل مصر ، عند وفا النيل المبادك ، ثمن حاوى وفا كية واغنام للذوى، برسم الساط الذى يصنع فى المتياس يوم وفا النيل، فأبطل ذلك عن الناس ، وجعل مصروفه من بيت المال .

اوأبطل في أيامه أشياء كثيرة من أبواب هذه الظالم، وجعل ذلك في سحيفته
 إلى المبوم، كما قال القائل:

اليخير أهل لا نزال وجوههم تدعو إليه طوى لن جرت الأمو ر الصالحات على يديه

قال الإمام الإسنوى: إنّ فى رابع عشرين رجب سنة ست وسبعين وسمّالة ، توفّى الإمام العالم العالمة ، فريد عصره ووحيــــد دهره ، الشيخ محيى الدين محيى

ابن شرف أبو زكريا النواوى الشافعى ، قدّس الله ( ۱۸۹ آ ) روحه ، ونوّر ضر بحه،
 مات ببادة نوى ، ودفن بها .

<sup>(</sup>١) طرابلس الغرب : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) ويعطى : ويعطا .

قلتُ : وكانت وفاة الشيخ عبى الدين النواوى فى أوائل دولة الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس ، ولكن فاتنى إبرادها عن الحلّ المقصود ، لدذر أوجب ذلك ، من السهو .

وكان مولد الشيخ يحيى الدين النواوى فى عاشر المحرّم سنة إحـــــدى وثلاثين وسألة ، وولد بباية نوى بدمشق ؛ وفيه يقول الشيخ زين الدين بن الوردى :

لنّیت خیرا یانوی ووقیت من ألم النوی ناتد ثوی بك عالم لله أخلص ما نوی وعلا علاه بنشله نشل الحبوب علی النوی

وتوله فيه أيضا :

أيا يحيى الدبن صارت نوى لحا قيمة بك بين الورى فالك ألّا تدعى الكبا أليس قابت نوى جوهرا

قيل ، مات الشيخ نحبي الدين عن خمس وأربعين سنة ونصف سنة ، ومر ... ١٢ مصنفاته كتاب « المنهاج » على مذهب الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، والعمل عليه الآن ، وكان من الأنمة الحميدين .

و تونّی فی دولة قلاون: ابن المدیر، و ابن النجاس النحوی، وغیر ذلك من العلما، ، ممن تقدّم ذكره ؛ انتهبی ما أوردناه من أخبار الملك النصور قلاون الألغی، وذلك علی سایل الاختصار، ولما مات قلاون تولّی بعده ابنه خایل .

 <sup>(</sup>١) قات : ابن إياس يسى نفسه ، وقد كتب الفقرة التمالية على هامش س ( ١٨٨ ب ). ||
 وفاة : وفات .

#### ذكر

# سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور قلاون الألغي الصالحي

وهو النامن من مادك الترك وأولادهم بالديار المصرية؛ تولّى المُلك بعد أبيه، بعهد منه، وجلس على سرير المُلك يوم الأحد سادس ذى القعدة سنة تسع وثمانين وسمّائة، وكان مولده سنة ست وستين وسمّائة .

فلما تسلطن، ركب بشعائر السلطنة، وترل من القلمة إلى الميدان الذي تحت القلمة؛ وسبب ذلك فإنّ الأمراء، لما تولّى الأشرف خليل ، لم يطلع ( ١٨٩ ب ) أحد منهم

إلى التأمة ، وخشوا من القبض عاجم ، فلما علم الساطان ذلك ، نزل إلى الميدان وهو
 بشعار المملك، وجلس بالميدان واستحاف له الأمراء قاطبة .

ثم أخلع في ذلك اليوم على سنجر الشجاعي ، واستقرّ به وزيرا ، كماكان في حياة

١٢ والده.

فلما نمّ أمره فى السلطنة ، تلتّب بالمك الأشرف ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضجّ له الناس بالدعاء ؛ وفيه يقول الأدبب محمد بن غانم:

مليكان قد لقبًا بالصلاح فهذا خليل وذا يوسف فيوسف لا شك فى فضله ولكن خليل هو الأصرف ثم إنّ الأهرف خليل عمل الموكب، فلما تكامل الأمرا، فبض على الأمير طراطاى،

۱۸ نائب السلطنة ، وكان بينه وبين الأمير طرنطاى عداوة قديمة ، من أيام والده ، والذى كان طرنطاى خائفاً منه ، وقع فيه ، فلما قبض عليه، ندم الأمير طرنطاى الذى ما قبض عليه الأمرف خليل وسجنه ، قبل أنْ يقبض عليه .

ثم إنَّ الأمير طرنطاى أقام فى السجن ثلاثة أيام ، ثم أمر السلطان بخنقه ، فحنق
 تحت الليل وهو بالسجن فى القامة ، فنسل وكفّن ، ونزل به تحت الليل ، فدنن فى

<sup>(</sup>١٩) غالف : خالف

ربته التي بالقرانة الصغرى ؛ وقد نال الأشرف خليل من الأمير طرنطاى مقصده ، فكانكما قبل :

احذر من الناس ولا في معرك الشك تجل في قاب ليث بت وخف إن بيت في قاب رجل

وكان الأمير طرنطاى ديّنا خيّر ا ، كثير ( ١٩٠ آ ) البرّ والصدقات ، يحبّ نمل من تتاريخ الله عرب ترميع الماران

الخير ، وينتاد إلى الشرع ، ويترّب العلماء .

ثم إنّ السلطان رسم الشجاعى أنْ يحتاط على موجود الأمير طرنطاى ، فنرل إلى يبته ، وما أبقى ممكنا فى الأذى لجاعة طرنطاى ، فرسم على مباشرينه ، وعياله ، ونسائه ، وسراديه ، وجميع حاشيته من كمير وصفير ، وأحضر لهم الماسير ، وعصر جماعة منهم ، وقرّرهم على الأموال والذخار ، فكان الشجاعى ينزل من التامة كل يوم ، ويعاقب جماعة الأمير طرنطاى ، فظهر له من الأموال والتحف ما لا يسمم بمثله،

فحمل ذلك إلى الساطان .

ثم إنّ السلطان عمل الموكب ، وأخلع على الأمـــــير بدر الدين بيدرا ، واستقرّ به نائب الساطنة ، عوضا عن الأمير طرنطاى .

ثم إنّ السلطان أرسل خلف القاضى شمس الدين بن السلموس ، وكان بمكّة مه ، من أيام الملك المنصور قالاون ؛ قيل لما أرسل السلطان خلف ابن السلموس ، كتب إليه مرسوماً بالحضور ، وحشاه بخطّه بقلم العلامة بين السطور يقول : « يا شقير ، جدّ السبر ، جاء الخبر » .

وكان الأشرف خليل كثيرا ما يحثني بخطَّه في الراسم بين السطور .

ومما حشاه أيضا ، أنّه قال فى موسوم أرسله إلى دمشق ، بإبطال ماكان يؤخذ من الكس على القمح عند باب الجابية ، علىكل أردب خمسة دراهم ، فكتب بخطّه ٧٦

(٨) مُكَنّا : بمكن . || مباشريته : كذا في الأصل .

 (١٥) ابن السلموس: كذا ف الأصل ، ف هذا الموض ، وكذلك ف المواضع التالية الني ورد فيها هذا الاحم .

<sup>(</sup>۱۷) مرسوماً : مرسوم .

بين السطور: « وقد أمر نا بأن تكشف عن رعايانا هذه الظلامة، ونستجاب بذلك الدعاء الينا من الخاسة والعامة » ؛ فهو أول من حشا بخطّة في الراسيم ( ١٩٠ ب ) من المادك، ولم يقعل ذلك تحره من الملوك.

فلما حضر شمس الدين بن الساموس من مكَّة ، جاء ستحبة مبنَّسر الحاج، وقد جدّ السير .

قات: وكان أمل ابن الساموس من دمشق ، وكان تاجرا ، فجا ، إلى مصر ، وكان له خط جيد فسعى عند الأصرف خليل ، وهو أمير فى أيام والده نلاون ، فجعل ناظر دبوانه ، وصاد يقجر له فى الأصناف من البنائع نحو البلاد الشامية ، فيحصل له فى كل سنة جملة مال من الغوائد ؛ فحظى ابن الساموس عند الأصرف خليل ، حتى صاد نديمه ، لا يصبر عنه ساعة واحدة ؛ فلما بلغ الملك المنصور ذلك ، أمر بننى ابن السلموس إلى مكة ، فأقام مها إلى أن مات النصور قلاون .

المنتقر به وزيرا، عوضا عن الشجاعى، ونوض إليه أمور المملكة، يتصرف بها حضر ، الستقر به وزيرا، عوضا عن الشجاعى، ونوض إليه أمور المملكة، يتصرف فيها حسبا يختار ، فكان إذا نزل من القامة ، نزل معه الأمراء ، ورءوس النوب بالعصى قدّامه، الأمياء بنستحوا الناس ، وكانت القضاة الأربعة تركب قدّامه كل يوم خيس واثنين ، إلى أن ينزل إلى بيته حسبا رسم له السلطان بذلك ؛ وكانت القصص تقرأ عليه ، فينفّذ أموها من غير مشورة السلطان .

۱۸ و نال من العز والعظمة، ما ناله جعفر البرمكي أيام الرشيد ؟ ثم صار ابن الساموس يبيت عند السلطان ، ( ۱۹۱ آ ) ويقفى حوائج الناس من صعبها لسمهلها ، كما قبل فى المعنى :

۱۲ ملك إذا قابات بشر جبينه فارقته والبشر فوق جبينى
 وإذا لثمت بمينه وخرجت من أبوابه لثم الماوك يمينى

 <sup>(</sup>٦) قات : ابن إياس يعنى نفسه .
 (١٥) يفسحوا : كذا ق الأصل .

### ثم دخلت سنة تسعين وستمائة

فيها جاءت الأخبار بأنّ ملك الفرنج ، صاحب عكماً ، صاد يقطع الطريق على المسافرين من المسلمين في البرّ والبحر ؛ فالم تحقق الساطان ذلك ، أمر الخليفة الحاكم ٣ بأمر الله أنْ يخطب في جامع القامة ، ويحرّض الناس على تتال الفرنج ؛ فابس السواد ، وخطب بالناس في جامع القامة خطبة بليغة في معنى ذلك .

فلما خربت ، صار الناس ينقاون منها الرخام والأعمدة ؛ ومن جملة ما تقاوه البوابة الرخام الأبيض ، التى على المدرسة الناصرية ، التى بجوار البرقوقية ، وكان هذا الباب على كنيسة فى مدينة عكمًا .

وكان مدّة حصار عكّا نحو خممة أعمبر ، وقد استنمهد فى فتحتها من الأمراء اثنا عشر أميرا ، ومن جملة ذلك : العزّى ، ( ١٩١ ب ) نقيب الجيوش المفصورة ، وهو صاحب سويقة العزّى العروفة به ؛ وقتل من الماليك السلطانية مائة وعشرون مملوكا . . ولما فتح عكّا ، توجّه إلى صيدا وبيروت فقتحهما تلك السنة ؛ وكان فتح عكّا من

ولما فتح عانما ، نوجه إلى صيدا وييروك فتحهمها للك السه ؛ و فان فتح عانه من أجلّ الفتوحات ، فإنّ الفرنج كانوا يشوّشون على التجّار ، ويأخذون أموالهم ، ويقطعون الطريق على المسافرين فى البرّ والبحر .

فلما فتح الأصرف عكماً ، رجع إلى الديار المصرية ، فرّ يَنت له ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وحمات على رأسه القبّة والطير ، ولعبوا قدّامه بالفواشي الذهب، وفرشت نحت خاذ فرسه الشقق الحرير ، ولافته القضاة الأربعة من المطرية ، فدخل . من باب النصر في موكب خفل .

فا) وصل إلى البيمارستان ، نزل عن فرسه ، ودخل زار قبر والده ، ثم ركب وطلم إلى القامة ، فأخلع على الأمراء ونزلوا إلى بيوتهم . قال الشيخ صرفالدين الأبوصيرى، ناظم البردة : رأيت فى المنام، قبل توجّه الملك الأصرف إلى حكّا بمدّة ، قائلا ينشد هذه الأبيات :

> قد أخذ السلمون عكما وأشبعوا الكافرين صكما وساق ساطاننا إليهم خيلا تدكّ الجيال دكما وأتسم الترك منذ سارت لا يتركوا للفرنج ملكا

فلما انتبه الشيخ شرف الدين ، أخبر بهذه الرؤيا ( ١٩٢ ) جماعة من أسحابه ، وكانت الرؤيا في شوّ ال ، فخرج الملك الأصرف أواخر عرّم ، فكان الأمركما قال الهانف في النام ؛ قال القاضي كانب السرّ عبى الدين بن عبد الظاهر :

يا بنى الأصغر قسد حل بكم نقمة الله التي لا تنفصل زل الأصرف في ساحلكم فأبشروا منه بسك متصل فلما فتح الأصرف عكا ورجع ، عظم أمره واستخف بالأمراء ، فأخذ في أسباب النبض على جاعة من الأمراء، فقبض على الأمير لاجين، الساحدار، وكان نائب الشام ، فقبض عليه وأرسله من هناك إلى ثفر الإسكندرية ؟ ثم قبض على الأمير سنقر الأشقر، الذي كان تساطن بدمشق كا نقدم ؟ وقبض على الأمير طقصوا ، والأمير جرمك ، وسجئهم بقامة الجبل .

ثم أوسل خلف الأمير لاجين ، الذي كان نائب الشام ؛ فاما تكاملوا سبعة من الأمراء ببرج الحية الذي بالقامة ، فأما كان ليلة الأحد في العشرين من رجب ، أمر

١٨ بخنق هؤلاء الأمراء السبعة ، فخنقوا تحت الليل .

فاما أرادوا دفنهم ، وجدوا الأمير لاجين ، نائب الشام ، فيه الروح ، فأخبروا السلطان بذلك ، فعطف عليه ، وأمر بالإنواج عنه ، ونزل إلى بيته .

٢١ قلتُ : ولاجين هذا ، تسلطن بعد كتبغا ، سنة ست وتسعين وستمائة ، فكيف

<sup>(</sup>۲۱) قات : ابن ایاس یمی نشمه ، وقد تکرر ذلك منه ق عدة مواضع فیما یل ، عند ما برید التعلیق علی بعض ما یذکره من أخبار .

<sup>(</sup> ناریخ ابن ایاس ح ۱ ق ۱ ـ ۲۴ )

كان يموت ، وقد أوعده الله تعالى أنْ يكون سلطان مصر ، فسبحان من لا يخلف الميماد ؛ فلما تعانى الأمير لاجين ، أنعم عليه السلطان بتقدمة ألف ، ورسم له [ أنْ ] يقم بمصر .

ثم أفرج عن الأمير بيسرى ، وسبب ذلك أنّ السلطان لمساجاً من التجريدة وشقّ الناهرة ، فوقف إليه أولاد الأمير بيسرى عند ( ۱۹۲ ب ) المدرسة الكاملية ، وكانوا ستة أولاد ذكور ، فلما جز علمهم السلطان ، باسوا له الأرض ، وكان فيهم من هو مرضع ، فقال السلطان : « هؤلاء أولاد مملوكك بيسرى » ، فرقّ لهم السلطان ، وقال : « يحصل الخير إنْ شاء الله » .

فاما طلم إلى القلمة ، وقبض على هؤلاء الأمراء ، وقتلهم ، فعند ذلك أفرج عن ﴿ الأمير بيسرى ، وأنعم عليه بتقدمة ألف ، وأقام بمصر ، انتهى ذلك .

## مم دخلت سنة إحدى وتسمين [ وسمائة ]

فيها جرّد السلطان إلى نحـــو حلب ، وحاصر قلمة الروم ، ونصب حولها ثلاثة ١٢ وعشرين منجنيقا ، فنقحها بالسيف يوم السبت حادى عشر رجب من هذه السنة ، وكانت بيد الأرمن ؛ ثم رجع السلطان إلى الديار المصرية ، وهذه التجريدة الثانية التي خرج فيها بنفسه .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة إحدى وتسمين وسمائة ، فيها ، فى رمضان ، توقى الشيخ فتح الدين بن القاضى خيى الدين ، كأنب السرّ ، ابن عبد الظاهر ، توقى في حياة والده ؛ وقد تفقّه فى الإنشاء ، وتقدّم على والده فى سنعة الإنشاء ؛ وكان مولده بالقاهرة سنة ثمان وثلاثين وسمّائة ، وكانت وفانه بدمشق ؛ ولما بلغ القاضى محيى الدين وفاة ولده ، رئاه مقوله :

<sup>(</sup>٨) إن شاء اله : إنشاء الله .

<sup>(</sup>١١) [ وستمائة ]: تنقس في الاصل.

الظريفة ، وهو قوله :

اِت شُدّت تبصرنی و تنظر حالتی قابل إذا هبّ النسيم قبولا تلقاء مثلی رقیة و نحافة ولأجیل قلبك لا أقول علیلا (۱۹۳) نهو الرسول إلیك منی لیتنی كنت انخذت مسم الرسول سبیلا وما أحسن قوله: « ولأجل قلبك لا أقول علیلا » ، فیه ما یفتت الأكباد ، و یورك الجاد ، انتهی ذلك .

### ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وسمائة

فيها خرج السلطان على حين غفاة، و توجّه إلى نحو الكوك، وهذه ثالث تجريدة، فخرج بمفرده، ورسم للأمراء بأن يلاقوه على دمشق، فلما دخل الكوك، أخلم على

الأمير آقوش ، واستقرّ به نائب الكرك .

ثم توجّه إلى دمشق ، فأعرض العكر هناك، وعيّن منهم جماعة إلى نحو سيس ؛ فلما وصاوا إلى هناك ، أوسل صاحب سيس يطلب من السلطان الأمان ، فأرسات الأمراء . « إن سلّم قامة تل حمدون ، وقامة البسنا ، وقامة الرعش ، فأعطوه الأمان، وإنَّ لم يسلم هذه الثلاث فلاع ، فتحاصروه » ؛ فلما جاء الجواب بذلك ، سلّم صاحب سيس تلك الثلاث ، وحصل الصلح ، ورجم العسكر من غير قتال .

ثم إنّ السلطان أقام بدمشق مدّة ، ثم توجّه إلى حمص ، فأشافه الأمير مهنا ابن عيسى ثلاثة أيام ؛ ثم إنّ السلطان قبض عليه وعلى إخوته ، وولّى الأمير على ابن حدثة عوضا عنه .

ثم إنّ السلطان رجع إلى دمشق ، ورسم للأمير بيدرًا ، نائب السلطنة ، أنْ يأخذ الدكر ويتوجّه إلى التاهرة ، فامتثل ذلك .

(۱۷) التلات : التلانة .

ثم إنَّ الساطان أفام بدمشق بعد العسكر مدّة ، وتوجّه إلى مصر ، فكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وزيّنت له القاهرة بالزينة الفاخرة ، وسار فى موكب حفل حتى طلم ( ۱۹۳ ب ) إلى القلمة .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ائنتين وتسعين وسبائسة ، فيها ، فى رجب ، نوفَى التاضى كانب السرّ بحيى الدين بن عبد الظاهر ، فكان بينه وبين وفاة ولده فتح الدين دون السنة ؛ وكان مولد التاندى بحيى الدين سنة عشرين وسبائة، فكانت مدة حياته ائتتان وسبعون سنة ، ولما مات دفن بالقرافة الصنرى ؛ وهو أول من تسمّى كانب السرّ ، وكان عالما فاضلا ، فاظما فائرا ، وله ديوان أدبيات كله غور و عاسمت ، ومما ينسب إليه من التنزلات الرقيقة ، وهو قوله :

لأن جاد لى بالوسل منه خياله وأصبح مجهودا رقيب ولائم ألا إنحـــا الانسام تحرم ساهرا وآخر يأنى رزقه وهو نائم "

ومن تضمينه البديع :

لقدة ال لى إذ رحت من خمر ريقه أحثُ كثروسا من الذَّ مقبل باثم شفاهى بعد رشف سلافها تنقل فاذات الهوى فى التنقل

ولمـــــا توفّى القاضى محيى الدين ، تولّى بعده القاضى تاج الدين بن الأثير ، وصار • ا صاحب ديوان الإنشاء بمصر .

١٨

۲1

وفى هذه السنة ، أعنى سنة اتنتين وتسعين ، فيها توفّى قاضى قضاة الحثفية معزّ الدين النعان ؛ وتولّى بعده القاضى شمس الدين محمد السروجي الحنفى .

وفى هذه السنة ، فى شعبان ، تو فَى الإمام الحافظ الأسعردى نور الدين على، ومن لطالف بجونه قوله :

ا ثنى جيده للسكر مضطحِمًا وَهِنَا ولولا شفيع الراح لم يُم دببت ليلا عليه بعد هجمته سكرا نقالوا: دبيب النور في الظلم

<sup>(</sup>٥) وفاة : وقات .

### مم دخلت سنة ثلاث وتسمين وستمائة

الأمر بيدرا ، تشاجر بسب ذلك .

1.0

فيها ( ١٩٤ آ ) توجّه السلطان إلى نحو البحيرة ، على سبيل التنزّه ، فخرج فى اثاث الحَرّم ، فلما وسل إلى هناك ، ضرب وطاقه فى مكان يعرف بالحمّامات ، وهو غرى تروجة ؛ فأقام هناك مدّة ثم قصد التوجّه إلى نغر الإسكندرية ، فأرسل الساحب شمس الدين بن الساموس إلى نغر الإسكندرية ليجهّز الإقامات، لأجل قدوم السلطان. فلما دخل ابن الساموس إلى الإسكندرية ، وجد غلمان الأمير بيدرا ، النائب ، قد استولوا على البهار ، وأدخاوه الحواسل ، فحصل بين ابن الساموس ، وبين غلمان

أدسل ابن الساموس كانب الساهان بما جرى له مع غلمان الأمسير بيدرا ، وما ذاوه ، وشرع بزيد على كل كلة ، عشرة ، وأغلظ النول فى حق الأمير بيدرا ، وأشخن جراحاته عند السلطان ، حتى حرّضه علمه .

١٢ وكان ذلك سببا لزوال مُلك الأثيرف خايل ، « وربّ غشّ قد أنى من نصيح»، وقد قبل في العني :

يا ناقلا إلى قول حاسدى لا ينبنى نقل الذى لا ينبنى لا تؤذنى في حجّة النصح ف أسمنى السوء ســـوى مبلنى

ثم إنّ السلطان أرسل خلف الأمير بيدرا ، وقت الظهر ، فلما حضر بين يديه ، وبَتَخه بالكلام ، وقصد القبض عليه ، وتوعّده بكل سو ، فتلطف الأمسير بيدرا في الكلام ، الأراد ، والترقيد الأراد ، والترقيد الأراد ، والترقيد ، أ

١٨ في الكلام، حتى خرج من بين يديه ، فاجتمع بخشداشينه من الأمراء ، واتفق رأيهم
 على قتله .

وكان الأثيرف خليل مواما بالصيد، فأعطى العسكر دستورا بالتوجّه إلى التاهرة ، ٢٠ وخلا بنفسه ؛ فمفى العسكر ، وجماعة من الأمرا ، ، وبتى ( ١٩٤ ب ) السلطان فى نفر قليل من الماليك والخاسكية .

معه سوى أمير شكار ، أحمد بن الأشل .

فلما بلغ الأمراء ذلك ، ركب الأمير بيدرا ، والأمير لاجين ، والأمير قرا سنقر ،
والأمير بهادر ، وجماعة من الماليك السلطانية ، وشدوا في أوساطهم تراكيش ٣
وسيوف ، وساقوا خلفه ، فوجدوا السلطان وحده ، وليس معه سوى أمير شكار ،
وبعض مماليك جمدارية ، فقالوا : « هذا وقت انتهاز الفرسة » ، كما قيل :

وانتهز النرصة إن الفرصة تصيير إن لم تفتهزها عملة المار وانتهز الفرصة إلى الفرصة فلم وانتهز الفرصة المار والمنه المار والمينه المارة والمارة المارة والمارة المارة والمارة المارة المارة

ثم ضربه الأمير لاجين على كنفه بالسيف ضربة ، فوقع إلى الأرض ، فجاء إليه الأمير بهادر ، رأس نوبة النوب ، وأطامه ١٢ الأمير بهادر ، رأس نوبة النوب ، وترل عن فرسه ، وأدخل السيف فى دبره، وأطامه ١٢ من حاته ، وصار كل أحد من الأمراء يظهر ما فى نقسه منه، وتركوه ميّنًا فى الفضاء، ملقيًا على ظهره ومضوا ، وفيه يقول ابن حبيب :

نبًّا لأنوام بمالك رقم، فتكوا وما رقوا لحالة مترف ١٥ (١٩٥٥ آ) وانوءغدرا ثم صالوا جملة بالمشرف على الليك الأصرف ثم إنّ الأمراء رجموا إلى الوطاق ، واشتوروا فيمن يولّوه السلطنة ؛ وهــــذه

الواقعة تقرب من واقعة المظافر قطز مع الظاهر بيبرس البندقدارى ؛ ثم إنّ الأمراء ١٨ تحالفوا أنْ يكونوا عصبة واحدة ، ووقع الاتّفاق على سلطنة الأمير ببدرا ، النائب ، فياس له الأمراء الأرض ، ولقبوه باللك الأمجد ، وقيل بالملك الرحيم .

<sup>(</sup>٧) قاصدينه : كذا في الأسل.

<sup>(</sup>١٢) النوب : النوبة .

السلحدار ، وغير ذلك من الأمرا ، وسار في موكبه إلى الطرانة .

الم وصل الخبر إلى القاهرة بما جرى ، ركب العسكر قاطبة ، والأمراء الذين كانوا بمصر ، وخرجوا على حمية ، فاما عدوا من الحبرة ، ووصاوا إلى الطرانة ، تلاقى هناك النويقان من العسكر ، فوقع بينهما هناك وقعة تشيب مها النواصى ، فانكسر بيددا ، ورجع إلى روجة ، وكان قد جمع من عربان البحيرة نحو خمائة قارس ، فاما الكسر، تستحف من كان معه من الدربان وغيرها .

فلما توجّه بيدرا إلى تروجة ، تبعوه الماليك الأشرفية ، فهرب نحو الجبل ، فتبعه جماعة من الماليك فقيضوا عليه ، وأحضروه بين يدى الأمير كتبغا .

فلما رأوه الماليك الأصرفية ، قطّموه بالسيوف ، وشقّوا بطنه ، وأخرجوا كبده ، وصاركل أحد من الماليك يقطع منه قطعة ويأكلها ، من شدّة قهرهم على أستاذهم الأصرف خليل .

ثم إنّ الأمير ( ١٩٥ ب ) كتبغا حزّ رأس بيدرا وجعلها على رمح ، وأرسلها
 إلى القاهرة ، نطافوا بها ، ثم علقوها على باب بيته .

ثم إنّ الأمير سنجر الشجاعي نادي أنّ أحدا من النواتية لا يعدّي بأحد من ١ العسكر ، الذين كأنوا مع بيدرا ، واستمرّت الأحوال مضطربة .

هذا ماكان من أمر بيدرا ، وأما ماكان من أمر الأصرف خليل ، فإنّه أقام ملقيا في البرية ثلاثة أيام لم يدفن ، حتى أكل الذئاب وجهه وبديه ورجايه ، وقد قيل فيه :

الم نَرَ أَنَّ الليث حقًّا تناهشت ذئاب النلا منه ذراعا وساعدا فلا تمذلا يا صاحى على الأسى وعينا على صرف الزمان وساعدا

<sup>(</sup>۲وه۱) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٣) تلاقى : تلاقا .

<sup>(؛)</sup> الفريقان : الفريقين . || وقعة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) ويديه ورِجليه : ويداه ورجلاه .

<sup>(</sup>۱۸) ألم تر : ألم ترى .

ثم إنّ أيدمر الفخرى ، والى روجة ، حمل السلطان من هناك على جمل وأتى به إلى الناهرة ، فنساوه وكفّنوه وصاّوا عليه ، ودفنوه فى مدرسته التى أنشأها بالقرب من مشهد السدة قبيسة ، رضى الله عنها .

وأما الأمير بيدرا، فأخذت رأسه، وما بقى من جنَّته، ودفن فى تربته التيأنشأها بالقرانة الصنرى .

وكان أول من أنشأ تربة بالقرانة الصغرى، الأمير يلبغا التركمانى، ثم سادت ٦ الأمراء تنشى بها تربا وخوانق جليلة، ورغب الناس فى سكناها، وذلك فى دولة الناصر محد بن قلاون فى مبتدأ سنة إحدى وسبعائة.

وكان من باب النرانة إلى تربة بيدرا ميدان واحد ، يتسابق فيه ( ١٩٦ آ ) . الأمراء بالخيول ، ويجتمع الناس هناك للتغرّج على السباق ، وكان الشرط فىالسباق ، من تربة الأمير بيدرا إلى باب القرافة ، انتهى ذلك .

وكان الأعرف خليل حسن الوجه ، أبيض اللون ، مستدير اللحية ، ضخم ١٢ الجسد ، كبير الوجه ، وكان مهابا في أعين الناس ، كفوا المسلطنة ، عارفا بأحوال المملكة ، وكان شجاعا بطلا ، متداما وقت القتال ، خفيف الركاب ، يحبّ الحركة والأسفار ، وكان مسعود الحركات ، ولو طال عمره ، لفتح غالب بلاد العراق ، ولا ولا يون فأبناء الماوك من يناظره في شدة العزم والشجاعة ، وقوة البأس .

وعلى هذا قد اتَّفَق أُوباب التواريخ في ترجمته ؛ وكان يميل إلى صرب الراح، وحبّ الملاح ، وكان حمن النهم ، يقط الفكر .

وكان القاضى عيى الدين بن عبد الظاهر يقول: ما رأيت ولا سممت بأحسن من فهم الملك الأمرف خليل، ولقد كنت أحضر بالراسيم للملامة، فما كان يعلم على مرسوم قط، إلا وقرأه جميعه، ويفهم ما فيه، بل وكان يخرج علينا بأشياء كثيرة فى ١ صنعة الإنشاء، وترى فيها الصواب منه، ولقد تعاظم فى أمره، حتى صار يكتب فى

<sup>(</sup>٩) بتــابق: تــابق.

<sup>(</sup>١٨) يقظ: ياقظ.

علامته على الراسيم ، حرف الخاء فقط ، إشارة إلى الحرف الأول من اسمه ، ومنع الموقعين أنْ يكتبوا لأحد من الأمراء والنوّاب « الزعيمي » ، وكان يقول : « من زعيم الجيوش غيرى » ؟ وله أشياء كثيرة من هذا النمط .

. والنواب؟ ومن مساوئه أشياء كثيرة ، منها: أنّه فتل جماعة كثيرة من الأمراء والنواب؟ ومن مساوئه أنّه قرّب ابن ( ١٩٦٦ ب ) السلموس وجعله وذيرا، وحكّمه في الناس، فخصل منه الضرر الشامل .

ومن مساوئه أنّه لما توجّه إلى الكرك ، أخرج أولاد الملك الظاهر ببيرس البندقدارى ، وها سلامش ، وأخاه سيدى خضر ، وكانا بالكرك من حين تولّى قلاون ، فأخرجهما من الكرك وأرسلهما إلى القسطنطينية ، سحية الأمير أيبك الموسلى ، وأمهامهما معهما ؛ فلما وساوا إلى القسطنطينية ، أكرمهم الأشكرى ، ملك النرنج، ورتّب لهم ما يكفهم من الثنقة في كل يوم ، فأفاموا مها مدّة .

١٧ فأما سلامش فأدركته المنتية هناك ، فمات، فلما مات سترته أمّه وجعلته في سيحلية، إلى أنّ انقَق عَوْدها إلى مصر ، فحملته معها ، ودفنته بالقرافة ، ومات وله من العمر نحو اثنتن وعشرين سنة .

، ر وأما سيدى خضر ، فإنّه عاد إلى مصر ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ، انتهى ذلك .

وكانت قتلة الأشرف خليل يوم السبت بعد العصر ، خامس عشر الحَرَم سنة ثلاث ١٧ وتسمين وسبّائة ، ومات وله من العمر نحو ثلاثين سنة ؛ وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام .

وأما فتوحَّته التي افتتحها في أيامه : عكَّاء وسيداً، وبيروت، وعتليت، وبهسنا ، ٢١ وقلمة الروم ، ومرعش ، وتلّ حمدون ، وسور .

<sup>(</sup>٢) أن يكتبوا : أن لا يكتبوا .

<sup>(؛)</sup> مىاوئە : مىاوە .

<sup>(</sup>۲۰) التي : الذي .

وأما ما أنشأه من العائر وهي : قاعة الأميرفية التي بالقامة ، والإيوان الأميرفي ، والمدرسة التي بجوار مشهد السيدة نفيسة ، رضى الله عنها .

وفيه يقول الصفى الحلَّى من قصيدة ، وهو قوله :

يا أمياً الملك الذي سطوانه حلت بهيا الأعداء في يقظامها ملك تقير وعين حيامها ملك تقير وعين حيامها شقت شمل الميال بعد وفوره وجمت شمل الناس بعيد شتامها وظهرت بالعدل الذي أمسى به في البيد يخشى ذئبها من شامها

ولما قتل الأصرف خليل ، وقسع الانّفاق من الأمراء على سلطنة أخيه محمد ، فسلطنوه عوناً عنه ، وتلقب بالناصر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار اللك الأصرف خليل ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

## سلطنة الملك الناصر محمد

ابن الملك المنصور قلاون

۱۲

وهو التاسع من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ يوبع بالسلطنة بهــــد أخيه الأهـرف خليل ، يوم الخيس ثامن عشر الحرّم سنة ثلاث وتسعين وسمائة ؟ وكان له من العمر لمـــا توكى الـــاطنة نحو تسع سنين، وكان مولده سنة أربع وثمانين وسمائة، وكانت أمّم خوند أشاون بنت الأمير نــكاى .

فلما جلس على سرير المُلك ، باس له الأمراء الأرض ، وتلقّب بالملك الناصر ، وتوقت بالملك الناصر ، وتودى باسمه في القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء ، ودقت ( ۱۹۷ ب ) له البشائر . ۲۱ فلما تم أمره في السلطنة ، عمل الموكب ، وأخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم: الأمير كتبنا ، واستقر نائب السلطنة ، عوضاً عن الأمير بيدرا ؛ وأخلع على

<sup>(؛)</sup> مماوك : مملوكا .

الأمير سنجر الشجاعي، واستقرّ به وزيرا ، عوضاً عن ابن الساموس؛ وأخلع على الأمير بيبرس الجاششكير ، واستقرّ به أستادارا ، وكلشف الكشاف .

وفى ذلك اليوم ، طاف والى القاهرة برأس الأمير بيدرا ، وهى على رمح ، ثم
 عاقت على باب القامة ، ثم تتات وعائقت على باب بيته ، ثم بسد أيام دفنت فى تربته
 التي فى الترافة الدمنرى .

ثم إنّ الأمير كتبغا أخذ في أسباب النبض على جماعة من الأمراء الذين كانوا سببا لفتل اللك الأمير فضيل ؛ فنزل الشجاعي وقبض على الأمير ففجق الساحداد ، والأمير ماهالى السودى، والأمير ماهالى السودى، والأمير كردى الساق ، وهـو صاحب الحلم التي كانت بالمدابغ ؛ فلما قبض علمهم قيدهم وسجنهم في البرج الذي بالقلمة ، ثم إنّه قبض على جماعة من الماليك السلطانية وسجنهم غيزانه شمايل .

١٢ ثم إنّ الأمير بيبرس الجاشفكير ، تولّى عقوبة هؤلاء الأمراء الذين كانوا ف البرج ، وصار يقرّدهم على من كان سببا فى قتل الأشرف خليل ، فنهم من قرّ ومنهم من لم يقرّ .

هم إن الأمير كتبنا رسم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمّرهم على جال ، ثم (١٩٩٨)
 طاف بهم فى القاهرة ، والشاعلية تنادى عليهم : « هذا جزا ً من يقتل أستاذه » ،
 وكان لهم فى القاهرة يوم مشهود ؟ ثم وستطوهم فى الرملة ، عند سوق الخيل .

۱۸ ثم إن الشجاعى قبض على الصاحب شمس الدين بن الساموس ، واحتساط على موجوده ، ورسم على أفاربه وعياله وحاشيته ، وسار يعاقب ابن الساموس كل ليلة ، ويعصر أكمابه بالعاسير ، حتى مات تحت الضرب ، وكانت وفاته يوم الأحد خامس ٢٦ عشر منه من سنة ثلاث وتسمين وسمائة ، فذهب ماله ، وزال سلطانه ، وقد قبل

في المعنى :

<sup>(</sup>ه) التي: الذي .

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۷) مشهود : مشهود. .

لا تفرحن بخير جا، من غلط فللزمان إساءات وإحسان وكن من الدهر إنَّ يسيحُ على حذر أما تفدّمت إلا وهو سكرات قال الشيخ شمى الدين الذهبي : كان المصاحب شمى الدين بن الساموس أقارب عبالشام، فلما صار إليه من الأمر ما صار، أرسل خلف أقاربه، فسكلهم حضروا إلى الناهرة، إلا شيخص من أقاربه بقال له زين الدين، فإنّه أبى من الحضور إلى مصر،

وخاف على نفسه ، وكتب إلى ابن السلموس ، وهو يتول له :

فكان الغال بالفطق ، فما عن قويب حتى جرى عليه ما جرى ، ومهشه الشجاعي ٩ أى مهش ، انتهى ذلك .

وفى أيامه ظهرت أعجوبة ، وذلك أنّ شخصا من أهل القرى بنواحى الصعيد ، خرج بثور له ليسقيه من البحر، فلما شرب الثور وفرغ ، فال : « الحمد لله » ، فتعجّب ١٢ منه ساحبه ، وأحكى ذلك لأمحابه ، فلم يصدّقوه على ذلك .

ثم خرج بالثور فى اليوم الثانى ، فاما شرب من البحر ، قال : « الحمد لله » ؛ فلما كان فى اليوم الثالث ، اجتمع أهل الترية قاطبة ، فلما خرج الثور وشرب من البحر ، قال : « الحمد لله » ، فسممه الناس قاطبة .

فتقدّم إليه شخص من الحاضرين ، فتال له : « أمها الثور ، أنت تسكلم مثل
يني آدم » ؛ فقال: « إنّ الله تعالى كان قد قدّر على عباده أن الأرض تجدب سبع سنين، ١٨
فضفع فيهم النبي سلّى الله عليه وسلّم ، حتى زاد النيل ، ووقع الخصب فى الأرض ،
وأنّ النبي ، سلّى الله عليه وسلم ، قد أمرنى أنْ أبلّخ ذلك للناس » ، فقال له ذلك
الرجل : « وما مصداق قولك أمها الثور » ؛ فقال : « مصداق قولى ، أنى أموت ٢١

<sup>(</sup>٢) إن يصح : إن يصحو .

<sup>(</sup> س ۳۸۰ س ۲۱ ـ س ۳۸۱ س ۳) وق أيامه . . . فاضى الناحية : كتبت في الأصل على هامش س ( ۱۹۷۷ ب ) وس ( ۲۱۹۸ ) .

فلما مضى الثور إلى دار صاحبه ، فمات عقيب ذلك اليوم ، فتسامعت به أهــــــــل النوية ، فأنوا إليه وكفّنوه ودفنوه ، وكتب بذلك بحضر ، وثبت على قاضى الناحنة .

وواقعة الثور المقدّم ذكرها ، أوردها الشيخ جلال الدين الأسيوطى ، وذكر أنّها وقعت في أوائل دولة محمد بن قلاون ، في أثناء سنة ثلاث وتسمين وسيالة ، وأنّ السلطان وقف على المحضر الذي كتب ، وتعجّب من هذه الواقعة ، انتهى ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث وتسعين وسيمائة ، (١٩٨ ب) فيها ، فى جادى الأولى ، توفّى الأمير أحمد بن موسى بن يغمور ، وكان من أعيان شعراً مصر ، وله

شعر جيَّد ، فمن ذلك قوله :

سودا بيضا الشمائل حاوة معشوقة الحركات والألفاظ مكتية أنقامها هنديّة هنديّة الألحاظ

وكانت وفاته بالمحلَّة ، ودفن بها .

وفيها توتى الإمام الحافظ العلامة أبو القاسم عبيد بن محمد بن عياش الشافعي ، ولد سنة الثنين وعشر بن وستمائة ، ومات في شعبان من تلك السنة .

ومن هنا نرجع إلى ما كنا فيه: ثم إنّ الشجاعى صار يستخفّ بالساطان لصفر
 سنّه ، فلما رأى الكلمة اجتمعت فيه ، وصار صاحب الحلّ والعقد فى تلك الأيام ،
 حدّثته نقسه بالساطنة ، فسار برى الفئن بين الأمراء ، وبين الأمير كتبنا ، فائب

١٨ السلطنــة.

وصار ينعم على جمساعة من الماليك البرجية ، ونفق علمهم فى الدسَّ نحو ثمانين ألف دينار، وقال لهم: «كل من قتل أميرا وجا، برأسه، يأخذ إقطاعه وبَرَّكَه وبيته»، نصار المسكر فريقين ، فريق مع الشجاعى ، وفريق مع كتيمنا .

فلما كان يوم الجمة ثالث عشر بن رجب ، وثب الماليك البرجية على الأمير كتبنا،

وتوجّهوا إلى بيوت الأمراء ، فركب الأمير كتبنا ، هو وخشداشينه ، وطاموا إلى سوق الخيل ، وحاصروا النامة أشدّ المحاصرة ، وقطعوا عنبا الماء ، فنزل إليهم الماليك البرجية ، وتحاربوا معهم فى الرملة ، حتى كاد الأمير ( ١٩٩ آ ) كتبنا أنْ ٣ ينكسر .

أبه الأمير بيسرى، والأمير بكتاش، أمير سلاح، والأمير بكتوت العلاى،
 والأمير أيبك الموسلى، والأمير آقسنتر، والأمير بابان الحسنى، وغير ذلك من الأمراء
 العشراوات، والماليك السلطانية.

نكان بينهم وبين الماليك البرجية وقعة نوية ، فلم تكن إلا ساعة يسيرة ، وقد انكسرت الماليك البرجية ، وطاموا إلى القامة مهزومين ، وكانوا يسكنون فى الأبراج ؟ التى بالقامة ، وكانوا نحو أربعة آلاف وسبعائة مماوك .

فا) ترايد أمر الفتنة ، ترلت خوند أشاون ، أم الملك الناصر ، إلى باب السلسلة ، وأرسات خلف الأمير كتيفا، وتحدثت معه من أعلا السور، وقالت له : « إيش آخر مه هذه الفتنة ؟ إن كان قصده كلم ابنى من السلطنة فافعل، وارسله في مكان تقصده ». فقال لها كتيفا : « أعوذ بالله السميع العلم ، والله لو بتى من أولاد أستاذنا بنت علم المراد من أولاد أستاذنا بنت علم المراد من الله عند المراد التراد الت

عمياً ، ما خرّ جنا المُلك عنها ، وإنما قصدنا مسك الشجاعى الذى يرمى بيننا الفتن » . ﴿ ٥٠ فَلَمَا وَأَوَ السَّمَ فلما وأوا عصمة الشجاعى أنّ الكسرة عليهم ، صاروا يتسحّبون من القامة ، وينزلون إلى عند الأمير كتبنا .

فالم رأى الشجاعى عين الغلب ، أرسل يطلب من الأمير كتبغا أمانا لنفسه ، ١٨ فلم بعطه كتبغا أمانا ، ولا وافقه على ذلك أحد من الأمراء .

 <sup>(</sup>٨) وقعة : كذا ق الأصل .
 (١٠) الني : الذي . || مملوك : مملوكا .

<sup>(</sup>١٩) فلم يعطيه : دلم يعطيه .

أستاذى ، فإنهم يقصدوا خامك من السلطانة ، ويمسكونى أنا » ، فقال له السلطان : « يا عمّى ، أنا أعطيك نيابة حاب ، واخرج روح ( ١٩٩٩ ب ) عنهم واستريخ من

۳ هذا الحال كله ».

فلم يوافق الشجاعى على ذلك ، وأغاظ على السلطان فى القول ، فقام إليه جماعة من الماليك الذين حول السلطان ومسكوه ، وقيّدوه ، وأرساوه إلى البرج .

فبينا هو فى أثناء الطريق، خرج عليه جماعة من الماليك الأشرفية، قطعوا رأسه، وكان الذى قطع رأسه شخص من الماليك يسمّى بهاء الدين آقوش، فلما قطع رأسه، وضعها فى فوطة حرير، وأرسلها إلى الأمير كتبنا.

فلم وصل الذى معه الرأس إلى باب التامة ، قالوا الماليك البرجية ، الذين هم من عصبة الشجاعى : « ما معك فى هذه الفوطة » ؟ قال : « خبر سخن أرسله السلطان للأمراء ، ليعلموا أنّ عندنا الخبر كثير » ، فتركو حتى مضى وتزل من التامة ، ولا عاموا أنّ معه رأس الشجاعى لقتاوه أشر قتلة ؛ فلما نزل إلى الرملة ، وضع رأس الشجاعى بين يدى الأمير كتبنا ، فلم محتقوا الأمواء قتله ، توجّه كل أحسد منهم إلى ببته ، وخدت الفتنة .

۱۸ و كان أكثر الناس يكوهون الشجاعى من ظلمه ، فصاروا يعطوا المشاعلية شيئا من الفضة، ويأخذون منهم رأس الشجاعى، ويدخلون بها عندهم فى الدار، ولا ترالون يصفعونها ( ۲۰۰ آ ) بالنمال والقباقيب حتى يشتفوا منه ؛ فدخلوا مهاحتى حارة زويلة ، وصار البهود بدخلون بها عندهم ويصفعونها بالنمال ، وربما قبل كانوا يبولون علمها .

<sup>(</sup>١) يتصدوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥و٩) الدين : الذي . (١٨) بعلوا : كذا ق الأصل . || المناعلية : المناعلي .

<sup>(</sup>۲۱) وريا: ورب ما.

فأقاموا يطوفون بها ثلاثة أيام متوالية ، حتى قيل إنّ المشاعلية كانت معهم برنية خضرا ، بحصادن فيها ما يدخل عليهم من الناس ، من فضّة وفلوس ، فقيل إنهم ملأوا تلك البرنية فضّة ثلاث مرات ؛ ولم يسمع بمثل هذه الواقعة فها تقدّم من الوقائع. ٣ النربية .

وكان الشجاعى رجلا طويلا ، أبيض اللون ، أشتر اللحية ، أزرق العينين ، روى الجنس ، ظالم الصورة ، عنده تسوة زائدة ، إذا ظفر بأحد لا يرحمه ، فلما قتل ، لم برث له أحد من الناس قاطبة ، فكان كما قيل فى المنى :

لا تنمل الشرّ متسمّى به وانعل الخير تجازى عليه أما ترى الحية من شرّها يقتلها من لا أساءت إليه الما تتل الشجاعي خدت الفتنة ، وطلع الأمراء إلى الفامة ، وعرضوا الماليك البرجية ، فكانوا نحو أدبعة آلان وسبعائة ، فرسم لهم الأمسير كتبغا أنْ يتزلوا من القلمة ، وسكنوا في الأبراج التي في سور القاهرة ، خلف البرقية ، فنزلوا من القلمة وسكنوا بها ، ورتب لهم ما يكنيهم في كل يوم ، وصرط عليهم أنهم لا يركبوا، ولا يخرجوا من الأراج .

ثم إنّ الأمير كتبنا قبض على جماعة من الأمراء، ممن كان من عسبة الشجاعى، ١٠ وهم ( ٢٠٠ ب ): الأمير بيبرس الجاشنكير، الأستادار، والأمير اللقانى، أمير آخوركبير، وغير ذلك من الأمراء المشراوات، فقيدهم، وأرسلهم إلى السجن بثغر الإسكندرية.

ثم أفرج عن جماعة من الأمراء ، وهم: الأمير قنجق الساحدار، والأمير عبدالله ، حامل الجنر ، والأمير قرمس ، والأمير بورى ، والأمير لاجــــين جركس ، والأمير مناطاى السعودى ، والأمير كردى الساق ، والأمــــير عمر شاه السلحدار ، ،

 <sup>(</sup>١) يطوفون: يطفون.
 (٧) ل. ت. تا. ث.

<sup>(</sup>۷) لم يرت : لم يرثى . (۱۲) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٩) نُعْجَق : قَبْجَق .

وهو صاحب القنطرة التي عند درب الشمسي ؛ فلما حضروا أخلع عليهم وأعادهم إلى وظائفهم وإدرياتهم .

ولما قتل الشجاعى ، أخلع السلطان على الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب بها، الدين بن حنا، واستقر به وزيرا، عونا عن سنجر الشجاعى، بحكم تناه كا تقدم .

تات: والساحب تاج الدين هذا ، هو الذي اشترى الآثار الشريف النبوى ، وكان هذا الآثار عند جماعة من بني إبراهيم بالينيع ، فتلطف بهم حتى اشتراه منهم بستين ألف درهم فنية ، وحمله إلى مصر ، فأودعهم أولا في رباط الأفوم ، المطلق على بر كذ الحبش ، ثم إنة أنشأ مسجدا مطلًا على بحر النيل ، وتقسل إليه الآثار الشريف، واستمر به مدة طويلة، وكانت الناس تقسد الزيارة إليه في كل يوم أربعاء .

فلما تلاثمى أمر ذلك الكان ، وسار مقطع طريق ، واستمر على ذلك إلى سنة ١ تسع وتسمائة ، فنقله الملك الأشرف فانسوه الغورى إلى مدرسته ، التى أنشــــأها فى الشرابشيين ، كاسيأتى ذكر ذلك ( ٢٠١ ) فى موضه .

وكان نقله عن مكانه غير صرط الواقف ، وقد ذكر نقله أيام الشيخ أمين الدين ١ - الآقصراى رحمة الله عليه ، فلم يوافق على نقله من مكانه ، وقال : « ما نتّبع فى ذلك إلا تسرط الواقف » ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة

۱۸ فیها ، فی یوم عاصر الحرّم ، دک جاعة من المالیك الاضرفیة نحت اللیل ، و فتحوا باب سعادة ، وهجموا على اصطبلات الناس ، و أخذوا خیولهم ؛ فلما طلع النهاد ، أرسل الأمير كتبنا قبض على من فعل ذلك من الماليك ، وقطع أيدبهم ، ۲۱ وطاف بهم القاهرة ، ثم سلمهم على بائى ذويلة ، ووسط مهم جاعة ، وكان الذى فعل ذلك نحو نمايلة مماوك .

<sup>(</sup>۱۸) عاشر : عشر .

<sup>(</sup>۲۲) تىلوك : ئىلوكا .

فلما اضطربت الأحوال ، اجتمعت الأمراء ، وضربوا مشورة في أمر الملكة ، وقالوا : إنّ السلطان سفير السنّ ، وطمع فيه الماليك ، ومن الرأى أنْ يتولّى المملكة سلطان كبير من الأتراك ، لقمع الماليك والعربان .

فوقع الاتّفاق على سلطنة الأمير كتبغا ، فأرسلوا خلف القضاة الأربعة ، وخلموا الملك الناصر من السلطنة ، وولّوا كتبغا ، وبايعه الخليفة .

فكانت مدّة سلطنة الملك الناصر محمد فى هذه المرّة الأولى ، أحد عشر مسهرا ، و وأياما ، ثم يعود إلى السلطنة ثمانى مرّة ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ڪر

# سلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا

### ابن عبدالله المنصوري

وهو العاصر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ (٢٠١ ب) بويع بالسلطنة ١٢ بعد خام الملك الناصر محمد بن قلاون ، يوم السبت حادى عشر المحرّم سنة أربع وتسعين وستهائة ، وتاتّب بالملك العادل ، وجلس على سرير النملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه في القاهرة ، وضيح له الناس بالدعاء .

قات: وكان أسله من سبايا التتار، أخذه اللك المنصور قلاون فى وقعة حمص الأولى، سنة تسع وخمين وستمائة، فصار من جملة المباليك السلطانية، ثم بقى خاسكى، ثم بقى أمير طبلخاناة، ثم بقى مقدّم ألف؛ فلما قتل الأشرف ٨ خايل وتوتى أخوه محمد، جعله نائب السلطنة ، عوضا عن بيدرا ، ثم بقى سلطان مصر.

فلما جلس على سرير النملك ، أخلع على الأمير لاجين ، واستقرّ به نائب السلطنة ، ٢١ عوضا عن نفسه ؛ وكان الأمير لاجين مِن جملة مَن تواطأ على قتل الأشرف خليل ، (٣) سفلان كمر : ساطاناكيبا . فلما قتل بيدوا ، هرب لاجين ، واختنى فى مئذنة جامع أحمد بن طولون ، فأقام بها مدّة طويلة ؛ ثم إنّ الأمير كتبغا شنع فيه عند الملك الناصر ، وقابل به ، فأنعم عليهالسلطان

بتقدمة ألف ، فلما تساطن كتبنا ، جمله نائب السلطنة ، وفوض إليه أمور المملكة .
 ثم أخلع على الأمير بهادر ، وجمله حاجب الحجّاب ؛ وهو أول من أحدث هذه الوظيفة ، وجملها وظيفة كبيرة ، ولم يكن قبل ذلك شيء يقال له حاجب الحجّاب ،

تعظم أمرها من يومئذ .
 ثم إن العادل كتيفا صار ينعم على جماعة من خشداشينه بتقادم ألوف ، حتى

( ۲۰۲ آ ) تقوی شوکته ، ویروج أمره ، وتصیر له عصبة ، فالتفّ علیه جماعة من الأمراه ، وتعصّمه اله ، فراج أمره في الساطنة ، وثبتت وماعده ، وصار له حلف مهر

الأمراء ، وتعتبوا له ، فراج أمره في الساطنة ، وثبتت قواعده ، وصار له حِلف من
 الأمراء والماليك الساطانية .

وفى هذه السنة ، أوفى النيل فى السادس من أيام النسىء ، وكسر، فبلنت الزيادة ١٢ فى تلك السنة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر أصبعا ؛ ثم أنهبط ، ولم يثبت ، فشرقت البلاد بسببه .

ولما توتى الدادل كتبنا ، عزل الصاحب تاج الدين بن حنا ، من الوزارة ، ١٠ واستترَّ بفخر الدين عمر بن عبدالدزيز بن الخليلي ، وزيرا ، عوضا عن تاج الدين ابن حنا .

### ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستمائة

۱۸ فيها ، فى ليلة الجمعة نامن ربيع الآخر ، توفى الشيخ الزاهد الناسك ، سيدى فتح الأسمر ، رحمة الله عليه ، وهو فتح بن عبان بن عبد الله الأسمر التكروري المراكشي ، قدم من مراكش إلى ثنر دمياط ، على سبيل التجريد ، وكان يستى الما بدمياط فى دمياط فى الله بدمياط فى دمياط فى الله بدمياط فى الله ب

٢١ الأسواق ، احتسابا لله ، من غير أنْ يأخذ من أحد شيئا .

<sup>(</sup>١) مئذنة : مادنة .

وكان يلازم الصلاة فى المسجد مع الجاعة ، وكان لا يرى إلا وقت إقامة الصلاة ، فإذا سلّم الإمام، عاد إلى انعكافه ؛ وأشار عليه الشيخ تنى الدين بن دقيق العيد بالنّروّج، فتروّج قرب موته ، ورزق ولدين ؛ وكان لا يقبل من الناس شيئا .

وجدّد عمارة مسجد الفتح بدمياط ، وكان خرابا منذ سنين ، فبناه على سبيل التجريد ، وساعدته الناس على بنائه ؟ ونا مات ، دفن بجوار مسجد الفتح .

وكان ساوكه على طريقة السلف فى التمسك بالكتاب والسنّة ، وكان له كرامات غارقة ، وكان ببذل جهده فى كتم حاله ، والله تعالى يظهر خيره وبركته للناس ؛وقبره فى دمياط يزار إلى يومنا هــــــذا ، والدعاء عنده تجاب ، قال الشهاب المنسورى ( ٢٠٠٧ ب ) :

لممرك ما دمياط إلّا حبيبة تهيم الورى منها بأحسن منظر وذات جمال إن تبتّم ثنوها تبتّم من معناه عن عقد جوهر لما ناظر منه تصول بأبيش وتطعن من فتح القوام بأسمر وق هذه السنة أبيضًا، كانت وفاة الشيخ سراج الدين عمر الورّاق، الشاعر الماهر،

وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جَيّد معين له على أغراضه ، وكان لنبــــه قابلا التنكيت ، حتى قيل له : « لولا لقبك وصناعتك ، لذهب غالب شعرك » ، وكان ه مولده سنة خس عشرة وسمّائة ، ووفاته فى هذه السنة ، وهى سنة خس وتسعين وسمّائة ، نكانت مدّة حياته تمانين سنة .

وقد عاصر ابن سناء الملك ، وأبا الحسين الجزّ اد ، والنصير الحمانى ، وناصر الدبن ، محصد بن الدبن بن عبدالظاهر، حسن بن النقيب، وشمس الدبن بن دانيال الحكيم، والقاضى يحيى الدبن بن عبدالظاهر، وأدركه الشيخ جمال الدبن بن نباتة فى أواخر عمره ؛ وله ديوان فى الأدبيات ، يشتمل على سبمة مجادات فى القطع الكامل ، يسمى « لمع السراج » .

<sup>(</sup>۱۳) وقاة : وذت .

أنشدها النصير الحجامى بحضرة السراج الورّاق، فأنشد السراج الورّاق على الفور ( ٢٠٣ ) ارتجالا :

شاقنی النصیر شعر بدیع وائسلی فی الشعر نقد بصیر ثم الساست باسمك فیه قات نعم المولی و نعم النصیر

وتما وقع للسراج ، أنه اجتمع هو وأبو الحيين الجزّ أد ، في مجلس بعض الرؤساء ، فتما أبو الحمين الجزّ أد إلى الخلاء ليقضى حاجة ، فقام السراج الورّاق بين يديه بالشمعة ، فقال أبو الحمين : « إنّا تعوّدنا ما نخرًا إلا على السراج » ، فقال السراج : « قد آليت على نفسى أنْ لا أنيل عاما قط » ، وكانت دقة السراج الورّاق ، أقد مد من دقة أى الحمين ؛ وعما ساعد السراج الورّاق في شعره ، من لقبه وصناعته ، وهو قوله :

واخجاتی و سمائنی سوداً غدت و سمائف الأبراد فی اِصراق وموبّع لی فی النیامة قائل اَکذا تیکون سیمائٹ الورّاق

وقوله أيضاً :

٢١ في صفر من تلك السنة .

فشكراً لنعاك التي ليس تكفر ونوراً كذا يبدو السراج العمر وما ساءني أن السراج منور

الهبی لقسد جاوزت سبعین حجّة فشک وعمّرت فی الإسلام فازددت بهجه و نور وعمّم نور الشیب رأسی فسرّنی و ما انتجی ذلك ؟ وفیه متول أبو الحسین الحز ار :

إنّ السراج نسيم الريخ يوقظه إلى فوائد كالإبريز تتقد تزيده الريخ انقادا لفكرته وما رأينا سراجا في الهوى يتسد وفي هذه السنة ، أعنى سنة خمس وتسمين وسمائة ، فيها توفّي الشيخ فخر الدين والد الشيخ تقىّ الدين بن عبد الحايم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي ، توفّي

وتما وقع فى هذه السنة من الحوادث العظيمة ، أنّ الطاعون وقع بمصر وأعمالها ، واشتدّ الأمر جدًّا ( ٢٠٣ ب ) حتى صار الناس يتساقطون موتى فى الطرقات ، من ( ٢٠١٠ ) وفى هذه السنة . . . السنة : كنيت فى الأمل على هامش س ( ٢٠٢ ب ) . نساء ورجال وأطفال ، حتى فني من أهل مصر نحو الثاث .

قال الإمام أبو شامة فى تاريخه : إنّ الملك العادل كتبنا ، كفّن من ماله ، فى مدّة يسيرة ، من مات من الغربا ؛ فى الطرقات ، نحوا من مائتى ألف ٣ إنسان ، حتى جافت منهم الطرقات والحارات والأزفّة ، وسار الرجل يكون ماشيا فيقع ميّتا فى الحال عن دابته ، أو ماشيا ؛ وقد قال المهار :

يا طالبا للموت قم واغتنم هذا أوان الموت ما فانا ٦ قد رخص الموت على أهله ومات مرن لا عمره مانا

وتونّی فی هذه السنة ، فی شوّال ، الشیخ سحنون المالکی ، شیخ القراءات ، وکان علامة فی عصره . \_ وتونّی فیها أیضا الشیخ عبد الباری الصعیدی ، وکالف ، ۹ أحد الصالحين بمصر ، وکان شيخ القراءات .

وفيها ، فى ذى التمدة، توقى الإمام العالم ، العامل العلامة، البارع الوارع،الناسك الزاهد ، أبو محمد عبد الله بن أبى جرة ، المالكي المذهب ، مات بمصر ، ودفن بجوار ١٢ تربة الشيخ تاج الدين بن عطا الله ، رضى الله عنهما .

وهو الذى جمّع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، التى تقرأ عند قبره فى أول يوم من السنة ، فتجتمع الناس هناك ، ويفتتحوا العام بزيارته ، ، ، ويسمعوا ما جمعه من الأحاديث الشريفة ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ست وتسمين وستمائة

نيها وقع من الحوادث ( ٢٠٤ ) العظيمة ، أنّ النيل بانت زيادته إلى أول توت ١٨ خمسة عشر ذراعا وتمانية عشر أسبعا ، ثم أنهبط ، ولم يزد بعد ذلك شيئا ، فشرقت البلاد ، ووقع الغلا. بمصر وأعمالها ، وانتهبى سعر القمح إلى مائة وسبنين درها ، وانتهبى سعر الشعير إلى مائة وعشرين درها كل أردب ، وكذلك الفول ، وباسنم ٢٧

<sup>(</sup>۱۰) أحد : إحدى .

<sup>(</sup>۱۵) نقرأ : تقرى .

<sup>(</sup>١٥\_١٦) ويفتتحوا . . . ويسمعوا : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>٢١) وكذاك : وكذالك .

الرطل اللحم إلى سبعة دراهم ، وأبيع النروج بخمسة عشر درهما ، وأبيعت البيضة الواحدة بأدبعة دراهم ، وأبيعت النفاحة والرمانة والسفرجلة كل واحدة منهم بثلاثين درهما ، وأسعت القطعة السكر بثقلها فشة .

فلما اشتدَّ الأمر على الناس، أكلوا القطط والكلاب والحمر والبغال والخمل

والجال ، ولم يبق عند أحد سى من الدواب ، حتى قيل أسيم كل كاب بخمسة دراهم، وكل يَطّ بِثلاثة دراهم ؛ وقد عم هذا الغلاء سائر البلاد الشامية ، حتى مكّة والمدينة . ولطف الله تعالى بأهل مصر ، فأرسل عليهم جرادا كثيرا ، فأكل منه الناس عامية ، وصار يباع منه كل أربعة أرطال بعدهين ، وحصل به غاية النفع للناس ؛ واستمرّت هذه الشدة على الناس سنة كلملة ، حتى حضرت لهم غلال كثيرة من بلاد النو نج وغرها ، ووقع الرغاء ، كما قيل في المنى :

قل لمن بحمل همًّا إن هذا لا يدوم مثاما تنفى السرًّا ت هكذا تغنى الهموم

نتل ذلك ابن أبي حجلة في كتاب « السكردان » .

وفيها ، أعنى هذه السنة ، خرج السلطان كتبنا إلى نحو البلاد الشامية ، لأمر ١٠ أوجب ذلك ؛ فلما دخل الشام ، ( ٢٠٤ ب ) ترل باليدان ، وحكم بين الناس ، ولعب هناك الأكرة ، وسلّى الجمعة بدمشق ، وأقام بها أياما ، وعزل من عزل ، وولّى من ولّى ، واستقامت أموره ، فعند ذلك قصد العود إلى الديار المصرية .

۱۸ فلما رحل من دمشق، ووصل إلى وادى الفحمة ، فوقع بين الأمير لاجين ، نائب السلطنة ، وبين جماعة من الأمراء ، تشاجر بسبب فشروى ، لا له أصل، فبادر الأمير لاجين ، وقبض هناك على جماعة من الأمراء ، منهم: الأمير بتخاص العادلى ، ولأمير بكتوت الأزرق ، وغير ذلك من الأمراء ، وكان هذان الأميران جناحى الملان العادل كتينا .

<sup>(</sup>١و٢) وأبيعت : وأبيعة .

<sup>(</sup>ه) ولم يبق: ولم يبقى. الشيء: شبئا.

فلما جرى ذلك ، رجع كتبنا إلى دمشق فى قتر قليل من العسكر ؛ فلما دخــــل دمشق ، احتوى الأمير لاجين على خزائن المال ، وركب تحت العمائب السلطانية ، وقصد التوجّه إلى مصر ؛ وأما العادل كتبنا لما رجع إلى دمشق ، أقام بقامة دمشق ، وتعصّبوا له .

فما عن قليل حتى جاءت الأخبار من القاهرة بأنّ لاجين قد تساعلن ، وتلقّب بالملك النصور ؛ فعند ذلك تلاشى أمر العادل كتبغا ، وائتلت عنه الناس ، وانحلّ ٦ برمــــه .

فأقام على ذلك أياما ، ثم حضر إلى دمشق الأمير حسام الدين لاجين ، أستادار العالمية ، وعلى يده مراسيم شريفة لقشاة دمشق ، وللأمراء الذين هناك ، بأنْ يجتمعوا ، فى دار السعادة ، ويقرأوا مراسيم الساطان لاجين على الملك العادل كتبنا .

فحضر القاضى بدر الدين ( ٢٠٥ آ ) بن جماعة الشانعى ، وبقية القضاة ، وطلبوا الملك المادل كتبنا ، فحضر ، وقرأوا عليه مراسيم السلطان لاجين ، بأنْ يخلع نقسه ١٢ من السلطانة ، ويتوجّه إلى صرخد ، ويقيم بها ، وله ما يكنيه من الننقة فى كل يوم ؛ فأجاب بالسمع والطاعة ، وخرج من يومه إلى صرخد وهو معزوز مكروم ، ومعه عياله ويركد ، وتوجّه إلى صرخد فاقام بها .

فكانت مدّة ساطنته بالديار المصرية ، إلى أنْ خلع من السلطنة ، سنة وعشرة أعهر إلا أياما ، واستمرّ مقيا بصرخد إلى سنة تسع وتسمين وسمائة .

فلما عاد الملك الناصر محمد بن قلاون إلى مُلكه ثانى مرّة ، أنهم على الملك العادل مم كتبغا بمماحكة حاة وأعمالها ؛ وكان الناصر محمد يميل إلى كتبغا ، دون مماليك أبيه .

واستمر ّ كتبنا فى حماة إلى أنْ مات بها ، وكانت وفائه فى ليلة عيد النحر من سنة اثنتين وسبمائة ، فى دولة الناصر محمد بن قلاون ، ودفن بحماة ، ثم نقل من بمد ٢١ ذلك إلى دمشق ، ودفن بسفح جبل قاسيون .

<sup>(</sup>٩) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۱) وېټية : وېنيت .

وفى أيام العادل كتبنا ، فى جادى الأولى سنة خمس وتسعين وسنمائة ، توفَى قاضى قضاة الشافعية ، تقى الدين عبد الرحمن بن القاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، وقد أقام فاضها بمصر نحو عشر سنين ونصف .

ولما مات تقى الدين ، أخلع السلطان كتبنا على الشيخ نقى الدين أبى الفتح محمد ابن مجد الدين على بن وهب بن مطيع القشيرى القوصى ، المعروف بابن دقيق الديد ، رضى الله عنه ، فاستقر قاضى قضاة الشافعية بالديار المصرية ، ( ٢٠٥ ب ) عوضا عن تنى الدين بن بنت الأعز .

قال السبكى فى «الطبقات» : لما تولى ابن دقيق العيد ، تولى على كره منه، وعزل نفسه عن القضاء غير مرة ، وكان السلطان كتبنا ، والسلطان لاجين ، يقبّل يده على اللحم ، كمّا طلع إليه ، فلم يلتفت له ؛ ولما تولى أخلع عليه خلمة حرير مخمل ، وكانت هذه عادة خلع القضاة ، وغيرهم من أوباب الوظائف ، فاستنع الشيخ من لبس الحرير ، وقال : « هذا حرام لا يجوز لبسه » ، وأمر أنْ تكون خلع القضاة من السوف ، فاستمرّت من يومئذ خلع القضاة سوفا إلى الآن ، انتهى ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ست وتسمين وسائة ، انتهت زيادة النيل إلى خسة مصر . عشر ذراعا وثمانية أصابع ، ثم أمهمط ، ولم يوفى فشرقت البلاد ، ووقع النلاء بمصر . وكان الملك المادل كتبنا ، قصير النامة ، أسمر اللون ، أجرود اللحية ، وكان موصوفا بالشجاعة ، وكان دينا خيرًا ، قايل الأذى ، سايم الباطن ، ومات وله من موسوفا بالشجاعة ، وكان دينا خيرًا ، قايل الأذى ، سايم الباطن ، ومات وله من المدر نحو ثلاثة وستين سنة .

ومن سفاء نيّته ،كن سببا لخلاص الأمير لاجين من القتل، وشفع فيه عند الملك الناصر من الفتل ، لأنّ لاجين كان ممن تعصّب فى قتل الأعمرف خليل ، فلما تسلطن ٢١ كتبنا جعله نائب السلطنة ، وفوّض إليه أمور المملكة .

وكان لاجين باغيا على كتبنا ، وخامه من السلطنة من عبر موجب ، وكان

<sup>(</sup>٧) تَنْيَ الدينَ بِنِ : نَفَى الدينَ بِنَ بِنَ

<sup>(</sup>١٥) أصابع: أصبعا .

<sup>(</sup>۲۲) باغیاً : باغی .

لاجين يظهر لكتبنا محبَّة ، وهو في الباطن بخلاف ذلك ، كما قد قيل في العني :

والخلّ كَالمَا، تُبدّى لى ضائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر

انتهبى ما أوردناه من أخبار الملك العادل كتبنا ، (٢٠٦ آ) وذلك على سبيل ٣ الاختصار ؛ وأا خلع كتبنا ، تولّى عوضه لاجين ، انتهبى ذلك .

### ذكر

## سلطنة الملك المنصور حسام الدين لاجين ابن عبد الله المنصوري

وهو الحادى عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ بويع بالسلطنة ،

- وخَمَّا الملك العادل كتبنا من الساطنة ، لما دخل لاجين إلى القاهرة ، فجلس على سرير . \* النُمك ، وتلتَّب بالمك المنصور ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضع ًله الناس بالدعاء ، ودمَّت له البشائر فى القامة .
- قال الإمام أبو شامة : كان عادة السلاطين ، يوم يكتب لهم النقليد بالسلطنة ، ١٧ يركب السلطان ، ويشق القاهرة ، وهو لابس خامة السلطنة، الحبّةالسوداء ، والعامة السوداء المدوّرة ، والسيف البداوى ،مقلّد به، نيشق القاهرة فى هذه الأبّهة ، والوزير
- حاملاً النقليد على رأسه فى كيس حرير أسود ، والأمراء وأرباب الدولة مشاة بين يديه، ١٥ حتى بطلع إلى القامة فى ذلك الموكب العظيم ، ويكون يوما مشهودا ، فبطل ذلك .

فلما تسلطن لاجين شقّ القاهرة ، وهو فى هذه الأبَّهة على ما ذكرناه ، فجاء فى

- قلتُ : وكان أصل الملك المنصور لاجين من مماليك ( ٢٠٦ ب ) الملك المنصور ٢٠ قلاون، فلمــا وثب الأمير بيدرا، نائب الــاطنة، على الأشرف خليل، وقتله، كما (١٢) بادد: بادن .

تقدّم ، فكان لاجين هذا من جملة مَن تواطأ على فتلة الأشرف خليل .

فلما توتى اللك الناصر محمد أخـــو الأصرف خليل، فاختنى لاجبن فى مئذنة y جامع أحمد بن طولون ، وكان هذا الجامع خرابا بنير سقوف ولا أبواب ، مدّة مائة وسبعين سنة .

فاستمر لاجين مختفيا فى الثذنة ، حتى شفع فيه كتبفا ، وقابل به الملك الناصر ، فأنهم عليه بتقدمة ألف ؛ فلما أن تساهان كتبنا جمسله نائب السلطنة ، عوضًا عن نفسه ، ثم فوض إليه أمور المملكة جميعها ، وصار صاحب الحسسل والعقد فى أيام كتبفا .

فلما جرى ما جرى من لاجين فى حق كتبنا ، وتسلطن لاجين، أخذ فى أسباب عمارة جامع ابن طولون ، وعمر فى سطحه دكة برسم الميقانية ، لتحرير الوقت ، وأوقف على ذلك عدة جهات ، وهى بانية إلى الآن ، وأحيى رسوم هذا الجامع بعد ماكان خرابا ، وأصرف على عمارته جلة مال من ماله ، وصار ذلك فى سحيفته إلى الآن.

ولما تم أمر لاجين فى السلطنة ، أخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير ، د قراسنقر المنصورى ، واستقر به نائب السلطنة ، عوضًا [عن] تنسه ؛ وأخلع على الأمير تفجق المنصورى ، واستقر به نائب الشام ، فخرج من يومه إلى الشام بنسير فُذَكِ ؛ وأخلع على مماوكه منكوتمر ، واستقر به مشير المملكة .

۱۸ ثم عزل الصاحب تاج الدين بن حنا من الوزارة ، واستتر بالأمير سنتر الأعسر وزيراً ، عوضاً عن تاج الدين بن حنا ، وهو أول تركى ولى الوزارة بمصر ؛ ثم أنعم على جماعة كثيرة من خشداشينه بتقادم ألوف ، ( ۲۰۷ آ ) وعلى جماعة منهم بإنطاعات سنية ، فتم أمره فى الساطنة ، وخضم له العسكر .

<sup>(</sup>٢) مئذنة : مادنة .

<sup>(</sup>ه) الئذنة : المادنة .

<sup>(</sup>١١) وأحبى : وأحيا .

<sup>(</sup>١٥) [ عن ] : تنقس في الأصل .

ثم إنّه رسم بإحضار أولاد اللك الظاهر بيبرس البندقدارى، وكان الملك الأشرف خايل أرسلهم إلى القسطنطينية ، كما تقدّم ذكر ذلك ، فأمر بإحضارهم إلى مصر .

نأما سلامش بن الملك الظاهر ، أدركته المثية بالقسطنطينية فمات بها ، فصَّرِته ٣ أمّه حتى أنت به إلى مصر فى سحلية ، ودفئته بالقرافة السفرى، وكانجميل السورة، حسن الشكل ، وكان يسمّى ابن البدوية .

وأما أخوه سيدى خضر ، فإنّه آنى إلى مصر ، وأقام بها مدّة ، ثم طلب من ت السلطان لاجين دستورا بأنْ يحجّ ، فأذن له فى ذلك ، فتوجّه إلى الحجاز وحجّ ، ثم عاد إلى مصر ، فأقام بها مدّة ، ومات ، ودفن على أخيه سلامش ؛ وبه انقرض نسل الملك الظاهر بيبرس .

ثم إنّ اللك النصور لاجين ، لما ثبت أمره فى السلطنة ، قبض على نائب السلطنة ، الأمير قراسنقر ، وأرسله إلى السجن ؛ وأخلع على مماوكه منكوتمر ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن سنقر المذكور ؛ فلما جرى ذلك ، عزّ على بقيّة الأمراء ما فعله السلطان ، انتهى ذلك . السلطان ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة

فيها راك الملك النصور لاجين البلاد المصرية ، وهو « الروك الحساى » ؛ وكان ١٥ ابتداء ذلك في يوم الاثنين سادس جمادى الأولى من هذه السنة، وكان المتكلّم في ذلك شخص من المباشرين الأقباط ، يقال له التاج الطويل ، فشرع في كَشب ووائم بمساحة البلاد وأسملتها ، فأظهر النتيجة في ذلك ، وجار على الناس ، وضج منه ١٨ الأمراء وسائر المجند، وسار لا يراعى في الأنام خليلا ، حتى (٢٠٧ ب ) قال فيه بعض الشعراء مداعبة :

نبا لكوم الريش من بلدة ليس بها رفـــد لمحتاج ٢١ والسبعة الأوجـــه لا تنسبا ولعنة الله على التاج

<sup>(</sup>۱۷) شخس : شخصا .

<sup>(</sup>١٨) بماحة: بماحت.

وكانت نواحي مصر يومئذ متسومة على أربعة وعشرين فيراطا ، منها أدبعة قراديط السلطان ، وعشرة قراديط للأمراء والإطلاقات ، وعشرة قراديط المجند كليم ؛ فرسم السلطان للتاج المذكور ، أنْ يكفى الأمراء والجند بعشرة قراديط ، وأنْ يزاد الذي يشكي من الأجناد قيراطا ، وبقى السلطان ثلاثة عشر فيراطا ، فشكوا الجند من ذلك وضحوا .

فالماكان يوم الخيس ثامن رجب من تلك السنة ، فرّقت المثالات على الأمراء والمسكر بما تترّر عليه الحال ، وهم نمير راضين بذلك ، وصاركل أحد من العسكر بقصد الدثوب على السلطان .

ثم إنّ الأمير منكوتمر حسّن السلطان بأن يقبض على جماعة من الأمراء ، انقبض على الأمير أينبك الحموى ، وعلى أميرين معه ، وأدساهم إلى السجن بثغر الإسكندرية .

ثم إنة أرسل بالقبض على قنجق ، نائب الشام ، فلما تحقق قنجق ذلك ، خرج من الشام هاربا ، وأخذ معه جماعة من الأمراء ، منهم : الأمير بكتمر الأبو بكرى ،
 ( ٢٠٨ ) والأمير بزلار ، وغيرها من الأمراء الذين كانوا بدمشق ؛ فلما خرجوا

من دمشق، توجّهوا إلى عند القان غازان ، ملك التتار ، وكان هذا سببا لوقوع الفتنة
 العظيمة الآتى ذكرها فى محله .

وفى هذه السنة أوفى النيل فى آخر أيام النسى ، ولم يثبت ، فوقع النلاء بمصر ، ٢١ وشرقت البلاد .

وفي هذه السنة توفَّى قاضي القضاة الحنبلي فخر الدين عمر بن عوض ؟ فلما مات

<sup>(</sup>٨) قبيح : قبح .

<sup>(</sup>۱۱) رانین : رانیون .

أخلع الساطان على الناضى شرف الدين عبدالغنى بن يحيى الحرانى ، واستقرّ به قاضى حنبلى ، عوضا عن شرف الدين بن عوض .

ومن الوقائع فى هذه السنة ، أنّ أمير المؤمنين أحمد الحاكم بأمر الله ، إستأذن ٣ السلطان بأنّ يحجّ ، فأذن له فى ذلك ، وأنع عليه بمال جزبل، يصرفه على إقامة بَرَك، مثل أمير الحاج الأول .

و لم يه به بده أنّ خاينة حجّ وعاد إلى مصر ، إلا الحاكم هذا ، فخرج مر ... م مصر فى يرق عظيم ، فتحجّ وعاد إلى مصر ، فأخلع عليه السلطان خلمة سنية ، وأنعم عليه بتقادم ماوكية ، وكان السلطان لاجين يضع الأشياء فى محلّها ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمائة

فيها عزل السلطان قاضى القضاة الحفق شمس الدين السروجي ؛ ووتّى القاضى حسام الدين حسن بن أحمد الرازى الحنق ، عوضا عنه .

ومن الحوادث فى هذه السنة، أنّ الساطان كان سائما فى يوم شديد الحرّ ، فتوجّه ١٢ إلى القصر الكبير يشمّ فيه الهواء ، فأقام فيه إلى المنرب ، وفطر هناك ، وكارف عنده قاضى القضاة حسام الدين الرازى ، وأمامه بحب الدين بن العسان، وشيخ العرب يزيد ، فسكّى المنوب ، وفعار ، ثم جلس يلعب الشطرنج .

فبلغ ذلك جماعة من الماليك الأشرفية ، وكان فى قاوبهم الندر السلطان لاجين، من حين تواطأ على قتل الأشرف خليل ، فقالوا : « هذا وقت ( ٢٠٨ ب ) انتهاز النوصة » .

فاتَّقتوا مع الماليك البرجية ، واجتمعوا فى دهايز القصر الكبير ، وكانت تلك الليلة نوبة شخصين من السلحدارية ، يقال لهما : نوغان الكرمان ، وكرجى .

<sup>(</sup>۱۳) الهواء : الهوى .

فلسا مضى وقت العشاء ، التفت السلطان إلى كرجى ، وقال له : « غلقت أبواب الأطباق على الماليك البرجية » ؟ فقال له : « فمم » ، فشكره وأثنى عليه ، وكانت الماليك العرجية واقفة بالسيوف فى دهلنز القصر من بعد المنوب .

فلما أبطأ السلطان فى لمب الشطرنج ، تقدّم إليه كرجى ، وقال له : « باخجم ، ما تصلّى العشاء » ؟ فقال : « نعم » ، فلما قام يصلّى العشاء ، ضربه كرجى بالسيف على كنفه فبدله ، فبادر السلطان ليأخذ النمجاة ، فلم يجدها، فقبض على كرجى، وأرماه إلى الأرض ، فبجمت عليه الماليك البرجية الذين كانوا فى دهليز القصر ، ووقعوا فى السلطان بالسيوف ، قطعوه قطعا .

فصاح علمهم قاضى القضاة حسام الدين : « ويلكم ، قتلتوا أستاذكم » ، فتركوه ميّتا فى القصر مكانه ، ونحلقوا عليه الأبواب ، ومضوا ، وتركوا عنده القاضى حسام الدين ، والإمام ، وشيخ العرب ، وقسد نالوا قصدهم من الساطان بالقتل ، كا قيل

#### ١٢ في المعنى:

ال رأيت الندر منهم بدا والبنض من أعينهم لى ياوح فقلت القلب ارتجع عنهم ماقسدهم منك سوى أخذ روح

١٠ (٢٠٩) ثم إنّ كرجى لما قتل السلطان، توجّه إلى بيت الأمير منكوتمر، النائب، وكان ساكنا بدار النيابة بالقامة، فدق عليه الباب، وقال له: « قم كلّم السلطان »، فأنكر منكوتمر ذلك، وقال لكرجى: « قتلت السلطان بانحس، وجئت.

ا تنتانى » ؟ قال : « نعم » ، وكان بين كرجى ومنكوتم عداوة من قديم الزمان .
ثم إنّ كرجى أحرق باب منكوتم ، ودخل قبض عليه ، وتوجّه به إلى الجبّ الذى كان بالقامه ، يسجن نيه الأمراء ، وكان في هـــــذا الحت جاعة من الأمراء .

١١ مسجونين ، وكان منكوتمر سببا للقبض عايبهم ، فلها عاينوا منكوتمر ، فأموا إليه وقتاوه
 أشر قتلة .

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٩) قنلتوا : كذا في الأصل .

هذا كاله جرى بالقلمة تحت الليل ، ولم يشعر به أحد من الناس ، فلما طلع النهار، شاعت الأخبار بذلك .

ثم إنّ الزمام صرع في تجهيز السلطان ، ففسّله وكفّنه ، وصلّى عليـــــه ، ونزل ٣ به من باب الدوفيل ، هو والأمير منكوتمر ، فدفنا بالقرافة الصغرى ، فكانت مدّة سلطنة الملك المنصور لاجين إلى أنْ قتل ، نحو سنتين وشهرين وأيام .

وكانت قتاته ليلة الجمه عاشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسمين وسنانة ، ومات وله تم عن العمر ، نحو ثلاث وستين سنة .

وكان سنته طويل القامة ، أبيض اللون ، أشقر اللحية ، أزوق العينين ، مهاب الشكل ، موسوفا بالذروسية ، شجاعا بطلا ، ديّنا خيّر ا ، أبطل فى أيامه ما حسدث ، عن الحكوس بالديار الصرية ، وكان ناظرا إلى فعل الخير .

ولم يكن من سيئاته سوئ نملوكه منكوتمر، لما راك البلاد، فأوقع الفتنة بين الأمراء والسلطان ، وكان يجلب الدعاء من الناس على السلطان بما يحدث منه من المظالم ، حتى ﴿ ١٢ تمتّى كل أحد زوال السلطان لاجين ، وعود الملك الناصر محمد من السكرك .

وفى ثانى يوم قتل السلطان لاجين ، ( ٢٠٩ ب ) حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير بكتاش ، أمير سلاح ، وكان توجّه إلى دمشق مع طائفة من العسكر ، بسبب ١٥ القبض على قفجق ، نائب الشام .

فلما حضر ، نرل إليه نوغان وكرجى ، اللذان قتلا السلطان لاجين ؛ فلما وقعت عين الأمير بكتاش عليهما ، قبض عليهما وأمر بتوسيطهما ، فوسطا فى الحال ، فكان ١٨ بين قتلة الملك المنصور لاجين ، وبين توسيطهما ، ليلة واحدة ، وقد أظهر الله تعالى سرّ السلطان لاجين فيهما ، انتهى ذلك .

ثم إنّ الأمراء اجتمعوا بالقلمة ، وضربوا مشورة فيمن يولّونه سلطانا ، فوقع ٢٠ -------(١٤) ول : في .

<sup>(</sup>۱۷) اللذان : الذي .

<sup>(</sup>۲۱) يولونه: يولوه.

الانتّاق على عود الملك الناصر محمد بن قلاون ، وكان مقيا بالكرك ، فأرساوا خلفه نجّا! وعلى يده مطالمات من عند الأمرا ، تتضمّن سرعة إحضاره إلى الديار المصرية.

فلما ورد النجّاب على الملك الناصر ، تكاسل عن الحضور ، وثبت حتى يرى ما يصير بمصر ، ما يصير بمصر من حال الأمراء ، فأبطأ واحدا وأربعين يوما حتى دخل إلى مصر ، وأقلت مصر بلا ساطان هذه المدّة إلى أنَّ حضر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك الندور لاحن ، وذلك على سبيل الاختصار .

# ذكر عود الملك الناصر محمد بن قلاون إلى السلطنة بالدبار المصرية

وهى السلطنة الثانية ، دخل إلى القاهرة يوم الخيس ثامن جمادى الأولى سنة تمان وتسمين وستمائة .

الما دخل زينت له القـــاهرة ، وحمات على رأسه القبة والطير ، ولاقاه القضاة الأربعة من الطرية، فدخل القاهرة في موكب عظيم، والأمراء مشاة بين يديه، وفرشت له الشقق الحرير ، ( ٢٠٠ آ ) حتى طلع إلى القامة ، فحضر الخليفة الإمام أحمد، والقضاة الأمرة الأمراء الأرض ،

الأربعة ، وبايعود بالسلطنة ، وجاس على سرير النلك ، وباس له الأمراء الأرض ،
 ودقت له البشائر ، ونودى باسمه في القاهرة ، وضج له الناس بالدعاء .

نقل بعض المؤرّخين ، أنّ الملك الناصر محمد ، لما رجع من الكرك ، بانه أنّ الملك الناصر محمد ، لما رجع من الكرك ، بانه أنّ المالم أحمد الخيامة أحمد الخيامة ، وربّخه الناصر بالكلام، وقال له: «تقول عنى بأنّى خارجى» يا أسود الوجه»، فلم ينطق الإمام أحمد بحرف واحد ، وكان الإمام أحمد أسمر اللون جدًا ؛ قال الشيخ عمر الدن الودادي :

<sup>.</sup> نعاب : نعاب

<sup>(</sup>٥) سامان : سامانا .

اللك الناصر قد أقبات دولته مشرقة الشمس عاد إلى كرسيه مثلًا عاد سلبان إلى الكرسي

قيل لما عاد الملك الناصر من الكوك، بلنه أنَّ ابن المراحلي، الشاعر، قال عنه ٣ في قصيدة نظمها، منها:

ما للصبي وما للمُلك يكفله شأن الصبيُّ بنير المُلكُ مألوف

نأحضره وقال له: « تقول عنى ، ما للعسيّ وما للمُلك يكفله » ، فحلف ابن ت المراحلي الطلاق ثلاثة أنّه ما قال هذا البيت ، وإنما الأعداء زادوا هذا البيت في القصيدة، نمني عنه بشفاعة بعض العلماء ، انتهبي ذلك .

ثم إنّ الملك الناصر عمل الموكب ، وأخلع على من يذكر من الأمرا · ، وهم : ' الأمير سلار المنصودى ، واستقرّ به نائب الساطنة ، عوضا عن مشكوتمر ؛ وأخلع على الأمير آنوش الأفرم ، واستقرّ به نائب الشام ، عوضا عن قفجق المنصودى ؛ وأخلع على على الأمير ببيرس الجاشنكير، واستقرّ به أنابك ( ٢٠٠ ب ) العساكر، وكانت نيابة ٢٠

السلطنة يومئذ أكبر من الأنابكية . ثم إنّه عزل قاضىالقضاة حسام الدين الرازى الحننى، وأعاد شمس الدين السروجي؛ وأبقى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد ، في قضاء الشافعية ؛ وأبقى التاضى المالكي ابن ١٥

وأبقى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد ، في قشاء الشانعية ؛ وأبقى القاضى المالــــــى ابن - ١٥ غاوف النويرى ؛ وأبقى القاضى الحنبلي شرف الدبن الحرانى .

وأبقى الأمير سنقر الأعسر فى الوزارة ؛ وأبقى الأمير لاجين فى الأستادارية ؛ وأنعم على جماعة من مماليك أبيه بتقادم ألوف ، وأنعم على جماعة من الماليك السلطانية . ٨ بإقطاعات سنية .

وتم أمره فى السلطنة بخلاف الرة الأولى ، فهذا كان شرح مبتدأ دولته فى هذه الرّة ، انسبى ذلك .

۲١

<sup>(</sup>١٥) قضاء: قضاية .

## تم دخلت سنة تسع وتسعين وستمائة

فيها جاءت الأخبار من حلب ، بأنّ القان غازان ، ملك النتار ، قد زحف على البلاد ، ووسل أوائل عكره إلى البيرة ، وكان غازان هذا ابن أرغون بن أبنا بن هو لاكو ، الذى أخرب بنداد ، وقتل الخليفة ، وجرى منه ما جرى ؛ فلما وردت هذه الأخبار الردية ، اضطربت أحوال الديار المصرية ، لعظم هذه البليّة .

وكان سبب بحيء غازان وزحنه على البلاد، وهو أنَّ قنجق، نائب الشام ، لما بائه أنَّ اللك النصور لاجين أرسل بالنبض عليه ، أخذ عياله وأولاده وبرَّ كه، وخرج من الشام هو وجماعة من الأمراء ، وتوجه إلى عند التان غازان ، فأقام عنده ، وحسّن له أنْ يزحف على البلاد ، وبملك البلاد الشامية من غير مانع ، فإنَّ السلطان صغير السنّ ، والأمراء في خان بينهم ، وأنّه إذا زحف لم يجد من يقابله ؛ فجمع غازان الساكر ، فاجتمع معه نحو ( ٢١١ ) من مائتي ألف مقاتل .

الله ورد هذا الخبر على السلطان، جمع الأمرا، وضرب مشورة، فوقع الاتّفاق على
 أنّ الأتابكي بيبرس الجاشنكير بتوجّه إلى حلب، ومعه خماائة مماوك، قبل خروج
 السلطان، خرج الأتابكي بيبرس على جرائد الخيل، ومعه جماعة من العسكر.

ثم فى خامس عشر صفر من سنة تسع وتسعين وسنمائة ، خرج السلطان ، ومعه
الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، والقضادالأربة ، وسائر الأمراء والعسكر ، فجد السلطان
فى السير، حتى وسل إلى دمشق فى ثامن ربيع الأول من تلك السنة، فأقام بالشام بومين.

ثم توجّه إلى حلب ، فتلاقى مع جاليش غازان ، فى مكان يعرف بسلمية ، بالنوب من بعلمك ، فكان بينهما هناك وقعة عظيمة لم يسمع بمثالها فيا تقدّم ، وقتل من الغريقين ما لا يحصى عددهم ، وآخر الأمر ، انكسر عسكر السلطان ، وهرب الملك

٢١ الناصر إلى نحو بعلبك ، فنهب النتار بَوَكُ السلطان والعسكر جميمه .

<sup>(</sup>۱۳) مملوك : مملوكا . (۱۸) فتلاق : فتلانا

<sup>(</sup>١٩) وقعة :كذا في الأصل .

ثم إنّ القان غازان زحف على ضياع الشام، ونهب ما فيها وسبى أهلها ؟ فلما بلغ أهل الشام، خافوا على أنقستهم أنّ يفعل سهم كم فعل بغيرهم، فخرج إليه علماء دمشق بطلمها منه الأمان.

غرج إليه ذخى القناة بدر الدين بن جماعة الشافى، والشيخ زين الدين النارق، والشيخ نقى الدين بن العصرى ، والشيخ نقى الدين بن العصرى ، والشاخى عز الدين بن الزكى، والشيخ عز الدين بن التلانسى ، والقاضى جلال الدين التزوينى ، وغير هؤلاء من الساحاء والزهاد .

فلما دخارا على غازان ( ٣١١ ب ) وقفوا بين يديه ، فتكلّم الترجمان مع غازان فى أمرهم ، بأنّهم جا•وا يطلبوا منه الأمان ، فقال للترجمان : « قل لهم إنّى أرسات • لهم الأمان قبل حضورهم » .

فلما سمعوا ذلك ، رجعوا إلى دمشق ، واجتمعوا فى جامع بنى أميّة ، وأهل الشام فاطبة ، فقرى عليهم الأمان الذى أرسله لهم غازان ، فلما سمعوه سكن ماكان عند أهل الشام من الاضطراب .

ثم دخل إلى دمشق الأمير قفجق الذى كان نائب الشام ، وتوجّه إلى غازان وأثار هذه الفتنة العظيمة ؛ فلما دخل دمشق نزل بالميدان الأخضر ، وأرسل يقول لنائب قلمة دمشق : « سلّم إلينا القلمة ، ولا تحوجنا إلى حصارك » ، فأرسل نائب القلمة يقول له : «كيف أسلّم القامة والملك الناصر في قيد الحياة » ؛

فلما بلغ غازان ذلك ، حاصر القلمة أشدّ المحاصرة، ونعب عليها المناجئيق،وأحرق البيوت التي حولها ، فلم يقدر على أخذها . فلما كان يوم الجمة ثانى عشر جمادى الأولى من هذه السنة ، رحل التان غازان

<sup>(</sup>١) وسى : وسبا .

<sup>(</sup>٢) أن : أن لا .

<sup>(</sup>٣و٩) يتللبوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) فقى ئ: فقراء .

عن دمشق ، واستناب عامبا أميراً من التتار ، يقال له قطار شاه بك ، ومعه عسكر من التتار، وولى الأمير قفجق نائب الشام. كما كان أولا ؛ هذا ما كان من أمر غازان. وأما ما كان من أمر الملك الناصر بعد هذه السكسرة ، فإنّه دخل بعلبك وأقام مبا أياما ، فقسامع به العسكر ، وتراجع إليه قليلا ، فليلا ؛ فلما تسكمل العسكر ، قسد التوجّه إلى نحو الديار المصرية ، فجد السير حتى وصل إلى القاهرة في خسة عشر يوما، فدخل إلى القاهرة على حين غفلة ، وطلع إلى القاهرة ، وقسد مبب جميع بركه من صامت وفاطة ، وكذاك الأهراء والعسكر ( ٢١٧ آ ) قاطعة .

فلما طلع إلى القلمة ، نتج الزردخاناة ، وفرق ما فيها من لبوس وخوذ وسيوف؟ ثم نتج خزائن المال ، ونفق على العسكر ، فأعطى لكل مماوك ثمانين ديناراً ، وأعطى لجماعة منهم سبعين ديناراً ، ولجماعة ستين ديناراً ، وأعطى لجماعة خمين ديناراً .

ثم نقق على عكر الشام الذي حضروا صحبته، فأعطى لكل واحد منهم عشرة ١١ - دنانبر ذهب، وعشرة أرادب شعر ، وعشرة أرادب قمح .

ثم نفق على الأمراء القدمين ، والأمراء الطبلخانات ، والأمراء العشراوات ، فأعطى كل واحد على قدر مقامه ، وكان القائم بتدبير مُنْك، الأمير سلار ، فائب ١ - السلطنة ، والأناك. مدس الحاشفكير .

۱۸ والعسكر.

فلما أراد الرحيل من الربدانية ، تقلّب عليه العكر ، وشكوا ، فنفق علمهم نفقة ثانية ، ثم رحل من الريدانية ، طالبا للبلاد الشامية ، فتقدم فى جاليش العكر الأمير سلار ، النائب ، والأتابكي بيبرس الحاشفكير .

من القاهرة ثانيا، وديحبته الإمام أحمد الحاكم بأمر الله، والقضاة الأربعة، والأمراء

فالم ومـل الجاليش إلى دمشق ، خرج إليه الأمير قفجق ، نائب الشام ، وأظهر ----------

<sup>(</sup>۱) عكر : عكرا . (٩و١٠و١) وأعطى : وأعطا .

الطاعة للسلطان، وباس الأرض له، وتسكلم مع الأمرا، بأنّ السلطان ترجع إلى التاهرة، ولا يدخل إلى دمشق، فإنّ فى ذلك عين السلحة، فكاتب الأمير سلار للسلطان بما وقع من ( ٢١٢ ب ) أمر تفجق؛ فلما رأى السلطان أنّ ذلك صوابا، ٣ رجع إلى القاهرة، وكان رجوعه فى أوائل ميهر رمضان من سنة تسع وتسعين وسيائة.

ومن النكت اللطينة، نقل الشيخ شهاب الدين بن أبي حجاة في « السكردان » ، أن الملك المنصور قلاون ، أستاذ قفجق ، خرج يوما إلى خليج الزعفران ، على سبيل التنزّة ، ومعه جماعة من الأمراء ، فانشرح ذلك اليوم ، وذبح خروفا سمينا بيده ، فالم حضر الساط ، قدّموا ذلك الخروف في سدر الساط ، فقطه السلطان بيده ، وأخذ لوح السكتف ، وجرّده من لحمه ، و تركه ساعة حتى جف ثم لوّحه على النار قليلا ، ثم أخرجه ، ونظر فيه ساعة ، وأطال فيه التأمّل ، ثم تقل عليه وألقاه من يده ، وظهر في وجهه النسب .

فسأله بعض الأمراء عن ذلك بعد أنْ سكن غضيه ، فقال : « لا تخرجوا قفجق بعدى ، ولا تولّوه نيابة الشام ، فيحصل منه غاية النساد ، وسوف ترون ذلك إنْ خرّجتوه من مصر » ؛ وكانت هذه الواقعة قبل أنْ بلى قفجق نيابة الشام بعشر سنين، وكان الأمركة قال : « والمارك لهم فراسة فى الأمور » ، وقد قيل فى المدى :

رى المواقب فى أثناء فكرته كأن أفكاره بالنيب كهّان لا طرقة منه إلا تحبا عمل كالدهر لا دولة إلّا لها شان

١.

ولم يزل قفجق عند قلاون فى غاية الطرد ، حتى توقّى قلاون ؛ ولما تسلطن لاجين استقرّ بقنجق نائب الشام ، فأظهر العسيان ، فأراد لاجين القبض عليه ، فهرب إلى ( ٢٢٣ ) عند غازان ، وجرى منه ما تقدّم ذكره .

<sup>(</sup>۲) و کانب: فسکانکب.

<sup>(</sup>۱؛) ترون : تروا . (۱۵) خرجتوه : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) ولما : الما .

قال القاضى عيىالدين بن فضل الله ، كانب السرّ الشريف : حكى لى الأمير قفيحق بعد أن جرى منه ما جرى ، ورجع إلى القاهرة ، قال : لا تلاقى عسكر السلطان مع عسكر غازان ، فكاد غازان أن يتكسر ، وهمّ بالهروب ، فطلبنى ليضرب عنقى ، لأنّى كنت السبب فى محيثه إلى دمشق ، فلم أحضرنى بين يديه ، قال لى : إيش هذا الحال ؟ هذا كله ، ما هو شغلك ؟ فقلت له : القان يصبر ساعة ، فإنّ عسكرنا لهم أول صدمة ، ثم يولّوا عن القتال ، فلا يقابلوا بعدها أبدا .

فلما انكسر عسكر السلطان، أواد عسكر غازان أن يرحف علمهم، فقلت في نفسى متى أن أزحف علمهم، فقلت في نفسى متى أن أزحف علمهم أحد، فقلت القان: اسبر ساعة، فإن عسكرنا لهم حيل وخداع، فربما يكون لهم كمين بخرج علينا فننكسر ؛ فسمع لى وصبر ساعة حتى أبعدتم عنا، فاو زحف عليكم ما بقى منكم أحد ؛ فاولا أنا، ما سلم منكم أحد ؛ فكان كما قبل في المهنى:

١٧ ولو شئت قابلت المدى بنعله ولكنى أبقيت الصلح موضا وفى أواخر هذه السنة ، اضطربت أحوال البحيرة ، ووقع بها فتنة عظيمة ، واختلفت طائفتان من العرب ، وها جابر ومرديس ، فنهبوا ضياع البحيرة جميعها ، ١٥ وأحرقوا الجرون .

فلما بلغ السلطان ذلك ، أوسل إليهم تجريدة ، وكان باش العسكو الأمير بيبرس المنصورى ، أمير دوادار كبير ، ومعه عشرين أمير عشرة ، وخمسائة بمارك سلطان .

فلما وماوا إلى البحيرة ، محاربوا مع العرب ، فانكسروا أشد كسرة ، وهربوا نحو الجبال ، فاحتاط سهم العسكر ، وتتل منهم جاعة كثيرة ، أى ( ٢١٣ ب ) من العرب ، وغدوا منهم جمالًا وخيلًا وأغناماً ، وأسروا نساءهم .

١٨

<sup>(</sup>٢) تلاقى : تلانا .

 <sup>(</sup>٦) يولوا : كذا في الأصل .
 (٨) لم يبقى : لم يبقى .

<sup>(</sup>١٢) ولكنني : ولاكنني . || موضعاً : موضع .

 <sup>(</sup>٢٠) جالا وخبلا وأغناما : جال وخبل وأغنام .

فلم حصات هذه النصرة ، عاد المحكر إلى القصاهرة وهم فى غاية النصرة ، فطلع الأمير بيبرس ، الدوادار ، إلى القامة ، وأخاج عليه السلطان خامة سنية، وتزل إلى بيته فى موكب حفل ، والأمراء قدّامه ؛ وكان الأمير بيبرس ، الدوادار ، سعيد الحركات ، وكان علما فاضلا ، فقيها نحويا ، ينظم الشعر ، وله شعر جيّد ، وألّف له تاريخا ، سمّاه « زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ، وجمع فيه جملة محاسن وفوائد ، ومن شعره قوله :

ذو المثل يشتى فى النعيم بهقله وأخـــو الجهالة فى الشقاوة ينعم الناس فى نظر العيونكما ترى حور وإث قليام مَن يفهم انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة سبعائة من المجرة

وهو القرن السابع والمائة ، فيه رسم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون بتغيير زىّ اليهود والنصارى والسهرة ؛ وكان سبب ذلك ما حسكاه الشيخ شهاب الدين ١٠ ابن أبي حجلة فى « السكردان » ، أنّ شخصا مغربيّاً كان جالسا بباب القلمة ، فدخل عليسه بعض كمّاب الديوان ، وهو بعامة بيضا ، فقام إليه ذلك المغربي ، وبالغ فى تعظيمه ، وظنّ أنّه مسلمًا ، فتبيّن له أنّه من النصارى .

فدخل ذلك المذربي على الساطان ، وفاوضه فى الكلام ، بأنَّ يفيّر زَى أهل الذمّة، فأجابه الملك الناصر إلى ذلك ، وأمر بإشهار النسداء فى القاهرة ، بأنَّ اليهود يلبسوا عمائم صغر ، والنصارى يلبسوا ممائم زرق ، والسمرة يلبسوا عمائم حر ، فامتثلوا ذلك من من يومئذ ، واستمرّ واعلى هذه الهيئة إلى اليوم ، فهذا كنّ سببا ( ٢١٤ آ ) لتغيير زيّهم ؛ وفى هذه الواقعة يقول الشيخ شمس الدين محمد الطبيى ، وهو قوله :

تعجّبوا للنصارى والبهود معـا والسامريين لمــــا عُمّموا الخرقا

<sup>(؛)</sup> ناریخا : ناریخ .

<sup>(</sup>١٧و١٨) يلبسوا :كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>١٨) عمائم حمر : عائم حمر .

كأنما بات بالأسباغ منسهلا نسر السماء فأضحى فوقهم درقا وقال الوداعى:

لقد لبسوا الكفار شاشات ذلة تزيدهم من لعنة الله تشويشا نقلت لهــــم ما ألبسوكم عمائما ولكنهم قـــد ألبسوكم براطيشا انتهى ذلك .

ومن الحوادث ، جانت الأخبار من البيرة بأنّ جاليس غازان قسد وصل إلى النرات ، فاما تحقق السلطان ذلك ، جمع الأمراء وضرب مشورة ، وقال فى المجاس : 
« أنتموا تعلموا أنّى رجعت من التجريدة الأولى مكسوراً ، ومبه جميع بركى ، والآن لم يبق فى بيت المال لا دينار ولا درهم، فمن أين أنق على السكر »؟ فقال الأمير 
سلار ، النائب ، والأتابكي بيبرس الجاشنكير : « وزّعوا هذه النفقة على المباصرين، وأعيان الناس » .

١٢ ثم ندبوا الأمير سنتر الأعسر ، وزر الديار المصرية ، ليجيى الأموال من الناس ، نعمل في الناس بالباع والنراع ، وجبى منهم الأموال في أربعين يوما ، أو دون ذلك ، فتحمل من هذه الحركة نحو مائتى ألف دينار وكسور .

أم إن الساطان ننق على العسكر ، وخرج من الناهرة قاصدا لحلب ؛ فلما وصل إلى غز ة، جاءت إليه ( ٢١٤ ب ) الأخبار بأن نائب حاب كسر عسكر التتار كسرة قوية ، ورجموا إلى بلادهم هاربين .

الما بلغ السلطان ذلك رجع من غزة ، وقبل كان سبب رجوعه أن العسكر تقلب
 عايم هناك ، وطلبوا منه نققة ثانية ، لأن النبن والشعير كان لا يوجد أسار .

فلما جرى ذلك رجع السلطان إلى القاهرة ، وعيّن الأمير بكتمر السلحدار ، ٢١ وجاعة من الأمراء الدشراوات ، والماليك السلطانية ، بأنْ يتوجّهوا من هناك إلى حلب ، وبقيموا بها إلى أنْ يظهر من أمر التتار ما يكون ، فتوجّهوا من هناك .

<sup>(</sup>۱۲) ليجي : لجبي .

<sup>(</sup>۱۲) وجي : وجبا .

ثم إنّ السلطان عاد إلى القاهرة ، ودخل فى موكب عظيم ، وطلع إلى القلمة ، وسكن الحال قايلا ، انتهى ذلك .

ومن الوقائع فى هذه السنة ، أنّ ربعا عند جامع قوسون وقع على ثلاثين نفساً ، ٣ فمات منهم ثلاثة وعشرون، وسلم منهم سبعة ؛ فأقاموا مدة يسيرة، وسافروا فى البحر نحو الصعيد، فهبّ عليهم ريح شديد، فغرقت بهم الركب، فمانوا السبعة بالغرق ، بعد أنّ سلموا من نحت الردم ، وعاشوا هذه الذة ، فمانوا بالغرق ، ولم يمونوا بالردم ، ٣ فسبحان القادر على كل محى ، و ذكر ذلك ابن أبي حجلة .

#### ثم دخلت سنة إحدى وسبمائة

فيها ، في ليلة الجمعة ثامن عشر جادى الأولى ، توتى الخليفة الإمام أحمد الحاكم ، بأمر الله: وهو أول خانما بني العبّاس بمصر، قدم من بنداد إلى مصر سنة تسع وخمسين وسيائة ، وقيل بل كان قدومه سنة ستين وسيائة ، في دولة الملك الظـاهر بيبرس البندقدارى، وأقام في الخلافة ( ٢١٥ آ ) نيفا وأربعين سنة؛ وحيج في دولة الملك المنصور ٢ لاجين سنة سبع وتسعين وسيائة ؛ وكان يلمب معالسلطان الملك الناصر محمد بالأكرة، وسافر معه إلى تجريده غازان ؛ واستمر في الخلافة إلى أن مات ، ودفن بجواد تربة السيدة نفيسة ، رضى الله عنها ، وبنيت عليه قبة ، وهو أول خليفة من بني العبّاس ، دفن بحصر .

ولما مات الإمام أحمد ، تولّى بعده ابنه أبو الربيع سليان المستكنى بالله ، وهو ثانى خلافة من بنى العبّاس بمصر ، وإليه تنتسب الخلناء إلى الآن ، انتهى ذلك .

وفى سنة إحدى وسبعانة ، توفّى الشيخ رشيد الدين أبو طالب الحننى ، وكان من أعيان الحنفية ، وله شعر جيّد فى النظم .

(۲۲) ظهرة .

النوفية ، وهي تجيبة الخلقة ، لونها لون الجاموس ، وهي بلا شعر ، وآذان كآذات الجل ، وعيناها وفرجها مثل النافة ، ولما ذنب يغطى فرجها ، طوله شعر ونسف ، وهو كذب السمك، ورقبتها عاظ الشايف المحشو تبنا، وفها وشقتاها مثل الكربال .

ولها أربعة أنياب من نوقى ، واثنان من أسفل ، وطول كل ناب دون الشير ، وعرضها عرض أسبعين ، وفى فمها تمانية وأربعون ضرسا ، وهم مثل بيادق الشطريج ؟ وطول بدنها من باطها إلى الأرض شيران ونصف ، ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن التعبان ، أد، عبقد ؟ ودور حافرها مثل الرحا ، وفيه ( ٢١٥ ب ) أربعة أظافير ، مثل أظافير الجمل .

وعرض ظهرها مقدار ذراعين ونصف ، وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة عشر ذراعا ، وفى بطنها ثلاثة كروش، ولحمها أحمر يميل إلى الزرقة ، وطعمه مثل لحم الجمل ؟ وغلظ جلدها أربعة أسابع ، ما يعمل فيه السيوف .

١٢ فيمات من هذاك على مجلة تسجمها خمسة أجمال ، حتى أحضرت إلى الفامة ، وشاهدها الساهاان ، وكان يوم دخولها إلى القاهرة يوما مشهودا ، انتهى ذلك .

وفى هذه السنة ، توفى الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب ١ بهاء الدين بن حنّا ، مات وهو منفصل عن الوزارة ، وقيل بل مات سنة سبمائة ، والله أعلم .

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعائة

۱۸ فيها ، فى يوم الجمعة حادى عشر صفر ، توتى شيخ الإسلام قاضى القضاة الشافعية، تقى الدين أبو الفتح محمد بن مجد الدين على بن وهب بن مطيع القشيرى القوصى ، المهروف بابن دفيق الديد ، رضى الله عنه ؛ وكان مولده بساحل الينهم ، فى يوم السبت خامس عشر شعبان سنة خس وعشر بن وسيائة ، وكان تلميذ الشيخ الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه ، ولما مات دفن إلى جانبه بالفرافة السفرى ، وقد فاق شيخه ابن عبد السلام .

<sup>(</sup>١٢) أحضرت : أحضرة .

قال الشيخ تاج الدين السبكي : ابن دقيق العيد، هو العالم المبعوث على رأس المائة السابعة ، كما جاء في الحديث و صرحه ، السابعة ، كما جاء في الحديث و وسرحه ، وسرح العمدة ، والافتراح في مصطلح الحديث ، وشرح العنوان في أسول الفقه ، ٣ وكتاب أسول الحديث ، وله ديوان خطب وديوان أشعار أدبيات، ومن نظمه الرقيق وهو قوله في نوع الجناس النام :

مهم نفسى طربا عند ما أستلمح البرق الحجازيًا ٦ (٢١٦ آ) ويستخفّ الوجدعقلي وقد لبستُ أثواب الحجا زيًا ياهل أقفى من منى ليلتى وأنحر البزل المهاريًا

وأرتوى من زمزم نعمى لى ألذّ من ربق الهاريّا ٩ نقل بعض المؤرّخين ، أنّ القاضى تقىّ الدين بن دقيق العيد ، كان يحجر على نوّا به نها يحكمون به بحسب الوقائع .

قال الإسنوى : ومع هذا رآه بعض أسحابه فى النام ، وهو فى سجن ، فسأله عن ١٠ حاله ، فقال له : إنا معوّق ههنا بسبب ماكان يعملونه نوّابى من الأحكام ، وتفطى على .

نلما توتّى ابن دقيق العيد، أخلع الساطان على القاضى بدر الدين بن جماعة ، ١٥ واستثرّ به قاضى الفضاة الشافعية ، عوضا عن ابن دقيق العيد، انتهى ذلك .

ومن الحوادث ، جانت الأخبار من حاب ، بأنّ طائفة من عسكر غازان دخاوا إلى حاب على حين غفلة ، ومعهم أمير يقال له تطاوشاه ، فذكروا أنّ بلادهم أمحلت ، وقصدهم الإقامة بحاب ، حتى يشتروا لهم مغلا ، وكل هذا حيل وخداع ، ثم بعد ذلك جاءت طائفة أخرى نزلوا بالمرعش ، فأوسل نائب حلب يكانب الساطان بذلك .

فلما جا؛ هذا الخبر ، عيّن السلطان جماعة من الأمراء المقدّمين عدّمهم ستة أمراء ، ٣١ وعيّن معهم ألف مماوك ، ورسم أنْ يخرجوا على النور مسرعين ؛ فلما خرجوا ووساوا

<sup>(</sup>۱۱) يحكمون : يحكمو .

<sup>(</sup>۲۲) تىلوك : تىلوكا .

إلى غزّة ، جاءت الأخبار إليهم بوصول الغان غازان بنفسه ، وقد وصل إلى الرحبة ، فنزل إليه نائب الرحبة ، وأرسل إليه الإذمات ، فمنم المحاصرة عن المدينة .

ولا أن يحقق السلطان ذلك ، أحضر الأمير سلار ، ( ٢١٦ ب ) النائب ، والأتابكي بيبرس الجاشنكير ، وضربوا مشورة فى أمر غازان ، فأشاروا على السلطان بالخروج قبل أنْ يتمكّن العدو من البلاد ؛ فعلّق الجاليش ، ثم نادى بالنفير عاما .

ثم إنّ السلطان جمع طائفة من عربان الشرقية والغربية، فاجتمع معه ما لا يحصى من العساكر ، وخرج على جرائد الخيل ، ومعه القضاة الأربعة ، والخاينة المستكنى بالله سلمان .

فلما خرج من القاهرة ، تقدّمه الأنابكي بيبرس مع جماعة من العسكر ؛ فلما وصاوا إلى الشام ، وجدوا جاليش غازان ، وقد وصل قرب حماة ، فأرسل الأنابكي بيبرس يستحث السلطان في سرعة الحضور ، فجدّ السلطان السير حتى وصل إلى الشام

١٦ فى مستمبل ثمهر رمضان ؟ فأحضر عربان جبل نابلس ، وعسكر الشام ، وطرابلس ،
 وصفد ، وغير ذلك ، فاجتمع معه من الساكر نحو مائتى ألف مقاتل .

فلم يقم بالشام غير ثلاثة أيام، وبرز إلى لقاء غزان، فتلاقى النريقان على مرج

د راهط ، نحت جبل غباغب، فكان بينهما وقعة لم يسمع بمثلها فيها تقدّم من الوقعات

المشهورة، فكانت النصرة يومئذ للملك الناصر محمد بن قلاون، وأنهزم عسكر غازان

بعد أنْ قتل منهم نحو النعف، وأسر البعض منهم، كما قيل في المعنى:

۱۸ جيوشه کالأسود أضحت تقتحم الحرب بالعزائم وسينة في الوغى طويل له نفوس المدى غنائم والنصر مذ جاء سريعاً صيّر قلب الحسود وارم

<sup>(</sup>١٤) فلم يقم : فلم يتبع . || فنلاق الغريقان : فتلاقا الغريقين .

<sup>(</sup> ١٥ و ٢١) وقعة . . . الوقعة : كذا في الأصل . ( ١٥ ) الوقعات : كذا في الأصل .

الأستادار، والأمير سنقر الكافرى، والأمير أيدمر الشمسى المعروف بالقشاش، والأمير أيدمر، والأمير آلوش، حاجب الحجاب، والأمير أيدمر المعربة أو أو أو أو بالأمير عالم، الدين بن التركانى، والأمير على بن ساخل، والأمير بها مهادر الدكاجكي، وغير هؤلاء من أمراء دمشق، وطراباس، وصفد، وحماة، وغيرة، وقتل من الماليك السلطانية بحو ألف وخسائة مماوك، هذا خارجا عما قتل من العربان والعشير والنامان وغير ذلك.

فلما حال بيمهما الليل ، التجأ عسكر غازان إلى جبل هناك ، وبات يوقد النبران ، وبات عسكر السلطان شاربا عاميهم يزكأ .

نلما لاح الصباح من يوم الأحد خامس رمضان تقلق عسكر غازان من المحاصرة، و وهلك من العطف والجوع، فصار يتسحّب من الجبل إلى الأودية، فتتتبوهم مماليك السلطان، وحماوا عليهم بالسيوف، فصيّروهم كالرمم فى الأرض، وأسر منهم ماشاء، والذى سلم منهم هلك فى الطرقات من الجوع والعطف والشي، وقال القائل:

منوا متسابقي الأعضاء فيهم لأرجلهم بأرؤسهم عثار إذا فاتوا السيوف تناولهم بأسياف من العطش القفار

فاما حصات هذه النصرة لاملك الناصر ، أرسل بيشارة هذه النصرة إلى القاهرة ، ١٥ الأمير بكتوت الفتاح ، ففرح الناس بذلك .

ثم إنّ السلطان توجّه إلى الديار الصرية ، فدخلها فى ثالث عشرين شوّال ، وكان يوم دخوله إلى القاهرة يوما مشهودا ، وزيّنت له زينة حفلة ، (۲۱۷ ب) وحملت ١٨ على رأسه القبّة والطير ، وفوشت له الشقق الحرير تحت حافر فرسه ، ودخل من باب النصر ، وشقّ القاهرة فى موكب عظيم ، وقدّامه القضاة الأربعة والخليفة ، وضجّ له الناس بالدعاء .

<sup>(؛)</sup> بهادر : بهارد .

<sup>(</sup>ه) ملوك: مماوكا. ال عما: عنا.

<sup>(</sup>۱۲) والشي : الشي .

فلما وسل بين القصرين ، نزل عن فرسه ، وزار قبر والده قلاون ، ثم طلع إلى القامة ، وقدّامه الأمراء مشاة ، وبين يديه الأسارى الذين أسروا من عسكر غازان ، وهم فى زناجير حديد ، ومناجق غازان منكسة ، وكانت هذه النصرة على غير القياس، « وما النصر إلا من عند الله » .

قيل، لما حصلت هذه النصرة ، عمل الأمير بيبرس الفارقانى ، وهو صاحب الحمام التي تجاه مدرسة الأمير علاء الدين أيدكين البندقدارى هذه التصيدة في الملك الناصر لما انتصر ؛ وكان الأمير بيبرس النارقائي أميًا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان بزن الشعر بالطباع ، وينظم منه ما لا تمجّه الأسماع ، ومن القصيدة الموعود بذكرها هذه

١ الأبيات :

نمادر للصناحق والبندود اذا ما شئت أنْ نحسا هنيشا وفئًا بالمواثق والعبود زى من نحتيا ملكا عاما إذا ما الحرب تسعر بالوقود هو الضرغام خواض المايا وكمسات كأصوات الرعسود أتى مثل الغام بجيش مصر وترعد منه آفاق الوجود لما وقع ترنَّ الأرض منه تقد مها العظام مع الجاود وأسياف لها لمع كبرق مصرفة بإسعاف السعود (۲۱۸ آ )فلا رحت يداه في عداه له ما عاش أمثال العبيد ولا زالت ماوك الأرض طرا

انتهى ذلك، وإنما أوردنا هذه القصيدة هنا، ليعلم السامع أنّ فى الأتراك
 من لا يخاو عن فضيلة .

قيل أا انكسر عكر غازان، غنم منه عكر الساهان غنائم كثيرة، من خيول ٢١ وسلاح وبَرَك ، كما غنم عسكر غازان من عكر مصر ، لما انكسر الملك الناصر تلك الرّة، والمجازاة من جنس العمل ، كما قد قيل في العني :

<sup>(</sup>۲) الدين : الذي .

<sup>(</sup>۲۰) غنائم : غناءًا .

فيوم علينــــا ، ويوم لنــا ويوم نُسَاء ، ويوم نسر وفي هذه السنة، أعنى سنة اثنتين وسبعائة، فيها ، في شعبان ، توتى الشيمخ يحيى ابن على بن يحيي الصنافيرى المجذوب ، رحمة الله عليه ، ولما مات دفن عند الشيمخ ؟ أي العباس المصحر .

ومن الحوادث فى هذه السنة ، أنّ فى ثاث عشرين ذى الحجّة ، وقت زارلة عظيمة بالديار المصرية وأعملها ، وكان قوّة عملها بثغر الإسكندرية ، فهدمت سورها توالاً برات التي به ، وهدمت من النار جانبا ، وفاض ما البحر الملح ، حتى غرّق المساتين التي هناك .

وأما الديار الصرية ، فهدمت من جامع الحاكم جانبا ، وهدمت منذنة المدرسة أ المتصورية ومئذنة جامع الظافر ، ومئذنة جامع الصالح الذي عند باب زويلة ، وهدمت جانبا من حيطان جامع عمرو الذي بمصر العتيقة ، وتشقّق من هذه الزلزلة مواضع بالجبل المقطم .

فلما ترايد الأمر ، خرج الناس إلى الصحارى ، وهرب الناس من دكاكيم و وتركوها مفتّحة ، وخرجن النساء من بيومهن مسبّيات ، وظنّ الناش أنّها القيامة ، وسقطت أماكن كثيرة على الناس ، وهلكوا تحت الردم ؛ وأقامت هذه الزلزلة تعاود الناس مدّة عشرين يوما .

قيل إنّ شخصاكان ( ۲۱۸ ب ) يبيع اللبن ، فسقطت عليه الدار ، فظنّ الناس أبّه مات، فأقام تحت الردم ثلاثه أيام بليالها ، فلما شالوا عنه الردم، وجدوا فيه الروح، وقد تصلّب عليه أخشاب الدار فسلم ، وسلمت معه الجرّة اللبن التي كانت في يده ، وهذا من المجانب .

 <sup>(</sup>٣-٤) وق المنة ... البصر : كتب المؤاف هذا المنبر ق الأصل على هامش س(٢١٧).
 (٧) النبر : النبي .

<sup>(</sup>٧ و٩ و ١١) جانبا : جانب .

<sup>(</sup>٩ و ١٠) مئذنة : مادنة .

وكانت هذه الزلزلة في قوّة الصيف، فجاء عقيمها ريح أسود، فيه سحوم تافح،
حتى أغمى على الناس منها؛ وقيل، كانت هذه الزلزلة متّصلة إلى دمشق، والكرك،
والشه بك، وصفد، وغالب البلاد الشامية، وقد قبل في الدني:

زارُلت الأرض نثماف الورى وابتهاوا إلى العزيز الحكيم فايذكروا مع خوفهم قوله زارُلة الساعة شيء عظيم

وفيها توجّه الشيخ تفى الدين بن تيمية، ومعه جماعة، إلى مسجد النارنج بعمشق، وأحضر وا معه جماعة من الحجّارين، وقطعوا سخرة كانت هناك يزورها الناس، فادّى أنّها من البدع فأزالها.

وفى هذه السنة ، فى جمادى الأولى ، توقّى الشيخ نهار المغربي المجذوب ، رحمة الله علمه .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمائة

فيها توجّه الأمير بيبرس ، الدوادار ، لمهارة ما تهدّم من الأبراج والسور بثنو الإسكندرية ، بسبب الزلزلة ؛ فكان عدّة ما سقط من الأبراج سبعة عشر برجا، وأنحو سنة وأربهين بدنة .

هم إنّ السلطان رسم للأمواء أنّ كل من كان ناظرا على جامع ، يصلح ما مهدّم
 منه في الزازلة ، فامتثاوا ذلك ، وشرعوا في إصلاح ما فسد من ذلك .

وفی هذه السنة جات الأخبار من بنداد ، بوفاة غازان ، الذی جری منه ۱۸ ما جری ، وکان غازان من أولاد هولاکو الذی أخرب بنداد ؛ وقیل إنّ غازان مات مسموما ، سمّته زوجته فی مندیل الفرش ، وکان موته بالفرب من همذان ، وحمل إلی ( ۲۱۹ آ ) تبریز ، ودفن بها ؛ وکان قد عوّل علی أنْ یزحف علی البلاد الشامیة مرّة

<sup>(</sup>۱) تافح : تافع . (۷) يزورها : يزورونها .

<sup>(</sup>۱۷) بوظة : بوظات .

ر بروهات . ( تاریخ این ایاس تر ۱ ق ۱ – ۲۷ )

#### أخرى ، فكنى الله الناس شرَّ ، قال الوداعي :

بن صماوا من مموله دان على والمحل المساوية والمحل المسادة الداوية والله المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة والمحلولة المدرسة الآن ، من مدينة عكماً ، قيل كان على باب كنيسة بها.

# ثم دخلت سنة أربع وسبعائة

فيها حفر إلى الأبواب الشريفة صاحب دنقلة ، من أعمال الصعيد ، وكان سحبته هدّية للساطان ، من رقيق وجمال وأبقار وأغنام وغير ذلك ؛ فأخلع عليه السلطان • فاحله عدد الضافة . •

وفى هذه السنة ، تونَى الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، وكان من فحول الشعراء ، وله نظم جيّد ، ومعان رقيقة ، فمن ذلك قوله :

قال لى من أحبّ والبدر يبدو من خلال السحاب ثم ينيب ما حكى البدر قات وجهك لما يختنى عند ما ياوح الرقيب ووله أدنا:

ربح.بید. قات وقد أسبل من لحاظه در دموع وفؤادی ذاهــــل واتخبا من ترجس فی دوشة یقطر منه الماء وهو ذابــــل

## ثم دخلت سنة خمس وسبعائة

فيها ابتدأ الأنابكي بيبرس الجاشنكير بهارة خانقته ، التي برحبة باب العيد ، فبالة الدرب الأصفر ؛ قيل لما كملت عمارة هذه الخانقاة ، كتب الشيخ شرف الدين ابن الوحيد ، للأنابكي بيبرس ، ختمة في سبعة أجزاء ، في ورق قطع البندادي ٢١

<sup>(</sup>٥) الدي : التي .

<sup>(</sup>٢١) ابن الوحيد : كذا في الأصل .

( ٢١٩ ب ) ، بقلم الشعر ؟ قبل إنّ الأتابكي بيبرس ، أصرف على ليقة هذه الأجزاء ألف وسبمائة دينار ، حتى كتبت بالذهب ، ووضعها فى الخانقاة ، فهى من أعاسن الزمان ؟ وأوقف على هذه الخانقاة الأوقاف الجليلة ، وجعل بها حضورا وصوفة، ورتب لها أشياء كثيرة من أنواع البرّ والمعروف ، انتهبى ذلك .

## ثم دخلت سنة ست وسبعائة

ندا وتع الغلاء بالديار المصرية ، وتشيخطت الغلال ، وشطح سعرها ، وعز الخبز من الأسواق ، وبلغ ثمن الرغيف الخبز نصفين فضة ، واشتد الأمر على الناس، ولكن أفام ذلك مدة يسيرة ، وانحل السعر قليلا ، قليلا ، وظهرت الغلال في السواحل .

وفيها جانت الأخبار ، بأنّ صاحب الحمين ، الملك المؤيد هزبر الدين داود ، أظهر المخالفة للسلطان ، ومنع ماكن يرسله فى كل سنة من التقادم للسلطان ؛ فعزّ ذلك على الملك الناصر ، وعيّن له تجريدة ، وشرع فى عمارة جلبات ومراكب كبار بسبب

المسكر ، وعيّن جماعة من الأمراء والماليك السلطانية ، فلما دخل الشتاء ، اتشى عزم السلطان عن ذلك ، وبطل أمرها .

ونيها ادّعى الشيخ نجم الدين أبو بكر بن خلكان ، أنّه قد أوحى إليه ، أُوأنَه ١٥ \_ يخاطب بكارم يشبه الوحى ، أى : انعل ما هوكذا وكذا، فتصدوا يُثبتوا عليه كنوا، فاستتوبوه ، فناب من ذلك .

وفيها توقى الشييخ ضياء الدين الطوسى ، شارح « الحاوى » . ـ وتوقّى الشيخ ١٠ زين الدين الغارق ، وغير ذلك من العلماء .

### ثمم دخلت سنة سبع وسبعائة

فيها دَبّت عقارب الفتن بين السلطان ، وبين الأمير سلار ، نائب السلطنة ، ٢٠ وثارت بينهما فتنة عظيمة، وكثر القيل والقال ؛ ثم إنّ السلطان قبض على جماعة من الخاسكية الذين ( ٢٠٠ آ ) هم من عصمة سلار ، وكان من أعيان الخاسكية الذين

<sup>(</sup>١) لَبْقَةً : كَذَا فِي الْأُصْلِ ، وَهُو مِنَ اللَّبَاقَةَ ، يَتَمَنَّى الزَّخْرُفَةِ .

<sup>(</sup>١٢) اتنني : كذا في الأصل ، وتلاحظ الصيغة العامية .

<sup>(</sup>۲۲) الذين : الذي .

قبض عامهم : بيبغا النركماني ، وخاص رك العلاي، وينتمر الفارسي ؛ فلما قبض عامهم أرساهم إلى القدس ، فعز ذلك على الأمير سلار .

وفيها جاءت الأخبار من حاب بأنّ التتار قد تحرّ كوا على البلاد ؛ فاما تحقّق ٣ السلطان ذلك ، عرض العسكر وعبّن تجريدة ، وعبّن بهــــــا من الأمراء المقدّمين : الأمير جال الدين آقوش الموسلي المسمّى قتّال السبع ، وهو صاحب الفيط المروف به ، والأمير شمس الدين الدكز السلحدار .

وعيّن معهما أمراء طبليخانات، وأمراء عشراوات، ونحسانة ممايك سلطانى، ورسم لهم بأنّ يتوجّهوا إلى حلب، ويقيموا بها إلى أنّ يصير من أمر النتار ما يكون.

فاما شرعوا في أمر السنر ، وهموا بالخروج ، جاءت الأخبار من حاب بأن ما التتار وقع بينهم خاف ، ورجعوا إلى بالادهم ، فبطل أمر التجريدة .

# ممم دخلت سنة أعان وسبعائة

فيها ، فى شهر ومضان ، أظهر السلطان أنّه يحج ، وشرع فى عمل اليرق ، وعيّن ٪ سحيته جاعة من الأمراء ، وهم : الأمير أيدمر الخطيرى الأستادار ، وهسو ساحب الجامع الذى فى بولاق، ورسم بأنْ يتقدّم إلى العقبة بالإفامات إلى أنْ يحضر السلطان.

وعين الذي يخرج صحيته ، وهم : الأمير لاجين قسرا ، أمير مجلس ، والأمير ه آل ملك الجوكندار ، والأمير بلبان المحمدى أمير جاندار ، والأمير أيبك الروى ، والأمير بيبرس الأحمدى ، وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات والعشراوات والماليك السانانة .

الماكان يوم السبت خامس عشرينه ، ( ٢٢٠ ب ) خرج السلطان من القاهرة ، وصحبته الأمراء ، وأخذ عياله وأولاده ونساء ، الميد عبد الفطر في بركة الحاج ، ثم رحل .

فلما وصل إلى العقبة، جمع الأمراء وصرح لهم بما عنده كمين فىخاطره من سلار،

<sup>(</sup>٨) ويقيموا : ويقيمون . (١٥) الذي يخرج : كذا في الأصل .

النائب، والأنابكي بيبرس الجاشنكير .

ثم رسم للأمراء الذين [ في ] صحيته أنْ يرجعوا إلى الناهرة ، وأنَّه فد اختار الإقامة بالكرك ، وخلع نفسه من النمك ، وأشهد عليه بذلك .

تُم إنّه أرسل خزائن المال ، والجنائب والعصائب السلطانية ، والهجن ، والكنابين الزركش الذي كانوا مه ، سحية الأمراء.

وقرّر ممهم أنّ إذا وسل المحمل إلى العقبة ، يرساوا حريم السلطان من هناك إلى المقبة ، يرساوا حريم السلطان من هناك إلى المكرك ، وكان أمير المحمل فى تلك السنة الأمير جمال الدين خضر بك بن نوكبيه ، فلما وصل حريم السلطان إلى العقبة ، أرساوهم من هناك مع أمير إلى السكرك ، وسحيتهم السنيح .

وكان الساطان ، أا خلع نفسه من النّلك ، كتب مع الأمراء مطالعة تتضمّن أنّه رغب عن النّلك واختار الإقامة بالكرك ، وأنّ الأمراء يولّوا من يختاروه سلطانا ١٢ علمهم ، فإنّه ما بتي له رغبة في النّلك .

قال الصلاح السفدى: وكان سبب توجّه الملك الناصر إلى الكوك، فإنّه كان مع سلار، والأتابكي بيبرس، كالحيجور عايه، لا يتصرّف فى مىء من أمور المملكة الا اختيارها.

حتى قيل إنّه طاب يوما رميسا بدرى ، يرسله إلى الطبّاخ ، يسنمه شوى ، ثمنع منه ، وقيل له حتى يجيئ كريم الدين ، كانب الأنابكي بيبرس .

١٨ نعز ذلك على الساطان ، وأخذ فى نفسه ، فأظهر أنّه بريد الحيج فى ( ٢٢١ آ ) تلك السنة ، فلما وصل إلى العقبة صرّح بما عنده إلى الأمراء ، وتوجّه من هناك إلى الكرك ، فدخلها يوم الأحد عائمر شوّال ؟ فلما دخل الكرك ، زيّنت له ، ولاقام ٢١ نائب الكرك .

٠ ټ . تنفس ق الأصل . (٢) الذين : الذي . || [ ق ] : تنفس ق الأصل .

<sup>(</sup>٥) الذي كانوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١١) يولوا من يختاروه : كذا في الأصل .

فلما وصل إلى خندق القامة ، مُدَّله جسر من الخشب ليمبر عليه إلى القامة ، فلما مشى عليه ، تكارّت حوله الماليك ، فانكسر الجسر من تحت أرجام ، بعد أن تقدّم فرس الساطان بخطوتين ، فتساقطت الماليك إلى الخندق ، فانصدع منهم جماعة كثيرة ، ومات منهم واحد فى الخندق ، فتنكّد السلطان لذاك ؛ فلما طلع إلى قامة الكرك أقام بها ، ونزل نائب الكرك كن بالمدينة هو وعياله .

قيل ، لما رحل السلطان من العقبة ، وتوجّه إلى الكوك ، وجع الأمراء الذين ٦ كانوا معه إلى القاهرة ، فدخاوا يوم السبت ثالث عشرين شوّال .

فلما بلغ بقيّة الأمراء بحيثهم ، ركبوا جميعاً وطاءوا إلى القلمة ، فلما وقفوا على مطالعة السلطان بأنّه رغب عن النُمك ، وأصهد عليه بالخلم، واختار الإقامة بالكرك. فالما تحققوا ذلك اشتوروا الأمراء في بعضهم ، وقانوا : « إن عاودنا السلطان في العود إلى النمك ، مخشى أنّه لا يجيب إلى ذلك ، وتطمع العربان في البلاد إلى أن يعود الجواب إلينا بما يكون » ، ثم انتضاوا ولم يتنظم لهم أمر .

فلما كان وقت الظهر ، اجتمع الأمراء بدار النيابة ، وضربوا مشورة فيمن يولّوه السلطنة ؛ وكانت الكلمة يومئذ مجتمعة فى سلار ، ناثب السلطنة ، فتكلّم الأمراء معه بأنْ يتساطن ، فامتنع من ذلك ، وحلف بالطلاق من نسائه أنّه ما يتسلطن .

١٥

١٨

فترشّح أمر الأنابكي بيبرس الجاشنكير إلى السلطنة ، وأنّ سلار يكون نائب السلطنة على حاله ، فانتظم الأمر ( ٢٢٦ ب ) على ذلك ، وتحالفوا الأمراء على السمع والطاعة لبعضهم ، وتولى بيبرس الجاشنكير .

فكانت مدّة الملك الناصر في هذه السلطنة النانية ، عشر سنين وأياما ، وسيعود إلى السلطنة ثالث مرّة ، كما يأتى ذكر ذلك في موضعه إنْ شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) مشي : مشا .

<sup>(</sup>٦) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٣) بولوه : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۲۰) إن شاء : إنشاء .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثمان وسبعائة ، فى ذى النعدة ، تونَى الإمام الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبى شامة الحنبلى ، المؤرّخ ، وكان عمدة المؤرّخين ، سحسح النقل .

انتهى ما أوردناه من أخبار اللك الناصر محمد بن قلاون ، على سبيل الاختصار من ذلك .

#### ذڪر

# سلطنة الملك المظفر ركن الدين ييبرس الجاشنكير المنصوري

- وهو الثانى عشر من ماوك النرك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويم بالسلطنة بمد خلع الملك الناصر محمد بن قارون ، فحضر الخليفة المستكفى بالله سليان ، والقضاة الأربعة ، وبايعه بالسلطنة ، وتاقب بالملك المظفر .
- ۱۲ فركب بشعار السلطنة من الإيوان الأصرفى ، وحملت على رأسه القبة والطير ، ومست بين يديه الأمراء حتى جلس على سرير الأملك ، وباسوا له الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضبح الناس له بالدعاء ، وكان ذلك يوم السبت بعد العصر ، ثالث مريز شوّ ال ، من سنة ثمان وسهمائة .
- تيل لما كتب الخليفة تقليدا للملك المظفر بيبرس الجاشنكير، ألبسه خامة السلطنة ، وهي عمامة سودا، مدوّرة ، وجبّة سودا، ، بعذبة زركشي ، وسيف حمائلي ، فشقّ
- التاهرة وهو فى هذه الأبهة ، والساحب ضياء الدين النشاى حامل التقليد على دأسه
   فى كيس حرير أسود .

وكان هــــذا عادة السلاطين ، يوم يكتب لهم التقليد ، يابسوا خامة السلطنة ، ٢١ ويشقّوا القاهرة ، وتربّن لهم ، ويكون يوما مشهودا ، انتهى ذلك .

المناف الأصل. الماليون كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢١) ويثقوا : كذا في الأصل . | ا يوما مشهودا : يوم مشهود .

فلما تم أمره في إلسلطنة ، أخلع على الأمير سلار ، واستقر به نائب السلطنة ، على عادته ؛ وأخلع في ذلك اليوم على جماعة كثيرة من الأمراء والمباشرين ، حتى قيل أخلع في ( ۲۲۲ آ ) ذلك اليوم نحو ألف وثلثاية خلمة ، ما بين مشرات ، وخلمة ، وكوامل مخل بسمور ، انتهى ذلك .

# مم دخلت سنة تسع وسبعائة

فيها ، فى ربيح الأول ، توفّى قاضى القناة الحنيلى شرف الدين الحرانى ؛ فأخلع ، السلطان على الشيخ سعد الدين الحارثى الحنيلى ، واستقرّ به قاضى قضاة الحنابلة ، عوضاً عن الحرانى . ـ وفيها توفّى الشيخ نجم الدين بن الرفعة ، إمام الشافعية .

و فى هذه السنة ، كانت وفاة الشيخ تاج الدين بن عطا الله أبو المبّاس أحمد بن ٩ محمد بن عبد الكريم الجذامى ثم الإسكندرانى ؛ وكان مالكى المذهب ، صحب الشيخ أبا المبّاس المرسى ، وله تصانيف كثيرة ، منها : كتاب التنوير فى إسقاط التدبير فى الحكمة ، وكتاب لطائف المنن فى مناقب الشيخ أبى الحسن ؛ ولما مات ٢ دفن بالقرافة الدخرى ، رحمة الله عليه ، والدعاء عند قدره بحاب .

ومن الحوادث فى هذه السنة، أنّ النيل توقّف عن الوفا إلى سابع عشر بن توت من الشهور القبطية؛ ثم نقص فى تاسع عشر بابه، فضيج الناس لذلك، وتشخطت النلال، ه، وارتفع الخبز من الأسواق، واضطربت الأحوال جدًا ، فرسم السلطان بفتح السد من غير وفاه، وقد نقص عن الوفاه ثلاثة أسابع، فلما فتح، لم يخلّق المقياس لذلك ؟ وفيه يقول بدر الدين بن الساحب:

<sup>(</sup>٤) بسور : بصور .

<sup>(</sup>٧) واستنر : واستمر .

قال النصير الحمامي :

إنْ عَجِل النوروز قبل الوفا عَجِل للمالم صفع القفا فقد كنى من دمهم ما جرى وما جرى من نيلهم ماكنى قال الصارى إبراهيم بن دقماق ، فى تاريخه : إنّ فى ( ٣٣٢ ب ) هذه الواقعة صنّفوا أهل مصر كلاما ولحَنوه ، وصاروا ينتون به العوام ، فى أماكن الفترجات وغيرها ، وه، هذا :

> سلطاننا رُكيُن ونايبو دقين يجينا المآ من أين هانوا لنا الأعرج يجى المآ ويدّحرج

وكان الأمير سلار ، النائب ، أجرود ، فى حنك. بعض شعرات ، لأنّه كان من التتار الخطاى ، فسمّته العوام « دقين » ، وكان الملك الناصر محمد به بعض عرج ، فسمته العوام « الأعرج » ، وكان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الدين فسمّته العوام

 ١١ فسمته العوام « الأعرج » ، وكان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الدين فسمته العوام « ركين » .

فلها فشى هذا الكلام بين الناس ، بلغ السلطان ، فرسم للوالى أن يقبض على المحالة من العوام ، فقبض على جماعة من العوام ، فقبض على جماعة منهم ، نحو ثلثاً ية إنسان ، فرسم السلطان بضرب جماعة منهم ، بالقارع ، وإشهارهم فى القاهرة على جمال ، ورسم بقطع ألسنة جماعة منهم ؛ وقد قال القائل فى المدنى :

۱۸ إنْ كان خلق نيانا قبل الوفا فالكسر منه لكل قلب فى الورى والآن نادوا مذ وفى فأجبتهم صدق المخبر والحديث كما جرى وقد اضطربت الأحوال فى أوائل دولة المظفر بيبرس ، وصار العكر فريقين ،

<sup>(</sup>٣)كنى :كنا . (١٩)ون : ونا .

بالكرك ، نقبض عاميم ، وأرسايم إلى السجن بثغر الإسكندرية ؛ وقبض على جماعة من الماليك الناصرية ، وأرسايم إلى قوص ، وكان عدّمهم نحوا من ثاناية مماوك .

فلما وقع ذلك من الملك المظفر ، نفر عنه قادب الرعمية قاطبة من الأتراك والعوام ، ٣ واختار كل أحد منهم عود الملك الناصر .

ثم صار جماعة من الماليك الناصرية ينسحّبون تحت الليل من القاهرة، ويتوجّمون إلى عند الملك الناصر بالكوك، و يتركون بيوتهم وأولادهم.

فلما بلغ الملك المظاهر ذلك ، أرسل إلى الملك الناصر الأمير مغلطاى ، ( T ۲۳ ) والأمير تقلو بُغًا ، وعلى أيديهما مطالعة من عند الملك المظاهر ، فكان مضمون مطالعة الملك المظاهر إلى الملك الناصر : « إذا أنت لم ترجع عن مكانبتك للأمراء ، وإلا نقلتك من الكرك إلى القسطنطينية ، كما نعل الملك الأصرف خليل مع أولاد الملك الظاهر بيبرس الهندقدارى » ، واستكثر فيها من التهديد عليه ، واستوعده بكل سوء .

نلما وسلت هذه المطالعة إلى الملك الناصر ، اشتدّ غضبه على الأمير مغلطاى ، ١٢ وقطاء بُنا ، فأغلظ عليه الأمير مغلطاى فى القول ، فعرّاه وضربه بالمقارع ، ثم اعتقله هو وقطاد بُنا فى الجبّ بقامة الكرك .

ثم إنّ اللك الناصر أرسل مكاتبات إلى نائب حلب ، ونائب طرابلس ، ونائب مند ، ونائب حلب ، ونائب طائب عالم في الأمراء، خرجت من الدينا بأحقر الأماكن ، وأخيق الساكن، من مصر ، وتركت لهم السلك، ورخيت من الدنيا بأحقر الأماكن ، وأخيق الساكن، اليستريح خاطرى من النكد ، فحسا بيرجعوا عنى ، وأرسل المظفر يهددنى بالنفى المناسلة المناسلة بالمناسلة المناسلة بالمناسلة بالمناسلة المناسلة المناسلة المناسلة بالمناسلة المناسلة ا

<sup>(</sup>٢) ملوك: مملوكا.

<sup>(</sup>٨) أيديهما: أيدها.

<sup>(</sup>۱۱) البندقداري : البندقداري .

 <sup>(</sup>١٨) ببرجموا : كذا ق الأصل ، ونلاحظ استعمال الباء ق أول الفعل المضارع المستمر ،
 وهو أسلوب على شائم ق لغتنا الحاضرة .

ما لا أقدر عليه، وأنتم تعلموا ما لوالدى عليكم من العتق والنربية ، وما أظنَّكم ترضوا لى مهذا الحال ، فإما إنكم تكنونى أمر هؤلاء الأمراء الذين تعصَّبوا على ّ ، وإما إنَّى

أتوجّه إلى بعض ماوك الشرق، وألتجى، إليه، قبل أنَّ برساونى إلى القسطنطينية ».
 ثم إنَّ الملك الناصر أرسل مطالعة المظفر بيبرس، التى أرساها له، إلى نائب
 حلب، وكان الذي توجّه إلى النوَّ إلى يحطالعات الملك النساحر شخص يسمى تاج

حلب ، وكان الذى توجّه إلى النو أب بمطالعات الملك النــــــاصر شخص يسمى ناج الدين أوزان ، من أبناء المحر .

فلما وسلت هذه ( ۲۲۳ ب ) المطالعات إلى النوّاب ، فأخذتهم الحميّة إلى ابن أستاذهم ، وتعصّبوا له ، وأرساوا يقولون له : « نحن مماليكك ومماليك أبيك ، فمهما شئت ، نحن طو ع بدك ، وتحت أموك » .

نا) عاد الجواب إلى الملك الناصر بالطاعة له ، فرح بذلك ، وأخذ في أسباب
 التوجّه إلى القاهرة ، فخرج من الكرك ، ومعه جاعة من العربان .

١٣ فلما وصل إلى البرج الأبيض، من أعمال البلقاء، أرسل آنوش الأفرم، نائب الشام، يعرف الملك المظافر بذلك، وكان نائب الشام من عصبة الملك المظافر.

فلها وقف الظاهر على مطالعة نائب الشام ، أرسل خلف سلار ، النائب ، وضرب

١٠ معه مشورة في أمر الملك الناصر، فأشار سلار أنْ برسل إليه تجريدة؛ فعرض العسكر، وعين منهم جماعة ، وعين من الأمراء المقدّمين أربعة ، وهم : الأمسير بالنار صهره، والأمير أيبك البندادي ، والأمير الدكر السلحدار ، والأمير أقوش الذي كان نائب

١٨ الكرك، وعيّن معهم ألني مملوك.

ثم إنّ الملك المظفر ننق على العكر ، واستحثّم في سرعة التوجّه إلى الشام ؟ فخرجوا يوم السبت تاسع رجب، ونزلوا بالربدانية ، فأقاموا بها يوما وليلة، ثم عادوا

٢١ إلى القاهرة ، فتفاءل الناس بزوال الملك المظفر .

<sup>(</sup>١) ما لا : مال لا . || تعلموا : كذا في الأصل . ||| ترضوا : كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) نكفونى : نكفوان . | الذين : الذي .

<sup>(</sup>٥) شخص: شخصا .

وكان سبب عود الأمراء والدكر ، وهو أنْ وردكتاب من نائب الشام ، أنّ الملك الناصر تسلّم الشام ، أنّ الملك الناصر تسلّم الشام ، ودخل إليها فى موكب عظيم ، وزيّنت له ، وكان يوم دخوله يوما مشهوداً ، وأنّ جميع النوّاب دخلوا تحت طاعته، وحمل الأمير الحاج بهادر التبّة والطير على رأسه ، وضح أهـــــل الشام له بالدعاء ، وثرل بالقصر الأبلق الذى ( ٢٣٤ آ ) باليدان الكبير ، فمدّ له هناك الأمير يابنا السنجرى ، نائب قامة دمشق، مدّة عظمة .

ثم إنّ الملك الناصر أخلع على الأمير آقوش الأفرم، وأقرّه نائب الشام، على عادته؟
وأخلع على الأمير أسندمر كرجى ، وأقرّه نائب طرابلس ، على عادته ؛ وأخلع على
الأمير بكتمر الجوكندار ، وأقرّه نائب سند ، على عادته ؛ وأخلع على الأمير تمر ، الساق ، وأقرّه نائب حمص ، على عادته ؛ وأخلع على الأمير على نائب حماة ، وأقرّه على عادته ؛ ثم حضر إليه الأمير قرا سنقر ، نائب حلب ، فأخلع عليه ، وأقرّه على عادته في نيابة حلب ؛ وهؤلاء النوّاب كابه منصورية ، مماليك أبيه .

فلم كان يوم الجمعة ، خُطب باسم اللك الناصر على منابر دمشق وأعمالها ؛ فلما تُحقّق اللك المظاهر ذلك اضطربت أحواله ، وضاقت الدنيا عليه ، ونسى حلاوة اللحم عرارة الأشنان ، كما قبل :

۱۲

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى خامث وأى الناس تصغو مشاربه فلم كان يوم الئلاثاء سادس عشر رمضان ، دخل الأمير سلار ، النائب ، ومعه جماعة من الأمراء ، إلى عند الملك المظفر ، وقالوا له : « يامولانا السلطان ، إنّ غالب الأمراء والماليك ، توجّهوا إلى عند الملك الناصر ، ووقع الاختيار على عوده ، ومن الرأى أنْ ترسل إلى الملك الناصر تسأله في مكان تتوجّه إليه أنت وعيالك ، فلمله

<sup>(</sup>١) كتاب : كتاما .

<sup>(</sup>۲) يوم: يوما.

<sup>(</sup>١٥) الأشنان : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٦) تصفو: تصفوا.

يجيبك إلى ذلك ، وإنّ لم تبادر إلى هذا ، وإلا دهمتك العساكر ويهجموا عليك وأنت هنا » .

- فقال المظفر: « ومن يتوجّه إلى عند الملك الناصر مهذه الرسالة » ؟ فقال الأمير سلار: « بتوجّه إليه الأمير بيبرس الدوادار ، فإنّه فقيه ومن ذوى المقول ، وبأخذ سحبته الأمير مهادر آص » .
- فلما وقع الاتّفاق على ذلك ، كتب الملك المظفر كتابا إلى الملك (٢٢٤ ب) الناصر وهو يترقّق له فيه ، ويسأله أنّ ينعم عليه بمكان يتوجّه إليه هو وعياله ، إما الكرك ، وإما صهيون ، وإما سماة .
- مم إنّ الملك المظاهر أحضر القضاة الأربعة ، وخلع نفسه من المملك ، وأشهد عليه بذلك ، وجهّز الإشهاد على يد الأمير بيبرس الدوادار ، ومهادر آص ، خُرجا من ومهما وتوجّها إلى الشام .
- الساعة ومن غرائب الاتفاق أنّ الساعة التي خلع فيها الملك الطفر ، كانت هي الساعة التي ركب فيها الملك الناصر ، وخرج من الشام قاصدا إلى الديار المصرية ، فكانت ساعة سعد ؛ واستمرّ في هذه السلطنة حتى مات على فراشه بعد مدّة طويلة ، كما سيأتي
  - ١٥ ذكر ذلك في مونعه .

فالم وصل الأمير بيبرس ، والأمير بهادر آص ، إلى غزّة ، تلزقيا مع الملك الناصر هناك ، وباسا له الأرض ، وقدّما له مطالعة الملك المظفر ، والتَخَلَع الذي أعهد به

١٨ الظفر على نفسه .

فلما وأى الملك الناصر ذلك فرح، وقال : « الحمد لله ، الذى أصان الله دماء السلمين عن القتال » ، ثم أخلع على الأميرين خامتين ، وكتب معهما أمانا إلى الملك المظانر ، وأرسل له منديل الأمان على أيدسها ، ورسم لهما أنْ يتوجّها من يومهما إلى

<sup>(</sup>١) ويهجموا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) القضاة الأربعة : الأربع القضاة .

<sup>(</sup>١٦) تلاقيا : تلاظ .

الناهرة، حتى يطمئن الظفر على نفسه، وأخرجهما من غزّة فى يومهما، وجدّا فى السير. وفي

هذا ما كان من أمر اللك الناصر لما توجّه إليه الأمير بيبرس ، والأمير مهادر آص .

وأما ماكان من أمر اللك المظافر بيرس ، بعد توجّه الأمير بيبرس ، وبهادر ، فإنّه دخل إلى الخزائن وأخذ منها ما قدر عليه من مال وتحف وسلاح ، وعيّن معه من مماليكة المشتراوات سبعائة مماوك ، وأخرج لهم الخيول من الاصطبل السلطاني ، ( ٢٣٥ آ) وعيّن الأمير بكتوت الفتاح ، والأمير أيدمر الخطيري ، والأمير قجماس ، مأن تنوجّهوا معه .

فل) كان يوم الأويهاء سادس عشر رمضان ، نزل الملك المظفر من القامة بعسد ٩ الهشاء ، من باب الدوفيل ، وأخذ معه من الاصطبل الساطاني ثلاث طوائل خيل من الخمول الخاص .

فلما بالم العوام نزوله، اجتمع له السواد الأعظم عند باب القرافة ، ورجموه بالحجارة 17 والمقاليع ، وسبّوه سبّا قبيحا ، فاولا أنّه أشغلهم بشىء من الفضّة نترها لهم ، وإلا كان قتل لا عالة ، فإنّه أفحش فىحقّهم ، وشوّش على جماعة منهم كما تقدّم ؛ فلما خلص منهم ، توجّه إلى بركة الحبش ، فأقام بها ساعة حتى تحكامل عسكره ، ثم توجّه إلى 10

فلما أسبح الصباح ، أشيع بين الناس هروب الملك الظفر من القلمة ، فلما جرى ذلك دخل الأمير سلار ، النائب ، وخم على خزائن المال ، والحواسل الساطانية ، وأطلق من كان مسجونا من الأمراء في الأبراج بالقامة .

ثم إنّه أرسل يكاتب الملك الناصر بما وقع من أمر المظاهر بيبرس ، وأرسل الكتاب على يد آلطنهفا الجمدار .

فلم كان يوم الجمعة ، خطب باسم الملك الناصر على منابر القاهرة ، قبل دخول الملك الناصر إليها .

. نحو أطنيح .

<sup>(</sup>٢) توجه : توجها .

فلما عاد الأمير بيبرس الدوادار ، والأمير مهادر آص ، من عند اللك الناصر ، وجدا اللك الظفر قد توجّه إلى نحو أطفيح ، فأرسلا له الأمان وهو في أطفيح ، فكانت مدّة غيبة الأمير بيبرس الدوادار ، والأمير مهادر آص ، سبعة أيام ، وعادا بالأمان إلى المك الظفر .

ثم إنّ الملك الناصر خرج من غزّة ، وجدّ فى السير ، فوصل إلى خاتقة سريافوس. ليلة عيد الفطر ، فبات هناك ، وصلّى حلاة العيد ، فخرج إليه الفضاة الأدبعة ( ٢٣٥ ب ) والأمير حلار ، النائب ، وسائر الأمراء ، فلم مثاوا بين يديه باسوا له- الأرض ، ودخاوا في خدمته .

## ذكر عود الملك الناصر <sup>محم</sup>د بن قلاون إلى السلطنة

۱۲ وهى الساهانة الثالثة ، دخل إلى القاهرة يوم الخيس ثانى شتوال سنة تسم. وسبمائة ، فزيّنت له القاهرة ، وحمات على رأسه القيّة والعابر، لمكن طلع من الترب ، فنرشت له الشقق الحرير من رأس الصوّة إلى القامة ، نطاع من باب السلسلة ، وجلس في المقدد الذي بالاسطيل السلطاني ، وقدّامه الأوزان والشبابة السلطانية ، وكان يوماً

فى المتعد الذى بالاصطبل السلطاني، وقدامه الاوران والشبابه السلطانيه، و ٥٠ يوما مشهودا، وفى ذلك يقول السلاح الصفدى:

فلما جلس بالتعد ، حضر الخليفة الستكنى بالله سليان ، والقضاة الأربعة ، وهم : ٢١ قاضى قضاة الشافعية بدر الدين بن جماعة ، وقاضى قضاة الحفية شمس الدين السروجي ، وقاضى قضاة المالكية زين الدين بن مخلوف النويرى ، وقاضى قضاة الحنابلة سعد الدين. الحارثى ؛ وحضر كانب السرّ صرف الدين بن فضل الله العمرى ، وحضر الوزير

٢٤ منيا، الدين النشاى .

فلما تكامل المجلس، التفت الملك الناصر إلى القاضى بدر الدين بن جماعة ، وقال له : «كيف تفى بأنّى خارجى ، ويجب قتالى » ؟ فحلف القاضى بدر الدين بالطلاق ثلاثة ، أنّه ماعلم أنّ السؤال عن السلطان ، وإنّما الفتوى على متتضى كلام الستفتى . تم إنّ الخليفة بايعه بالسلطنة ، ( ٢٣٦ آ ) وأحضرت له خلمة السلطنة ، وهى حِبّة سودا، بعذبة زركن ، وعمامة سودا، مدوّرة ، وسيف حمائلي .

و كب من باب السلسلة والأمراء قدّامه مشاة ، حتى طلع إلى القلمة ، وجلس ٦ على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضيح له الناس بالدعاء ، ودقّت له الشائر .

ثم أخام على الخليفة ، ونزل [ إلى ] بيته ؛ وأخلع على النوّاب الذين حضروا معه م خلم الاستمرار ، وأخلع على الفضاة الأربعة ، وأرباب الدولة من المتعمّمين والأمراء . ثم بعد انفضاض الموكب ، طام إليه الشيخ شمس الدين بن عدلان ، فاستأذن في

ر. الدخول عليه ، فأرسل يقول له : أنت أفتيت أنّه خارجي وقتاله جائز ، مالك عليه ١٢ دخول ، فقد كفاني فيك وفي ابن الراحلي قول الأديب شهاب الدين السارساحي ، حيث تال :

وتى المظفر لما فاته الطفر وناصر الحقّ وافى وهـو منتصر وقد طوى الله من يين الورى فتنا كادت على عصبة الإسلام تنتشر فقل لبيبرس إنّ الدهر ألبسه أنواب عاربة فى طولها قصر لما توتى، توتى الخـير من أمم لم يحمدوا أمره فيها ولا شكروا وكيف تمشى به الأحوال فى زمن لا النيل أوفى ولا وافاهم مطر ومن يقوم ابن عدلان بنصرته وابن الرحل قل لى كيف ينتصر

قال السبكي : وكانهم مظادِمون مع الملك الناصر ، فأنهم أفتوا بالحقّ ، ولكن ٢٠ أين من يقضى على نفسه ، ولو بالحقّ ( ٣٢٦ ب ) .

وفى أثنا. ذلك اليوم ، دخل الأمير سلار ، النائب ، علىالسلطان وباس الأرض، (و) [ إلى ] : تنفس في الأصل . || الذين : الذي . وسأل السلطان أنْ يعنيه من النيابة ، وأنْ يخرج من مصر ، ويتوجّه إلى الشوبك ، فيقير مها حتى ينقضي عمره ، وكانت الشوبك جارية في إقطاع سلار .

ا الله ، وقال : «قد كبر سنّى ، ووهن حيل » ، فلا زال يتضرّع إليه ، وقال : «قد كبر سنّى ، ووهن حيل » ، فلا زال يتضرّع إلى السلطان حتى أجابه إلى ذلك ، وأخلم عليه خامة ، وخرج من يومه إلى الشوبك .

فكانت مدّة نيابته بالديار المصرية إحدى عشرة سنة وكسور ، وقد فانته السلطنة من قبل الجاشنكير ، وكان أميرا دينا خيّرا ، كثير البرّ والمعروف ، وافر العقل ، ثابت الجنان ، ساس الناس في أيام نيابته أحسن سياسة ، وكانت الناس راضية عنه .

فلما خرج من مصر ، وتوجّه إلى الشوبك ، عمل السلطان الموكب ، وأخلع على الأمير بكتمر الجوكندار ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن سلاد .

ثم إنّ السلطان أرسل الأمير بيبرس الدوادار ، والأمير بهادر آص ، إلى عند

الملك المظفر ، وكان قد رحل من أطفيح ، وأتى إلى أخيم ؛ فلا توجّها إليه ، تلطفا معه

في القول ، حتى استخلصا منه ماكان أخذه من الأموال من الخزائن ، عندما توجّه

إلى أطفيح ، واستخلصا منه الخيول التي كان أخذها من الاصطبل السلطاني ؛

واستخلصا منه الماليك الذين كانوا معه .

ثم قالوا له: « إنّ السلطان يقول لك امض إلى الكرك ، وأقم بها ، ويرتّب لك ما يكنيك » ، فقال الملك المظفر : « السمع والطاعة » ، ثم رحل من يومه ، وتوجّه ١٨ من هناك إلى السويس .

ثم إنّ الأمير بيبرس ، ( ۲۲۷ آ ) والأمير بهادر ، رجما إلى القاهرة ، وسحيمهما الأموال والخيول والماليك الذين كانوا مع الملك المظفر ، فلم حضروا بين يدى الملك ۲۱ الناصر ، ردّ الأموال إلى الخزائن ، والخيول إلى الاصطبل ، والماليك إلى الطباق .

( تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ ـ ۲۸ )

<sup>(</sup>۲) نکی: نکا

<sup>(</sup>ه١و٢٠) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱٦) امض : اوضى .

ثم لما بلغ الملك الناصر توجّه المظاهر من هناك إلى السويس ، أوسل الأمير أسندمر كرجى خانمه ، فقبض عليه من أثناء الطريق ، وأحضره إلىالنامة تحت الليل ، فسجن بالبرج الكبير .

فالم كان يوم الخميس وابع عشر ذى القعدة ، جلس السلطان وقت الظهر فى محلّ خاوة ، ثم طلب الملك المظفر ، فالم مثل بين يديه وبيَّخه بالسكلام ، وعدّد له ما وقع منه من القبأ نح فى حقّه .

ن سبح على السلطان أحضر الشاعلى ، وأمر بخنق المظاهر بيبرس بين يديه ، نخنق حتى مات ، وقضى نحبه ، وكانت وفائه فى يوم الخيس الذكور أعلاه ، من سنة تسع وسبعائة .

فلها مات ، أرسل السلطان إلى زوجته ، وأمرها أنْ تدفنه ، فحمل من القلمة ، ودفن فى تربة فى القرائة السلطان ، ودفن فى تربة فى القرافة السفرى ؟ ثم بعد مدّة شفع فيه بعض الأمراء عند السلطان ، فرسم بنقله ، ودفنه فى خافقته التى أنشأها عند الدرب الأدفر، بالقرب من خافقة سعيد السعداء ، فدفن مها فى أواخر سنة تسع وسبعائة .

وكانت مدّة ساطنته بالديار المصرية ، أحد عشر مههرا وأياما ، وكانت دولته أمرّ أياما مهم وكانت دولته أمرّ أياما مع قصرها ، وقتم فيها الغلاء ، وصرفت البلاد من عدم النيل ، ووقع الغناء ، والغنق بين الأمراء ، وثقل أمره على الرعيّة ، ولم يَرَ الناس في أيامه ما يسرّهم من الخير ، بل كانت كانها أنكادا وشرورا ، ووقوف حال بين الناس ( ۲۲۷ ب ) .

وكان الملك المظفر بيبرس جميل السورة ، أبيض اللون ، أشتر اللجية ، أصهل ١٨ المينين ؛ وكان وافر العتل ، عارفا بأحوال المملكة ، كنوا للسلطنة ؛ وكان كثير البر والسدقات ، ولا سيا ما فعله في خانقته ، التي أنشأها ، من البرّ والمعروف ، ولكن تلاعبت به الدنياكما تلاعبت يغيره ، كما قد فيل في المعني :

يا طالب الدنيا الدنيّة إنّها صرك الردى وقرارة الأكدار

<sup>(</sup>١٦) ولم ير: ولم يرا.

<sup>(</sup>۱۷) حل : مالا .

دار متى ما أنتحكت فى يومها أبكت غدا تبًا لها من دار انتهى ما أوردناه من أخبار اللك المظفر بيبرس الجاشنكير، وذلك على سبيل الاختصار من أخباره .

وكانت تلك السنة شديدة جدًا ، فيها توقى جماعة من الأعيان ، منهم : قتل الملك المظفر بيبرس الجاشدكير ؛ وتوقى الإمام نجم الدين بن الرفعة الشاندى ؛ والشبيخ شمس الدين السروجي الحنى ؛ وعز الدين النمراوى ؛ ونجم الدين بن العنبرى الواعظ ؛ والشميخ كريم الدين الإربلي ؛ وعبد الله الحيل ، فاظر الحيش ، واسمه بها الدين ؛ والأحدودى ، المحتسب ، وغير ذلك من الأعيان .

## ثم دخلت سنة عشر وسبعائة

فيها عزل السلطان قاضى القضاة الشافعية بدر الدين بن جماعة القدسى؛ ووتَى عوضه القاضي جمال الدين سلمان الزرعي الشافعي ، وذلك في ربيع الأول من تلك السفة .

١١ وعزل قاضى القضاة الحنفى شمس الدين السروجي ؟ وولّى عوضه القاضى شمس
 الدين محمد بن عثمان الجزرى .

وعزل قاضى القضاة الحنبلي سعد الدين الحارثى ؛ وولَى عوضه القاضى نقىّ الدين ١ - ابن قاضى القضاة عزّ الدين .

فعزل الثلاثة فى تلك السنة ، وأبقى قاضى قضاة المالكية زين الدين بن نخلوف النوسرى ، لأنّه كان وسى الملك الناصر .

١٨ ثم عزل الصاحب نيا، الدين النشاى ؛ ووتى الناصرى محمد بن الأمير بكتمر
 الحاجب ، عونا عن نيا، الدين النشاى .

وفيها قبض السلطان على أخى الأمير سلار ، وقد بلنه عنه ( ٢٣٨ آ ) أنَّه انَّفق ٢١ - معه جماعة من الأمراء على أنَّهم يقتلوا السلطان ، فبادر إليهم وقبض على أربعة عشر

 <sup>(</sup>٦) السروجي: سوف برد ذكر وثاة السروجي هنا فيا بعد، في نهابة أخبار سنة عشر وسيمائة.

<sup>(</sup>۲۰) أخى : أخو .

<sup>(</sup>٢١) يقتلوا :كذا في الأصل .

أميرا في يوم واحد ، وأودعهم في السجن بالقامة .

ثم إنّ السلطان أرسل يكاتب سلار بمسا وقع من أخيه ، وعين الأمير سنجر الجاولى ، بأنْ يتوجّه إلى سلار ويحفره من الشوبك ، فتوجّه إليه وغاب عشرة أيام ٣ وحفير ، وسحبته سلار مقيّدا ، فأودعه السلطان فى السجن بالقامة ، فأقام به أياما ، وأشيم موته .

وكان أمل سلار من مماليك الملك الصالح نور الدين على بن قلاون، الذي تسلطن ٦ في حياة والدد قلاون ، وقد تقدم ذكر ذلك .

قال الصلاح الصندى: لما سجن سلار ، بعث إليه السلطان بأكل من الساط ، فردّه عليه ولم يأكل منه شيئاً ، وأظهر الحنق ، فنع عنه السلطان الأكل والشرب ، 
فأقام على ذلك أياما ؛ فلما تزايد به الجوع أكل أخفافه من رجليه ، من شدّة الجوع ؛ 
فلما بلغ السلطان ذلك رقّ له ، وأرسل يقول له : « قد عفا عنك السلطان » ، ففرح 
بذلك ، وقام ومشى خطوات ، ثم وقع ميّتا من شدّة الجوع .

وكان سلار مربوع القامة ، غليظ المجسد ، أسمر اللون ، خفيف اللحية ، له بعض شعرات في حنكه ، وكان تترى الجنس ؛ وكان شديد النضب ، صعب الخلق .

لكن كان ترفا فى ملبسه ، وهو الذى ينسب إليه السلارى إلى الآن ، والمناديل ١٠ السلارية ، وقد اقترح أشياء كثيرة من المابوس ، ومن قماش الخيل ، وآلة الحرب ، وهى منسوبة إليه إلى اليوم .

وكان كثير البرّ والصدقات، وكان فى سعة من المال؛ ولما مات بالقلمة، غَسَل ١٨ ( ٢٣٨ ب ) وكنّن، ودفن فى المدرسة الجاولية، التى عند الكبش.

ثم إنّ السلطان احتــــاط على موجود الأمير سلار ، فظهر له من الوجود ما لا يسمع بمثله .

قال محمد بن شاكر الكتبي: وقفت على قوائم بخطُّ القاضي جمال الدين بن الفورة،

<sup>(</sup>٣) أيام : أياما . (٩) شيئا : شيء .

تضمّن ما اشتمل عايد موجود الأمير سلار ، وهو ما ضبط أول يوم ، ذهب عين مائتي ألف دينار ، ومن الفضّة أربعائة ألف درهم وأحـــد وسبعون ألف درهم ؛ وصنادين إفرنجي مصفّحة بتحاس ، ضمها فصوص ياقوت أحر جرمان رطاين ، فصوص بلخش رطاين ونسف، فصوص زمرد ذبابي عشرين رطلا ، فصوص ماس وعين الحرّ ثانماية قطعة، أؤلؤ كبار مدور وزن مثقال كل حبّة المددّة مائة وخمسين حبّة. ثم في يوم الاثنين سابع عشر جادي الأولى ، ظهر له من الذهب المين خمسة وخمسين ألف دينار ، ومن الفشة ألف ألف درهم ؛ ومن الفسوص المختلفة رطلان ؛ وظهر له مصاغ من ذهب ، ما بين خلاخيل وسوار ، الوزن أربعة قناطير مصري ؛ ووجد عنده طاسات فضّة تمل الذرج ، وأطباق فضّة ، وطشوت فضّة ، وأهوان ذهب ، الوزن ستة قناطير .

ثم فى يوم الثلاثاء ثامن عشره ، ظهر له من الذهب العين خملة وأربعون ألف ١٠ دينار ، ومن النشّة ثلثابة ألف وثلاثون ألف درهم ؛ ووجد عنده طلمات فشّة للصناجق ، وقطزيات فشّة ، الوزن ثلاثة قناطير .

ثم فى يوم الأربعا، تاسع عشره ، ظهر له من النهب العين ألف ألف دينار ، ومن النعبة ثانياتة ثانياتة ثانياتة ثانياتة ثلثاية ألف درهم ؛ ووجد عنده أقبية ( ٢٢٩ آ ) حربر بغرو قاقم ثانياتة قباء ، ووجد عنده أقبية حربر أيضا عمل الدار ماوّن بغرو سنجاب ، الددّة أربعائة قباء ؛ ووجد ووجد عنده سروج ذهب ، الددّة مائة سرج بمياتر زركش على نخل أحر ؛ ووجد عنده من الشقق الحربر العارد وحش وغيره ألف شتّة ، ووجد له عند صهره الأمير موسى تمانية صناديق لم يعلم ما فيها .

ووصل له مماكان أخذه صحبته لما توجّه إلى الشوبك ، من الذهب العين ، مائة ٢١ ألف دينار ، ومن الفضّة أربعائة ألف درهم ؛ ومن الفاش المارّن ثالماية قطعة ؛ ووجد عنده من الخام ستة عشر نوبة ، وفيهم خركاة خشب بنشاء أطلس أحمر مرقوم تركش .

<sup>(</sup>٢٢) الحام : يعني الحيام .

ووجد عنده من الخيول الخاص ثائماية رأس دون الدشار ، ومن البغال مائة وعشرون قطارا ، ومن الجمال مائة وعشرون قطارا .

وظهر له نخبأة فى داره ، فيها أكياس ذهب ما يعلم لهم عدّة ؛ ووجد له خجأة ٣ أيضا ، فى مكان عند بيت الخلاء ، فيها ذهب سكب بغير أكياس ما يعلم قدره .

ووجد له من الأملاك ، والشياع ، والعاصر ، والشون ، والراكب ،

ما لا ينحصر ، حتى قيل كان متحصّله فى كل سنة من أجرة أمالاكه وضياعه ٦ ومستأجراته وحماياته ، ما ينيف عن مائة ألف دينار فى كل سنة .

ووجد عنده من الماليك، والخدّام، والعبيد، والجوار، نحو ثلاثة آلاف رأس؛

ووجبد عنده من الدرش ، والمتاعد والبسط الروس ما لا ينتصر ؟ ووجد عنده من ٩ الأغنام والأبقار ما لا يحصى ؟ ووجد عنده من النازل ثلثماية ألف أردب فى الشون على بعضها ، ومع هذا مات بالجوع وهو فى السجن ، فسبحان المانع .

قال بعض المؤرّخين : عجبت من أمر سارّر فى جُمْع هذه الأموال العظيمة، وكانت ١٧ مدّنه فى نيابة السلطنة إحدى عشرة سنة ، ( ٢٢٩ ب ) فكيف حوى هذه الأموال العظيمة فى هذه المدّة اليسيرة؟ والذى يظهر بعين النواسة، إما أنّه ظفر بكثر من كنوز

القدماء ، وإما أنّه أخذ هذه الأموال والتحف من بيت المال ، عندما توجّه الملك مه الناصر إلى الكرك ، فأخذ من بيت المال الناصر إلى الكرك ، فأخذ من بيت المال ما قدر عليه ، وهذا الرجه أقرب من أنْ يكون ظئر بكنز ، انتهى ذلك ، وقد قبل في العد. :

في العدد :

اجم وأنت من الدنيا على حـــــذر واعلم بأنك بعد الوت مبعوث واعلم بأنّك ما قدّمت من عمل محصى عليك وما خانت موروث

وفى هذه السنة ، أعنى سنة عشر وسبعانة ، فيها كانت وفاة الشيخ شمس الدين بن ٢٠ دانيال الحكيم ، و هو صاحب كتاب « طيف الحيال » ، قدم من الموصل إلى الديار

<sup>(</sup>۱۰) أردب : أردبا .

<sup>(</sup>١٦) كانوا : كذا في الأصل .

المصرية فى دولة اللك الظاهر بيبرس البندةدارى ؛ وكان ابن دانيال هذا شاعرا ماهوا، وله شعر جيّد ، فن ذلك ما قاله عن نفسه ، وهو قوله :

يا سائلي عن حرفتي في الورى وضيعتي فيهم وإنسلاسي ما حال من درهم إنقاقه يأخذه من أعين النساس وقوله:

ما عاينت عيناى فى عطاتى أقل من حظًى ولا بختى قد بهت عبدى وجمارى معا وأسبحت لا فوقى ولا بحتى وتوتى فى هــــذه السنة قاضى القضاة الحننى شمى الدين السروجى ، مات وهو منفسل عن القضاء . ـ وتوتى العلامة الحافظ التبريزى ، عدث مكّة ؛ وغير ذلك من العلماء والصلحاء .

وفى ذى التعدة من سنة عشر وسبعائة ، توتى الشيخ بهاء الدين على بن عيسى ١٢ ابن سلبان الثعلبي المصرى ، وكان ناظر الأوذاف ؛ وليس هو الشيخ أبو الحسن الثعلبي الحدّث ( ٣٣٠ آ ) .

ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبعائة

۱۰ فيها عزل الناضى شرف الدين بن فضل الله العمرى ، عن كتابة السرّ بحصر ، واستقرّ كانب السرّ بدمشق ؛ وتولّى عوضه بمصر الناضى علاء الدين بن تاج الدين الأثير ، وكان عالما فاضلا ، شاعرا ناظما ناثرا ، ومن شعره ، وهو قوله :

۱۸ لا تمجب الناس للورقاء إذ سقطت على مليح بديع الفت فعان رأته مثل قضيب البان معتدلا والورق ما برحت تصبو إلى البان وفي سنة إحدى عشرة وسبمائة ، عزل جال الدين الزرعي ، عن قضاء الشافعية ؟

وأعيد بدر الدين بن جماعة ، واستمر بها مدة طويلة إلى أن كن بصره ، ومات .
 وفيها جاءت الأخبار من أفريقية ببلاد النرب ، بأن قد خطب فيها على النار بامم

<sup>(</sup>٨) السروجي : ورد ذكر وفاة السروجي هنا فيا سبق س ٢٠٥ س ٦٠

<sup>(</sup>۱۹) تصبو : تصبوا .

اللك الناصر ، وكان سبب ذلك أنّ صاحب أفريقية ، وهو أبو يحيى اللحيانى ، قدم على اللك الناصر ، وقال له : « أرسل معى عسكرا إلى أفريقية ، فإذا فتحت المدينة وملكما ، النّرمت للسلطان أنّ أقيم نفسى بها نائبا عنه »،فعيّن السلطان معه تجريدة، بها تحو مائة بماوك ، ومعهم أمير عشرة باشهم .

فلما توجّهوا إلى أفريقية تسامعت بهم أهل تلك النواحى ، فالتف عامهم جماعـــة من المناربة والدربان ، فعظم أمر أبو يحبي ، ومشى على غالب بلاد تونس ، وحاصر ت مدينة أفريقية ، حتى فتجها ، ودخل إليها وعلى رأسه الصناجق السلطانية ، وحوله العساكر المصرية ، فطرد من كان بها من ماوك النرب ، وملكها أبو يحبي ؛ فلما استقر بها ، خطب باسم الملك الناصر على منابرها ، كا قرّ ر معه ، واستمر بها، ورجع ٩ العسكر إلى القاهرة .

ومن الحوادث فى تلك السنة ، أنّ السلطان عزل نائب الشام ، الأمير آقوش الأفرم ؛ واستقر بالأمير كراى المنصورى ، ( ٩٣٠ ب ) وهو صاحب الحمام التى فى سوق الننم ، نائب الشام ، عوضا عن آقوش الأفرم ؛ فأقام كراى فى نيابة الشام مدّة يسيرة ، وأرسل السلطان قبض عليه ، وأعاد الأمسير آقوش الأفرم إلى نيابته ، كا

وفى هذه السنة ، قبض السلطان على الأمير بكتمر الجوكندار ، نائب السلطنة ، وسجنه بالقلمة ؛ ثم أخلع على الأمير بيبرس الدوادار ، واستترّ به نائب السلطنة ، عوضا عن بكتمر الجوكندار .

١٨

۲١

وفيها جاءت الأخبار من الشام ، بأنّ نائب الشام قد تسحّب من هناك ، هو والأمير قراسنقر، وتوجّها إلى بلادالنتار، وقد بلنهما أنّ الساطان يروم القبض عليهما، فهربا بسبب ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة إحدى عشرة وسبعائة ، فيها ، فى ثانى عشر رجب ، توقى الإمام العلامة نجم الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن على بن الرفعة الأنصارى ،

 <sup>(</sup>٦) أبو يحي : كذا ف الأصل .

كان ثالث الشيخين : الرافعي ، والنواوى ؛ ولد سنة خمس وأربعين وسنمائـــــــة ؛ قال الإسنوى : «كان ابن الرفعة إمام عصره في الشافعية » .

# ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وسبمائة

فيها جاء فاصد صاحب النمين ، وصحبته تقادم حفلة ، فأكرمه السلطات عاية الإكرام ، وأخام عليه .

وفيها حضر ملك النوبة إلى الأبواب الشريفة ، وصحبته تقادم حفلة للسلطان ، منها : ألف رأس رقيق ، من عبيد وجوار ، وخمسائة جمل ، وخمسائة بقرة خيسية ، وألف رأس غنم ، وعشرين جملا عليها تمر فى أجربة، وغير ذلك ، فأ كرمه السلطان، وأخلم عليه .

وفيها قبض السلطان على الأمير بيبرس الدوادار ، الذي استقرّ به نائب السلطنة، وسجنه ؛ ثم أخلع على الأمير أرغون الدوادار، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن ١٢ بيبرس المذكور .

... ت وفيها أخام السلطان على الأمير تنكز الحساى، واستقرّ به نائب الشام، عوضا عن آفوش الأفرم؛ فلما نولّي تنكز نيابة الشام، جعل السلطان نيابة دمشق أكبر

۱ من نيابة حاب، وكان من قديم الزمان، نيابة حاب أكبر من ( ۲۳۱ آ ) نيابة الشام .
 ثم أخلم على الأمير سودون الناصرى ، واستقر به نائب حاب ، عوضا عن الأمير تفجق المنصورى .

١٨ ونيها ابتدأ السلطان بهارة جامعه الذي في موردة الخاناء ، نجاه الروضة ، وهو الذي يسمّى بالجامع الجديد، وكان بحر النيل يجرى من محته صيغا وشتاء ؛ قيل إن السلطان نقل هذه الأعمدة التي به من قلمة الروضة ، التي كانت هناك من أيام الملك السلط يجم الدين أيوب ، فنقل منها الملك الناصر أشياء كثيرة من أعمدة وأعتاب

وغير ذلك . وفديا ابتدأ السلطان بعارة الميدان ، الذي تحت القامة ، وهو أول من أنشأ هذا الميدان ، وبنى عليه السور . \_ وفي هذه السنة ابتدأ السلطان بعمارة الميدان الكبير ، الذي عند العرّ كم الناص مة .

وفيها حضر مماوك نائب حلب ، وأخبر أنّ التتار تحرّ كوا على البلاد ؛ فلما تحقّى ٣ السلطان ذلك ، عرض العسكر ، ونقق ، وخرج بنفسه فى أوائل شهر رمضان ، فاسدا إلى حاب .

فلما وصل إلى غزّة ، جاءت الأخبار بأنّ التتار تسامعوا بمجبى السلطان ، ٦ فخافوا ورحلوا عن البلاد ، فتبعهم نائب حاب وتحارب معهم ، فكسرهم كسرة قوبة ، ونهب بَرَ كهم وخيولهم .

فلما تحقق السلطان ذلك ، وسم للمسكر بالعود إلىالديار المصرية ، وتوجّه هو من ٩ هناك إلى الحجاز الشريف ، ومعه بعض أمرا ٩ ، فسمّيت هذه التجريدة « الكذّابة » لرجوع العسكر مهر غزة .

وفى هذه السنة ، فى ربيع الآخر ، توفّى الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن هرون ١٠ الثملبى ، المحدّث الثقة ، عاش من العمر ست وثمانين سنة ، ومات بمصر ، ودفن بها ، وهو صاحب كتاب « العرائس » فى قصص الأفيياء علمهم السلام .

وفى هذه السنة عزل السلطان ، الناصرى محمد بن بكتمر الحاجب ، عن ١٥ ( ٣٣١ ب ) الوزارة ؛ واستقرّ بالأمير منجك اليوسنى وزيرا ، عوضا عن الناصرى محمد بن بكتمر الحاجب ، وذلك فى ربيع الآخر من تلك السنة ؛ وفى أيام منجك هذا

ظهر اللحم السميط بالديار المصرية ، ولم يكن يعرف قبل ذلك بمصر ، إلا فى أيام ١٨ منحك لما كان وزيرا .

۲1

وفى هذه السنة ، تونّى الشيخ شمس الدين محمد بن مكرم بن على الأنصارى الأفريقي ، وكان من أعيان العلماء ، وكان له نظم رقيق ، فمن ذلك قوله :

الناس قد أتموا فينا بظنهم وسدقوا بالذى أدرى وتدرينا ماذا يضرّك فى تصديق قولهم بأنْ نحقّق ما فينا يظنّونا

<sup>(</sup>١) وبنى : وبنا .

حلى وحملك ذنبا واحداً ثقة بالعفو أجمل من إثم الورى فينا وفعها توفى ابن جبَارة ، شارح الشاطبية ، وكان من أعيان العلما .

وفيها كانت وفاة الشيخ ندير الدين بن الحاى ، وكان من فحول الشعراء ؟ عاصر السراء الورّاق، وأباء الحسين الجزار ، وابن دانيال، وناصر الدين بن النقيب ، وكانت تساعدهم صنائعهم وألقابهم فى نظم التورية ، فمن ذلك قول النصير الحماى من نوع التورية فى صناعته ، وهو قوله :

وكدرت حمّاى بنيبتك التي تكدر فيها الديش من كل مشرب فماكان صدر الحوض منشرحا بها وماكان قاب الله فيها بطيّب وقوله ولم يخرج عن التورية:

> لى منزل معروفه ينهلّ غيثا كالسحب أقبل ذا العذر به وأكرم الجاد الجنب

وكتب إلى السراج الورّاق ، وكان السراج مقيا بالروضة يتنزّه : وكم تردّدتُ اليهاب السكريم لسكى أبلَ شوق وأحيى ميْت أشعادى وأثنى خالبا فيا أؤمّله فأنت فى روضة والقلب فى ناد ( ٣٣٢ آ ) انتهى ذلك .

مم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعائة

فيها ، فى ثالث عشر صغر ، حضر الملك الناصر من الحجاز ، وسبب ذلك أنّه ١٨ لما قضى حجّة ، توجّه إلى المدينة الشريفة ، زار النبى ، سلّى الله عليه وسلّم ، ثم توجّه من هناك إلى الشام ، وأقام بها أياما ، وأنّى إلى الفاهرة .

فلما دخل إلى القاهرة ، زَيَنت له ، ولاقته القضاة الأربعة ، وحملت على رأسه القبّة ٢١ والطير ، وفرشت تحت حلفر فرسه الشقق الحرير ، ولافته المغانى من أثناء الطريق ، وكان يوما مشهودا ، وهذه الحجّة الأولى .

ثم إنّ السلطان أقام بالقلمة نحو شهر ، وخرج بنفسه إلى نحو بلاد الصعيد بسبب ٢٤ فساد العربان ، وكان قد حصل منهم غاية الفساد . فلما تسامعوا بالسلطان ، هربوا إلى الجبال ، فقتل أكثرهم من العطش والجوع ، وأسر منهم نحو النصف ، فشكَّدوا بالحبال ، وخماوا فى الراكب إلى القاهرة ، فلما دخاوا ، رسم السلطان بسجنهم ، فسجنوا ؛ ثم صار السلطان يستعملهم فى حفر ٣ الجسور ، وهم فى زناجير .

ولما عاد السلطان من الصعيد ، أقام عند الأهرام مدّة ، على سبيل التنزّه ، وكان قد دخل شهر رمضان ، فسام هناك ؟ فلما قرب الفطر ، طلع إلى القامة ، وعيّد بها . وفي هذه السنة ، شرع السلطان في روك البلاد الشامية، وأحضر جيوش الشام، وأجناد غزّة ، وأعرضهم وفرّق عليهم المثالات ، حسها وقع الاتفاق عليه ؛ وتوجّه الأمير قجايس ، أمير سلاح ، إلى الشام ، وعلى يده المناشير والمثالات ، فتوتى نائب أله الشام أم ذلك .

وفى هذه السنة ، تحوّلت سنة اثنتى عشرة وسبمائة الخراجية ، إلى سنة ثلاث عشرة وسبمائة الهلالية، وحصل فى هذه السنة وقائع كثيرة ، وحوادث، وغير ذلك ، ١٢ انتهى ( ٣٣٣ ب ) .

# ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبعائة

نيها أخلع السلطان على كاتبه ، القاضى كريم الدين عبد الكريم بن عبد الله بن ١٠ السديد ، واستقرّ به ناظر الخاص ؛ وهو أول من القبّ بناظر الخاص ، وأول من ولى هذه الوظيفة ، أن يكون ولى هذه الوظيفة ، أن يكون مباشرها متحدًا فيا هو خاصّ من أمور المملكة وعامّ ، وأفردت إليسه النفتات ، ١٥ والكساوى ، وخلع الأمراء والجند ، والأضحية ، وخلع عيد النظر ، وكساوى حرم السلطان ، وما يجرى بجرى خلى ذلك .

فلما توتى هذه الوظيفة القاضى كريم الدين ، عظم أمره وصار يتصرّف فى أمور '' المملكة كما يختار ، وكانت الأمراء ، وأعيان الناس ، يركبون فى خدمته لما ينزل من النامة إلى بيته ؛ وكان الملك الناصر أباح لهالتصرّف فى خزائن بيت المال من غير مانع،

<sup>(</sup>٩) فجليس : بحرف الـ بن ، كما في الأصل .

وعظم أمره على سائر المباشرين ، وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نبانة المصرى : باكريما قد وافق الاسم بالفعل وأنسى فى الفضل كل قديم لا تخف نَبُوة الحوادث فالله كريم يحب كل كريم

وفى سنة أربع عشرة وسيمائة ، توفّى الشيخ شرف الدين عمر بن أن النتوح المعالميني ، وكان من أعيان الصلحاء ، توفّى بمصر ، ودفن مسا ، رحمة الله عليه .

 وفى هذه السنة صرع السلطان فى عمارة القصر الأبلق ، وهو عبارة عن ثلاثة قسور متداخلة فى بعضها ، وفيهم خمس قاعات ، وثلاثة مراقد .

قال بعض المؤرّخين : إنّ الملك الناصر أكمل عمارة هذه الثلاثة قصور في مــــدة عشرة أشهر ، وهذا من العجائب ، وقبل فيه :

قصر عليه تحيّة وسلام خامت عليه شبامها الأيام قرّت به عين الليك وغرّدت بالبشر فيه بلابل وحمام

١ قيل ، لما انتهى العمل من القصر الكبير ، أولكم الساهان في ذلك (٣٣٣ آ) اليوم ، وجمع القضاة الأربعة ، وسائر الأمراء ، وقرأ ختمة ، ومد سماطا حفار ، وملأ النسقية التي بالقصر سكرا وماء لبمون، ووقف ر ، وس النوب على الفسقية يفر قوا السكر

١٥ معلى الناس بالطاسات .

وأخلع السلطان فى ذلك اليوم على الهندسين ، والبنّايين ، والرخّوين ، والنجّارين والدهّانين ، فمجموع ذلك ألنين وخمسائة خلعة ؛ فالشدّين مشرات وكوامل ، والبقيّة ١٨ خلع حربر ؛ وفرّق على النعلة لحكل واحد عشرة دنانير ؛ وفرّق على الفترا، فى ذلك اليوم نحو خمسين ألف دينار .

ثم أحضر آخر الايل المنانى وأرباب الآلات ، ووَقَدَ به وَقُدَة عظيمة ، وبات ٢١ بالقصر تلك الايلة ، وأحرق حرافة نقط بالرملة ، وكانت ليلة ملوكية لم يسمع بمثلها ، انتهى ذلك ، وفيه يقول القائل :

 ساوى البلادكم تساوى في الندا بين العباد مواهب الساطان قـــد عز دين محمد بسميّه وسما بنصرته على الأديان

### ثم دخلت سنة خمس عشرة وسبعائة

فيها شرع السلطان فى روك البلاد المصرية ، وأبطل الروك الحسامى ، وراك الروك الناصرى ، وهو المعمول به الآن ، فزاد عن الروك الحسامى أشياء ، وأنقص عنه أشياء ، واستمر ذلك إلى اليوم .

وفيها جانت الأخبار من دمشق ، بأنّ تنكز ، نائب الشام ، جمع النوّاب وتوجّه إلى نحو ملطية ، وحاصر من بها من الأرمن ، فلما رأوا عين النلب ، طلبوا منه الأمان ، فنتحت ملطية بالأمان ، وذلك يوم الاثنين ثانى عشرين ربيع الآخر من تلك ٩ السنة .

ونيها ، أعنى سنة خس عشرة وسبعمائة ، كانت وفاة الشيخ شمس الدين محمد بن الهنيف التلسانى ، المعروف بالشاب الظريف ، وكان مولده سنة اثنتين وستين ١٧ وسيّانة ، فكانت مدّة حياته ثلاث وخمين سنة ، وكان من فحول الشعراء بمصر ، وله ( ٣٣٣ ب ) شعر جيّد ، ومعان رقيقة ، فن ذلك قوله :

یا ساکنا قلبی المـتنی ولیس فیه سواه ثان لأی معنی کسرت قلبی وما التقی فیه ساکنان وتوله نی واقعة حال :

ولقــــد أتيت إلى جنابك قاضيا بالأم للمتبات بعض الواجب ١٨ وأتيت أقسد نظرة أحيا بها فرُددت با عينى هناك بحاجب وفي هذه السنةنتحت ماطية على يد تنكز، نائب الشام، وغم منها غنائم كثيرة .

<sup>(</sup>٨) رأوا : رأو .

 <sup>(</sup>٠٠) تنكز : دنكز ؛ ونلاحظ أن الثراف كتب هذا الحبر على الهامش ، وقد سبق وروده في المتن .

#### مم دخلت سنة ست عشرة وسنعائة

فها عبّن السلطان تجريدة إلى صحراء عيذاب، بسبب فساد العربان، فعيّن ستة مقدَّمين ألوف، وألف مملوك؛ فلما وصاوا إلى هناك توجَّهوا إلى بلاد البجاة، وجاوزوا الأفالم الثلاثة ، ولم يظفروا بأحد من العربان العصاة ، فتقلَّق العسكر، وكان غالب قوتهم الذرة ، والشرب من الحفائر ، فرجعوا إلى القاهرة من غير طائل.

وفي هذه السنة ، كانت وفاة الشيخ علاء الدين على بن مظفر الكندي ، المهروف بالوداعي، وكأن مولده سنة أربه بن وسمائة ، فكانت مدّة حماته ستاً وسبعين سنة ، وكان من فحول الشعراء ؛ وقد تطفّل الشيخ جمـــال الدين بن نبانة على موائد نكته ومعانيه النريبة في نوع التورية ؟ وقد عاصر جماعة من الشعراء ممن تقدّم ذكرهم ، وقد أدركه الشيخ جمال الدين بن نبانة فى أوائل عمره ، واجتمع عليه ، وطارحه بالأشعار .

ومما وقع للشيخ علاء الدين الوداعي ، أنَّه توجَّه من دمشق ( ٢٣٤ آ )إلى مكان من ضياع الشام ، يعرف بالبلقاء ، لزيارة شخص من أصحابه ، ياتَّب بالشمس ، فلما وصل إلى الباةاء ، وجد ذلك الشخص قد توجَّة إلى مكان يعرف بحسبان ، فكتب

إليه مهذين البيتين ، وهما :

فلم أركم فازداد شوقي وأشجاني أتيت إلى البلقاء أبغي لقاكم فقالت لى الأقوام من أنت قاصد لرؤياه، قات الشمس، قالو ابحسبان

وله في واقعة حال ، وهي نكتة غريبة :

غدا فيه السمى مع السمى لقد سمح الزمان لنا بيوم على في على في على بحممنا كأنآ ضرب خيط

ومن تغزُّ لاته البديعة :

يوم جازت وسأمت مختالة

قال لى الماذل الفند فيها (٣) مقدمين ألوف : كذا في الأصل .

. اد : ند (۹)

قم بنا ندّعى النبوّة فى العش فى فقد سلّمت علينا النزالة وقوله أيضا :

ياجنّة كوثرها رضابه المروّق وفوق غصن فقده عذاره مطوّق ت قات : نكتة المطوق من مخترعات الوداعى ، لا يشاركه فيها أحدقبله ، وفـــد تطفّل عليها الشيخ جمال الدين بن نبانة ، حتى فى تــمية كتابه الذى سمّاه : « سجم المطوق » ، ونظم من نكتة المطوّق عدة مقاطيع ، انهى ذلك .

ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعائة

فيها أوفى النيل المبارك تاسع عشرين أبيب ، وزاد عن الوفاء نصف ذراع ، فرسم السلطان بنتح السدّ بعد العصر ، خوفا من قوّة عزم الماء ، أنَّ يقلب السدّ ، وفى ذلك ' يقول المهار ( ٢٣٤ ب ) :

سمت يوما سدّ مصر يتُل النيل وافى زائدا عندى وكان هذا خبرا سادقا فرحتُ أرويه عن السدّى وفيها شرع الساطان في عمارة الجامع الذي بالقلعة، فوسّعه وزاد في طوله وعرضه،

وجعل فيه مقصورة حديد يصلّى فيها السلطان .

ثم إنّ الملك الناصر زخرف هــذا الجامع بالرخام اللوّن، وبنى به القبّة الخضراء والمئذنة الخضراء، وعلّى سقوفه، وزخرفها بالذهب؛ قيل: وانتهى العمل منـــه فى مدّة ستة أصهر، وصلّى به فى أول يوم من رمضان، وكان يوما مشهوداً، وخطب به القاضى بدر الدين بن جاعة.

<sup>(</sup>ه) نسبة: تسبت.

<sup>(</sup>٨) أوفى : أوفا .

<sup>(</sup>۱۱) واق : وانا .

<sup>(</sup>۱۵) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۱۷) و بنی : و بنا .

<sup>(</sup>١٨) والمئذنة : والمادنة . || وعلى : وعلا .

وفي هذه السنة ، توجّه السلطان إلى زيارة بيت المقدس ، فزاره ؛ نم توجّه إلى الخليل ، عليه السلام ، فزاره ؛ ثم رجع إلى الديار المصرية .

وفيها أرسل السلطان تجريدة إلى آمد، فلما وصادا إلى هناك ، حاصروا المدينة ، فطلب أهلها الأمان، فملكها عسكر السلطان من نمير قتال ولا حرب، ونتيب بهما السلطان نائيا من قبله .

ونيها ، فى ذى الحجة ، توفّى الشيخ زبن الدين محمد بن سلمان بن أحمد بن يوسف الصنهاجي الراكشي ، ثم الإسكندرانى ، كان من أعيان العلماء ، عالما سالحا ، شافعى الذهب ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعائة

فيها عيّن السلطان تجريدة إلى برقة ، بسبب نساد العربان ، لأنهم منعوا غنم الزكاة التي كانوا رساونها ، وأظهروا العصيان ؛ خَرَد إليهم السلطان العساكر ، فتحادبوا معهم ، وقتلوا منهم جماعة ، وهرب الباقون إلى بلاد الغرب .

وفى هذه السنة ( ٣٣٥ آ ) شرع الساطان فى عمارة بحراة من بحر النيل إلى القامة، فننى الما، فى المجراة ، وعقد تحمها فناطر بالحجر النص النحيت؛ وجعل لها سواقى نقالة فى عدة أماكن ؛ وكان قد ابتدأ مهذه المجراة من عند الرصد ، ثم نقلها إلى المكان الوجودة مها الآن عند درب الخولى .

ونى هذه السنة ، شرع السلطان فى عمارة الحوش الكبير الذى بالقلمة ، وأنشأ به حبينة ، ونقل إليها الأشجار والرياحين من سائر البلاد ، حتى من بلاد الهند ، مثل جوز الهند ، والسنبل ، والقرنفل ، والكادى ، وغير ذلك من الفواك الشامية

وفيها ، في جادى الآخرة ، توفّى قاضى قضاة الحنفية شمس الدين الجزرى ؛ فلما مات أخلع السلطان على القاضى برهان الدين بن عبد الحق ، واستنرّ به قاضى حننى ،

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲۹ )

<sup>(</sup>١٦) الوجودة : الوجود .

<sup>(</sup>٢١) ناخي حنني : كذا في الأصل .

عوضًا عن شمس الدين الجزرى ، وفيه يقول القائل : طوبي لصر فقد حلّ السرور بها من بعد ما رميت دهرا بأحزان

كنانة الله قد قام الدليل على تغنيلها مذ وتى للحق برهان وفى هذه السنة ، قوى عزم السلطان على أن يحيج ، فبيّن ممه اثنى عشر أميرا مقدّم ألف ، وخرج سحبته الخليفة الستكفى بالله سلبان ، وثلاثين أميرا طباخانات

معدم الف ، وحرج حبيه الحليلة المسلمق بالله سايان ، والريل الهيرا . وعشر اوات ، ومن المباشرين القاضي علاء الدين بن الأثير ، كانب السرّ ، والقاضي نفر الدين ، ناظر الجيش ، والقاضي كريم الدين بن السديد ، ناظر الخاص .

فاما خرج المحمل من القاهرة ، تأخّر السلطان ، بعد خروج ( ٣٣٥ ب ) المحمل الى تاسع ذى القعدة ، خُرج من القاهرة ، وجدّ فى السير ، فدخل مكّة قبل الصعود ، إلى الحجل بثلاثة أيام، فأحرم من وابغ ، وكشف رأسه ، ولما دخل الحرم كنس مكان الطواف ومسحه بيده ، وتواضع هناك إلى الناية ، وكان لا يطوف إلا بالليل ، ثم صعد الحجل ، وقضى مناسك الحج .

ثم رجع إلى مكّة ، وأفام بها أياما، وفرّق على فقراً مكّة نحو عشرين ألف دينار ؟ وأبطل أشياء كثيرة من الكوس التي كانت بمكّة ؟ ثم بعد ذلك توجّه إلى المدينة الشريفة ، فدخالها وهو ماشي على أقدامه حافى ، كما قد تما في المدن :

دنوت توانعا وعلوت عبدا نشأناك انخفاض وارتفاع كذاك الشمس تبعد إن تساى ويدنو النوء مها والشعاع

فلما دخل المدينة الشريفة ، زار قبر النبي ، مـلّى الله عليه وسلّم ، وهو مكشوف ١٨ الرأس ، ثُم فرّق على فتراء المدينة عشرين ألف دينار ، كما فعل في مكّة .

فلما انتهى أمر الزيارة ، تصد النوجّه إلى الديار الصرية ، فدخلها فى أوائل سنمر ، وكان يوم دخوله إلى القاهرة يوما مشهودا ، على حكم مواكبه القدّم ذكرها ، وهذه ٢٠ الحجّة الثانية،انتهى ؛ وحجّ مع السلطان فى تلك السنة اللك المؤيد عماد الدين إسميل، صاحب حماة .

<sup>(</sup>١٥) ماشي : كذا في الأصل . || حاني : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) ويدنو : ويدنوا .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثمان عشرة وسبعمائة ، فى جادى الآخرة ، توقَى قاضى قناة المالكية ابن مخاوف النوبرى، وتولّى بعده القاضى تقىّ الدين محمد بن أبىبكر ابن الأخناى .

## ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعائة

نبها تُروَّج السلطان بينت أزبك خان ، صاحب الوصل ، فحضرت من بلاد الشرق إلى مصر فى حمَّة مرقومة بالنهب؛ فلما طامت إلى القامة ، أقام الهمّ عمَّالًا سمعة ( ٣٣٦ ) أيام بالقامة ، والسلطان فى أرغد عين .

وفيها جاءت الأخبار من دمشق بوفاة الناضى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله الدمرى ، كانب السرّ بمصر ، ثم نقله الساطان إلى كتابة السرّ بالشام ، فأقام بها حتى توفّى هناك ، وقد جاوز من العمر أدبع وتسمين سنة ، وكان عالما فاضلا ، ناظما نارًا ، عادفا بأحوال المماكمة ، ومن نظمه الرقيق ماكتبه على طاسة ، وهو قوله :

ریقی تشنی ندبی ونجلی الکرب عنه. لم أمن عنه رضایی وهو عنی لم بصنه نندا رِشف منی مثلا أرشف منه

## ثم دخلت سنة عشرين وسبعائة

فيها جرّد السلطان العساكر إلى سيس ، فلما وساوا إليها ، حاصروا من كان بها من الأرمن ، فطلبوا الأمان ، فملكها العسكر ، وأقام بها باش العسكر نائبا من قبل ١٨ السلطان ؛ ورجع عسكر السلطان وهم فى غاية النصرة، فأخلع السلطان على باش العسكر خامة ، ونزل إلى يبته .

وفيها توتى الشيخ شهاب الدين محمود أبو الثناء ، وكان عالما فاضلا ، ناظماً ناثرا ، ٢١ وله شعر جَيّد، فمن ذلك قوله :

عربب سَبُوا نوى ولم تدر مقلتى كما سلبوا قلبى ولم تشعر الأعضا وطابّتُ نوى والجنون حوامل فن أجل ذا فى الحدّ أبقت لها فرضا وكانت هذه السنة قليلة الحوادث ، لم يحدث فيها شيء من ولاية ولا عزل .

### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبمائة

فخرجت من القاهرة فى ثامن شوّال ، وكان بوما مشهودا ، فخرجت فى محفّة زركش ، وسحبتها الكوسات والعسائب السلطانية ، فحجّت ، ورجعت إلى القاهرة فى عاشر الحرّم ؛ فلما وسلت إلى بركة الحاج ، نزل إليها السلطان وتاتّاها ، ودخلت فى موكى عظم ، والأمراء مشاة قدّام محفّتها ، حتى طلمت إلى القامة .

الحافظ الإقنهسي ، ولد في هذه السنة ، وتوتى سنة إحدى وعشر بن وتمانمائة . وفيها جاءت الأخبار بأن العسكر ، الم رجع من سيس ، وقلمة إياس ، رجع إليها ، ١٠ الأرمن وماكموها ، وطردوا من كان بها من قبل السلطان ؛ فلما بلغ السلطان ذلك، عتن له م تجريدة نقيلة ، فكان بها من الأمراء: الأمير طرجى ، أمير بجاس ، والأمير

غفرجوا من القاهرة على حميّة ، وقصدوا النوجّه إلى البلاد الحلمية ، فلما وساوا إلى سيس ، حاصروا من بها من الأرمن أشدّ المحاصرة ، حتى ضجر منهم أهل ( ٦٣٧ آ) الدينة ، وقتل منهم نحو النصف، وأخرب العسكر سور المدينة ، وأخذوها

<sup>(</sup>١) شيء : شبئا .

<sup>(</sup>١) قبايس: بحرف المبن ، كما في الأصل.

<sup>(</sup>١١) في هذه الدنة : يعني سنة ٧٢١ ، وقد كتب المؤلب هذا الحبر على الهامش .

<sup>(</sup>١٨) ألغين : كذا في الأمسل .

بالسيف، وانطرد عنها الأرمن، وجعاوا بها النائب الذي كان بها أولا وطردوه عنها الأرمن، وفنه يقول بعض الشعراء:

عساكر الساطان قالوا اجعلوا على مدينة سيس نائب رسيس نقالت الأرمن من جاءنا نجمله فى القلمة يبقى بسيس ثم إن السكر أنوا إلى القاهرة وهم فى غاية النصرة .

وفى هذه السنة ، شرع الساطان فى عمارة ميدان الهارة،الذى عند تناطر السباع ، ووزَّع مصروف عمارته على أمير آخور كبير ، ويتميّسة الأمراء الآخورية ، فانتجز العمل منه فى أسرع مدّة .

و نبها عزل الساطان القاضى علا• [ الدين ] بن الأثير عن كتابة السرّ ؛ واستقر بالقاضى محى الدين بن فضل الله العمرى .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبمائة

١٠ فيها تغيّر خادر السلطان على القاضى كريم الدين عبد الكريم بن السديد ، ناظر الخواص الشريفة ، نقبض عليه وعلى ولده ؛ وهو أول من توتى ناظر الخاص بالديار المصرية ، وقد نال من الهزّ والعظمة ما لا ناله غيره فى عصره؛ فلما تغيّر خادر السلطان

مايه ، احتاط على موجوده ، ورسم بنفيه إلى الشوبك ، هو وولده ، وسادر غلمانه
 ونساءه ، وحاشيته ، واستصنى أموالحم .

ثم إنّ السلطان أخاع على الناضى تاج الدين بن عبد الوهاب بن شمس الدين محمد، } ١٨ واستقرّ به ناظر الخاص، عوضا عن كريم الدين .

 <sup>(</sup>٩) [ الدين ] : تنتس في الأصل .
 (١٦) ونـاه ه : ونـايه .

فلما مات أحضر السلطان ولد القاضى كريم الدين ، وعاقبه أشدّ العقوبة ، وقرّ ره علىالأموال والدخار، فأظهر فى دهايز بيته غيأة فيها من الدهب الدين مائتى ألف دينار، ووجد فيها من الفصوص والتحف ما لا يحصى ، هذا بعد ما ظهر له من الموجود فى ٣ المسادرة الأولى .

وقد اجتمع عنده هذه الأموال فى مدّة يسيرة ، وكان السلطان قرّبه حتى إنّه سلّمه مناتيح بيت المال ، يتصرّف فيها حيثًا يختار من ذلك ، وكانت السكامة خِتمهة . ؟ فيه بموجب قربه من السلطان ، فسكان كما قبل فى الممنى :

احذر مداخلة الماوك ولا تكن ماعشت بالتقريب منهم واثقا

فالنيث غوثك إنْ ظمئت وربما ترمى بوارقُهُ إليك صواعتا

نقل الصادمى إبراهيم بن دقماق فى ناربخه ، أنّ القاضى كريم الدين هذا شرب
يوما دوا ، فجمع له كل ورد كان بالقاعرة، فقثره فى داره، حتى عمّ دور القاعة ، وعمّ
الدهاليز ، حتى فرش منه على ملاقى بيت الخلاء ، وأخذ منه الناس ما قدروا عليه ، ثم ١٧
إنّ العميد أخذوا ما فضل من ذلك الورد ، فأباعوه بعشرة دنانير ؛ ودخل عليه جماعة من الشعرا ، فى ذلك اليوم يهمنونه بشرب الدوا ، فأنهم عليهم بمائتى ديناز ، فمهم الشيخ جال الدين بن نباتة ، يقول فيه فى المعنى ( ٢٣٨ آ ) :

وكان القاضى كريم الدين هذا ، له برّ ومعروف ، وأنشأ جامعاً بالجزيرة الوسطى، ١٨ وأنشأ خانقاة بالقرافة الصنرى ، وأوقف على الجامع والخانقاة عندة جهات ؛ ومات بأسوان ، ولم يدفن بمصر ، وعاش من العمر نحو ستين سنة ، انتهى ذلك .

تم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبمائة

فيها شرع السلطان فى عمارة خانقاة فى سريانوس ، وهى من ضياع مصر ، قيل إنّه رأى النبى ، سلّى الله عليه وسلّم ، فى النام ، وأشار عليه أن يبنى فى هذا المكان خانقاة ، فلما انتبه من النام شرع فى عمارة هذه الخانقاة .

۲ :

فلما كمات قرّر بها صوفة يقيمون بها دائماً ، وجمل الشيخ مجد الدبن الآفصراى شيخ الحضور بها، وكان عالما صالحا، فصارت الصوفة قاطنين بها، ورتّب لهم الروانب، وأوقف عامها الأوقاف الجليلة ، قال العار في معنى ذلك :

قـــد صار فى الخانقاة عرف من فعلهم وهــــو قـرً عادة لا يدنمون النصيب فيها إلا لمرض يترك الشهادة ثم إنَّ بعض الأعاجم كتب للسلطان ربعة بالذهب، فكان مصروفها ألف دينار،

قيل : لماكمات عمارة هذه الخانقاة ، نزل إليها الساطان وبات بهما ، وقرأ هناك ختمة ، وجم القنماة الأربعة ، وسائر الأمراء .

ولم تزل هذه البتعة تترايد فى العارة إلى أيام الملك الأعرف برسباى ، فبنى هناك جامعا ، (٣٨٨ ب) وجعل به خطبة، ولم تزل الناس تبنى بها الدور الجليلة ، والأماكن ١١ الفاخرة ، حتى صارت مدينة على انفرادها ، وكن بها أعيان الناس ، وصارت من كور مصر ، وهى حادثة من أيام الناصر محمد بن قلاون ، انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعائة

١٥ فيها من الوقائع، أنّ السلطان صرع فى حنر خايج، وابتدأ بحنره من عند موردة الجبس، وسبب ذلك أنّ الخليج الذي كان يسمّى خليج الذكر، تلاثى أمره جدًا، وضعف جريان الماء فيه، فجدد الملك الناصر هذا الخليج، وسماه الخليج

۱۱ الناصري.

فعليا في هذه الحانتاة .

ذلها شرع فى حفره، وزّع حفره على جماعة من الأمراء الذين لهم البلاد فى هذه الجهة، فامتثلوا ذلك ، واحتفاوا بحفره، حتى نبع الماء من أرضه، وتوزعوا حفره

٢١ القصبة الحاكمية ، فانتجز منه العمل في مدَّة شهرين .

قيل : الما وصاوا بحفر هذا الخليج إلى بين النيطان ، أرادوا أن يطاموا به من على كوم الربش ، فجاءهم شخص من الصالحين يقسال له الشيخ خايل الرطلي ، قبل كان

يصنع صنج الأرطال فمُرف بذلك ، وهو الذي دفن بجوار جامع البشيري ، وقبيل دفن في بعض جهات بركة الرطلي ، والله أعلم ، فأشار عليهم بأنْ يمشوا به من على أرض الخاييج الحاكمي من هناك.

وكانت بركة الرطلي مقاطع للطليانة ، يقطعوا منها الطبن ، فباس الأمير بكتمر ، الحاجب، الأرض للسلطان على تلك البقعة، فأنعم عليه مها، فحفرها بركة وأجرى ت إلىها الناء من الخليج الناصري ، وعمل لها الجسر بينها وبين الخليج ، وهي جاربة في وتف الأمير بكتمر الحاجب إلى الآن .

وإنما سميت بير كَه الرطلي ، لأنَّ الشيخ خليل الرطلي كان متيمًا ( ٣٣٩ آ ) بتلك • البقعة ، فعرفت به من يومئذ ، وفي ذلك يقول الشيخ شمس الدين بن الصايغ الحنفي ، وهو قوله:

في أرض طبّالتنا بركة مدهشة للدين والعقـــــل ترجح في ميزان عقلي على كل بحار الأرض بالرطل قيل ، لما أوفى النيل في تلك السنة ، ودخل الما • في الخليج الناصري ، كان ذلك

اليوم يوما مشهوداً ، ونزل إليه الساطان ، وشاهد كسره بنفسه ، وفي ذلك يقـــول الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة ، وهو فوله :

> ولربّ أقطع قال لى والنيل قد عمّ الخليج وسار كالطوفان أجرى لنا السلطان بحراً ثانياً مالى بشكر نوالهن بدان

انتھى ذلك .

ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعائة

فيها وقع بالقاهرة مطر عظيم ، مثل أفواه القرب ، لم يسمع بمثله ، حتى غرفت ٢١

<sup>(</sup>١) صنع : سنع .

<sup>(</sup>ه) ينطوا : كَذا في الأما .

<sup>(</sup>١٤) أونى : أوفا .

الطرقات والأسواق، وج سيل عظيم انحدر من الجبل في بحر النيل، حتى تغيّر لونه، وزاد فى فسقية المقياس أربعة أسابع ، ووقع من هذا السيل عدّة أماكن بالقاهرة ، ع وهذا كان من غرائب الانتّاق ، ذكر ذلك الشيخ تاج الدين بن المتوّج ، المؤرّخ ، انتهى ذلك .

وفيها حضر إلى الأبواب الشرينة ملك التكرور المسمّى موسى ، وسحبته تقادم جليلة للسلطان ، فلما حضر أكرمه السلطان وأخام عليه ؛ وسبب بحبيثه إلى مصر أنّه قسد أنْ يحجّ ، فحجّ ورجم ، ثم توجّه إلى بلاده .

وفيها برزت الراسيم الشريفة إلى نائب حلب ، بأنْ يروك البلاد الحلمية ، كما فعل نائب الشام بالبلاد الشامية ، فخرج من ( ٣٣٩ ب ) القاهرة أمير عشرة ، وسحبته جماعة من البائدرين، فتوجّهوا إلى حلب ، بسبب روك البلاد على حكم البلاد الشامية ، فالبلاد الصرية والشامية والحلبية الآن في الروك الناصرى .

۱۲ وفيها رسم السلطان بإبطال الفرب بالمقارع من مصر ، وسائر أعمال مملكته ، وكتب بذلك مراسيم شريفة ، وقرئت على منابر مصر والشام وحلب ؛ فبطل ذلك فى أيامه ، فتُدت هذه الغالة من محاسنه .

۱۴ وفيها أرسل الساطان جاعة من البنائين إلى مكّة ، وأجرى بها عين ما ، وهى الدين المعروفة بدين بازان ، فحسل لأهل مكّة بها غاية النفع ، وهى إلى الآن جارية ، ويمرّ ندمها أهل مكّة .

أ وفى هذه السنة جاء النيل شجيحا ، وشرقت البلاد ، ووقع الغلاء بالديار الصرية ،
 واضطربت أحوالها ، انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعائة

نيها عمل السلطان الموكب في النصر ، وقبض على الأمير طشتمر المروف بحمص أخضر ، وعلى الأمير قطاد بنا النخرى ؛ فأما الأمير طشتمر ، شفعوا فيه الأمراء ،

<sup>(</sup>١٣) فبطل : فبطلب .

فأفرج السلطان عنه من يومه ؛ وأما الأمير قطارُ بُنا الفخرى ، فأرسله السلطان إلى الشام بطالا .

واستمرّ الأمير طشتمر ممقونا عند الـــاطان ، فإنّه كان مرّ اللـــان ، صعب ٣ الخاق ، كثير الشرّ ، ظالم الصورة ، وفيه يقول المعمار :

لمـــا طنى طشتمر واعتدى تنامل الناس بأقوالها (٢٤٠] دنا حصاد الحمص الهتدى ولم تزل مصر بأفوالها

وفى هذه السنة عمرت القرية المهروفة بالنجريرية ، من أعمالالغربية ، وكان سبب إنشائها أنّ الأمير سنقر السعدى ، نقيب الجيوش النصورة ، وهو ساحب المدرسة التى بالقرب من حمّام النارقانى ، وكانت أرض هذه القرية جارية فى إقطاعة ، فعمر بها ٩ الأمير سنقر جامعا وطاحونا وخانا ومعصرة .

ثم صارت تتزايد فى العمارة ، وسكن بها جماعة من الفلاحين ، فبانغ خراجها فى كل سنة خمسة عشر ألف دينار ، فسمع بها الملكالناصر ، فبعث أخدها منه ، وصارت من جملة بلاد السلطان ؛ فحصل للأمير سنقر قهر عظيم بسبب ذلك ، فأقام مدّة بسيرة ومات ، ودنن فى مدرسته التى أنشأها ، المعروفة بالسعدية ، انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعائة

فيها عزل السلطان القافس محيى الدين بن فضل الله عن كتابة السرّ ، واستقرّ بها القافسي فسرف الدبن بن الشهاب محمود .

وفيها حفير إلى الأبواب الشريفة الملك المؤيد عماد الدين ، صاحب حماة، وستحبته ١ هدّية جليلة السلطان ، فأكرمه وأخلع عليه ، وأقام بالقاهرة مدّة ، ثم توجّه إلى بلاده وهو فى غاية الإكرام .

وفيها ، فى سادس عشر رمضان ، توقى الشبيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين محمد بن على بن عبدالواحد بن عبدالكريم الأنصارى الزماكمانى الشافعى، ولد بدمشقى

<sup>(</sup>ه) واعتدی : واعتدا . (۱۳) قهر عظم : قهرا طلیا .

فى شوّال سنة سبع وستين وستمائة ، وتوفّى ببلبيس فى سادس عشر رمضان من تلك السنة ، وحمل من بلبيس إلى القاهرة ، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، ( ٣٤٠ ب ) وكان من أعيان علماء الشافعية ، وكان فحد تولّى قضاء الشافعية بدمشتى .

ونما وقع له أنّ شيخصا من الشعراء ، يقال له أبو جلنك الحلمي ، دخل على قاضى النصاة كال الدين بن الزماكاني المشار إليه ، فامتحده بقصيدة سنية ، وصار ينتظر الجائزة ، فرسم له برطاً بن خبر ، فعز ذلك على أب جائك ؟ فاتّنق أنّ أبا جائك دخل يوما إلى بستان أقام به بومه ، فقيل له إنّ هذا البستان لقاضي القضاة ابن الزماكاني ،

فكتب أبو جانك على باب البستان هذين البيتين ، وهما من المخترعات :

لله بستان حللنا دوحه في جنّه قد فتحت أبوابها والبان تحسبه سنانير رأت قاضي القشاة فنفشت أذنامها

فاستطار د فى وصف البستان وتشبيه البان النشبيه الذى من المحترعات ، ثم انعطف على هجو قاضى القضاة بألطف عبارة ، وهذه من الوقائع الغريبة ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وسبعائة

دبها صرع السلطان في بناء تناطر على الخليج الناصرى الذي حفره ، فبني عليه قنطرة عند موردة الجبس ، وبني قنطرة دونها تعرف الآن يقنطرة قديدار ، فيل إن قديدار كان مشرفا على عمارتها فعرفت به ، قيل إن قديدار كان والى القاهرة ، وبني منظرة بظاهر باب البحر، وبني قنطرة عند بركة الرطق تعرف الآن بالقنطرة السراء، وبني قنطرة عند بركة الرطق تعرف الآن بقنطرة الحلجب ، فيل إن الأمير بكتمر الحلجب كان مشرفا على عمارتها ، فعرف به ، وبني قنطرة عند زقاق الكحل تعرف الآن بالقنطرة اللاجرة ، كذرة اللاجرة ، كذرة اللاجرة المحدل تعرف الآن بالقنطرة المحلم عدرف ( ١٤٤ )

قلاون ، انتهى ذلك . -------(۱۲) الذى : الني .

<sup>(</sup>٢١) فهؤلاء : كَذَا فِي الأصل .

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعائة

فيها شرع السلطان في حفر البركة الناصرية ، وأجرى إليها الساء من الخليج الناصري، وبني القصر الكبير بالبدان المجاور لهذه البركة ، وأنشأ بستانا تحت هذا ٣

وكان يُنزل إلى هذا القصر وببات به ، وبوك من هناك إلى القامة ، والأمراء في خدمته ، والعسكر مشاة من الميدان إلى القامة ، ونجاس الناس على الدكاكان للفرجة ، وتكون أيام المواكب من الأيام المعدودة في القصف والفرجة .

وفي هذه السنة ، رسم الساطان لولده الأمير أحمد ، أنَّ يتوجَّه إلى نحو الكرك ، ويتم بها ، ورتب له ما يكفيه ، فتوجّه إلى الكرك وأقام بها .

وفي هذه السنة، رسم السلطان مهدم الإيوان الأشرفي، الذي كان بالتامة، وبني مكانه هذ الإيوان الموجود الآن، وعقـــد فوقه هذه القبَّة العظيمة، وكان يعمل فيه المواكب، وتجتمع فيه الأمراء، ويكثر به الزحام ، حتى قال فيه بعض الشعراء في العني:

ازداد قب ماكان يكني حرّ ذا الإيوان حتى نوق مكتــة ۱٥ نکأننی نیه خروف شوی .,4 وفيه يقول بعض الشعراء:

نظــــيرا له فيما أقام وعمرا فاو حاول الشهوان كسرى وقبصر ١. وتصر عنه قصر قيصر في الورى لأيم كسرى كسر إيوان صرحه

# ثم دخلت سنة ثلائين وسبعائة

فيها يسرع السلطان في إنشاء دور الحرم فعمرها ، وتناهى في بنائها ، وفي زخرفها ورخامها ، وجدَّد بناء قاعة الأعمدة ، والبيسرية ، وبني الدهيشة المطلَّة على الحوش ٢١ السلطاني ، وقيل إغما أكمل عمارتها ابنه الملك الصالح إسمعيل ؛ وقد عمر اللك

<sup>(</sup>۲۱و۲۱) زيني : وينا . (۲۰) وتنامي : وتناما .

الناصر محمد بن قلاون غالب أماكن القامة الوجودة ( ٢٤١ ب ) بها الآن .

وفيها حضر إلى الأبواب الشريف أنقر الدينى تنكز ، نائب الشام ، ليزور الساهان وبنظر وجهه ؛ وحفر سجبته تقادم حفلة الساهان والأمراء ، ما بين خيول ووشق وسمور وسنجاب وقاتم ، وسوف وخمسل وشقق حرير ، ومماليك وجواد بيض ، وذهب عين ، وغير ذلك مما يهدى المعاوك ؟ فأكرمه الساهان ، وأخلع عليه، وأزله بالميدان الكبير ، فأقام بمصر مدة ، ثم توجّه إلى الشام ، على عادته .

وفى هذه السنة أعيد القاضى عبى الدين بن فضل الله ، إلى كتابة السرّ ، وصرف الناضى شرف الدين بن الشهاب محمود .

ومما يحكي عن القاضي محبي الدين هذا أنَّه كان إذا دخل على الملك الناصر وقت

العلامة ، وخرج مِنْ عنده ، بحضر فوطة العلامة ، وبجمع ما فيها من الرمل الذي يتنائر من العلامة بحضرة السلطان ، فيجمع ذلك الرمل كله ، ويضعه في مرملته التي لنسه ، ويقول هذا رمل سعيد لا يُر ى منه شيء ، فسكان إذا كتب شيئا رمّله من ذلك الرمل الذي جمه من فوطة العلامة بحضرة السلطان ، وفيه يقول ابن نبانة : يا سائلي عن كانب السرّ الذي تعزى علاه إلى أب أواه هذاك غيث الله يحيى الأرض من بعد المات وذلك فضل الله وفي سنة ثلاثين وسبعهائة، في الحرّم، توفي الشيئة تاج الدين محد بن عبد الوهاب

ابن المتوّج النهري ، المؤرخ ، ومولده في سنة تسع وثمانين وسمّائة .

## ۱۸ ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبمائة

فيها رسم السلطان أن يعمل للكعبة الشريفة باب جديد من الخشب السنط الأحمر، فممل لها هسذا الباب الموجود الآن، وصفّحه بالفضّة عوضا عن الحديد، فكان زفة تلك الصفائح ثلاثون ألف درهم ؛ فلما قلع الباب العتبق الذي كان بها، فوزنوا ماعليه

<sup>(؛)</sup> وسمور : ومسمور .

<sup>(</sup>١٩) باب جديد: بابا جديدا.

<sup>(</sup>۲۰) زنة: زنت.

<sup>(</sup>۲۱) درهم: درما.

من الفضّة ، فكان زنتها ستون ( ٢٤٢ آ ) رطلا ، فأنهم الساطان بتلك الفضّة على بنى شبية ، خدّام البيت الشريف ، فتقاسموه بينهم ؛ وهذا الباب القديم كان قد عمله الخايفة العبّاسى ، الملقّب بالمتتق بالله ، فى سنة انفتين وخمسين وخمسانة .

وفيها عمل السلطان له برقا عظما ، وقصد التوجّه إلى الحجاز الشريف ، انسهى ك .

وفى هــــذه السنة ، أرسل السلطان أبو سعيد خان ، ملك العراقين ، فيلا عظيم ت الخانة إلى مكّة ، صحبة الحاج العراق ، فتطارت أهل مكّة من ذلك ؛ فلما انتفى أمر الحج ، وتوجّهوا إلى المدينة الشريفة ، امتنع ذلك الفيل من دخول المدينة ، فوكزوه بالحراب ، نام يتحرّك ، ثم خرّ ميّتا من وقته .

## ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة

فيها كانت وفاة الشيخ الصالح الورع الزاهد الناسك ، سيدى يافوت العرشى ، رحمة الله عليه ، وكان عهدا حبشيًا من تلاميذ الشيخ أبى العبّاس المرسى ، مات ١٢ بالإسكندرية فى تلك السنة ، وعاش من الدور نحو تمانين سنة ، ودنن بالإسكندرية ، وكان له كرامات خارقة .

وفيها عيّد السلطان عيد الغطر ، وخرج في سابع عشر شوّال ، وقصد التوجّه إلى ١٥ الحجاز الشريف ، وهذه هي الحجّة الثالثة ؛ وسبب هذه الحجّة أنّ السلطان لما عمل للكمية هذا الباب الجديد المقدم ذكره ، قصد أنْ يضعه على باب البيت الشريف بحضرته ، فحجّ في تلك السنة ، وأظهر العظمة الزائدة في هذه الحجّة .

فكان صحبته من الأمراء المقدّمين: الأتابكي بكتمر الساق ، وولده الأمير أحمد ابن أخت السلطان ، والأمير أيدمر الخطيرى ، وأظنّ أنّه صاحب الجامع الذى في بولاق، والأمير جنكلي بن البابا ، وهو صاحب الدرب المعروف به ، والأمير بيبرش

<sup>(</sup>٦) عظيم : عظيمة .

<sup>(</sup>٧) فتطأيرت: فتطارت

<sup>(</sup>١١) الورع: الوارع.

الأحمدى، والأمير بهادر المنرّى، والأمير أيدغش ، وهو ساحب الحمّام التي عند البسطيين، والأمير قطز ، أمير آخور كبير ، والأمير طقز دمر ، وهو ساحب الفنطرة المبادرونة به ، والأمير سنجر الجاولى ، وهو ساحب المدرسة التي عند الكبس ، والأمير ( ٢٤٢ ب ) قوسون ، ساحب الجامع [ المروف به ] ، والأمير سوسون ، والأمير بشتاك العمرى ، ساحب الجامع المروف به ، والأمير طار بنا ، والأمير آقيما آص الجاشفكير ، والأمير والتتمر الخازن ، وهو ساحب الدرب المروف به ، والأمير قارى، قارى، والأمير قارى، المورف به ، والأمير قارى، والأمير قارى، والأمير أيدمر ، أمير والأمير أيدمر ، أمير جاندار ، والأمير ساروج ، نقيب الجيوش المنصورة ، وهو ساحب الجامع الذي عند بأركة الرطالى ، فيؤلاء الأمراء المتدمين ، غير الأمراء الطباخانات والمشراوات .

فكان عدّة من توجّه صحبة السلطان من الأمراء المتدّمين والطبلخانات والمشراوات ، في هذه الحجّة ، اثنين وسومين أميرا ، ما بين مقدّمين ألوف ، وغيرها من الطبلخانات ، والمشراوات ، ومن الماليك السلطانية نحو ألنين مماوك .

وكان صحبة السلطان ، لما توجّه إلى الحجاز ، الملك الأفضل محمد بن الملك المؤيد عماد الدين إسميل ساحب حماة ، فحجّ مع السلطان ، ورجع إلى بلاده من هناك ؟ ففرج الملك الناصر في موكب عظيم ، ولم يقع له مثل ذلك في تلك الحيجّتين المقدّم ذكرها .

وفى أواخر هذه السنة ، فى ذى الحجّة ، توفّى الشيخ عبد العال خليفة سيدى .١ أحمد البدوى ، رحمة الله عليهماً ، ولما مات ، دنن بطندتا عند سيدى أحمد البدوى ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>t) [ المروف به ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١١) . قدمن ألوف : كذا في الأسا. .

<sup>(</sup>١٢) أَلْفِين : كَذَا فِي الأصل .

<sup>(</sup>١٨) بطندتا : كذا في الأصل ، ويعني جلنما .

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة

نيها حضر مبشر الحاج ، وأخبر بوفاة الأنابكي بكتمر ، وولده الأمير أحمد بن أخت السلطان ، وكان الأنابكي بكتمر صهر السلطان ، زوج أخته ؛ وكان سبب علم موسها ، أن الأنابكي بكتمر وولده ، لما رجما من الحجاز ، ووسلا إلى عيون القصب، بلغ السلطان أن المنافان أن المنافزي بكتمر ، فدس عليه من أسقاه سمًا ، هو وولده الأمير ( ٣٤٣ آ ) وأحد ، فات الأنابكي بكتمر بعيون القصب ، ودفن بها ، ومات ولده الأمير أحمد بغضل ، ودفن بها ، ومات ولده الأمير أحمد بغضل ، ودفن بها ،

قیل، اا توتی الاتابکی بکتمر، فی تانی الحرّم من سنة ثلاث وثلاثین وسیمهائة، احتاط السلطان أُخلی بَرَکه الذی کن معه، فوجد معه خسائة تشریف، ما بین مثمرات، و کوامل، وخلع حربر ماوّن، ووجد معه حملین قیود وزناجیر، فتأکد عند السلطان صحّة ما نقلوه عن الاتابکی بکتور، فی أمر وثوبه علی السلطان.

وكان الأنابكي بكتمر بحجر على السلطان إذا رأى منه الجور فى حتى الرعيّة ، وكان السلطان بخشى منه ولا يخالفه فيا يأمره به، وكان السلطان لا يتصرّف فى مى، من أمور المملكة إلا بعد مشورة الأنابكي بكتمر .

وكان لا يُهدَى للسلطان شيء من التقادم حتى يُهدَى للأتابكي بكتمر مثله أو أحسن منه ، فاجتمع عنده من الأموال والتحف ما لا ينحصر ، حتى قيل كان في اسطبله مائة سطل نحاس بيد مائة سانس ، وتحت يدكل تسائس طوالة خيل من الخيول ١٨٨ الخاص .

وكان الملك الناصر ينزل إلى بيته ، وبيات عنده فى بعض الأوقات ، وكان الأنابكي بكتمر ساكنا على بركة النيل فى البيت الذى عند المدرسة الجاولية ؛ وكانت ، أخت السلطان تحته ، والسلطان فى تبدة بده ، نفظم أمره فى تلك الأيام ، وساد صاحب الحلّ والعقد فى دولة الملك الناصر ، نقتل أمره على السلطان إلى الغاية .

<sup>(</sup>١٤) نيا : ٺا .

<sup>(</sup>١٦) يهدى : يهدا . | شيء : شيئا .

وكان أسل الأنابكي بكتمر من مماليك اللك الظفر بيبرس الجاشنكير ، فلما مات أخده اللك الناصر مع جملة موجود اللك الظفر بيبرس ، فحفل عنده حتى جملة في أول يوم سانيا ، ثم صار برق في دولة اللك الناصر ، حتى بقى أنابك الساكر ، وأزوجه ( ٣٤٣ ب ) السلطان بأخنه ، ورق في تلك الأيام حتى كاد أن يكون هو السلطان .

قيل ، لما مات الأتابكي بكتمر ، رقى من بعده الأمير قوسون ، فأنعم عليه الساطان بزردخانة الأتابكي بكتمر ، فقوم ما فيها من السلاح وغيره ، فسكان بسمائة ألف دننار .

ثم إنّ الملك الناصر أزوج الأمير قوصون بإحدى بنانه ، وصار صهر السلطان كما كان الأثابكي بكتمر ، بل فاته فى العزّ والعظمة ، ووقع له أمور فى نصرّف المملكة ، ما لا وقع للأتابكي بكتمر ، كما سيأتى ذكر ذلك فى مواضعه .

ومن النكت اللطينة ، قيل ، وقع يوما تشاجر بين الأنابكي بكتمر ، وبين الأمير قوسون ، فقال قوسون للأنابكي بكتمر : « أنا ما نقلت من الأعلباق إلى الاسطيلات، بل أخذني الساطان من شخص تاجر كنت في خدمته ، فلما أخذني اتفق أنّ شخصا من الخاسكية توفّي في ذلك اليوم ، فأنهم على الساطان بإقطاعه وبركه وبيته ، وصرت خاسكيا في ذلك اليوم ، ولم أدخل تحت وق » .

وسبب ذلك ، أنّ التاجر الذي كان عنده قوصون ، لما قال له الساطان : « بعني الما الماوك » ، فقال التاجر : « هو حرّ لوجه الله تهالى » ، فأخذه السلطان برضاه ، وجعله فى ذلك اليوم خاسكيا ، ولم يقعد فى طبقة ، ولم يكن تحت حكم أغاة يتصرّف فى أمره ؛ فلما سمم الأنابكي بكتمر كلام قوصون ، ما وسعه إلا السكوت ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٣) برقى : برقا .

<sup>(؛</sup>و٦) ورقى : ورقا .

<sup>(</sup>۱۷) بعنی : بیعنی . (۱۹) خاصکدا : خاصکنی .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ \_ ۳۰ )

ثم إنّ الساطان ، لما قضى حجّه ، دخل إلى القاهرة فى خامس المحرّم من تلك السنة ، وكانت مدّة غيبته ، ذهابا وإيابا ، أوبعة ( ٢٤٤ آ ) وخسون يوما لا غير ، ودخل إلى القاهرة فى موكب حفل ؛ وقد تزايدت عظمته ، وصفا له الوقت بموت ، الأتاك مكتم .

ثم إنّ الساطان لما استقرّ بالقلمة ، عمل الموكب ، وأخلع على القرّ السيني قوسون الناصرى ، واستقرّ به أنابك السلكر، عوضا عن الأمير بكتمر الساقى ، انتهى ذلك. به وفتها توتى السند أبو العبّاس أحمد بن أبى طالب بن نمة ، الشهير بالحبّار ، توتى مدمنة. .

ونيها ، توفّى صاحب حماة الملك المؤيد إسميل ، وكان فاضلا ، وله مشاركة في ، العاوم .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ، نيها عزل السلطان قاضى القضاة الشاذمية بدر الدين بن جماعة ، وقد كفّ بصره ؛ وأخلع على الشيخ جلال ١٦ الدين محمد القزويني ، واستقرّ به قاضى قضاة الشانعية، عوضا عن بدر الدين بن جماعة، وكان الشيخ جلال الدين القزويني عالما فاضلا ، وهو مؤلف كتاب « التلخيص فى المانى والبيان » .

وميها عزل الساطان قاضى قضاة الحنفية برهان الدين بنعبد الحق؟ ووتى القاضى حسام الدين عمر البسطامى، رضى الله عنه، قاضى قضاة الحنفية ، عوضا عن برهان الدين بن عبد الحق؟ والقاضى عمر البسطامى، هو الولى المشهور فى القرانة ، بجوار ابن الفارض.

وفيها توفّى الشيخ شهاب الدين النوبرى ، أحد المؤرّخين بمصر ، تونّى فى رمضان من تلك السنة .

۲١

 (٧-٨) وفيها توق ٠٠٠ بدمثق : كتب المؤلف هــذا الخبر ف الأصل على هامش س ( ٢٤٣ ).

(١-١٠) وفيها . . . العلوم : كتب المؤلف هذا الحبر على هامش من (٢٤٣) .

(۱٦) وولى : وولا .

وفيها حضر إلى الأبواب الشريئة الأمير مهنا بن عيسى ، من عربان آل فضل ، وأحضر معه تقادم حفلة للسلطان ، فأكرمه ، وأخلع عليه ، وأفرّه على حاله شيخ آل فضل .

# ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسبعائة

فيها رسم السلطان بنقل جثة الأتابكي بكتمر، وجثة ولده الأمير أحمد ؟ وقد تقدّم أنّ الأتابكي بكتمر مات ودنن بميون القصب ، وولده الأمير أحمد ( ٢٤٤ ب ) مات ودفن بنخل ، فرسم السلطان بنقاهما ، وأنْ يدفنا ، الأتابكي بكتمر وولده الأمير أحمد ، في الخانقاة التي أنشأها الأتابكي بكتمر ، في القرافة الصنرى .

وكان الأتابكي بكتمر أنشأ هذه الخانقة في الترافة السنرى ، بجوار مقام سيدى
 محمد وفا ، رضى الله عنه ، وأنشأ مهذه الخانقة حمّاما ، وفرنا ، وطاحونا ، وسافية ،
 وجنينة ، وقرّد بها سوفية وحضوراً ، وجعل للصوفة خلاوى في هذه الخانقاة يكنون
 ۱۲ مها دائما .

. وجمل في هــــذه الخانقاة ربعة شريفة مكتوبة بالذهب، مصروفها ألف دينار ، إ وكانت بخطّ بمض الأعاجم .

رفح ترل هذه الربعة مقيمة بهذه الخانقاة ، والناس يتوجّهون إلى هـــذه الخانقاة بسبب النرجة على هذه الربعة ، فإنّها كانت من محاسن الزمان ؛ ولم ترل هناك إلى سنة تسع وتسعائة ، فلما أنشأ الملك الأشرف قانصوه النورى مدرسته التى فى الشرابشيّين ، رفع هذه الربعة إلى مدرسته ، وهى مقيمة بها إلى الآن .

وكانت النرافة في دولة اللك الناصر محمد بن قلاون عامرة آهلة، وبنت بها الأمراء

<sup>(</sup>٨و٩) الصغرى : الصغراء .

<sup>(</sup>۱۷\_۱۹) سنة تسع وتسمائة : كذا فى الأصل ؛ وبلاحظ أن هذا التاريخ لاحق لتاريخ الغراغ من كتابة هذا الجزء ، وهو سنة ٤٠١ ، المذكور هنا فيا يل س ( ٣٠٥٧ ) .

ري و. وقد ذكر ابن إياس خبر نقل هذه الربعة إلى مدرسة السلطان الفورى ، وذلك بين أخبار شهر جادى الأولى سنة ٩١٠ \_ اقتلر : بدائر الزهور ، تحقيق محمد مصطفى ، ج ٤ ص ٩٦٠ .

الترب الجليلة ، ولا سبا بمزارات الأولياء التي بها ، وفيها يقول بعض الشعراء : تعجّبت من أمر الترافة إذ غدت على وحشة الموتى لهـ ا قابنا يصبو فألنيتها مأوى الأحبّة كابهم ومستوطن الأحباب يصبو له الغاب وقال العمدى :

إذا ما ضاق صدرى لم أجد لى متر عبادة إلا القرافة الن لم يرحم المولى انكسارى وقالة السرى لم ألق رأفة المواستورت القرافة واستورت القرافة نترايد في المارة إلى سنة ثلاث ( ٢٤٥ ) وثلاثين وأربهائة، وكانت الناس برغبون في سكناها ، ويخترونها على سكنة المدينة ؛ ولم يزالوا على ذلك حتى ظهر بالقرافة شئ يقال له القطرية ، فكانت تنزل من الجبل المقطم في الليل ، الواسمار الذين في الترب ، فلما ترايد أمر القطرية ، وحل من القرافة أكثر الناس خوفا على أولادهم ، فهذا كان سببا لخراب القرافة ، وتلادى أمرها من يومئذ .

وقد حكى عن هذه الفطربة ، أنّها كانت تنبش قبور الوتى ، وتأكل أجوافهم ، وتتركهم مطروحين على الأرض ، فعند ذلك امتنع الناس من الدفن فى الفرافة ، واستمرّ ذلك مدّة طويلة حتى انقطع خبر تلك القطرية .

وحكى أنّ شخصا خرج من أطنيح ، وهو راكب على حماره فى الليل، فلما وصل إلى حاوان ، رأى امرأة جالسة على الطريق ، فشكت له من ضف الشى ، فحملها خلفه ، فلم يشعر بالحمار إلا وقد سقط ميّتاً ، ففظر إلى الرأة وإذا بها قد خرقت جوف الحمار بمخاليهها ، ففزع الرجل خوفا منها على نفسه .

فلما أشيع أمره بين الناس، فكانت الأنراك تخرج إلى حاوان بالنسى والنشاب، فلم يقدروا على تحصيل تلك التطربة، ورأوا إلى الحمار ميّتاً، وقد أكات جوفه عن ،

<sup>(</sup>١) بمزارات : بمزاراة . (٨) كنة : كذا ف الأصل

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي .

آخره ـ نقل ذلك الشبيخ تقيّ الدين المقريزي في الخطط ، انتهى ذلك .

وكان سنة الأنابكي بكتمر ، أبيض اللون ، مشرب بحمرة ، أسود اللحية ،

معتدل الغامة ، غليظ الجسد ؛ وكان وافسر العقل ، حسن العبارة ، قليل الأذى ،

عجبًا للرعية ؛ وكان يُر جع الملك الناصر عن الظلم ، ويسمع له فى ذلك ؛ وكان له برر

ومعروف ، وأوقف كثيرة ، على جهات بر وصدقة ، ولا سيا هذه الخانقاة التي أنشأها

ب فى القرافة ، وما فعل فمها ( ٢٤٥ ب ) من وجوه البر والخير ، انتهى ذلك .

وفيها توتى الإمام فتح الدين محمد بن سيد الناس المصرى ، وكان من أعيان العاما ، وله سند في الحديث .

وفى هذه السنة ، حضر المترّ السينى تنكز ، نائب الشام ، وكان بزور السلطان فىكل سنة مرّة ، فحضر سحبته تقادم حفلة للسلطان .

فلما حضر أكرمه ، وأنزله باليدان الكبير ، الذى عند البر كَّه الناصرية ، فأقام ١١ به مدّة ، ثم توجّه إلى الشام ، فأخلع عليه السلطان خامة سنيّة ، ونزل من القلعة ، والأمراء قدّامه ، حتى وصل إلى الريدانية ؛وكان هذا آخر اجتماعه بالسلطان ، ومنتمهى سعده ، كاسيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

وق هذه السنة ، توقى الشيخ تاج الدين الناكباني ، من أعيان علماء المالكية ،
 ولد سنة أدبع وخسين وسائة ، ومات سنة أدبع وثلاثين وسهمائة .

وويها توتى الشيخ ناصر الدين محمد بن شافسع بن على سبط القاضى محيى الدين ١٨ - ابن عبد الظاهر ، وكان عالما فاضلا ، وله شعر جيّد ، وهو من أعيان شعراء مصر ، فن ذلك قوله :

مولاى إنَّ البحر لما زرته حيّاك وهو أبو الوفاء بأسبع فانظر لبسطته التى قد أسبحت هى مشتهاه وروشة المتمتع أرخى عليه الستر لمسا جثته خجلا ومدَّ تضرُّعا بالأدرع وفي هذه السنة ، في شعبان ، توفّى الشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن سميد

 <sup>(</sup>۸\_۷) وقیها . . . الحدیث : کتب المؤان هذا الدبر علی هامش من ( ۳۴۴ ب ) .
 (۳۳) فتح الدین : سبق ورود خبر وفانه هنا .

الناس اليعمرى ، وكان أسله من الأندلس ، وهو مؤلّف السيرة النبوية ، وكان مولده فى ذى القعدة من سنة إحدى وسيعين وسمائة ، ومات ( ٢٤٦ آ ) فى هذه السنة ، وهى سنة أربع وثلاثين وسبعائة ، وكان حافظا ، علّامة ، ناظما ناثرا ، راويا من أعيان الرواة ، ومن شعره قوله :

فضى ولم يقض من أحبابه أربا سبّ إذا مرّ خَفَاق النسيم سبا

لا تحسبن قتيل الحبّ مات فق شرع الهوى عاش للإخلاص منتسبا
فى جنة من معانى حسن قاتله لا يشتكى نسبا فيها ولا وسبا
ما مات من مات فى أحبابه كانما وما قضى بل قضى الحق الذى وجبا
قيل، الم بلغ الصلاح الصفدى وفق الشيخ نتح الدين، وكان بدمشق، فرناه وقال:

كان سعمى فى مصر بالشيخ نتح الدين يجنى الآداب وهى طرية

يا لها غربة بأرض دمشق أذكر ننى الفواكه النتحية
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وسبعائة

فيها أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء الذين كانوا فى السجن بثنر الإسكندرية، وهم : الأمير بيبرس ، حاجب الحجّاب ، والأمير تمر الساقى ، والأمير غائم بن أطاس خان ، والأمير طفاق، والأمير بلاط اليونسى، والشيخ على الأوجاق ، والأمير بُلرَغى، والأمير بتخاص ، والأمير لاجين العمرى ، والأمير بيبرس العلمى ، والأمير كلى .

فلما حضروا هؤلاء الأمراء إلى القاهرة ، أخلع عليهم ، وأعادهم إلى إمرياتهم ؛ ثم بعد ذلك قبض على جماعة من الأمراء وأرسلهم إلى السجن بشنر الإسكندرية،عوضا عمن أفرج عنهم .

وفى هذه السنة شرع السلطان فى بناء قنطرة على بحر أبى الرجا ، عند شيبين القصر .

وفيها جات الأخبار من حلب ، أنّ الأرمن ماكموا مدينة سيس ، وطردوا (١٠) بلرغي : كذا في الأمل .

<sup>(</sup>٢٠) أَبِّي الَّهِ جَا : كَذَّا فِي الْأَصْلِ ، وَلَمَّاتُهِ بِهِنَى : أَنِي النَّجَا . || شبيبن : شبيبن .

من كان بها من السلمين ؛ أفرسم ( ٢٤٦ ب ) السلطان لنائب حلب بأن يتوجّه إلى سيس ، هو ومَن في حلب من العساكر ، فخرج في سابع عشرين رمضان ، وحاصر مَن في سيس من الأرمن ، وأحرق الضياع التي حول المدينة ، وأسر جماعة من الأرمن ، نحوا من ثانماية إنسان .

فلما وقع ذلك ثار من كان فى قلمة إياس من الأرمن على المسلمين ، وحشروهم فى فندق ، وأحرقوا ذلك الفندق بمن فيه من المسلمين ، وكانوا نحو ألفين إنسان ، ما بين رجال ونساء وسفار ، فلا حول ولا قوة إلا بالله الدلى العظيم .

فجاء هذا الخبر إلى السلطان لميلة عيدالنحر ، فتشوش لذلك ، واضطرب من هذا الخبر ، فدخل عليه ابن الشهاب محمود الثناء ، وأنشده هذه الأبيات ، وهي :

أيا ملك الإسلام وابن مليكهم ومَن أيد الرحمن بالنصر جنده ومَن جيش الكفر بالله وحده أناك بعيد النحر سعدك غبرا لنا أنّ عيد النصر يأتيك بعده فعل لربّ الناس وأنحر نبعدها ستنحر من يدعو مع الله ندّه

انتهبى ذلك .

١٥ وفيها شرع الأتابكي قوصون في بناء خانقته، التي هي خارج باب الترافة ، وكذلك
 في إنشاء جامعه ، الذي بالقرب من زقاق حلب .

ثم دخلت سنة ست و ثلاثين وسبعائة

فيها وقع الفناء والفلاء بمصر ، ومات من الناس ما لا يحصى عددهم ، واستمر الطمن عمالا مدة أربه أشهر ، فنتح السلطان ( ۲٤٧ آ ) له منسلا برسم الأموات الفرباء ، فكمن من ماله في تلك السنة من مات من الغرباء بنحو من عشر بن ألف

۲۰ دینـــاد ۰

 <sup>(</sup>١) إنان : إنانا .
 (٦) ألفين إنان : كذا ق الأصل .

<sup>(</sup>١٩) عمالا : عمال . | ا مضلا : مفسل .

ووقع النلاء عقيب الفناء ، فتناهى سعر القمح إلى سبعين درهاكل أردب ، وعدم الخبر من الأسواق ، وماجت الناس على بعضها ؛ فرسم للأمراء أنْ يفتحوا شومهم وبيموا منها لاناس ، ففعلوا ذلك ، فاتحط سعر القمح إلى ثلاثين درهاكل أردب ، فلما حدثل شهر رمضان انحط سعر القمح جدًا ، وكثر فى العرضات ، وسكن الرهج الذى كان فيه الناس .

ومن الحوادث فى هذه السنة ، أنّ الساطان تغيّر خاطره على الخليفة الستكنى ت بالله أي الربيع سليان ، ورسم له أنّ يتحوّل من مناظر السكبش ، ويسكن بالقامة ، فتحوّل من يومه ، وسكن بالقامة ، هو وعياله ، فى البرج السكبير ، الذى كان اللك الظاهر بيبرس أنزل به الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، عندما قدم من بنداد .

فاستمر الخليفة المستكنى بالله ساكنا فى هذا البرج مدّة ، ومنع السلطان الناس عنه ، ولم يمكن الناس من الاجباع به ، فأقام على ذلك نحو خمسة أشهر ، حتى شفع فيه بعض الأمراء عند السلطان ، فرسم له بالنزول إلى مناظر الكبش ، على عادته ، ٢ والمكن بها .

وفيها أرسل السلطان تجريدة إلى سيس ، بسبب ما فعلهالأدمن ، مما تقدّم ذكره.
وفيها حضرت الحرّة ، زوجة ملك الغرب ، طالبة التوجّه إلى الحجاز ؛ وحضر محبّها تتادم حفلة للسلطان ، ومن جملّها أتجوبة ( ۷۶۷ ب ) وهو ثور أسفراً ، فافع اللون ، كامل الخلقة ، وفي وسط ظهره من الجانب الأيمن كتف طالع منه روس أضلاعه ، وذلك الكتف بمرفق وذراع ، وحافر مفروق مثل حافر البتر ، فكان ١٨ يطوف بالقاهرة ويُجبى عليه ، كما يُغْمل بالسباع ، وكان يطوف القاهرة ، وعليه جلّ من حرر أسفر .

وفى هذه السنة ، رسم السلطان للمدّر السيق تنكز ، نائب الشام ، بأن يتوجّه إلى ٢١

<sup>(</sup>١) فتناهى : فتناها .

<sup>(؛)</sup> العرضات : العرصات .

<sup>(</sup>۱۹) وخِي: وخِيا .

عمارة فلمة جعبر ، فلمتثل ذلك وعمرها ، وجعل فيها حرسية ، ونائب ، وأودع بهما السلاح ، وكتب بذلك محضرا ، وأرسله إلى السلطان .

ثم رسم الساطان للأمير أزدمر الشمسى، نائب بهسنا، بأنْ يتوجّه إلى قلمة درندة،
 ويحاصر أهالها ، فلما حاصرهم ، طابوا منه الأمان ، وسلموا له النلمة ؛ ثم توجّه إلى
 قلمة النتير وحاصرها ، فلماواكم فعل أهل قلمة درندة ، وسلموا بالأمان .

وفيها توقى الشيخ عبد الواحد بن شرف الدين بن النير ، وكان من أعيان علماء المالكية ، ولد سنة إحدى وخمسين وسمائة ، وتوقى فى أثناء هذوالسنة ، انتهى ذلك .

وفى هذه السنة فتحت ، درندة من الأرمن ، وقد فتحت بالأمان ، وفتحت أيضا قلمة نتير ببلاد سيس بالحصار . \_ وفيها توفّى السلطان أبو سعيد خان ، ملكالعرافين ، وكان لا بأس به .

### تم دخلت سنة سبع و ثلاثين وسبعائة

١٠ فيها توتى الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى الفاسى ، كان من أعيان عاماً المالكية ، مات بمصر ، ودفن بها ، وقد داعبه بعض شعرا ، مصر بهذه المداعبة اللطيفة ، وهو قوله :

۱۰ ومغربی دخله مستخرج لیس له ذکر بُری فی الناس فأصله وأسته ودفنه کل غدا منتسب لناس

ونيها قبض السلطان على الحاج على بن فضيل ، شيخ مدينة مآوى ، وكان له ١٠ دواليب ومعاصر، وكان يزرع ( ٢٤٨ آ ) في كل سنة من القصب الحاد خممائة فدان .

فلما قبض عابه السلطان ، وجد عنده فى الحواصل أربعة عشر ألف قنطار من السكر المكرر ، ومثلها قطر نبات ، ومنابها عسل أسود ، هذا خارجا مما وجد له من المبيد والجوار والنلال ، وغير ذلك من الذهب المبن والنشة ، فحمل ذلك جميعه إلى

الحواسل الساطانية ؛ وأقام على بن نضيل فى النرسيم مدّة ، ثم أفرج عنه ، وأخلع عليه ، وأعيد إلى حاله بمدينة مأوى ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٥) قلمة : قملة .

### ثم دخلت سنة أمان واللائين وسبعائة

فيها تغتّر خاطر السلطان على الخليفة المستكنى بالله أبى الربيع سلمان ، ورسم له بأنْ يتوجّه ، هو وعياله ، إلى قوص ، فخرج من يومه ، وتوجّه إلى قوص ، وذلك ٣ يوم السبت ثانى عشر ذى الحجّة من تلك السنة .

أخرجوكم إلى الصميد لأمر غير مجز فى منّىق واعتقادى لايفيّركم الصميد وكونوا فيه مثل السيوف فى الأنماد

وكان سبب ذلك ، أنّ الخايفة الستكنى بالله ، رفت إليه قسة ، بأنّ شخصا له على الملك الناصر دعوة ، شرعية ، فكتب علميها الخليفة : « ليحضر أو يوكّل » ، وأرساها إلى الملك الناصر ، فلما قرأها شقّ ذلك عليه ، وبقى فى خاطره منه ، فتغافل عنه مدة ثم رسم بإخراجه إلى قوص .

فلما خرج أقام بقوص مدّة ثلاث سنين ونسف ، ومات هناك في شعبان سنة إحدى[ُواربهين وسيمائة ، فسكانت مدّة خلافته بمصر خمس وثلاثين سنة وسيمة أشهر - ١٥ ( ٣٤٨ ب ) وأياما .

ثم إنّ السلطان عقد عباسا، وجمع القضاة الأربعة بسبب من يلي الخلافة ؟ فلما رأوا القضاة ذلك المهيد تمسّسكوا بحكم قاضى قوص، وانقض الجملس مانها، ولم يول السلطان أحمد بن المستسكني بالله ، واستمر على عدم ولايته لأحمد ، فأقامت مصر بلا خليفة أربعة أشهر ، فكانت الخطباء لا يدعون إلا للسلطان فقط، ولم يذكروا اسم الخليفة .

<sup>(</sup>۲۱) ولم يول : ولم يولى .

<sup>(</sup>۲۲) ولم يذكروا : ولم يذكرون .

فلما كان يوم الخيس ثانى جمادى الأولى ، طلب السلطان إبراهيم ابن الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، أخا المستكنى بالله سلمان ، فولاه الخلافة على حين غفلة ، بعد أن توقى أربعة أعمير فى أمر من يلى الخلافة ، ولم يول أحمد بن المستكنى بالله ، لما عنده من حظ النفس من أبيه ، فولى إبراهيم ، وهو النالث من خلفاء بنى العباس بمصر ، وتلقب بالوافق بالله ، فتولى إبراهيم من غير عهد ، واستعر فى الخلافة إلى أن مات الملك الناص

قال الشيخ شهاب الدين بن حجر ، رحمة الله عليه ، في تاريخه : لما تولَى إبراهيم هذا أمر الخلافة ، كانت العامة تسمّيه المستعطى بالله أ، لقذارة نفسه وطعمه ، وكان في الخلافة عاربة مستردّة ، إلى أنْ تولّى الإمام أحمد بن المستكنى بالله سليان ( ٢٤٩ آ ) ، كا سيأنى ذكر ذلك في موضعه .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة نمان وثلاثين وسبعمائة، فيها توفّى التاضى عبى الدين
الله الممرى، كاتب السرّ بالديار المصرية ، توفّى فى شهر رمضان من تلك
السنة ، وعاش من العمر ثلاث وتسمين سنة ، وكان عالما فاضلا ، شافعى المذهب ،
تولّى كتابة السرّ بمصر والشام ، وكان من أعيان الرؤساء بمصر .

١٨ ثم إنّ السلطان أخلع على القاضى علاء الدين على بنالقاضى عبى الدين بن فضل الله، واستقرّ كانب السرّ ، عوضا عن أبيه عبى الدين ، فلما تولّى كتابة السرّ بالديار المصرية ، قال فيه الممار :

 <sup>(</sup>١) جادى الأولى: نقهم من ذلك أن الوانق بانة بويع بالحلافة في جادى الأولى سنة
 ٧٣٩ ، بعد أربعة أشهر من ننى المستكنى بانة إلى قوس فى ذى الحجة سنة ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ونم يول : ولم يولى .

<sup>(</sup>١٣\_١١) وفرهذهالــنة...أوجب ذلك: كتب المؤلف هذا الخبر علىهامش س(٢:١٠).

لابن فضل الله فضل غمر الناس ووفَى كيف لا وهو على علم السرّ وأخفى

وقى هذه السنة ، عزل السلطان قاضى قضاة الشافعية جلال الدين محمد الغزويني ؛ ٣ واستةرّ بالقاضى عزّ الدين عبد العزيز بن القاضى بدر الدين بن جماعة المقدسي .

## مم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبمائة

فيها تفيّر خاطر السلطان على النشو ، ناظر الخواص الشريفة ، وسَلَمه إلى الأمير · بشتاك الناصرى ، حاجب الحجّاب ، فلما تسلّمه عاتبه أشدّ العقوبة ، حتى مات تحت الذب ، واحتاط على موحوده جميعه من صامت وناطق .

وكان السلطان قرّب النشو هذا ، حتى صار عنده فى أعلا المرانب كما كان كريم ' ؟ الدين بن السديد ، وكان يظنّ أنّ الدهر قد صنا له ، فسكان كما قال الإمام على ، كرّم الله وجهه : « مَن أمسى من الدنيا وهو على جناح ( ٢٤٩ ب ) أمن ، أصبح منها وهو على قوادم خوف » .

فلما مات النشو ، أخلع السلطان على صهر النشو ، واستقر به ناظر الخاص ، عوضا عن النشو ، فجاء أظلم منه ، وفيه يقول المحار :

قد أخلف النشو صهر سوء قبيح قعل كما تروه أواد للشرّ فتح باب فأغانــــوه وسمّروه

ومن الوقائع فى هذه السنة ، أنّ ظهر بالقاهرة امرأة تسمّى الخنّافة ، فاشتهر أمرها بين الناس ، فكانت تحتال على النساء والأطانال ، وتخفقهم ، وتأخذ ما علمهم . من الثياب ؛ فلما شاع أمرها ، وبلغ السأطان ، رسم لوالى القاهرة أن يقبض علمها ، فلا زالوا يقبعونها حتى قبضوا علمها ، فأصهروها فى الفساهرة ، ثم شفقوها على باب زويلة ، وكان لها يوم مشهود لما عاتمت الشنق ، انتهى ذلك .

وفيها توتّى الشيخ ركن الدين محمد بن القويـع التونــى الغربى ، كان من أعيان علماء المالكية .

<sup>(</sup>۲۱) منهود: منهودا .

### مم دخلت سنة أربعين وسبعائة

فيها ، فى صفر ، توتى سيدى أنوك بن السلطان اللك الناصر محمد ، توتى فى حياة والده ؛ وكان أنوك هذا بديع الجال ، مليح الشكل ، وكان اللك الناصر يحبّه دون أولاده، ومات وله من العمر نحو عشرين سنة ؛ فحزن عليه السلطان حزنا شديدا ، وتأسّف عليه ، وقد رثاه الصلاح الصفدى بقوله فيه :

مضيت وكنت للدنيا جالا وجرعت النجوم الزهر نقدك ومن عجب الليالى فيك أن لا يموت أبوك يا أنوك بعدك ( ٢٥٠ ) فكان الغال بالنطق .

وفى هذه السنة تغيّر خاطر السلطان على المتر السيني تفكّر ، نائب الشام ، فأرسل إليه الأمبر بشتاك الناصرى ، والأمبر يلبنا اليحياوى ، وصحبتهم جاعة من الماليك السلطانية ، وأرسل على أيديهما مراسم صريفة لأمراء دمشق ، بأنْ يكونوا لهم عونة على قبض الأمبر تفكّز ، نائب الشام .

فلما وسلا إليه ، قالا له : « إنّ الساهان رسم أنْ تحضر إلى الفاهرة » ، فقال تشكّز : « أنا بالأمس كنت عند السلطان ، فما يصنع بى الآن » ؟ فقالا له : « إنّ ١٠ السلطان ويد أنْ فرقح ابنته بابنك » ، فقال تشكّز : « أنا لى شغل فى هذا الشهر ، وقد عرمت للتوجّه إلى عربان نابلس لأصلح بينهم ، ولكن احضوا انتموا إلى مصر،

المعلق عليه في العبارة الأمير بشتاك الناصري في القول ، ولم يسمع له ، وأرسل
 كاتب السلطان ، أن تفكز امتدع عن الحضور إلى الأبواب الشريفة ، وأتخن جراحاته
 عند السلطان .

۱۱ فلما سمع السلطان هذا الجواب ازداد حنقه على تفكز ، وعبّن له تجريدة ، صحبة الأمير طاجار، الدوادار الكبير، بالقبض عليه ؛ ولو أنّ تفكز حضر مع الأمير بشتاك، والأمير يابنا ، إلى عند السلطان ، ما كان يحصل له إلاكل خير ، ولكن ضلّ رأيه ۲۲ عن الصواب .

وأنا أحضر وولدى بعدكم » .

<sup>(</sup>۲۱) معبة : معبته .

فلما وصل الأمير طاجار إلى دمشق ، قال لتفكز: «قم احضر إلى عند السلطان»، فامتنع تنكز من الحضور ، وقال للأمير طاجار : « امض أنت ، وأنا أمضى بعدك بثمانية أيام » ، فرجع الأمير طاجار إلى مصر ، وما أبقى ممكنا فى حقّ تفكز .

فازداد السلطان غيظا على تشكّز ، وعَبّن له تجريدة ثقيلة ، ومها ستة أمراء مقدّمين وخمسائة مملوك ، ورسم للنوّاب أنْ يمشوا عليه من هناك .

فلما وساوا إلى دمشق ( ٢٥٠ ب ) حاصروا تذكّر أشدٌ المحاصرة ، فطلب منهم ٦٠ الأمان ، وتزل إليهم وفى رقبته منديل ، فقبضوا عليه وقيّدوه ، وكان ذلك يوم السبت ثالث عشر ذى الحجّة سنة أربهين وسبعمائة .

فلما ملك تنكز، احتاطوا على موجوده ، فوُجد له من الذهب والتبعث والقماش ما لا يسمع بمثله ، فن ذلك من الذهب الدين تثابية ألف دينار وستين ألف دينار ، ومن الفشة النقرة ألف ألف درهم وخمائة ألف درهم ؛ ووُجد له من الفصوص اليانوت والبلخس واللؤلؤ الكبار ثلاثة صناديق ؛ ووُجد عنده من الطرز الزركش توالحوايص الذهب والكنابيش الزركش والخلع الأطلس مائة وخمين بقجة ، ومن التماش السووف الماؤن ، ومن السمور والوشق والسنجاب وغير ذلك خمائة بقجة ؛ ووُجد عنده من التراك والدرش والأواني ما حُمل إلى التاهرة على مائة وخمين جلا . \*

ووُجدله ودائع عندالناس ما ينيف عن مائتين وخمـين ألف دينار ، ومن النضّة ألف ألف ومائة ألف درهم ؛ وظهر له من الأملاك والضياع بمصر والشام ما قوّم بمائتي ألف دينار ؛ هذا خارجا عن الخيول والبنال والجال والنلال والماليك ، والعبيد والجوار ، وحلىّ نسائه ، وغير ذلك ، فوصل ذلك إلى الخزائن الشريفة صحبة

الأمير بشتاك الناصرى .

<sup>(</sup>۲) امض : امضی · (۳) بمکنا : ممکن .

 <sup>(</sup>١٤) المور : الصور .

<sup>(</sup>١٦) مائتين : مايني .

ثم حفير الأمير تنكز ، نائب الشام ، سحية الأمراء ، وهو مقيّد ، فلما حضر إلى الخطارة ، رسم الساطان بأن يتوجّهوا به من هناك إلى السجن بثغر الإسكندرية ، فضوا به إلى السحن من هناك .

نام استجن أنام فى السيجن أدبعين يوما وهو مقيّد ، ثم إنّ السلطان رسم ( ٢٥١ آ ) بخنقه ، فأرسل إليه الحاج إبراهيم بن سابر ، مقدّم الدولة ، خفقه وهو بالسجن ؛ فلما مات غمّاوه وكنّاوه وصلّوا عايم ، ودننوه بثنر الإسكندرية ؛ فذهبت روحه ، وأخذ ماله ، وتخلّى عنه سلطانه ، وقد قبل فى المدى :

لا فهم فى الدنيا المدتية ظالم يلمحها بالفكرة الباصرة إن كدّرت الآخرة الناصرة وال صفت كدّرت الآخرة والناسودال بعض الحكماء: « ثلاثة لا يؤمن البهم: المال وإن كثر ، والملوك وإن تردا، والمرأة وإن طالت محسّبا » .

١٦ واستهر تنكز مدفونا بنغر الإسكندرية مدة يسيرة، ثم إن بعض الأمراء شفع فيه بأن ينقل جنّته إلى دمشق، ويدفن في مدرسته التي أنشأها بدمشق، فرسم السلطان بنقله من الإسكندرية إلى دمشق، فنقل في أواخر سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، ١٠ ودفن بدمشق، وفيه يقول السلاح الصفدى:

إلى دمشق نقاوا تنكزا فيالها من آية ظاهرة فى جنة الدنيا له جثة وروحه فى جنة الآخرة وقوله فه أيضا :

فی نقل تنکز سرّ أراده الله ربّه انی به نحو أرض بحبّها وتحبّـــه

وكان أصل تنكز من مماليك الملك النصور لاجين ، ولهذا كان تنكز يدعى
 بالحساس ، فلما قتل النصور لاجين ، وعاد الملك الناصر إلى السلطنة ، أخذ تنكز من
 (١٠) يؤمن : أمن .

ر ۲۰) آنی : آنا . (۲۰) آنی

جلة موجود الملك النصور لاجين ، فصار من مماليك الناصر محمد بن فلاون ، ( ٢٥١ ب ) فأخرج له خيلا وقماشا ، وجعله خاصكيًّا ، ثم بقى أمير عشرة ، ثم بتى أمير طبلخاناة ، ثم بقى مقدم ألف ، كل ذلك فى دولة الملك الناصر .

فلما راج أمر تنكز جمله الملك الناصر نائب الشام فى سنة اثنتى عشرة وسبعائة ، عوضا عن الأمير أقوش الأفوم ؛ واستمر تنكز فى نيابة الشام ثمانية وعشرين سنة ، وهذا لم يتمنق لأحد قبله من النواب ، فعظم أموه ، وكثرت أمواله .

وكان له عند السلطان منزلة عظيمة ، حتى كان يكانبه فى الراسيم : « أعزَ أنساد المقرّ الكريم العالى » ، وزاده فى الألقاب عن العادة ، وكان السلطان لا ينعل شيئًا من أمور المماكمة حتى برسل يشاور نشكز عليها .

وكان تنكز بزور السلطان فى كل سنة مرّة، وسحبته الهدايا والتقادم الحفلة ، ويقيم بمصر أياما ، ثم يخلع عليه ، ويمضى إلى الشام ؛ واستدرّ على ذلك، حتى وقع بيئه وبين السلطان، وعادت المحبّة بغضة ، وتغيّر خاطر السلطان عايه ، ودبّت بينهما ١٢ عقارب الفتن ، فأرسل قبض عليه .

قيل ، سئل بعض الحكماء: « ما السبب أنّ تستحيل المحبّة بنعنة ، ولا تستحيل البنعنة تحبّة »؟ فأجاب: « إنّ خراب العامر ، أسهل من عمارة الخراب ، وكسر ١٥ الزجاج ، أسهل من تصحيحه » ، وقل الشاعر :

لا تنبح بــــد هجرك لى تحـب أنى بالجنا أرنه الولاية بعدها عزلان والحبّة بعدها بنضة

وقال سنيان النورى : « لا تقرب السلطان إلا كما تقرب الأسد، فإن طاوعته أتمبك ، وإنْ خالفته أعطبك » .

وكان صفة الأمير تنكز ، أسمر الاون ، خفيف الدوارض ، طويل القامة، حسن الشكل ، وافر الدقل ، سديد الرأى ، حسن السياسة فى أحكامه ؛ وكان دتينا خيرا ، كثير البر ( ٢٥٢ آ ) والدوف ، فن ذلك أنه أنه أخا خاتفاة بمصر تحت الجبل الأحمر ، بالقرب من قبة الهموا ، وأنشأ له جامعا بدمشق ، وله غير ذلك أوقاف كثيرة على (٢٢) بلما : جامع . ال أوفاف : أوفاف .

ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعائة

فيها تزايدت عظمة الملك الناصر ، وسنا له الوقت ، وكثرت مماليكه ، حتى ساد راتبه وراتب مماليكه في كل يوم ، من اللحم النأن ستة وثلاثين ألف وطل ؟ وبالغ في مشترى الماليك حتى بلغ عدة مشتراوانه اثنى عشر ألف مماوك .

وهو أول من اتَّخذ الشاشُ والقاش للمكر ، والسيوفالسقطة بالذهب والفسّة، والحوايص الذهب ، والطوز الزركش ، والربش ، والأمبية المنتوحة المنرّاة بالقاقم والسنجاب .

وهو أول من رتب المواكب بالنصر الكبير ، وشرب السكّر بعد الساط، ورتب وقوف الأمراء في الواكب على قدر منازلهم في الوظائف، وكذلك المباشرين، ورتب بيات الأمراء بالنصر ليالي المواكب؛ ورتب أشياء كثيرة من نظام المملكة،

١٠ وهي باقية إلى آلان ، ومشى علمها من جاء من بعده من الماوك على ذلك النظام .
 وقد طالت أيامه في الساهانة بخلاف من تقدّمه من الماوك ، وصفا له الوقت ،

وقد طالت الأمراء والنتر ال مماليك ومماليك أبيه ؛ ولا يعلم لأحد من الماوك آثار ( عالم الأمراء والنتر ال مماليك معنى عقده ، ولا مثل مماليكه ، حتى قيل، قد تزايدت في أيامه بالديار المصرية، والبلاد الشامية ، من العمائر مقدار النصف ، من جوامع وخوانق وقناطر وجسود وخلجان ، وغير ذلك من العمائر بالقامة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) لم يونن : لم يوننا .

<sup>(</sup>٣) وبالنسبة : وبالنسبت .

<sup>(</sup>۸) تملوك : تملوكا . (۱۸) بالديار : الديار .

<sup>(</sup> تاریخ ابن إباس ج ۱ ق ۱ ـ ۳۱ )

قال الشيخ سيف الدين أبو بكر بن أسد في تاريخه : لقد وقفتُ على تواريخ الملوك السالفة ، فما سمتُ لأحد من الملوك مثل أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، وما وقع له من الوقائع الحسنة ، فإنَّه خُطب له في أماكن ، لم يُخطب فيها لأحد من الملوك غيره، ٣ وكاتبوه سائر اللوك من مسلم وكافر ، وهادوه ، وصار جميع العسكر ، من كبير وصنير، فى قبضته ؛ وفيه يقول الشيخ سنى الدين الحلِّي من قصيدة :

الناصر السلطان قد خضعت له كل الماوك مشارقا ومناربا ملك برى تعب المكارم راحة وبعد راحات النراغ متاعبا ترجى مكارمه ويخشى بطشه مثل الزمان مساأا ومحادبا

فإذا سطا ملأ القاوب مهابة وإذا سخا ملأ العيون مواهبا

ولم بزل الملك الناصر محمد قائمًا على سرير مُلكه حتى مرض وسلسل في الرض، ومات على فراشه ، فكانت وفاته في ليلة الخميس في العشرين من ذي الحجّة سنة إحدى وأربيهن وسبعمائة ، فمات وله ( ٢٥٣ آ ) من العمر نحو ثمانية وخمسين سنة . فلما مات دفن بعد العشاء على والده قلاون ، داخل القبَّة المنصورية ، وكانت له جنازة مشهودة ، وكثر عليه الأسف والحزن من الناس ، « إنَّ أجل الله إذا جاء لا

حكم المنية في البرية جارى

يُؤَخِّر »، كا قبل:

ومكاتف الأيام نـد طباعها طبعت على كدر وأنت تريدها ليس الزمان وإنحرست مسالما

طبع الزمان عداوة الأحرار وإذا رجوت الستحيل فإنما تبنى الرجاء على شفــــير هار فالعيش نوم والنية يقظة والرء بينهما خيال سار

متطآب في الله حــــذوة نار

صفوا من الأقدار والأكدار

١0

١,

۲١

وكانت مدَّة ساطنة اللك الناصر محمد بالدبار المصرية ، والبلاد الشامية ، ثلاثة وأربهين سنة وثمانية أشهر وأيام ، وذلك دون خلمه من السلطنة ، وقد خلع

<sup>(</sup>۱۸) تريدها: تديرها.

ثلاث مراد ، فكانت مدّة الخلع ، دونِ الولاية ، نحو أربع سنين وأيام .

ولما مات خلف من الأولاد أحد عشر ولدا ذكرا دون البنات ، فأما الذى من أولاده توتى البنات ، فأما الذى من أولاده توتى الساهانة ، وهم : سيدى أبو بكر الذى توتى بعده ، وسيدى أحمد الذى كان بالكرك ، وسيدى كجك ، وسيدى شعبان ، وسيدى جاجبى ، وسيدى حسن ، وسيدى سالح ، فهؤلاء الثمانية توتوا الساهانة بعده ، كا سيأتى ذكر ذلك في معاضعه .

وأما الذى لم يل الساطنة من أولاده ، وهم : سيدى رمضان ، وسيدى حسين ، وسيدى حسين ، وسيدى يوسف ؛ وأما الذى توتى فى أيام حيسانه من أولاده ، ( ٣٥٣ ب ) وهم : سيدى إبراهيم ، وسيدى محمد ، وسيدى أنوك ، وسيدى على ، فهذا مجموع ما جاء من الأولاد الذكور دون الإناث .

وأما فتوحانه التي فتحت في أيامه ، وهي : مدينة آمد ، وملطية ، وقامة إياس ،

١ ودارندة ، وبهسنا ، والرعش، وتلّ حدون ، وقامةالنتير ، وقامة أنجيمة ، والممارونية،
 وكاورا ، واسنندكار ، وغير ذلك من الفتوحات .

وجرّ د فى أيامه إلى البلاد الشامية والحلمية ، عدّة تجاربد ، وحجّ فى أيامه ثلاث ١٠ ححّات ، وزار الندس والخليل ، عليه السلام ، ثلاث مرار .

عنجات ، وراز الفدس واحميل ، عنجيه المصارم ، فار . قلت : والناصر محمد بن قلاون هو أول من اتّخذ التذكير يوم الجمعة على المآذن لتستمدّ الناس للصلاة ، وذلك في سنة سبعمائة ، واستمرّ ذلك إلى الآن .

وأما من توتى نيابة السلطنة فى أيامه ، وهم : الأمير كتبنا الذى تساطن ، والأمير سلار ، والأمير بكتمر الجوكندار ، والأمير بيبرس الدوادار النصورى ، والأمير أرغون الناصرى مماوكه .

<sup>(</sup>١) ثلاث مرار : كذا في الأصل ، وهو يعني أن الناصر تولى الساطنة ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٥) فېژلاء : فېذه .

 <sup>(</sup>٧) لم يل : لم يلى .
 (١١) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٦) الحقى . الدى . (١٦) الميآذن : الواذن .

وأما قضانه الشافعية : القاضى نقى الدين بن دقيق الديد ، والقاضى بدر الدين بن جماعة المقدسى ، والقاضى جمال الدين الزرعى ، والقاضى جلال الدين القزوينى ، والقاضى عزّ الدين ابن القاضى بدر الدين بن جماعة ؛ وأما قضائه الحنفية والمالكية والحنابلة ، ٣ فقد تقدّم ذكرهم من مبتدأ دولته .

وأماكتاب سرّه: القاضى شرفالدين بن فضل الله،والقاضى علاءالدين بن الأثير، ١٢ والقاضى محود أبو الثناء،والقاضى محبي الدين بن فضل الله ، وولده القاضى علاء الدين ابن فضل الله .

وتوتى الناصري محمد ابن الأمير بكتور الحاحب، والأمير مغلطاي الجمالي.

وأما نظار جيوشه: القاضى بها الدين بن الحلى، وأظنّه صاحب النيط المدوف به، ١٥ والقاضى الفخر ، وهو صاحب القنطرة المعروفة به ، تولّى فى أيامه مرتبن ، والقاضى قطب الدين ابن شيخ المدرسة السلامية ، والقاضى شمس الدين بن التاج ، والقاضى مكين الدين بن قرويتة ، وهو صاحب الفيط المعروف به ، والقاضى جمال الدين ١٨

وأما نظار الخاص : القانسي كريم الدين بن السديد ، وهو أول من ناقب بناظر الخاص، وهي وظيفة محدثة ليسلما أسل في أيام الخلفاء، وتولّى بعده القاضي تاجالدين ١٠ ابن عبد الوهاب ، وتولّى شخص يسمّى النشو ، ثم تولّى من بعده صهره ، وهو الذي هجاه المهار ، كما تقدّم .

<sup>(</sup>٥) وزراؤه: وزرايه.

وأما دواداریانه: الأمیر عز الدین أیدمر الناصری ، والأمیر أوغون الناصری ، ۲ والأمیر رسلان ، والأمیر آلجای الناصری ، والأمیر صلاح الدین یوسف بن الأسمد، والأمیر ابنا ، والأمیر طاجار الناصری .

وأما ما أنشأه في أيامه من البناء ، وهو : القصر الكبير الأبلق الذي بالقامة ، والقصران ( ٢٥٤ ب ) اللذان يايانه ، وعمر الإيوان الكبير ، وعقد فوقه القبّ المظيمة ، وعمر الدهيشة الطاقة على الحوش السلطاني ، وقيل إنما أكمل عمارتها ابنه الملك السالح ، وعمر الجامع الذي بالقامة ، والجامع الجديد المطلق على بحر النيل عند موردة الحافا ، وعمر حائقاة سرياقوس ، وعمر الحوش الكبير الذي بالقامة ، وعمر دور الحرم كانها ، وعمر المجراة المتصلة بالقلمة ، وأجرى إليها الماء من بحر النيل ، وعمر سور اليدان الذي تحت القلمة ، وعمر الميدان الكبير الذي عند البراكم الناصرية، وغرس حوله الأشجار .

وحذر الخليج الناصرى ، وأجرى إليه الما منعند موردة الجبس ، وحنر البركة الناصرية ، وأجرى إليها الما ، وعمر ميدان الجهارة الذى عند قناطر السباع ، وأنشأ الخليج الناصرى عدّة قناطر ، وعمر قناطر أمّ دينار ، وقناطر شيبين ، وقناطر أبو صير ، وقناطر اللهيني ، وعمر الجسر الذى بشبرامنت ، وعمر جسرا بالنيوم . وجدّد عمارة الجامع الذى يسمّى بالرصد ، وجدّد عمارة جامع راشدة ، وجدّد

وجدد عمارة المجامع الذي يسمى بالرصد ، وجدد عماره جامع راسده ، وجدد عمارة جامع راسده ، وجدد معارة مشهد السيدة تنبسة ، رضى الله عنها، ووضع به المحرات الشيخ رجب التي تحت النامة ، وعمر الاسطال الساطاني ، وجدد عمارة الطباخاناة السلطانية ، وعمر زويية بشير دمياط ، وله غير ذلك من الإنشاء أشياء كثيرة بمصر والشام ، وأجرى عين من الإنشاء أشياء كثيرة بمصر والشام ، وأجرى عين

بازان التي بمكة ، وسنع الهيت الشريف بابا مصفّحا بالفضّة ، وهو الموجود(٢٥٥) على السكمية الشريفة إلى الآن . على السكمية الشريفة إلى الآن .

 <sup>(</sup>ه) والقصران اللذان بلبانه: والقصرين الذي تليه.
 (٩) وأجرى: وأجرا.

<sup>· (</sup>١٥) قناطر اللبيني : كذا في الأصلي .

وأما ما أبطله فى أيامه من وجوه الظلم، وهو: نمان الغانى، وكان عبارة عن أخذ مال من النساء البنايات، وذلك لو خرجت أجل أمراة من نساء القاعرة تقصد البغاء، وثر لت اسمها عند امرأة تسمى الضامنة، وأقامت بما يلزمها من القدر الذى يتمبّن علمها، لَما قدر أكبر مَن فى الحكام يمنعها عن البناء، وعمل الفاحشة، وكان يحصل من ذلك لنساء أعيان مصر، وبناتهم، غاية الفساد من ذلك، فأبطل هذه الفاحشة العظيمة من مصر، وكان يتحسل من هذه الجهة جلة مال.

وأبطل أيضاً ماكان بؤخذ بمن ببيع ملكا له ، عن كل ألف درهم عشرين درها، فأبطل ذلك جميعه ، وكان يتحصّل من هذه الجهة أيضاً جملة مال ؛ وأبطل من هذا الخط أشياء كثيرة كانت بمصر من وجوه المظالم ، وصارت في صحيفته إلى الآن . قال بعض المؤرّخين : لم يل من أبناء المادك قاطبة مُلك مصر أعظم من اللك

الناصر محمد، وهذا متّنق عليه كل مؤرّخ . ما المات الله النام النام محمد تأ من المدأد كرم النام ال

ولما مات الملك الناصر محمد ، تولَى بعده ابنه أبو بكر ، انتهى ما أوردناه من مهر أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار ، تمّت .

#### ذكر

سلطنة الملك المنصور سيف الدين

# وهو أبو بكر ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهو الثالث عشر من مارك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو أول من توتى المملك من أولاد الملك من أولاد الملك من أولاد الملك الناصر تحد بن قلاون ؛ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه بعهد منه ، وكان فى أولاده من هو أكبر منه ، ولكن الملك الناصر اختار سلطنته من ( ٧٥٠ ب) بعده دون أولاده ، وقدمه عليهم ، فتوتى الملك وله من العمر نحسو عشرين سنة .

فابس شعار المُلك من دور الحرم ، وركب من باب الستارة ، والأمراء مشاة (١٠) لم بل : لم بل. بين بديه ، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتلقب بالمك النصور ، ونودى باسمه في القاهرة ، وضبح له الناس بالدعاء ، ودقت له البشائر ، وذلك في يوم الخيس حادى عشرين ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسمائة .

فلما تم أمره في السلطنة ، عمل الموكب بالقصر الكبير ، وأخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير طنز دمر ، صاحب القنطرة التي عند مدرسة قراقتجا الحسنى ، واستقر به نائب السلطنة بمصر ؛ وأخلم على الأمير قوصون، صاحب الجلمع، واستقر به أتابك العساكر بمصر ؛ وأخلم على الأمير طاعبر ، وأفرة دوادارا كبيرا أخذر ، واستقر به نائب حلب ؛ وأخلم على الأمير طاعبار ، وأقرة دوادارا كبيرا على عادته .

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعائة

المنافع السلطان الموكب ، وأخلع على الخليفة الإمام أحد بن الستكنى بالله سلمان ، وهـ و صاحب المهد المقدم ذكره ، الذي توقف الملك الناصر في ولايته ، فتعصّبت له الأمراء ، فعزلوا إبراهيم الذي كانت العوام تسمّيه المستعطى بأمر الله ، وولّوا الخليفة أحد بن المستكنى بالله ، وتلتّب بالحاكم بأمر الله ، مثل لتب جدّه الإمام أحد ، فوافقه في الاسم واللتب ، فكان رابع خليفة من بني العبّاس بمصر .

وفيها عزل السلطان القاضى علاء الدين بن فضل الله عن كتابة السرّ ؟ وولّى القاضى علاء الدين، وكان عالماً فاضلا، القاضى علاء الدين، وكان عالماً فاضلا، ناظماً ناراً، وهسو صاحب كتاب « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار »، وله كتاب فى صنعة الإنشاء، وهو توله :

۲۱ یا طالب الإنشاء خـــذ علمه عــنی فعلمی غیر منــکور
 ولا تفف فی باب غیری فــا تدخله إلا بدستوری
 وکان مولد الناضی دیهاب الدین هذا فی شوال سنة سیمائة ، وکان من أعیان

٢ - شعراء مصر ، وكان من أذكياء العالم ، ومن نظمه الرقيق قوله :

ومن تغرّ لاته :

جا وا بأنواع من الطيب لنا تحملها معشوقة بمشوقة
قلت خذوا الطيب لكم جميعه بشرط ألا تأخذوا المشروقة
ومن الحوادث في هذه السنة ، أنّ المسكر سار فريقين ، فرقة مع الأتابكي
قوصوب ، وفرقة مع الأمير طاجار الدوادار ؛ ثم إنّ الأمير طاجار حسّن للسلطان أن
يقبض على الأتابكي قوصون وهو في الخدمة بالقصر الكبير ، فأسر السلطان ذلك إلى
بعض الخاصكية ، وكان من طبعه الرهيج والخنّة ، بتنوجّه الخاسكي إلى عند الأتابكي
قوصون ، وذكر له ما قد عوّل عليه السلطان من القبض عليه ، فأخذ حذره منه ،

إذا الرء أفشى سرّه بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق سدر الرءمن سرّ ننسه فصدر الذي يستودع السرّ أضيق

( ۲۰۱ ب ) فلما تحقّق الأنابكي قوصون ذلك ، اجتمع بالأمير أيدغمش ، أمير . ٥ آخوركبير ، وجماعة من الأمرا<sup>ء ،</sup> وذكر لهم ما عوّل السلطان عليه ، فأنْنقوا الجميع على خامه .

فلما كان يوم الموكب لم يطلع الأتابكي قوصون إلى القلمة ، فاضطربت الأحوال في ١٨ ذلك اليوم .

ثم إنّ الأنابكي قوسون طلع القامة بعد الظهر ، وقبض على اللك النصور ، وهو فى دور الحرم ، وأرسله إلى قوص ، فسجن بها ، وأرسل معه أخواه سيدى يوسف ، ٧ وسيدى رمضان ، وهما أشقته ؛ وكان خام الملك النصور فى أواخر سنمر من تلك السنة ، فكانت مدّة ساطنته نحو ثلاثة صهور لا غير .

<sup>(</sup>١٨) فاضطربت: فاضطربة .

فلما أوسله إلى قوص ، شرع فى النبض على جماعة من الأمراء ، فقبض على الأمير طاجار الدوادار ، والأمير بشتاك الناصرى ، وعلى جماعة من الأمراء العشراوات ، شم أوسل الأميرين إلى السجن بشنر الإسكندرية؛ ثم قبض على جماعة من الماليك السلطانية، فقبض على نحو مائتي مماوك .

قيل ، لما وصل الملك المنصور أبو بكر إلى قوص ، فسجن بها ، وأقام فى السجن أياما ؛ ثم إنّ الأتابكي قوصون أرسل إلى متوتى ناحية قوص ، بأن يقتل الملك المنصور ، وهو فى السجن ، فتله خنتا ، ثم قطع رأسه وأوسالها للأتابكي قوصون فى الدس ، وكم موته عن الناس ، ثم فشا قتله بين الناس ؛ وهو أول من قتل من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ، وكان ذلك سبها لزوال أمر الأتابكي قوصون ،

انتهبى ما أوردناه من أخبار الملك النصور أبي بكر ، وذلك على سبيل الاختصار . يتاوه « الجزؤ الخامس » فى أخبار الملك ( ٢٥٧ آ ) الأصرف علاء الدين كجك ، ومَن ولى من إخوته من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون .

قيل : كان بعض الحكم؛ يقول لولده : « يابني اكتب أحسن ما تسمع ، واحفظ أحسن ما تكتب ، وحدث بأحسن ما تحفظ » ، وقد قال القائل :

إذا رمت جما فاجمهد أنْ تجيـــده لعلك يوما أنْ تفـــوز بأغربه فإنْ كان درًا ألبسوك جمـــاله وإنْ كانسيخراً حقّانُ يرجموك به

وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة ، على يدكانها ومؤلّفها ، فقير رحمة رّبه محمد بن أحمد بن إكاس الحنني ، عامله الله بالطنه الحنى ؛ وذلك يوم الأحمد ثانى عشر شهر الله المحرّم الحرام ، افتتاح عام سنة إحدى وتسعمائة من الهجرة النبوية العربية .

٢١ وسلّى الله على سيدنا محد، وعلى آله وسحبه وسلم ، ورضى الله عن كل الصحابة
 أجمين ، والتابين لهم ، بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم ، انتهى ذلك .

### [ مقدمة المؤلف ]

## بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسي ونعم الوكيل

وقد قاتُ في معناه :

أقول لن طالعه: دع عن ملاله وأفرغ له قلباً ، وأوسع له صدرا فتأليفنا كالضيف ، والضيف حقّه بأنْ 'يَتَلَقيّ بالقبول ، وأنْ 'يُقرّا

وقد قات :

فى التواريخ قد وضعت كتابا بخبرا عن مايكنا والحواثبي ثم رنقت فى حواشيه معنى ولهذا أضحى رقيق الحواثبي

#### ذڪر

سلطنة الملك الأشرف علاء الدين كجك

ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهو الرابع عشر من ماوك الترك وأولادهم بمصر ؟ وهو الثانى من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ، بمن ولى السلطنة من بعده بالدبار المصرية .

بويـم بالسلطنة بعد قتل أخيه الملك المنصور أبى بكر ، تولّى المُماك وله من العمر م... نحو سبع سنين ، فتصرّف فى الأحكام صغيرا ، وأونّى ، على صغر سِنّه ، مُلْسكا كبيرا .

<sup>(</sup>۲) بسم الله الرحم الرحيم : بداية صفعة ( ۱ ب ) من تخداوط فاتح ۲۰۰ ؛ الذي تنقل عنه الذي هنا فيا بلى، وهو بخط المؤاف ابن إياس ، وقرمز إليه في الحواشي :غماوط « الأصل » ؛ وهذا المخداوط عبارة عن « الجزء الحامس » من كتاب « بدائع الزهور في وفائع الدهور » ، وفائك في تقديم ابن إياس لكتابه هذا .

<sup>(</sup>٦) يقرا : يقرى .

<sup>(</sup>٩-٧) وقد قلت . . . وفيق الحواشي : كتبها المؤلف في الأصل على هامش س ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٩) معنى : معنا .

وكان سبب تسميته بكُجُك ، فهو لفظ أعجمي ، معناه بالعربي « سُمَّيَر » ؛ فكأن والده لحظ فيه، حال التسمية ، أنه سبلي بعده المَلْك وهو سُمَّيَر، فسمَاه كُجُك؛ والماوك لهم فراسة في الأمور قبل وقوعها .

وكان جاوسه على سرير المألك ، يوم الاثنين حادى عشرين صدر سنة اثنتين وأربهين وسبعائة ؟ فابس شعار المألك ، وركب من باب الستارة ، والأمراء بالشاش والفاش ، وهم مشاة بين يديه ، حتى دخلل إلى القصر الكبير ، وجاس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودُقت له فى ذلك اليوم البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء .

فلما تم أمره فى السلطنة ، عمل الموكب ، وأخلع على القر السيني قوصوت ، وقرّره نائب السلطنة بمصر ، وأتابك العساكر ، فتضاعفت حرمته،وترابدت عظمته، فكان كما مثال فى المهنى :

١ إذا تَمَّ أمر بدا نقصه تُوقَّ زوالا إذا قبل تَمَّ

ثم إنّ قوصون ( ۲ آ ) كن بدار النيابة ، التي بالتلعـــــــة ، وتصرّف في أمور المملكة بما يختار ، فبدا له أنْ يقبض على الأمـــــير طُتَّز دمر ، نائب السلطنة ، وهو الممحب التنطرة التي عند درب الشمـــى ، فلما قبض عليه ، نفاه إلى ثنر دمياط ؛ ثم

صاحب الفنطرة التي عند درب الشمسي ، فها فبض عليه ، فاد إلى تور الإسكندرية . قبض على جماعة من الأمراء من بعد ذلك ، ونفاهم إلى ثغر الإسكندرية .

وأخلع على جماعة من الأمراء غير هؤلاء ، ممن كانوا من عصبته ، وقرّرهم فى ١٨ وظائف سنيّة؛ وفرّق الإقطاعات على مَن كان مِن حلّفه مِن الجند ؛ وعزل مَن عزل، وولّى مَن ولّى ، وظنّ أنّ الدهر قد سنا له ، « وعند سنّه و الليالى يحدث الكدر » .

<sup>(</sup>١) صُعَيَّرَ : هكذا ضبولها المؤلف في الأصل .

وجاءت الأخبار بعصيان النوّاب ، ووَقَع الخلف بين الأمراء بالديار المصرية ، وصار الأمر في ترامد ، حتى قال في ذلك بعض الشعراء :

سلطاننا اليوم طفل والأكابر في خُلف وبينهم الشيطان قد نَزَعَا ٣ فكيف يطمع من مستنه مظلمة أنْ يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا لا ثم إنّ الاتابكي قوصون سار يمسك في كل يوم جماعة من الماليك السلطانية ؟ ثم

إنّه أرسل بالقبض على ألطنبنا الماردييي ، نائب الشام ، وهو صاحب الجامع الذي في ٦ البرادعيّين ؛ وأرسل بالقبض على طشتمر حمّص أخضر ، نائب حاب .

فلما باخ النوّاب ، أنّ قوسون قد أرسل بالتبض عليهم ، توجّه طشتمر ، نائب حاب ، إلى الكوك ، وأخذ الأمير أحمد ابن الملك الناصر محمد بن قلاون ، الذي كان ، وتامة الكوك .

وقد تقدّم القول أنّ الملك الناصر ، لما ولد له اينه الأمير أحمد هذا ، ( ٢ ب ) أوسله إلى الكرك ، فأقام بتلمّها ، وذلك فى سنة تسع وعشر بن وسبعائة ؛ فلما أوسل ١٢ فوصون بالقبض على طشتمر ، نائب حاب ، أخرج الأمير أحمد من قلمة الكرك ، نشامت به النوّاب ، فحضر إليه قطاء 'بنا النخرى ، نائب طراباس ، وحضر نائب حاة ، ونائب صفد .

ثم إنّ جماعة من عربان جبل نابلس التّقوا عليهم ، فقوى عزمهم على قتال نائب ]
الشام ، لأنّه كان من عصبة قوصون ؛ فلما تحقّق نائب الشام ذلك ، أرسل يطلب
الأمان من النوّاب ، الذين خامروا على قوصون ، وأنّه يكون معهم ، حيث توجّهوا ،
فأرسل إليه بالأمان طشتمر ، نائب حلب ، وبقيّة النوّاب ، فلما أرساوا إليه بالأمان ،
حضر إلى عندهم ؛ فلما تـكاملت النوّاب ، قصدوا التوجّه إلى الديار الصرية .

فلماياخ ذلك إلى الأتابكي قوصون، أراد أنْ يقيض على الأمير أيدنمُش، أميرآخور ٢٠ كبير ؛ فلما بلغ الأمير أيدنمُش ذلك ، ركب هو والأمير آنسنقر ، الذى أنشأ الجلمع

<sup>(</sup>١٢) أرسله : أرسل .

<sup>(</sup>۱۸) الذين : الذي .

بالتبَّانة ؛ وركب الأمير بلبغا اليحياوى ، وجماعة من الأمراء ، وطلموا إلى الرملة ، واحتاطها بالقلمة .

ثم إنّ الأمير أيدنمس نادى الموام ، بأنْ ينهبوا بيت الأثابكي قوصون ، الذى فى حدرة البقر ، نمبوه فى ذلك اليوم، وأخذوا كل ما فيه من قاش ، وخيول ، وبنال ، وسلاح ، حتى أخذوا رخام القصر الذى به ، وأبوابه ، حتى أخذوا ما فى حواصله من البَرّك ، والخيام ؛ وأخذوا ما كان بالحواسل من الصينى ، والنجاس ، وغير ذلك ، حتى أخذوا ما كان مها من السكر ، والخيلات ، والأشياء الفاخرة الملوكية .

واستمر النهب عمال في بيت الأتابكي قوصون ، ذلك اليوم ، وأحرقوا بابه ، وقوصون في القصر الكبير ، ينظر إليهم من شبّاك القصر ؛ نقال قوصون أن حوله من الأمراء: « يامسلمين ، ما تحفظوا هذا المال ، الذي ينهبوه العوام، أما يكون لكم، أو للسلطان » ؛ فقال له بعض الأمراء: « إنّ الذي معك من الأموال ، والتحف ، كنى السلطان ، وهذا شكراً له تكون من عندك للموام » .

ثم إنّ الأدير أيدغمش نادى للمسكر ، أنّ كل (٣ آ) من لا يكون عنده فرس،
يطلع إلى الاصطبل السلطانى ، ويأخذ له فرس ؛ فطلع العسكر قاطبة إلى الاصطبل
١٥ السلطانى ، ففرّق فى ذلك اليوم على جماعة من أعيان الخاصكية ، نحو ثاثماية فرس ؛
فلما تحتّق قوصون أنّ الركبة عليه ، قعد بالثامة ، وحصّها .

ثم إنّ العكر وقف بالرملة ، وصاركل من لاح لهم من مماليك قوصون ،

١٥ أو مِن حاشيته ، يقبضوا عليه ، ويتتاوه أصرّ قتلة ؛ وكذلك مَن يمرّ بهم فى الأزقّة والطرقات .

<sup>(؛)</sup> حدرة : حذرة .

<sup>(</sup>٨) عمال : كذا في الأصلي .

<sup>(</sup>١٠) ينه.وه : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٣ و ١٤) فرس : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٨) يتبضوا . . . ويتتلوه : كذا في الأسل .

واستمر الحال على ذلك ، من باكر النهار إلى بعد العصر ، فأرسل الأنابكي قوصون يطاب من الأمراء الأمان على تنسه من القتل ، فطلع إليه الأمير أيدنمش ، وقبض علمه ، وقده ، وسحته بالزردخاناة .

فلما أشيع بالقبض عليه ، تسامعت العوام بذلك ، فتوجّهوا إلى خانقته ، التي هي خارج باب القرافة، ومُهمواكل ما بها من البسط ، والقناديل ، وغير ذلك ؛ ثم توجّهوا إلى جامعه ، الذي بالقرب من زفاق حلب ، ومُهموا ما فيه أيضاً .

ثم فى تلك الليلة ، نزلوا بالأنابكي قوصون من القلمة ، وهو مقيّد ، وتوجّهوا به إلى ثغر الإسكندرية ، فـُـجن بها ؛ وكان قد ثقل أمره على أهل مصر ، وجار عليهم بالظلم ، فترح كل أحد من الناس نزواله .

ومن النكت الاطينة ، أنّ أهل مصر صوّروا هيئة الأتابكي توسون ، في العلاليق ، وهو مسمّر على جمل ، وعاّتوه على دكان في باب زويلة ؛ وفي هذه الواقعة على العلالية ، وهو مسمّر على جمل ، وعاّتوه على دكان في باب زويلة ؛

شخص قوصوت رأينا فى العلاليق مُسَمّر نعجبنا منه لمــا جا فى التسمير سكّر

فلما ننى قوصون إلى ثغر الإسكندرية ، خُباع الأشرف كجك من السلطنة ، ودخل ° إلى دُور الحرم ؛ وصار العسكر فى كل يوم ، ينتظرون قدوم الأمير أحمد من السكرك، فخطب باسمه على منابر مصر ، قبل حضوره إلى مصر ، ولقّبوه بالمك الناصر ، على لقب والده محمد بن قلاون .

فكانت مدّة سلطنة الأهرف كجك بالديار الصرية ، إلى أنْ خُلِيع من السلطنة ، خسة أشهر (٣٣) وأيام ؛ وأقام فى دور الحرم فى الاعتقال إلى أنْ مات فى دولة أخيه الملك الكامل شعبان ، كما سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه .

انتهبى ما أوردناه من الأخبار ، من دولة الملك الأشرف كجك ، وذلك على سبيل الاختصار ؛ ولم يتسلطن من أولاد الناصر محمد بن قلاون ، أصغر من كجك هذا .

### ذكر سلطنة الملك الناصر أحمد

#### ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون

وهو الخامس عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو التالث من. ولى الساطنة بمصر ، من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ؛ أنى منالكرك ، ودخل. الديار المصرية ، يوم الانتين عاصر شوّ ال سنة النتين وأربدين وسبعمائة .

فلما طلع إلى القلمة ، حضر الخليفة الحاكم بأمر الله ، وحضر القضاة الأربعة ، وبايموه بالسلطنة فى ذلك اليوم ؟ وجلس على سرير الله لك ، وكان أكبر إخوته سناً ؟ فباس له سائر الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقلمة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء ، وظنوا أنه اللهث النالب ، والشباب الشساف ، فخابت فيه الظنون ، وقيل : مملم مجنون .

١٥ ثم أخلع على الأمير طشتهر حمّى أخفر ، وقرره في نيابة السلطنة بمصر ، عوضا [عن] قوصون ؛ وأخلع على الأمير قطار بنا الفخرى ، وقرره ثائب الشام ، عوضا عن الأمير ألطنبنا المارديني ؛ وأخلع على الأمير أيدتمش ، أمير آخور كبير ، وقرره في نيابة حلب ، عوضاً عن طشتهر حمّى أخفر ؟ وعزل من عزل ، وولى من ولى ، واستهر على ذلك ثلائة وثلاثين يوما .

ثم بدا له أنْ يقبض على ( ٤ آ ) الأمير طشتمر حمَّس أخفس ، الذي قرَّره نائب. ٢١ السلطنة بممسر ، فقبض عليه ، وقيَّده ، وسجنه بالبرح في القامة .

ولما خرج الأمير قطاو ُبغا الفخرى ، إلى محل ولايته بالشام ، أرسل قبض عليه فى أثناء الطربق ، وقيّده .

<sup>(</sup>١٦) [ عن ] : تنقص في الأصل .

وهذا الذى فعله ، لم يقع فيه من [ في ] عقله خلل ، وهذان الأميران كانا سببا السلطنته ، كما تقدّم القول على ذلك ، فالم أنْ وقع منه هذه الأفعال الشنيعة ، والأمور الوضيعة ، تدرّت عنه قلوب الرعيّة ، وأضعروا له كل الأذيّة .

واستمر على ذلك إلى سلخ سنة اثنتين وأربعين وسبعاًنة ، فأظهر أنّه يريد السفر إلى نحو البلاد الشامية ، نخرج من القاهرة ، وسحبته جاءة من الأمراء ، والعسكر ، ولا يعلم أحد إلى أين يتوجّه ؛ وأخذ من خزائن بيت المال الأموال الجزيلة ، والتحف الفاخرة ، نعيد عيد النحر في خانقة سريانوش ؛ وأخذ صحبته الأمير طشتمر حمّص أخضر ، وهو مقيد في شقدف .

فلما رحل من خانتة سريانوس ، عرج إلى نحو الكرك ، التى هى محطّ رحاله ، ، و وبنية آماله ؛ واسترجع الأمير قطاء بُنها الفخرى ، الذى كان ولاه نيابة الشام ، فأخذه صحبته إلى الكرك ؛ فلما وصل إلى قامة الكرك ، اعتقل بها الأمير طشتمر حمّص أخضر ، والأمير قطاء بنا الفخرى .

ثم أذن لجماعة من الأمراء ، والعكر ، بالرجوع إلى مصر ؛ واختار الإقامة بالكرك ، وكان عوّل على ذلك وهو بمصر ، ولم يعام أحد من الناس ما فى ضميره .

ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعائة

فيها فى خامس الحُرَّم ، رجع جماعة من الأمراء ، والعسكر ، ممن كان صحبة السلطان ، وأخيروا أنَّ السلطان اختار الإقامة بالكرك ، كما كان أولا ؛ فلمسا بلغ الأمراء ذلك ، ركبوا ، واجتمعوا بسوق الخيل ، وضربوا مشورة فى أمر مَن بلى السلطنة .

ثم إنّ الأمراء اقتفى رأيهم ، بأنّ يكاتبوا الساطان ( ؛ ب ) فى أمر عوده إلى الملك ؛ فإنّ الأحوال قد نسدت ؛ واضطربت أحوال الديار المصرية ، لغيبة الساطان، ، وضاعت حقوق السلمين .

<sup>(</sup>١) [ ق ] : تنقس في الأصلي .

<sup>(</sup>٩) التي : الذي .

<sup>(</sup>۲۰) اقتضى: اقتضا .

ثم إنهم أرساوا هذه المكاتبة على يد خاسكى، يقال له طنتمر الصلاحى؛ فلما وصل إلى السلطان بالكرك ، وقور أما فى المطالعة ،كتب للأمراء الجواب عن ذلك ، وهو يقول : « إنّ الشتاء قد دخل ، وإنّى قد اخترت الإقامة بالكرك ، إلى أنْ يمضى الشتاء ، وبعد ذلك إنْ أراد الله تعالى ، عدت إلى مصر » ؛ فلما عاد طنتمر الصلاحى مهذا الجواب ، شقّ ذلك على الأمراء .

ثم [ إن ] طنتمر ، لما حضر ، أخبر بأن السلطان لما أقام بالكوك ، وسط الأمير طشتمر حمّص أخضر ، والأمير قطاو بُنما النخرى ، بين يديه في ميدان قامة الكوك ، بحضرة طنتمر الصلاحي ؛ وهذا الأمر لايقع إلا مِن الجانين ، الذين ليس في دوسهم عقول .

فاما سم الأمراء ذلك ، انقلبوا عليه قاطبة ، وتغيّر تخواطرهم عليه بسبب ذلك، واتّنقوا على خامه من السلطنة ، فكان كما قبل في المعنى :

ما تفعل الأعداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه
ولما أشيع قتل الأمير طشتمر حمّص أخذر ، فرح به كل أحد من الناس ، فإنّه
كان ظاوما عسوة ، سيء الخلق ، صلبا في الأمور ، جائرا على أهل مصر في أفعاله ،
حتى قال فيه إبراهيم المهار :

أوردت نفسك ذُلًا ورد النفوس الهانة وبالرشا حزت مالًا ملأت منه الخزانة ١٧ وكم عليك قارب ياحمّص أخضر ملانة وقوله فيه أيضاً:

( تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ – ۳۲ )

<sup>(</sup>٦) [ إن ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) الدين : الذي .

وفيه يقول بعض الشعراء :

الم رجبت إلينا من بعد ذَا البعد والبين (آه) خاناك تحنو علينا ياحمّص أخضر بتابين

وقال آخر من الشعراء:

طوى الرَّدى طشتمرا بعد ما بالغ فى دفسع الأذى واحترس عهدى به كان شديد التُوى أشجع من تركب ظهر النوس ٦ ألم تقولوا حمّصا أخضرا تعجبوا بالله كيف اندرس ثم إنَّ الأمراء طلموا إلى القامة ، واجتمعوا فى الإيوان الكبير، وضربوا مشودة

فيمن يولّوه الساطنة ؛ فوقع الاتّفاق منهم على سلطنة سيدى إسمميل ابن اللك الناصر . محمد بن قلاون .

فحضر الخليفة ، والقضاة الأربعة، وخلموا اللك الناصر أحمد من السلطنة، بموجب اقامته في الكرك ؛ فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، شهرين واثني عشر يوما ؟ ١٧

وهمية في الحمود . كان معال معاد المعاد المع

انتهبي ما أوردناه من أخبار دولة الناصر أحمد بن محمد بن قلاون ، وذلك على ١٥ سبيل الاختصار .

#### ذكر

سلطنة الملك الصالح أبو الفدا عماد الدين إسمميل ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

١.

۲١

وهو السادس عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو الرابع نمن ولى السلطنة من أولاد الناصر محمد بن قلاون .

<sup>(</sup>٣) خنو : خنوا .

<sup>(</sup>ه) الردى : الردا .

<sup>(</sup>٩) يولوه : كذا في الأصل.

بويع بالسلطنة بعد خَلْع أخيه الناصر أحمد، لما أنْ عاد إلى الكرك، وذلك يوم الخيس ثانى عشر شهر الله الحَرَّم الحرام سنة ثلاث وأربعين وسبعائة .

فابس شعار المُنك من باب الستارة ، وركب فرس النوبة ، ومشت الأمراء بين يديه ، بالشاش والقماش ، حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجلس على سرير المُملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقامة، ونودى باسمه في القاعرة ، وضح له الناس بالدعاء ( ٥ ب ) .

فلما تم أمره فى السلطنة ، عمل الموكب ، وأخلص على مَنْ يذكر من الأمرا ، فترّر الأمير آفسنتر السلارى ، فى نيابة السلطنة ، عوضًا عن الأمير طشتور حمّى أخضر ، يجكم تتله بالكرك ؛ وأخلع على الأمير أيدنخس واستقرّ به نائب الشام .

ثم أمر بالقبض على الأمير ألطنبنا المارديني ، وهو صاحب الجامع ، الذي في البرادعيين ، فاما قبض عليه قيده ، وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية .

وعزل مَن عزل ، وولَى من ولَى ، وأظهر العدل في الرعيّة ، ونظر إلى القوى والنميف بالسويّة ، وبسط فيهم العدل ، وأنبى كل أحد من الناس عليه بالفضل ؛ واستمرّ على ذلك ، وسلك طريقة أبيه على أحسن المسالك ، فأحبّته الرعيّة ، وساد فيهم سعرة مرضيّة .

# ثم دخلت سنة أربع وأربمين وسبعائة

فيها فى المحرّم، تغيّر خاطر السلطان على الأمير آفسنتمر ، فقبض عليه ، وقيّده، ١٠ وأرسله إلى السجن بثغر الإسكندرية ، لأمر أوجب ذلك .

ثم أخلع على الأمير الحاج آل ملك ، وهو صاحب الجامع ، الذى بالحسينية ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن آتسنتر السلارى ؛ فاما ولى آل ملك نيسابة ٢ السلطنة ، أظهر العدل في الرعية ، وكانت له بمصر حرمة وافرة، وكلة نافذة ، وعظمة زائدة ، حتى قال فنه بعض الشهرا : :

أَلَّ ملك الحاج غدا سعده يمَلاُ ظهر الأرض <sup>بما سلك</sup>
٢٤ فالأمراء من دونه سوقة واللك السالح هو آل ملك
(١٩) المستنة : المسنية .

فلما وَلِيَ نيابة السلطانة ، أمر بهدم خزانة البنود ، التي كانت سجنا يحبس فيها أصحاب الجرائم،تبل خزانة شمايل،الما ظهر أمر خزانة شمايل، بطل أمر خزانة البنود. وقيل : كانت خزانة البنود بالنرب من رحبة الأبدمرى ، وكانت مكان المدرسة ٣ السابقية ؛ فلما بطل أمرها من السجن ، صارت حانة ، (٦٦ أ ) يجتمع بها أنواع

الفسوق ، من المناحيس ، والمقامرين ، وكان يحصل منهم نحاية الفساد .

فاما وَلِيَ الحاج آل ملك نيابة الساطنة ، أمر بهدمها ، فهدمت ؛ ثم أنشأ مكامها مسجداً للمبادة ، فلما كمل بناؤه ، لم يصل به أحد من الناس ، لما تقدّم فى أرضه من سنك الدماء ، وكثرة الرمم التى دفنت بأرضه ، فامتنعت النساس من الصلاة فيه ، فصار باب هذا المسجد لا نرال مقفولا دائما لا يصلى فيه أحد من الناس .

فكتب بعض الشعرا، هذه الأبيات ، عن لسان هذا السجد ، وأرسلها إلى نائب الساطنة الأمدر آل ملك ، وهو يقول :

> أنا مسجد سمّيت بيت عبدادة هِر المؤذّن والمملّى جانبي الشعم فى خلل الساجد مشمل ما جا، فى القرآن فى عبارة هل من يبلغ للأمير رسالتي

عاری الملابس لیس فی حصیر ۱۲ وجنانی النهایل والتکبیر وفنا<sup>،</sup> ربعی مظلم مهجور والیوم للشیطان فی عبور ۱۰ نأنا الذی بین المساجد بور

وفى أثناء هذه السنة ، أعنى سنة أربع وأربعين وسبعائة ، فيهاكانت وفاة الإمام العالم العلامة ، الشيخ شمس الدين محمد الذهبي ، المؤرّخ ، صاحب التاريخ المسمّى بدول الإسلام ؛ وكان من ثقاة المؤرّخين، صحيح النقل عن الأخبار والواردة عنه فى تاريخه، رحمة الله علمه .

وفيها توتى الشيخ شمس الدين محمد بن قدامة الحنيلي ، وكان من أعيان علماء ٢١ الحنابلة ، انتهبي ذلك .

<sup>(</sup>٧) ناؤه : نتابه . ال لم يصل : لم يصلي .

<sup>(</sup>٨) وكثرة : وكترن .

<sup>(</sup>٢١) شمس: الشمس.

## ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعائة

فيها فى ثانى عشر صفر ، كانت وفاة الإمام العالم العلامة ، النسخ أثير الدين محد ابن يوسف بن على بن يوسف بن أبى حيان الأندلسى النرناطى ، مولده سنة أدبع وخمين وسمانة ، وذلك فى شوال ؛ وكان مالكياً فى مذهبه ، فام دخل مصر ، تقاد بذهب الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، فسئل عن ذلك ، فقال : « بحب المبادة » . وأخذ العلم بحصر عن أبى الحسن الآبدى، والشيخ شمى الدين بن الصابخ الحنيف، وابن النجاس ، وغير ذلك من أعيان العلم، بحصر ، ( ٦ ب ) وكان بارعا فى العلم ، والنحو ، والشعر ، واشتهر ذكره بمصر ، فى حياة شيوخه ، وأنف الكتب بالعادم الجايلة ، وفاق على عام، مصر فى عصره ؛ وكان ناظ انثرا ، لطيف الذات ، وله شعر حيّد ، فن ذلك وله :

فاستمر البارق واستبرا واعتل فی الأسجار لَماً سری ترثیه فی السجم علی منبرا روی بها ما ضمه مِن ثری ایماماً والوری من وَرَا فَضِمَه التب علی ما ری سخم فاران المنا والری من وَرَا وارَن المنا والری من وَرَا وارَن المنا واره فض تُكرا وارن من واؤه خطب عَرا يطرق من واؤه خطب عَرا فعملدا فعلد کنن له مصدرا

۱۰ مات أثير الدين شيخ الورى ورقّ من حزن نسم الصبا وسادحات الأيك في نوحها المات إمام كان في علمه أمسى ينادى المسلا منردا وكان جم الفضل في عصره وعُرَف الفضل به برهة وكان ممنوعا من العصر لا المسرك لا وكان ممنوعا من العصر لا المسرك لا

۲ ٤

لا بذل عن نعمه بالتقي

وبين من أعرافه في الورا بک<sub>نی</sub> له زید وعمرو فمر · فكم له من عسرة يترا ما عقد التسميل مر . بعده إذ كان في النحو قمد استبحرا وحيَّم الناس على خونه وكم له فن به استَأْثَرَا شاركه من ساد في فنه والصرف للتصريف قد عترا فالنجو قدسار الدي نحوه مهدى إلى وارده الجيوهرا تفسيره البحر المحيط الذي عايب فها يعقد الخنصرا فوائد من ففسله حمّة مثل ضياء الصبح إن أسفرا وكان يثبت نقيله حجّة (٧ آ) له الأسانيدالتي قد غلت فاستسفلت عنبا سوامي الدرا أفديه من ماض لأمر الردى مستقبلا من ربه بالقرى إلا وأنحى سندسا أخضرا ما مأت في أسض أكنانه يَحَى به من قبل أن ينشرا إن مات فالذكر له خالد تورده في حشره الكوثرا قسدزاده من ربه رحسة انتهيى ذلك .

۱۲

وفى هذه السنة ، كانت وفاة القاضى ناظر الجيش ، وناظر الخاص ، وهو إبراهيم ابن عبد الله الشهير بجال الكفاة ، وكان من الأقباط ، وكان رئيسا حشا ، جم بين نظارة الجيش ، ونظارة الخاص، وهو أول من جمع بين اوقى هذه السنة ، أرسل السلطان الملك السالح تجريدة إلى أخيسه الناصر أحمد ، وهو بالكرك ؛ فلما وصل إليه الأمرا ، والمسكر ، إلى الكرك ، حاصروه بالقامة أشد الحاصرة ، فلم يقدروا عليه ، وقد تحسن بقامة الكرك ، فسار الملك السالح رسل ٢١ إليه تجريدة ، بعد تجريدة ، وهم لا يقدرون عليه ، فلم يبق بمصر أمير من الأمرا ، ، الإمرا ، ، والعرف خرج إليه ، وحاصره ، وهو لا يقدر عليه .

<sup>(</sup>١٦) وناظر : ناشر .

<sup>(</sup>٢٢) فلم يبق : فلم يبقى . || أمير : أميرا .

ثم إنّ الناصر أحمد استمرّ فى المحاصرة ، حتى نقد جميع ما كان عنده من المال ،
والغلال ؛ فصار يسبك ما عنده من السروج الذهب ، والكنابيش الزركش ، ويخلط
عليه شيئا من النجاس ، ويضربها مثل الدنانير ، ويتفقها على عسكره ، فسكان الدينار
من ذلك ، يساوى خمسة دراهم من الفضة .

فتنلَب عليه عسكره ، الذي كان عنده بقلمة الكرك ، وصاروا بتسخبون من عنده شيئا ، فشيئا ، وقسد كدهم الجوع ، والعطش ، والتعب من القتال ، وقد أقاموا معه في المحاصرة بقامة الكرك ، نحو ثلاث سنين ، حتى ضجروا من المحاصرة ، ليلا ونهادا .

فلما كان يوم الاثنين ثانى عشرين ذى الحيجة من سنة خمس وأربعين وسبعائة ، أرسل الملك الناصر أحمد يطلب الأمان لنفسه ، من الأمراء الذين توجّهوا إليه ف التجريدة ، فأرسلوا له بالأمان ، فنزل إليهم وفى رقبته منديل ؟ (٧ب) فلما نزل الهم ، قيّدوه ، وأرسلوا يعلموا أخاه الملك الصالح بحسكم ؛ فلما ورد ذلك الخبر إلى التاعرة ، دقّت الشائر بالقامة ، وزيّنت القاهرة .

ثم إنّ السلطان عيّن الأمير منجك اليوسنى ، وزير الديار المصرية ، بأنُ يتوجّه ، إلى السكرك ، ويقطع رأس أخيه الناصر أحمد ؛ فتوجّه من يومه إلى السكرك ، وقطع رأس الناصر أحمد ، ووضعها في علبة ، وأحضرها إلى بين يدى الملك الصالح ؛ وآخر الطابّ السكر : .

١٨ حاصرته انقبت صور لباسه نقبا له تحت اللباس نفوذ
 الجابني الحار رآني ظافراً خدها فكل مُحاصر مأخوذ

ومما نقله الصلاح الصندى، في تاريخه، أنّ الملك الصالح إسمميل، لما وُضِعت بين بديه ٢١ رأس أخيه الناصر أحمد، سجد لله شكراً، وصار يتأماها طويلا، ثم أمر بدفنها، فدفنت.

<sup>(</sup>٦) وقد : وقد وقد . (١٠) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٢) يعلموا : كذا ف الأصل. ·

وكان الناصر أحمد أشجع إخوته ، وأكبرهم سنّا ، وأحسنهم شكلا ؛ ولمكنه كان سبي الندبير ، النالب عليه الجهل فى أفعاله ، وكان عنده قوّة رأس زائدة ؛ ومن سيئانه ، أنّه قتل الأمير طشتمر حمّص أخضر ، والأمير قطار بنا الفخرى ، ظاماً من ٣ غير ذب؛ وله غير ذلك مساوئ كثيرة .

قال الصلاح الصندى : ١١ رأى الملك الصالح رأس أخيه أحمد بين يديه ، زمع منها، واستمرّ مرجوفا من ذلك إلى أنْ مات ، بعد ذلك بمدّة يسيرة ؛ وكان قد عزم على أنّه ٦ يحجّ تلك السنة ، فمرض ، وسلسل فى الرض إلى أنْ مات ، كما سيأنى ذكر ذلك فى موضعه .

وفى هذه السنة ، توفّى الأمير علم الدين سنجر الجاولى ، وهو ساحب المدرسة ، ا المعروفة به ، وكان له سند فى الحديث ، وشرح مسند الإمام الشافعى ، رضى الله عنه، وكان شافعى المذهب ؛ وكانت وفاته فى شهر رمضان من تلك السنة .

وفيها توتى الأمير آقبنا عبدالواحد، وهسو صاحب المدرسة الآقبناوية، التى ١٢ بجوار الجامع الأزهر؛ ومات وهو فى السجن، وكان أستادار العالية ( ٨ آ ) بالديار للصرية .

١٨

مم دخلت سنة ست وأربعين وسبعائة

فيها مرض الملك الصالح ، وثقل فى الرض، واستمرّ ملازم النراش إلى أنّ مات؟ فكانت وفاته يوم الخيس حادى عشرين ربيع الأول سنة ست وأربدين وسبعمائة ،

<sup>(</sup>۱۷) وتناهی : وتناها.

 <sup>(</sup>۲۰) المخيس حادى عشمرين ربيمالأول : كذا في الأصل . وهذا هو التاريخ المذكور أيضا
 في طبعة بولاق ج ١ ص ١٨٦ . ويكرر ابن لياس هذا التاريخ ، بتناسبة تولى الساطان السكامل
 شعبان الساطنة ، هذا فيا بل س ١٦. وفي طبعة بولاق ج ١ س ١٨٥ .

وكانت مدَّة سلطنته بالديار المصرية ، ثلاث سنين وشهر ونصف .

وكان خيار أولاد الملك الناصر محمد بن فلاون، رحمة الله عليه ؟ وله برّ ومعروف،

- وإينار، فن ذلك أنّه أوقف ضيعة كاملة بالشرقية ، تسمّى بيسوس وجعالها مُرْصَدة
على كسوة الكعبة الشريفة ، وهي باقية إلى الآن برسم كسوة الكعبة ؛ وكان بحبّ
العدل فى الرعية ، وينصف المظاوم من الظالم ؛ وكان محبّبا للناس فى أيامه ، فلما مات ،

تأسّنت عليه الناس غاية الأسف ؛ وقد رثاه الصلاح الصفدى مهذين البيتين : مضى الصالح الرجو للباس والندى ومن لم يزل يلتى النا بالمنابح فيا مُلك مصر كيف حالك بعده إذا نحن أثنينا عليك بسالح

قال الشيخ صلاح الدين الصندى ، فى تاريخه ، إنّ الملك الصالح إسميل كان عيل إلى حبّ الجوار الحبّش ، والمولّدات، والسود ، وكان يحبّ مَن يمدح له فى السُّدر، والسود ، فسكانت الشعراء بكثرون له من مدحهم ، فمن ذلك قول الشيخ

۱۲ زين الدين بن الوردى :

١٨

لوكان برضى بحسكمى فى الناس بيض وسود . . . وا لقلت البيض بيضوا وقلت السود سُودُوا

وقال ابن نباتة :

بكون الخيال فى خدّ قبيح (٨ب) نكيفيادم مشنوف على مَن وقال آخر فى حيثية :

سمراء تسبى الورى بشرط أقامه عشقها طريقا وقال آخر:

سهراء كالفصن الرطيب قوامها ترمى بقسى حواجب من لحظها

كخنجر هَـم بالرقيب يسير نيه إلى التارب تسبى الأنام بفائر الأحداق نيلا تسيى مقائل المشاق

فيكسوه المسادحة والجَمَالَا

يراه كاــــه في العين خَالَا

(۱۵) این نبانه : این سیابه .

وقال آخر دو بيت :

في السور معان لا ترى في السطن ما الشهد إذا طعمته كالابن

وقال الشيخ إراهيم الجعيري: ال أعان الله جَلَّ باطفه

ووقعت فيشرك الردى متخملا وقال آخر في أسهاء الجوار :

إذا زار الحبب باشتياق

وإنَّ وافتك خمرًا مع نسيم وقال آخر في المعني :

وجات نسبم بتفاحة مباركة من غزال نَغُور

ذڪ

سلطنة الملك الكامل زين الدين شعبان

ابن الملك الناصم محمد بن قلاون

وهو السابع عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار الصرية ؛ وهو الخامس ممن 🕠 ولى السلطنة من أولاد اللك الناصر محمد بن قلاون .

بويع بالسلطنة بعدموت أخيه الملك الصالح إسمعيل، بعهد من أبيه له ؛ وكان شقيق الملك الصالح ، من أبيه وأمه .

لبس ( ٩ آ ) شعار المُلك ، وركب من باب الستارة ، ومشت بين يديد الأمراء، بالشاش والناش ، حتى دخل إلى النصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس

تالله لقد نصحت في تقريضي يكني فطنا محاسن التعريض

لم تسيني بحمالما البيضاء

وتحكمت في مهجتي السوداء

فقد زال العنَماً وقت الصباح

فقد دام السرور بانشراحي

بَدَا السعد لي حين زار الحبيب وجاء الهَنَا، ودام السرور

انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك الصالح إسمعيل ابن الملك الناصر محمــــد ابن قلاون ، وذلك على سمل الاختصار ، تمت .

10

۲١

٣

له الأمراء الأرض ، ودقّت له البشائر بالفامة ، ونودى باسمه فى القساهرة ، وضجّ له سائر الناس بالدعاء؛ وكان جاوسه على سرير اللملك يوم الخيس حادى عشرين دبيع الأول سنة ست وأربعين وسيعانة .

وفيه يقول جمال الدين بن نبانة :

طامة سلطاننا تبدّت بكامل السعد في الطاوع وانجب لنا منه كيف أبدت هازل شعبان في دبيع فلما تم أمره في السلطنة ، عمل الموكب ؟ فلما طامت الأمراء ، وتحكامل المجلس ، قبض السلطان على الأمير الحاج آل ملك، نائب السلطنة، وسجنه بالبرج الذي بالنامة؛ فأم به أياما ، ثم أفرج عنه ، وولاد نيابة صند، وأثرمه بأن يخرج من يومه، ويسافر؛ فلما خرج ، ووسل إلى العريش ، أوسل قبض عليه ، وقيده ، وأوسله إلى السجن بشنر الإسكندرية .

أم عمل الموكب، وأخلع على الأمير أرقطاى، وترره في نيابة السلطنة، عوضا
 عن الأمير الحاج آل ملك.

ثم قبض على الأمير المعروف بقارى ، أستادار العالية، وقيّده، وأرسله إلى السجن ١٠ بثغر الإسكندرية ؟ ثم أرسل بالقبض على الأمير طفز دمر ، نائب الشام ، وسجنه بقامة الكدك .

ثم أخلع على الأمير يليمنا اليحياوى ، وقرّره فى نيابة الشام ، عوضا عن الأمير

۱۸ طقز دمر .

وفى هذه السنة ، كانت وفاة الملك الأشرف كجك ، أخو الملك السكامل شعبان ، وكان من حين خُمِلع من السلطنة ، وهو متهم بدور الحرم ، إلى أن مات .

 د وفيها في شهر رمضان ، توفى الريس ضياء الدين بن البيطار ، صاحب «كتاب المفردات » ، وكان علامة في علم الطبّ ، تونى بالشام ، ودفن بها .

<sup>(</sup>۲-۲) الحجاس مادی عشرین رمیع الأول : انظر ق ذلك الحاشیة، هنا فیا سبق س ۱ آ . (۱۲۹۸) آل ملك : آل اللك .

### ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبمائة

فيها وردت الأخبار من الشام، بأنّ الأمير يلبغا، الذي استقرّ نائب الشام، 
قد خامر على السلطان، وخرج عن الطاعة ؛ ( ٩ ب) فلما وردت هذه الأخبار، جمع ٣ السلطان الأمراء في القصر الكبير، بسبب ضرّب مشورة في أمر يلبغا المجياوي، 
نائب الشام؛ فلما اجتمعت الأمراء وقع الانقلق على أنّ السلطان يرسل إليه الأمير 
منجك اليوسني ، وزير الديار المصرية، ليكشف الأخبار، فتوجّه الأمير منجك ٦ الى الشام من مدمه .

ثم إنّ الساهان عرض فى ذلك اليوم العسكر ، وأشيع أنّه يخرج إلى الشسام بنفسه ، لأجل عصيان نائب الشام ، واضطربت الأحوال بالديار المصرية .

وفى هذه الأيام، طاش اللك الكامل، وصار يُتَخْرِج من ديوان الجيش الإقطاعاتُ، بقدر معادم من المال، و'يدُخِله إلى الله خيرة .

ولما أشيع أمر سفره إلى الشام ، قبض على جماعة من الباشرين ، وسادرهم ، وأخذ ١٠ أموالهم ، وابتدأ في الجور على الرعيّة ، وترايد منه الفسرر الشامل .

ثم إنّه تخيّل من أخيه سيدى حاجى، وسيدى حسينً، فبدا له أنْ يقبض عامهما، فأرسل إليهما الزيني سرور ، الساقى ، فتال لهما : « إنّ السلطان يطابسكما لتحضرا فى الدهيشة » ، فقالا له : « نحن اليوم قد شربنا دوى ، و نحن زماف » .

فلما رَدَّ الزمام عليه هذا الخبر ، ترايد غضبه على أخوبه ، فأرسل خاف الأمير ٢٠ أسندمر الكاملي ، والأمير قطاوُنِها الكركى ، فلما خَضَرا ، قال لهما : « إنى قد طلَبَتُ أخى حاجى ، وأخى حسين ، فلمتنما من الحضور إلى عندى » .

<sup>(</sup>۱٦) دوی : یعنی دواء .

فقال الأمير أسندمر الكاملى ، للأمير أرغـــون العلاى ، زوج أمّ السلطان : « ادخل أنت إليهما ، وأخرجهما من دور الحرم » ؛ فدخل الأمير أرغون إلى دور ٣ الحرم ، وأخرج سيدى حاجى ، وسيدى حــين ، سُحِبا على وجوههما ، وهما فى غاية المهدلة ، يتها كيان .

فاما وقفا بين يَدَى السلطان ، ( ١٠ آ ) باسا له الأرض ، وقالًا له : « يا مولانا السلطان ، لا تواخذنا ، فإنا كنا قد شربنا دوى » ؛ فقال لهم السلطان : « هذا كاله كذب ، وحيّل منكما » ؛ فأخرج سيدى حاجي ختمة الطيفة ، كانت في كمه ، وحلف عليها أنّه ما امتنع عن الحشور ، إلا كان قد شرب دوى ، فلم يصدّقه السلطان على ذلك .

ثم جاءت أمّهانهما ، وكشفن رءوسهن ، وحلفن له أنّهما ما امتنعا عن الحضور، إلاكانا قد صربا دوى ؛ فلم يقبل السلطان منهن عذرا عن ذلك ، وقال لهن : « أنّم ١٢ نساء ، قلمان العقول » .

ثم أمر بإدخال أخويه إلى موضع فى الدهيشة ، ووكّبل بهما جماعة من الخُدّام ؟ فلما بات تلك الليلة ، وأصبح ، قصد أنْ يدخاهما فى مكان ، عقد تحت الدهيشة ، و وببنى عاميما حائط ؟ ثم صرع فى رمى حجارة مسقطات ، فأرسى عشرين مسقطا ، وحاين جيس وجير ، وقصد يسدّ علمهما باب ذلك العقد ، ويجعله لحما قبرا .

فلما كان يوم الاثنين ثالث جادى الأولى، دخل على السلطان، وقت سلاة العسمة، ١٨ بعض الخاسكية ، وأخبره أنّ الأمير ملكتمر الحجازى ، قد لبس آلة الحرب ، هو ومماليكه ، وتوجّه إلى نحو قبّة الهواء ، التي نحت النامة ؛ وكان الملك الكامل قد عوّل على القبض عليه ، فلما تحقّق ذلك ، ركب .

<sup>(</sup>٦ و ۸ و ۱۱) دوی : یعی دواء .

<sup>(</sup>٦) فقال لهما : قالها .

<sup>(</sup>١٢) قلباين العقول : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٥) مستطات : مصنطات .

ثم إنّ الساطان لما سمع هذا النول ، أرسل خلف الأمير أرغون العلاى ، زوج أمّه ، وقال له : « ما الخبر » ؟ وكان الأمير أرغون ساكنا فى النامة، فقال له أرغون: « بلغنى أنّ الأمير ملكنمر الحجازى ، والأمير أرغون شاه ، وجماعة من الأمراء المشرات ، قد توجّهوا إلى قبّة ألهوا ، وهم لابسون آلة الحرب » .

فعند ذلك فتح السلطان باب الزردخاناة ، وأخرج منها اللبوس ، والسلاح ، وفرّ تها على الماليك ، وأمر بشدّ الخيول .

ثم ركب ، ونزل من باب الساسلة ، ولم يكن معه غير مماليك صفار ، جمدارية ، ومن الأمراء : الأمير أرغون العلاي، زوج أمّه ، والأمير قطاء بنا السكركى ، والأمير أسندمر البكاملى ، ومقدّم المعاليك جوهر السحرتى ، حلمل الصفحق الساطانى . فلما نزل السلطان من القلمة ، مشى إلى تحت الطبلخاناة ، ووقف هناك ساعة ،

وله ون يصلح من الأمراء ، ( ۱۰ ب ) والممكر ، فا يطلع إليه أحد من المسكر ، ولا من يطلع إليه أحد من المسكر ، ولا من الأمراء ؛ فلما طلمت الشمس ، وتضحى النهار ، لم يطلع إليه أحد . به فلما طال الأمر عليه ، دَق الطلم حربى ، ومشى إلى رأس الصوة ، فلاقاه الأمير أرغون شاه ، والأمير قرائبنا القاسمي ، والأمير آفسنقر ، واحتاطوا عليه ، وضربوا به يزك ؛ ووقع بين الغربيتين القتال في رأس السوة ، نبرز إلى الساطان الأمير بيبنا ، أروس ، فلاناه الأمير أرغون الدارى ، زوج أمّ الساطان ، فضربه بيبنا أروس بطبر

فلما رأى من كان حول السلطان ، أنّ الأمير أرغون العارى قد أُسِر ، تسحّب ١٨ أكثر من كان حول السلطان من الماليك ، ولم يبق معه غير الماليك الجمدارية ؛ فلما رأى السلطان عين الغاب، هرب فى أربعة من الماليك الصفار، فتوجّه إلى باب الساسلة.

فلما وَلَى الساطان مهزوما ، قبضوا على من كان معه من الأوجاقية ، والخُدّام ، ٢١ -------( ؛) لابيون : كذا ق الأمل .

على وجهه ، فسقط عن فرسه ، فقبضوا عليه ، وأسروه .

<sup>(</sup>٩) المحرق : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٥) يزك : كذا ف الأصل ، ولعله يعني أنهم التفوا حوله .

الذين كانوا نحت الصنحق السلطانى ؛ وقيضوا على مقدّم الماثيك جوهر السحرتى ، فإنه كان وافنا نحت الصنحق ، فقطعوا رأسه .

وأما السلطان ، لما أنْ وَلَى وهو مهزوم ، ساق حتى أنى باب السلسلة ، فوجده قد تُقل، فصار يدقّ الباب ، ويسأل الأوجافية الذبن وراء الباب أنْ يفتحوا له ، حتى يطام إلى النامة ، فما فتحوا له إلا بعد جهد كبير .

فلما فتحواله ، طلع إلى القلمة وهو سائق ، حتى دخل إلى الحوش ؛ فأراد في تلك الساعة أنْ يقتل أخويه : سيدى حاجى ، وحسين ، فلم يمكّنوه الخُدّام من ذلك ، وأغلقوا في وجهه باب الدهيشة ؛ فرجع السلطان وصار لايدرى إلى أين يتوجّه، فمضى

إلى بيت أمّه الذي بالقامة ، فدخل إليه ، واختنى به .

فدما بلغ الأمراء أنّ السلطان قد هرب، سافوا خانه إلى الرملة، فلم يحصاده، فطاموا إلى القلمة وهم سائقون ، فوقفوا على باب الستارة ، وقالوا للخُدّام : « أين البائدة الله عندى حلجى » ؟ فقالوا لهم: « فى الدهيشة، هو وأخوه سيدى حسين » .

. نتوجّهوا إلى نحو باب الحوش، وطلعوا الدهيشة، وأخرجوا سيدى حاجى،

( ١١ آ) وسيدى حسين ؛ ثم أجلسوا سيدى حاجي على الرتبة ، وباسوا له الأرض .

١ شم سألوا بعض النحدام عن الملك الكامل شعبان ، فتالوا لهم : « قد اختفى فى بيت أمّه » ؛ فتوجّهوا إليه ، وهجموا بيت أمّه ، فلم يجدوه فى البيت ؛ فحكوا الجوار، وأرادوا توسيطهم ، فأقرّوا على أنّه فى بيت الأزبار ؛ فهجموا عليه ، فوجدوه قد دخل فى الزير ، وابتلّت أثوابه بالما ، فتبدنوا عليه من الزير ، ومضوا به إلى الدهيشة ، فسحنوه فى المكان الذى كان فيه أخويه ؛ والجازاة من جنس العمل .

قال الشيخ سلاح الدين الصفدى، فى تاريخه: «حكى لى الأمير أسنبغا، أستادار ٢٠ الصحابة، قال: هيّأنا الساط على جارى العادة، على أنّ الملك الكامل يأكل منه، ثم أفردنا من الأكل شيئا لسيدى حاجى، وسيدى حسين، اللذين كانا فى السجن

<sup>(</sup>١و؛) الدين : الذي .

<sup>(</sup>۲۲) اللذين : الذي .

بالدهيشة ، فخرج سيدى حاجي ، وجلس على السماط ، وأكل منه ؛ ثم دخانا بالطعام الذي كنا أفردناه لسيدي حاجي ، وسيدي حسين ، فأكل منه الملك الكامل شعبان ، وهو في السحن بالدهيشة ، في المكان الذي كان فيه أخويه » ؛ وهذا من الغرائب ٣ والعجائب ، كما يقال:

> ما بين طرفة عين وانتباهمها وقد قبل في العني:

لا تأمنن الدهر وهو مسالم

واحذر تقلبه ولا تعجب له

ولكم ذليل ساعدته عناية

وقال آخر في المعنى :

بقاب الدهر من حال إلى حال

ساس التماد فقد يعود محاربا إنَّ أَركَ الماشي وأَمشي الراكبا

من ذي الجلال فَعَزَّ فيها جانبا

كم حاربتني شدّة بجيوئها وخاق مدرى عن لقاها وانزعج

حتى إذا أيست من خلاصها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج

۲١

فلما قيضوا على اللك الكامل، أقام محبوسا، في مكان بالدهيشة، ثلاثة أيام ؟ فلما تسلطن حاجي ، أمر بخُنق أخيه اللك الكامل شعبان ، فخنق تحت الليل ، فى ليلة الخميس ثالث جمادى الآخرة من سنة سبع وأربعين وسبعائة .

وكانت مدّة ساطنة المك الكامل شعبان بالديار المصرية ، سنة وشهرين ونصف ؟ ولما مات دفن على والده الناصر محمد بن قلاون، داخل القبة التي بين القصرين (١١ب).

وكان صفة اللك الكامل شعبان ، أشتر اللون ، أزرق العمنين ، وافر الأنف ، عِدَّر الوجه، يميل إلى الصفرة، وكان شديد الخلق، سي، التدبير؛ وكانت أمَّه جارية رومية الجنس ، فجمع بين قبِّح الفعل والشكل ؛ وقل الصلاح الصندى :

بيت قيلاون سعاداته في عاجل كانت بالا آحل حل على أملاكه لاردى دين قد استوفاه بالكامل ومن الحوادث في دولة الملك الكامل، أنَّ بحر النيل قد احترق، فها بين مصر

<sup>(</sup>٥) وانتباهتها : أنت باهتها .

والمتياس ، حتى عزّ الماء الذي ينقل إلى القاهرة على ظهور الجال في الراوية ، واستدع منه السقايون ، حتى وقعت النقطة ، وترايد النيل في تلك الأيام .

انتهى ما أوردناه من أخباردولة اللك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاون،
 وذلك على سبيل الاختصار منها ، تمت .

## ذكر سلط:ة الملك المظفّر حاجى ابن الملك الناصر محمد بن قلاو ن

وهو الثامن عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو السادس ممن

' ولى الساطنة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون .

بويع بالسلطنة بعد تُتل أخيه الملك السكامل شعبان، وذلك يوم الاثنين مستهلّ جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وسبعائة ؛ وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نبانة :

ا إمام الورى مفى نسف عام لم أنل فيه من وسولى ربع
 سنة إنْ غفلت عنى فيها كسرتنى وكيف لا وهى سبع
 وكان مولد اللك المظافر حاجى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة ؟ ولد بطريق الحجاز،

و دن مولد الملك المتنافر عاجي تسنه المدين و مار بين وسيمها له : ولد بشر يه ، قال: « سمّو. ١٠ عند عَوْ د أبيه الملك الناصر من الحجاز، في الحجّة الثالثة ؛قلما 'بشّر به ، قال: « سمّو. سندى حاجي » .

فلما أرادوا ساطنته ، لبس شمار العلك ، [وركب] من باب الستارة ، ومشت ۱۸ الأمراء قدّامه بالشاش والقماش ، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير العُمْك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتلقّب بالمك المطلق، ، ودقّت له البشائر بالقلمة ، ( ۱۲ آ ) ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء .

داما تم أمره في السلطنة ، عمل الموكب ، ورسم لنقيب الجيوش المنسورة بأن (١) الراونة : الروانة .

(١٧) [ وركب ] : تنقس في الأصل .

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ ـ ۳۳ )

يدور على الأمراء المقدّمين ، ويعامهم أنّ الموكب غداً بالشاش والفاش في الفصر الكبير .

فلما كان يوم الاثنين، طلع سائر الأمراء من المقدّمين، والطبلخانات، والعشرات، تدا أن بانوا بالقصر ، دخل عليهم ، بعد النوب ، جاعة من الماليك السلطانية ، وبأيديهم سيوف مساولة ، وأطبار ، وكانوا نحو خميائة تماوك ؛ فلما دخاوا ، قبينوا على جاعة من الأمراء ، منهم : الأمير آتسنتر ، والأمير ملكتمر الحجازى ، والأمير ترابا التاسى ، والأمير أيتمش من عبد النفى ، والأمير نزلار العمرى ، والأمير صمفار .

قيل إنّ الأمير آفسنقر ، لما أرادوا أنْ يقبضوا عليه بالقصر ، جرّد سيفه ، وقصد · نحو السلطان ليقتله ، فمسكم الأمير شجاع الدين غرلوا ، وأخذ سيفه من يده ، وقبض عليه .

فلما تبضوا على هؤلاء الأمراء، قيدوهم، وأرساوهم إلى السجن بثنر الإسكندرية؛ ٢ وأما الأمير آقسنتر، والأمير ملكتمر الحجازى، فحبسهم السلطان فى البرج بالقامة ؛ فلما دخل الليل، أمر بخنقهما، نخنقا تحت الليل ودُفنا، ولم يشعر بهما أحد من النائر.

ومن العجائب، أنّ هؤلاء الأمراء كانوا سبيا لساطنة الملك الظفّر حاجى ، فأخذوا من الجانب الذي كانوا إليه ، فكان كما يقال في العني :

ربما يرجو النتى نفع فتى خوفه أُوَّلَى به من أمله ربَّ من رَجو به دفع الأذى سوف يأتيك الأذى من قبله

١.

<sup>(</sup>١) غدا: غدى .

<sup>(</sup>ە) ىملوك : ىملوكا .

<sup>(</sup>۱۲) قيدوهم : فيدهم . (۱۷) يأمنوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) باشوا . الداق ادسل . (۱۸) برجو : برجوا . || أولى : أولا .

<sup>(</sup>۱۹) ترجو : ټرجوا.

وفى هذه السنة كانت وفاة الصاحب صرف الدين بن الصاحب زين الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب مهاء الدين بن حَنَّا ، بانى الآثار الشريف النبوى ، وكان من أعيان علماء الشافعية ، تفقّه على جماعة من العلماء بمصر ، حتى سار إماما ثقة .

عود المستقيد المستقيد المستقد المستقد

تم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعائة

فيها ، فى جادى الآخرة ، عزل الساطان قاضى القضاة الحفنى حسام الدين عمر البسطاى ؛ وقِلَّى (١٢ ب) التاضى علاء الدين علىالتركمانى، قاضى قضاة الحففية، عوضا عن حسام الدين البسطاى .

وفيها فرّ ق السلطان الإمريات على الأمراء، فأمّر فى يوم واحد خمسة عشر أميرا، ما بين مقدّمين ألوف ، وطبلخانات ، وعشرات ، وأقام له عصبة تختصّ به ، وعزل مَن عزل ، وَولّى مَن وَلَى .

وفى هذه السنة وردت الأخبار من الشام ، بأنّ بابنا اليحياوى ، نائب الشام ،

١ قد هرب ، فتبعه جماعة من عسكر دمشق ، وتقاناوا معه ، فانتصروا عليه فى مكان خارج دمشق ؛ فقتاوه ، وقطعوا رأسه ، وأرساوها إلى السلطان ، فرسم بأنْ تعلّق على باب زويلة ، فعلقت عليه ثلاثة أيام .

وفيها قبض الساطان على الأمير شجاع الدين غرلوا ؟ وكان سبب ذلك أنّه صار
يرى الفتن بين الأمراء ، فلما بلغ السلطان ذلك قبض عليه ، وسجنه بالقامة ، فوقسع
منه كلّات فاحشة فى حقّ السلطان ؟ فلما بلغ السلطان ذلك ، أمر بخنته ، فخنق

حت الايل ، ودُنن في رَبة في القرافة ؛ فلما بلغ العوام ذلك ، توجّهوا إلى قبره ،
 ونبشوا عليه ، وأخذوا كننه ، وأحرقوا عظامه ؛ فلما بلغ السلطان ذلك ، رسم لوالى القاهرة أنْ يقبض على مَن فعل هذه الفعلة من العوام ، فقبض على جماعة كشيرة ،

٢١ وضربهم بالتمارع ، وقطع أيدى جماعة من العوام ، وطاف بهم فى القاهرة .

<sup>(</sup>٩) .قدمين ألوف : كذا في الأصل .

الشام ، فكان من جماته ذهب عين خمين ألف دينار ، فأصرف السلطان ذلك المال جميه على الحمام ، فصنع لهم خلاخل ذهب فى أرجابهم ، وأنواح ذهب فى أعناقهم ، وصنع لهم مقاصير خشب ، مطقمة بالعاج والأبنوس ، وأقام لهم غلمان يكلفونهم ، ورتب لهم فى كل شهر جوامك ، بسبب خدمة الحمام ، فأفنى ذلك المال الذى وصل من الشام ، جميعه ، على ما ذكرناه من أمر الحمام .

قال ( ١٣ آ ) الشيخ عنهاب الدين بن أي حجلة، في ترجمته للملك المظفر حاجي ، هذا : « وقد اشتغل بامب الطيور ، عن تدبير الأمور ، والنهبي عن أمر الأحكام ، بالنظر إلى الحمام ، نجعل السطح داره ، والشمس سراجه ، والبرج مناره ، وأطاع سلطان هواه ، وخالف من مهاه ، وخرج في ذلك عن الحدّ ، ولا صار يعرف الهزل من الحدّ » .

واستمر على ذلك ، حتى دار لا يبات فى القصر ليالى المواكب ، واستخف بالأمراء ، فعند ذلك تنيّرت خواطر الأمراء عليه ؛ فلما ترايد هذا الأمر منه ، دخل فى أثناء الشهر الأمير جبنا ، رأس نوبة النوب ، وكان مسافرا فى العلاد الشامية ؛ فلما بلنه هذه الأخبار عن الساطان ، طلع إلى القامة بعد الظهر ، وخَلَا بالساطان ، وعنّنه عن هذه الأمور الشنيمة ، الذى بتقع منه .

فاما سمح كلامه ، غضب ، وقام من وقته ، وطلع إلى السطح ، وذبح الحمام التى عنده جميعها عن آخرها، وخرّب تلك المقاصير التى كانوا فى السطح، وأوسل إلىالأمير جبنا ، وهو بقول له : « إنّى قد ذبحت ما عندى من الحمام جميعها ، وأنا ، إنْ شا، الله تعالى ، أذبح فى هذا القرب خياركم من الأمرا ، كا ذبحت الحمام » .

فاما باخ الأمير جبنا هذا الكلام ، دخل إلى نائب السلطنة ، وذكر له ما قاله

<sup>(</sup>٧) والنهى : والنها ، وهو من اللهو .

<sup>(</sup>١٥) الذي بنفع : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٦٧٦) التي عنده جيمها عن آخرها: كذا في الأصل، ويالاحظ الأسلوب العامي فيا بلي . (١٧) كانوا : كذا في الأصل .

الملك المظافر ؟ فأرسل نائب السلطنة خاف الأمراء قاطبة ، وذكر لهم ما سمعه عن السلطان ، فاتفق رأى الأمر ا كابيا على خلعه .

تلماكان بوم الأحد ثانى عشر عجر رمضان، وثبوا الأمراء على السلطان، ولبسوا
 آلة الحرب، وتوجّهوا إلى قبة النصر، التي تحت القلمة.

فلما بانغ السلطان ذلك ، أمر بشد الخيول ، ودق الطبول حربى ، وزعق النفير ، ثم نزل من القامة، ومشى تحتالصنجق السلطانى، ولم يكن معه من الأمراء العشرات، والماليك السلطانية ، إلا بعض شىء ، وكان حجيته تحت الصنجق مقدّم الماليك عنبر ، وبعض مماليك جدارية صنار ؛ فلما مشى ، توجّه إلى رأس الصوة ، ووقف ينتظر من يطام إليه من الأمراء ، فلم يطام إليه أحد من الأمراء، فوقف هناك ساعة يسيرة،

وأرسل خان الأمير شيخوا العمرى ، فإنّه كان من ذوى العقول ؟ فلما حضر

١٣ بين يديه ، قال له : « ما قصدكم صنّى حتى ركبتم على من غير ( ١٣ ب ) موجب

لذلك » ؟ فقال له الأمير شيخوا : « إيش كنت أنا ، هذا الأمر من الأمراء الذي

هم أكبر منّى » ؛ فقال له السلطان : « المضى إلى الأمراء ، وقل لهم : إيش قصدكم ؟

فه ومبها قالوه رُدّ كان الحواب » .

فضى الأمير شيخوا إلى الأمراء ، وهم بقبّة النصر ، وذكر لهم ما قاله الساطان، فتالوا له الأمراء : « امشى إليه ، وقل له : النصد أنْ تخلع نسك من الساطنة ، وادخل إلى دور الحرم ، وسُنْ دماء المسلمين ، وكفّ القتال عمهم » .

فلما عاد الأمــــير شيخوا إلى الــاطان بهذا الجواب ، حنق منه ، وكان الأمير شيخوا يومئذ مقدم ألف ؛ ثم إنّ الــاطان قال لشيخوا : «كيف أخلع نفسى من ٢ - السلطنة ، ما عندى لهم إلا حدّ السيف » .

فرجع الأمير شيخوا إلى الأمراء بجواب السلطان؛ فلما سموا ذلك، زحنوا عليه، وأشاروا بالحرب إليه، فأثار بينهم غبار الحرب الوارد، وحماوا عليه حملة رجل واحد.

ثم مشي إلى بين الترب، ووقف هناك.

<sup>(</sup>٢)كلبا :كذا في الأصل.

وكان رأس الفتنة في هذه الحركة ، الأمير بيبنا أروس ، فجا · من ورا · الساطان ، وضرب عليه يزك بمن معه من الماليك السلطانية ، فصار مَن كان معالسلطان من الماليك يتسخّبون فليلا ، فليلا ، فلي بيق معه إلا الفليل من الماليك .

فتقدّم إليه الأمير بيبنا أروس، وضربه بطبر، فوقع إلى الأرض، فلما وقع، تكاثر عليه الممكر وأسروه، وأخذوه وهو ماشى، مكشوف الرأس؛ فأنوا به إلى بين بدى الأمير أرقطاى، نائب السلطنة، فلما رآه نزل عن فرسه، وأرمى عليه قباء، و وقال: «أعوذ بالله أنَّ أقتل ابن أستاذى »؛ وكان الأمير أرقطاى رجلا حايا، قليل الأذى.

ثم إنّ الأمير بيبنا أروس قبض على السلطان ، وتوجّه به ، وهو ماشى ، إلى تربة ' عند الباب الحروق ، فخنته فى تلك التربة ، ودننه بها ، ولم يشعر به أحد من الناس ، ومضى أمره ؛ وكانت قتلته يوم الأحد ثانى عشر صهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعائة .

وكان المنظفر حاجبي ماييح الشكل ، سبيح الوجه ، وكان شجاعاً بطلًا ؛ وكان له من الدمر نحو عشر بن ( ١٤ آ ) سنة وأسهرُ ؛ وكان سفّا كا للدماء ، قتل في مدّة ساطانته جماعة كشرة من الأمراء ، والماليك الساطانية .

وكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية ، سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما ؛ وفيه يقول السلاح الصندى :

حان الردی للمظافّر وفی الثری قد تعفّر ۱۸ کم قد أباد أميرا على المالى توقر وفارتل النفس ظالم ذنوبه ما تكفّر

وكان من مساوئه ، اللعب بالحمام ، حتى خرج فى ذلك عن الحدّ ، حتى قال فيه ٢٠ السلاح الصفدى أبضا :

أيها العاقل اللبيب تفكّر في المايك المظأمر الضرغام

<sup>(</sup>٢) ينزك: يعنى التفاة .

سامانة المفافر حاجي ــ سامانة الناصر حسن ( الأولى ) ــ سنة ٧٤٨ ١٩٥٥

قد تمادى فى البغى والني حتى كان لعب الحمام جد الحيام مور المقام بك العيام المقار المقار القامة ، وضربوا المقررة فيمن بلى العاملة من بنى قلاون ، فلم يقع فى ذلك اليوم اتفاق على تولية أحد من أولاد محد بن قلاون ، واختلفوا فى ذلك اليوم ، فطائفة من الأمراء مالت إلى سيدى حسن ، وطائفة مالت إلى سيدى حسن ، وطائفة مالت إلى سيدى حسن ؛ وكان سيدى حسن أكبر من سيدى حسن الكنه كان سعب الخلق ، شديد البأس ، فلم يوافق المكر قاطبة على ولايته السلطنة . ووقع القال والقيل بين النساس ، وأقامت مصر يومين بلا سلطان ، والناس يدعون إلى الله تعالى بإسلاح الحال ، وتخميد هذه الفتنة .

ثم فى اليوم الثالث ، وقع الاختيار من الأمراء على ساطنة سيدى حسن ، فطابوه من دور الحرم ، وسلطنوه ، كما سيأتى الكرم على ذلك فى موضعه .

انهبى ما أوردناه من أخبار دولة اللك المظافّر حاجى بن الناصر محمد بن قلاون، ١٠ وذلك على سبيل الاختصار منها ، تمت .

## ذكر سلطنة الملك الناصر أبى المحاسن حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون

وهو التاسع عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية؛ وهو السابع ممن ولى السلطنة من ( ١٤ ب ) أولاد الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون .

١٧ بويع بالسلطنة بعد قتل أخيه المظفّر حاجي ؛ قيل إنّه لما ولى الملك ، كان له من
 العمر نحو ثلاثة عشر سنة ، وكان مولده سنة ست وثلاثين وسبعائة .

فلماكان يوم الثلاثاء رابع عشر دمينان سنة ثمان وأربعين وسبمائة ، حضر ٢ أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكنى بالله سلميان ، وحضر القضاة الأدبعة ، وهم : قاضى القضاة الشافعى عز الدين بن جماعة المقدسى ، وقاضى القضاة الحمنى علاء الدين التركماني ، وقاضى القضاة المالكي تاج الدين محمد الأخناى ، وقاضى القضاة الحنبلي نتى الدين ابن قاضى القشاة عزّ الدين عمر ؛ وحضر القاضى صهاب الدين بن فضل الله العمرى ، كاتب السرّ الشريف .

فلما تكامل المجلس ، طلبوا سيدى حسن ، فخرج من دور الحرم ، وجلس على ٣ باب الستارة ؛ فلما أرادوا أن يبايعوه بالسلطنة ، قيل كان اسمه سيدى تمارى ، فقال للخليفة والقضاة: « أنا ما اسمى تمارى، إنما اسمى سيدى حسن »، فقال الخليفة والقضاة: « على مركة الله » .

ثم بايعود بالسلطنة ، ولبس شعار المُلك من باب الستارة ، ثم ركب من هناك ، ومست الأمراء بين يديه ، بالشاش والقاش ، حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجلس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتأتّب بالملك الناصر ، على لقب والده، ودقت له البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القاعرة ، وضح له البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القاعرة ، وضح له الناس بالدعاء ، وفرح كل أحد من الناس بولايته على مصر .

نلما تم أمره فى الساطنة ، عمل الوكب يوم الانتين فى العشرين من صهر رمضان، ١٧ وأخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير بيبنا أروس ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضاً عن الأمير أرقطاى ؛ وأخلع على الأمير أرقطاى ، وقرّره فى نيابـــة حلب ، وكانت يومئذ نيابة حلب أكبر من ( ١٥ آ) نيابة الشام ؛ وأخلع على الأمير من أرغون شاه ، وقرّره فى نيابة الشام ؛ وأخلع على الأمير منجك اليوسنى ، وقرّره فى الأستادارية العالية ، مشافا لما بيده من الوزارة .

وأخلع فى ذلك اليوم على جاعة كثيرة من الأمراء ، والمباشرين ، وقرّرهم فى مم الوظائف السنيّة ؛ ثم إنّه فرّق الإقطاعات على المإليك السلطانية ، وأرضى الجند بكل ما يمكن .

ثم إنّه عتبن الأمير أسنبنا المحمودى الساجعار ، بأنْ يتوجّه إلى البلاد الشامية ٢٠ ببشارة ولايته على السلطنة ؟ وعتِن جاعة آخرين ببشارة ولايته إلى ثنر الإسكندرية ، ودمياط ، وغير ذلك من الثنور الإسلامية ؟ وأخذ فى أسباب تدبير مُلكم ، وعزل

<sup>(</sup>١٥) يومئذ: يوم مئذ .

مَن عزل ، ووَلَى مَن وَلَى ؟ وفيه يقول الشهاب بن أبى حَجلة من أبيات :

عدا سلطاننا ،لك البرايا رعاه الله يعدل في الرعايا
حواصل عدل والده حواها وأخرج من زواياها الخبايا
فهلًا في التمادى والأيادى فقد خُزْتَ النهاية في العطايا
ووجهك حاز كل الحجر، طراً فهل خاذت خانك من بتايا

وفى هذه السنة ، أعنى عن سنة ثمان وأربدين وسبعائة ، فيها كانت وفاة الحافظ المدامة الشيخ شمس الدين محمد الذهبي ، المؤرخ ، وكانت وفاته بدمشق ، والحُتماف فى وفاته، فين الناس مَن يقول إنّه توفى سنة أربع وأربدين وسبعائة، ومن الناس مَن يقول إنّه توفى سنة ثمان وأربدين وسبعائة ؟ وكان من ثقاة المؤرّخين ، وكان سحيح النقل فيا رواد فى تاريخه ؟ وكان مولده سنة ثلاث وسبعين وسمائة ، فكانت مدة حياته نحو خسة وسبعين سنة وأفئير ، وكان عالماً فاسلًا ؟ وفيه يقول القائل :

مازات بالسمع أهواكم وما ذكرت أوصافكم قط إلا مات من طربي
 وليس من عجب إن مات كوكم فالناس بالطبع قدمالوا إلى الذهبي
 وفي هذه السنة احترق بحر النيل احتراقا زائداً ، مما يلي بر مصر،حتى عز وجود
 الماء الذي كانت تنقله السقاءون من المبحر ، وفيه يقول بدر الدين بن الصاحب

(۰٫۱۰):

لم تُول الوقاء يا نيل أهاً ولك النشل في الدفائر تحلا إنّ مصرا ترمّات منك دهراً وهي ترجو مراجعاً منك دار فلما جرى ذلك ، اتّنق رأى الأمراء على أنّ يسدّوا البحر مما يلي برّ الجيزة ،

فلما جرى ذلك ، انتقى راى الامراء على أن يسدوا البيتو تما بلى بر المجيرة ، فندبوا الأمير منجك اليوسنى ، وزير الديار المصرية ، بأنْ يتولّى أمر ذلك ؛ فأظهر ف ٢١ هذه الحركة أنواعاً كذيرة من أبواب المظالم ، فأرى على كل دُكّان بمصر والقاهرة ٪

<sup>(</sup>١) وولى من ولى : وولا من ولا .

<sup>(</sup>۸.۷) والحناف في وفانه : انظر ماورد عن ذلك ، هنا فيا سبق ، س ٦ آ .

<sup>(</sup>۱۸) ترجو: ترجوا.

درهمين فضّة ؛ وبرزت المراسيم الشريفة إلى كاشف الشرقية ، بأنْ برى على كل نخلة في البلاد درها من الفضّة ؛ حتى قبل اجتمع في هذه الحركة جملة من المال .

فأخذ منجك ذلك المال تحت يده ، واشترى به مراكب ، وأوستها حجارة ٣ كبار ، وغرق تلك المراكب في البحر ، مما يلي بَرَ الجيزة؛ وفي ذلك يقول الشيخ بدر الدين بن الساحب في المعنى :

ممل الامير منجات جسرا ، من اجيره بي النياس ، وعمل جسرا ، هر ، من الحيرة إلى القياس ، وعمل جسرا ، هر ، من الله ما النياس النياس ، فكان طوله ، ما لتان قسبة ، في عرض ثمان قسبات ، وارتفاعه أربع قسبات ؛ وأما الجسر الذي من الروشة إلى جزيرة أروى ، فكان طوله مائة قسية وثلاثين قسبة ؛ وأرى في البحر في أساس هذين الجسرين ، ألف ، ركب، موسوقة بالحجارة ؛ فقيل إنّه أصرف ١٢ على ممارة هذه الجسور أربعائة ألف دينار .

فلما زاد النيل ، وبلغ اثنتى عشرة ذراعا ، انقلب ذلك الجسر الذى صنعه منجك ، من الجيزة إلى المتياس ، ولم يفد من ذلك شيئاً .

۱۵

قال إبراهيم بن دقاق في تاريخه : لما زاد النيل ، هجم الماء على بولاق فسقط من دورها عدّة أماكن ، من قوّة عزم الماء ، لما أنحبس خلف الجسر ؛ فلما جرى ذلك ،' تفيّر خاطر السلطان ، والأمراء ، على الأمير منجك بسبب ذلك ( ١٦ آ ) المال الذي ١٨ أصرفه على تلك الجسور ، ولم يفد من ذلك شيئاً .

<sup>(</sup>٧) الجار : الجارى .

<sup>(</sup>٨) جسرا: جسر.

<sup>(</sup>١٠) مائنان قدبة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>ه١٩و١٩) يفد: يفذ.

<sup>(</sup>١٩) تلك الجسور : ذلك الجسور .

## ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعائة

فيها ، في شهر صفر ، توتى الريس الطبيب شمس الدين محمد بن الأكفاني ، وكان علامة في الطبّ ؛ وهو الذي هجاه المهار ، بقوله :

> لابن الأكفائي طبّ أسأل الله السلامة ما له قط مريض قام إلا القيامـــة وقال آخر:

لنا طبيب لم يَرَل طبَّه يستجاب الداء إلى طالبه ما نيه من عيب سوى أنَّة مسهّله صعب على شاربه

قيل إنّ هذين البيتين قيلا فى الريّس ناج الدين التبريزى . ـ وفيها توفّى الريّس الطبيب شمس الدين محمد بن صغير ، وكان علامة فى الطبيّ . ـ وفيها أوفّيت خوند . طفاى ، زوحة الملك الناصر محمد بن قلاون .

وفى هذه السنة وتع الطاعون بالديار المصرية ، وعمّ سائر البلاد ، وكان نتساء عظها جدًا . .. وقد وقع فى هذه السنة الفناء والغلاء ، بسبب الشراقى ، الذى وقسع ، بحصر ، من خسّة النيل فى هذه السنة ؛ وقست الناس فيها شدائد عظيمة ؛ وتوفى مها جماعة كثيرة من الأعيان ، يأتى الكلام على ذلك فى مواضعه .

وفيها أخلم السلطان على الأمير جبفا ، وقرّره فى نيابة طراباس ؛ وأخاع على ٢١ الأمير أحمد، شاد الشربخاناة ، وقرّره فى نيابة سند ؛ وقتل جماعة كثيرة من الأمراء إلى نيابات بالبلاد الشامية .

<sup>(</sup>١) ١١٠ : ١٠٠

<sup>(</sup>٣) أموالهم التي : أموالها الذي .

<sup>(</sup>١٢) قبلا: قبلت .

وفى أوائل هذه السنة ، كانت وفاة الإمام العالم العلامة ، الشبيخ زين الدين عمر ابن مظافر بن الوردي المدِّي الكندي الشافعي ، رحمة الله عليه ، وكان من أعيان علماً الشافية ؛ وكان عالما فاضلا ، نحويًا ، فقيها ، ( ١٦ ب ) ناظما ، ناثرا ، شاعرا ٣ ماهرا ؛ وهو مؤلِّف كتاب المهجة في النحو ، وله عدَّة تآ ليف في عاوم جليلة ؛ وكان ولى قضاء الشافعية بدمشق في أو اخر عمره ؛ وفيه يقول الصلاح الصفدي :

> يأ سائلا عمن غدا فضله مشتمرا في القرب والبعد الناس زهر نات في الثرى وما نرى أذكي من الوردي

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : كان الشيخ زين الدين بن الوردى في مبتدأ عمره ضيَّق العيشة ، رثَّ الهيئة ، فكان يزدريه من يراه، فدخل الشام وهو على تلك الهيئة، وأتى إلى مجلس القاضي نجم الدين بن صصرى ، فجلس مع الشهود ، فاستخفَّت به الشهود وأجلسوه في طرف المجلس ، فحضر في ذلك اليوم مبايعـــة بمشترى كرم في أرض بنوطة دمشق ، فقال بعض الشهود : اعطوا المرّى يكتب هذه البايعة ، وذلك 🛾 🗤 على سبيل الاستهزاء به ، فأخذ الشيخ زين الدين الورقة ، ومسك القلم بيده ، وقال : أكتب لكم هذه البايعة نظما أو نثرا ؟ فتزايد استهزاؤهم به ، فقالوا له : بل أكتمها لنا نظما ، فأقام ساعة يسيرة وهو يكتب ، ثم عرض علمهم ماكتبه ، فإذا هو قوله :

> باسم إله الخلق هذا ما اشترى محمد بن يونس بن سنقرا من مالك بن أحمد بن الأزرق كلاها قد عرفا من جلق فماعه قطعة أرض واقعة بكورة النوطة وهي جامعة أشجارها غتاف الأجناس والأرض في البيع مع النراس وذرع هذه الأرض بالذراع عشرون في الطول بلا نزاع وذرعها في العرض أيضا عشرة وحدّها من قبلة ملك التقبي ومن شمال مأك أولاد على

وهو ذراع باليد العتبرة وحانز الرومى حَدَّ المشرق والنرب ملك عامر بن جهيل

١.

<sup>(</sup>۱۰) صفحی: صم محی.

بأتيا قطعة بنت الرومى وهذه تعرف من قديم تَمّ شراءَ قاطعا مرعيّا بعا صحمحا لازما شرعبا وازنَهَ جَيَدة مبيضة بثمن مبانه مرس فضّة ألفان منبها النصف ألف كأملة (١١٧) حارية للناس في العاملة فقبض القطعة منه وجرى وسلم الأرض إلى من اشترى طوعا فسا لأحد تعلّق بيبها باليدن التنرق فيه على بائعــــه المذكور تم منمان الدَّرك المشهور رابع عشر رمضان الأشرفي وأثمهدا علمهما بذاك في من بعد خمسة تلمها الهجرة من عام سبعائة وعشرة والحمد لله وماتي رتى على النبيّ وآله والسيحب يشهد بالضمون من هذا عمر ابن المظفر المعرى إذ حضر

الله انتهبى الشيخ من كتابة هذه البايعة ، وقرأها على الشهود الذين فى المجلس ،
 الله السمعوا منه ذلك ، قاموا على أقدامهم ، وقبّاوا رأسه ، واعتذروا له بالتقصير فى
 حمّة ، واعترفوا له بالفضيلة علمهم .

هم إنّ الشيخ قال لبعض الشهود الذين في المجلس: «سدّ في هذه الورقة بخطّك»،
 فقال له: «والله يا سيدي أنا ما أحسن النظم، فمن فضل الشيخ يسدّ عنى بخطة »،
 فقال له: «ما اسمك »؟ قال: «أحمد بن رسول »، فكتب الشيخ عن لسائه،

۱۸ وهو يقول: « قد حضر العند الصحيح أحمد بن رسول، وبذاك يشهد » ؛ انتهى ذلك. ثم إنّ الشيخ زبن الدين بن الوردى اشتهر فضله بين الناس ، وساعدته الأفداد حتى ولى قضاء دمشق ، فأقام مدة فى ولايته قضاء دمشق ، حتى ملّ من ذلك

٢١ وأنشأ يقول :

ولولا أننى أرجـــو خلاصى من الأحكام كنت تتلت نفسى تتنبى الدر فى شكوى ودعوى وإنكاد وإقرار وحبس

<sup>(</sup>۱۲و۱۰) الدين : الدى . (۲۲) أرجو : أرجوا .

فلما انتصل عن القضاء ، أنشأ وهو يقول :

خامت ثوب القضاء طوعا ولم أكن فيس. بالظلوم إن ذال جاء القضاء عنى كان لئ الجاء بالعاوم ولما توقيت زوحته بالشام، أنشأ متول:

إذا ما زوجة الإنسان مانت فما بقيت لمسكنه سكينة وكيف يطيعهُ نظم ونثر ولا بيت لديه ولا قرينة (١٧ ب) ومن شعره اللطيف ما قاله من فنّ دو بيت ، موريا باسمِه في ماء سائمة ، وهو قدله :

یا دوضة حسن لیمبا لی وحدی الشرکة فیك قسد أذابت کبدی ما ضرك أن تستمی بما فرد والواجب أن یکون ما الورد

وفى هذه السنة ، أعنى عن سنة تسع وأربعين وسبعائة ، فيها نوفَى الشيخ صنى الدين أبو الخيااب عبد الدزير الحلَى ، وكان من لحول الشعرا ، وله شعر جَيد ، غير ١٩٠ أنّه كان غير ماهر فى فن التورية ، وكانت من غير مذهبه ، وكان يرضى فى نظمه بالشعر الساذج ، ولم يتعرض إلى التورية فى شعره ، والدليل على ذلك ما قاله الشيخ جلال الدين بن خطيب داريا ، مداعبة فى حقّ الصنى الحقّ الحلّى ، وهو قوله :

تسفّیحت دیوان الصنیّ نسلم أجد لدیه من السحر الحلال موامی نقلت لقلبی دونك این نبانة ولاتصحب الحّلی فهو حرامی

فالشيخ جلال الدين أواد بالسحر الحلال ، الذى ماوجده فى ديوان الصنى ّ الحلّى، ، ، عن التورية فى شعره ، بخلاف ابن نباتة ؟ ومن لطائف شعر الصنى ّ الحلّى قوله : غارت وقد قلتُ لمسواكبا أواك تجنى ربقيا يا أراك

قالت تمنيت جني ربقتي وفاز بالترشاف منها سواك ومن مخترعاته نوله :

<sup>(</sup>٨) قوله : يقول .

<sup>(</sup>١٧) ابن نبانة : ابن تبانة .

ناری مقانیك تنف سحرا وعلی فیك خانم من عقبق وقوله من باب الحكمة :

من شاء يملك حفظ صحّة جسمه ويفوز طول حياته بدوامها فليجمان غــــذاه من أربع لايقبــــل التغيير في أقسامها من لحم ساعته وخبز نهاره وطعام ليلته وقهوة علمها وقد داعبه إن نبانة بقوله:

أونمنی ودّی مــــع هاجر يبخل بالدرج وبالوسل (۱۲۸گ)والله لاغدرت من بعدها ولا جعلت الودّ ف حِلّ

وفى هذه السنة ، وهى سنة تسع وأربعين وسبعائة ، فيها توقى الشيخ إبراهيم المهار ، وكان من فحول الشعرا ، وله شعر جيّد ؛ وكان قاضى القضاة شهاب الدين ابن حجر ، رحمة الله عليه ، يتول : « المهار أبياته كلها عامرة بمحاسن التورية ، وكان

۱۲ من فرسانها »؟ فمن شعره الرقيق ، ما جمع بين الاقتباس والتورية ، وهو قوله : . كم عاشق أحرقته نار النرام فنادى لدنت إنْ عدت أهوى لعنة ثمود أو عاد

ولما تونّى المهار ، رئاه الشيخ برهان الدين القيراطى ، وهو قوله : مذ عمّر الميثمار دار البلا رمى بيوت النظم بالنقين فياله من شاعر ميّت بكت عليه طوبة الأرض

١٨ وقى هذه السنة توقى أيضا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى ثم المصرى ٤- الشمير بابن اللبان ، وكان من أعيان عاما الشافعية ، ولد بدمشق ، ثم قدم إلى مصر، ومات بها ، وكان له شعر جيّد ، فن ذلك قوله :

اهـديت ما وقات هـــذا ما خـــــالاف للارتشاف فدخـــدما أبصرته عينى رأيت ما بلا خلاف وق مهر رمضان ترايد أمر الطاعون بالديار المصرية ، وهجم جملة واحدة، وعظم (۷۷) باله من شاعر ميت: كنب إلى بانها ق الأصل على الهامن طرق له من شاعر ميت.

أمره جدًا، حتى صار بخرج من القاهرة فى كل يوم نحو عشرين ألف جنازة؛ وقد ضبط فى مدة شهر ين ألف جنازة؛ وقد ضبط فى مدة شهر شعبان فى مدة شهر شعبان ورمضان من رجال ونساء، وكبار وصفار، وجوار وعبيد، ولم يسمع بمثل هذا الطاعون فيا تقدّم من الطواعين المشهورة فى صدر الإسلام.

وتوقى فى هذا ( ۱۸ ) الطاعون الشيخ الصالح، العابد الزاهد، الشيخ عبد الله عجد الله عجد بن سايان المنوفى النوبى ، المالكى الذهب، وكان من كبار الأوليا،، وله كرامات تخارقة ، ودفن بالسحرا، ، بالترب من تربة الأبحرف قايتباى ، وصار قبر، يزار فى كل يوم سبت إلى الآن .

قال الشيخ شمس الدين عمد الذهبي فى تاريخه: نقل المدائنى، أنّ الطواعين المشهورة ، فى صدر الإسلام خمسة ، وهى : طاعون شيرويه ، كان بالمدائن ببلاد الفرس، فى حياة رسول الله ، مـلّى الله عليه وسلّم .

وطاعون عمواس ، كان فى زمن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، كان بالشام ١٢ سنة سبع عشرة من الهجرة ؛ وإنما سمّى طاعون عمواس ، لأن كان مبدأه من قرية بين الرملة والقدس ، تسمّى عمواس ، وهى بلدة سنيرة ، ظهر منها الطاعون، ثم انتشر إلى الشام ، فنسب إليها ، وسمّى طاعون عمواس .

و توفّى فى هذا الطاعون جماعة من الصحابة منهم : أبو عبيدة بن الجراح ، ومعاذ ابن جبل ، وشرحبيل بن حسنة ، وبزيد بن أبى سنيان ، أخو معاوية ، والحارث ابن هشام ، أخو أبى جهل ، وأبو جندل ، ومنهيل بن عمرو ، وهو والد أبى جندل ، فهؤلاء توفّوا فى طاعون عمواس ، ومات فيه من الناس ما لا يحصى عددهم .

ثم وقع الطاعون بالكوفة ، سنة تسع وأربهين من الهجرة ، فلما وقع الطاعون ، بالكوفة ، خرج المفيرة بن شعبة من الكوفة فارًا من الطاعون ، فلما ارتفع الطاعون ، من الكوفة ، رجع إليها وأقام بها مدّة يسيرة ، وطعن ، ومات عقيب ذلك ؛ ومات به من الناس نحو أنف ألف وسنمائة ألف وخمسون ألف إنسان ، وكان يسمّى هسـذا

<sup>(</sup>۱۰) وهي : وهم .

الطاعون « طاعون الأشراف » لكثرة مَن مات نيه من أشراف الناس .

ووقع الطاعون بالبصرة، سنة سبع وستين من المجرة، وهو السمّى «بالجارف»، وقع في زمن عبد الله بن الزبير ، وإنما سمّى بالجارف ، لأنّه صار يجرف الناس ، كا يجرف السيل في الأرض ، حتى قيل ، مات في يوم واحد من أهل البصرة ، سبعون ألفا ، ومات في اليوم ( ١٩ آ ) الثالث سبمون ألفا ، وفي اليوم الرابع ، لم يمت فيه من الناس إلا القليل ، فسبحان القادر على كل في ، .

قال الواقدى : مات فى هــــذا الطاعون لأنس بن مالك ، وضى الله عنه ، ثلاثة وتما ون ولداً فى ثلاثة أيام ، وكان قوّة عمل هذا الطاعون فى شهر رمضان ؛ وفى رواية أنّ أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، رزق من سلبه مائة وأدبعة وعشر بن ولداً .

تال ابن أبى الدنيا : لما ترايد أمر الطاعون الجارف ، عجز الناس عن دفن موتاهم، ١٧ فكانت الوحوش تدخل إلى البيوت ، وتأكل من لحوم الوتى ، فكانت الناس يسدّوا على الأموات باب الدور ، حتى لا تدخل إليهم الوحوش .

قال أحمد بن عصام : حدّ تني معدى عن رجل يكني أبا الفضل ، وكان قد أدرك هذا الطاعون ، قال: كنا نطوف في القبائل وندفن الموتى ؛ فلما كثر الموت كنا ندخل الدار فنرى قد مات أهابا جميها، فنسد عليهم باب الدار، فدخلنا دارا فلم نجد فيها أحداً من الأحياء ، فسددنا عليهم باب الدار ، فلما ارتفع الطاعون جثنا إلى دار ففتحنا سدّة الباب ، فلم نجد فيه أحداً من الأحياء ، وإذا نحن بغلام في وسط الدار ملفي على قفاه، عمره نحو شهر ، أو أكثر من ذلك ، فوقفنا نتعجب من أمره ، وإذا نحن بكلبة قسد دخلت من شق حائط في الدار ، فجملت ترضع ذلك الغلام ، والغلام يألف إليها وبحس دخلت من شق حائط في الدار ، فجملت ترضع ذلك الغلام ، والغلام يألف إليها وبحس

<sup>(</sup>۱۲ و ۱۸) أحدا : أحد . ( تاريخ ابن إياس ج ١ ق ١ = ٣٤ )

ثم وقسع الطاعون بالبصرة ، سنة سبع وتمانين من الهجرة ، وكان يسمّى «طاعون الفتيات » لكثرة من مات فيه من البنات المدارى الفتيات ؛ قال ابن أن الدنيا عن أم بكراوى ، إنها قالت : « خرجنا هاربين من طاعون الفتيات ، فنزلنا ، بالقرب من قرية تسمّى سنام ، وترل إلى جانبنا رجل من الدرب ، ومعه عشرة من الأولاد ، فلم تحض عليه إلا أيام يسيرة ، حتى ماتوا ( ١٩ ب ) بنوه جميعاً ، فكان يجلس بين تمورهم ويقول :

يجلس بين تبورهم ويقول:

بنفسى نتية هاكموا جيماً برابية بحاورة سناما
أقول إذا ذكرت العهد مهم بنفسى تلك أياما كراما
فلم أد مثلهم هاكموا جيما ولم أد مثل هذا العام عاًماً و
فهذه الطواعين الخمسة الشهبورة التي وقعت في صدر الإسلام ؛ وأما هذا الطاعون
الذي وقع في دولة السلطان حسن ، سنة تسع وأربعين وسبعائة ، فسلم يسمع بمثله فيا
تقدّم من الطواعين المشهورة ، فإنّه عمّ سائر البلاد قاطبة ، حتى دخل مكّة المشرّفة ، ١٢
ومات به جماعة من أهل مكّة ، وهذا لم يعهد قط ، ولا سمع بأنْ دخل مكّة

وكان توّة عمل هذا الطاعون فى بلاد الفرنج ؛ وأقام دائرًا فى البلاد نحو سبسع ١٥ سنين ، حتى عزّت جميع البضائع ، لقلة الحالب من البلاد ؛ وبلغ ثمن الراوية المساء اثنى عشر درها ، بسبب موت الجال ؛ وبلغ طحين الأردب القمح خسة عشر درها؛ ولم بررع من أراضى مصر فى تلك السنة إلا القليل ، بسبب موت الفلاحين ، وعدم ١٨

ولم يزرع من أراضى مصر فى تلك السنة إلّا القليل ، بسبب موت الفلاحين ، وعدم ١٨ مَن يَردع الأراضى ؛ فوقسع الفلاء بمصر ، حتى أبيع كل ويبة تمّح بماثتى درهم ، وكادت مصر أنْ تخرب فى تلك السنة من الغلاء والفناء .

وند وقسع الطمن أينا فى القطط والكلاب والوحوش ، ولقد رئيت أشياء ٢٠ كثيرة من الوحوش ، وهى مطروحة فى البرارى ، وتحت إبطها الطواعين ؛ وكذلك الخيول والجمال والحمير ، وسائر الحيوان ، حتى الطيور ، كانتمام وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>۱۰) التي : الذي.

فلما نزايد أمر الطاعون بالديار المصرية، وخرج عن الحدّ، أشارت العلماء أن الناس تخرج قاطبة إلى الصحراء ، تحت الجبل الأحمر ، وينعلوا كما ينعلون فى الاستسقاء ؛ ٣ فخرجت الناس قاطبة ، واجتمعوا تحت الجبل الأحمر ، وضحوا إلى الله تعالى بالدعاء، أنْ يرفع عنهم الطاعون .

ثم إنّ شيخ الإسلام سراج الدين ( ٢٠ آ ) عمر البانتينى ، خرج وهو مانسى على أقدامه ، من بيته الذى فى حارة بها الدين ، والناس حوله يذ كرون ، حتى أنى إلى الجامع الأزهر ، وكان ذلك يوم الجمة ، فخطب بالناس خطية بلينة ، وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم ، وابتهل الناس إلى الله تعالى بالدعاء ؛ فلما رجوا من الجامع، وأصبحوا ، تزايد أمر الطاعون وفشى فى القاهرة ، حتى جاوز الحدّ فى ذلك .

ومما رُوِىَ فى بعض الأخبار عن النبى ، صلى الله عليه وسلّم ، أنّه لم يثبت عنه أنّه دَعاً برفع الطاعون عن أمّته ، بل ثبت أنّه دَعاً به وطلبه لأمّته ، وكان إذا بمث جيشا إلى الشام ، قال : « اللهم ارزقهم الشهادة طعناً وطاعونا » .

وقد تمسّك بعض الدلما، بقول الإمام الرافعي ، والإمام النواوى : « إنّ القنوت يشرع في سائر الساوات عند نزول نازلة تقسع » ؛ وقد تمسّك جماعة من الدلماء بالدعاء ١ برفع الوباء ، ولكن الطاعون أخصّ من الوباء ، فالهذا شرع الدعاء برفع الوباء ، دون الطاعون .

وقيل إنّ معاذ بن جبل ، رضى الله عنه ، امتنع من الدعاء فى طاعون عمواس ، ١٠ - فلوكان الدعاء جائزا برفعه ، أا امتنع من الدعاء برفعه معاذ بن جبل ، رضى الله عنه، انتهى ذلك .

وقد أوردت عدّة مقاطيع ، بما قالته الشمراء فى أمر الطاعون ، فمن ذلك قول ٢١ الصلاح الصفدى :

لما افترست صحابی یا عام تسع أربعینا ماكنت والله تسما، بلكنت سبماً یفینا وقوله :

دارت من الطاعون كأس الفنا فالنفس من سكرته طافحة

قد خالف الشرع وأحكامه لأنه يثبت بالرائحــة وقوله أيضا: فى زمان طاءونه مستطير لا تثق بالحياة طرفة عين والبرايا لمما فراش تطبر نكأن القبور شعلة شمع وقال الشيخ زين الدين بن الوردى : وفاقا لما قال الأطباء يا خلَّى ٦ بقولون شمّ الخلّ في زمن الوَّبَا يقول نعم أسطو وأنقك في الخلّ (۲۰) فإن قات للطاعون تسطوعلى الورى وقال إراهم العمار: فقدت فيه الأحبَّة تُبِيِّح الطاعون داء ٩ كل إنسان يحَيّه باعت الأنفس فله ومن مجونه قوله : وبك أما نخش هذه الكتبة قلت لن بالحشيش مشتغل فقال إنّى أعيش بالكبّة فالناس مانوا تكتة ظهرت وقوله أيضاً : هذا أوان الوت مافاتا يا طالبا لاموت قم واغتنم ومات من لَا عمره مانا قد رخص الوت على أهله وقال آخہ : نُرَاءُ بذكر الموت ساعَة ذكره ونَمرض للدنيا فنامو ونلعب وماكنتُ منه فهو شيء محبب وبحن بنو الدُّنيا[ما] خُامَنا لغيرها وقال آخر:

14

۱٥

١,

۲١

 <sup>(</sup>٧) تبطو: تسطوا. || أسطو: أسطوا. || الحل: الحلى.

<sup>(</sup>١٨) فنايو : فنايوا .

<sup>(</sup>١٩) بنو : بنوا . || [ ما ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٢١) ونلبو: ونلبوا.

كروعة جُهْمة المنار سبع الماً غَابَ عادَثُ راتعات شم دخلت سنة خمسين وسيمائة

فيها توتى التساخى عمهاب الدين بن فضل الله العمرى ، كانب السرّ الشّريف بالديار المصرية ، وكان عالما فاضلا ، بارعا فى صنعة الإنشاء ، وله فى ذلك المستنقات الجاليلة ، والعبارة اللطيفة فى الإنشاء ، وصار العمل على ما وضعه فى صنعة الإنشاء إلى الآن عند الموتمين ؛ وقد رثى نفسه قبل أنْ يموت بهذين البيتين ، وجدت مكتوبة فى ورقة فى دواته ، بخطّ بعد ، وهو قوله :

قُلْتُ لأقلاى اكتبى وانطقى نتالت الأقلام واسوءتاه وشَقَّت الألسنَ من حزمها وَوَلُولَت واسودَ وجه الدواة وكان ناظا نائرا، وله خَطَ جَيِّد، عالى الطبقة؛ ولما توفّى القاضى صهاب الدين،

أخلع الساطانُ على ولده القاضى بدر الدين محمد، ( ٢٦ آ ) وقرَّ ره في كتابة السرَّ ، ١ وساحب ديوان الإنشاء الشريف، عوضاً عن أبيه ، يحكم وفاته .

ونمها تُوفَى قاضى القضاة الحننى علاء الدين التركمانى ؟ فلما توفَى أُخلع السلطاك على ولده جال الدين عبد الله ، وورَّ ره قاضى قضاة الحنفية ، عوضًا عن أبيه .

١ وفيها تُونى قاضى القضاة المالكي تقيى الدين محمد بن أبي بكر بن الأخناى ، وكانت وفاته في جادى الآخرة من هذه السّنة ؛ فلما مات أخلم السلطان على القاضى بدر الدين ابن عبدالنصير السنجارى، وقرّره قاضى قضاة المالكية ، عوضاً عن الأخناى . \_ وفيها توفى الهرفى ، وكان من أعيان علماء المالكية .

وفيها عزل السلطان الأمير منجك ، من الوزارة ؛ وأخلع على الساحب علم الدين عبد الله بن أحمد بن زنبور الدميرى القبطى ، وقرّره فى الوزارة ، عوضاً عن منجك ٣ اليوسنى ؛ فَمَظُمُ أمر الصاحب علم الدين فى هذه الأيام ، واجتمع فيه من الوظائف السنية : وزارة الديار المصرية ، ونظارة الجيوش المنصورة، ونظارة الخواص الشريفة ، وغير ذلك من الوظائف ؛ فصار له بمصر حرمة وافرة ، وكلة نافذة ، حتى قال فيه

<sup>(</sup>١٠) عالى : عاليا .

الأدب أحمد سمكتة الشاءر:

في الناس ما أكثر سُمّه هـــذا ابن زنبور الصاحب يا من درى زنبور إيش كان زنبور أبوه وَلَّا أُمَّه وفيها وردت الأخبار من دمشق بأنّ أرغون شاه ، نائب الشَّام ، قد تُتل نحت اللمل؛ وكان سب ذلك أنَّ الأمير جبغا ، نائب طَرابلس ، دَخَل دمشق ، وصحبته جماعة من عسكر طرابُلس، وكان أرغون شاه، نائب الشَّام، مقما بالقصر الأباق،

الذي في ميدان دمشق ، فدخل عليه الأمـــير جبنا ، نائب طرابلس ، فوجده نائما ، فهجم عليه وقيَّده ، وسجَّنَه بقلعة دمشق .

فلما طلع النهار ، طلب الأمير جبغا قضاة دمشق ، والأمراء ، فلما حضروا أخرج ٩ لمم مرسوم السلطان بالقبض على أرغون شاه ، نائب الشَّام ، فعند ذلك سكر، ما كان من الاضطراب بين الناس بدمشق ، وظنُّوا أنَّ ذلك ( ٢١ ب ) صحيح؛ ثم إنَّ الأمير جبنا احتاط على موجود أرغون شاه جميعه ·

فلما كانت ليلة الجمعة رابع عشرين رجب، شاعت الأخبار بمصر، أنَّ أدغون شاه ، نائب الشام ، وجد مذبوحاً ، وهو فى السجن ، ولا 'يُعْلِم مَن ذبحه ؛ فأحضر الأمير جبنا القضاة ، والأمراء ، وكتب الأمير جبنا صفة محضر ، بأنَّ أرغون شاه ، نائب الشام، وحِد مذبوحاً في السجن، ولَا يُعلمَ مَن ذبحه .

ثم فشا الكلام بين أهل دمشق ، بأنَّ هذا كله من فمل الأمير جيفا ، فكثر الكلام في حقّ الأمير جبنا بذلك؛ فتعصّب لثأر أرغون شاه جماعة من عسكر دمشق، وحاربوا الأمير جبنا فانكسر ، وهرب ، وتوجَّة إلى نحو الزَّة ، وهي من ضياع دمشق ، فأقام مها أياما ، ثم توجَّه إلى طرابلس .

<sup>(</sup>٣) بامن . . . أمه : اللحظ الأساوب العامى في هذا البيت .

<sup>(</sup>٧) نائما: نائم. (۱۵) محضر: محضرا.

<sup>(</sup>۱۷) فشا : فشي .

فلما جَرَى ذلك ، أرساوا أهل دمشق ، وكانبوا السلطان بما وقع من أمر أرغون أ شاه ، نائب الشَّام ؟ فَلمَّا وصل الخبر إلى السلطان ، أنكر ذلك ، وحلف على مصحف قريف بحضرة الأمراء ، أنَّه لم يكن له علم بذلك ، ولا كانب جبنا بتتل أرغون شاه ، نائب الشام ؟ ثم برزت المراسم الشريفة إلى أمراء دمشق، بأنْ يتوجّهوا إلى طرابلس، وبحاربوا جبنا نائبها .

فلما وسلت مراسيم السلطان إلى أمراء دمشق ، بأن نخرج إلى جبنا ، وبحاربه ، خرج إليه جبنا ، وبحاربه ، خرج إليه عسكر دمشق قاطبة ، وتوجهوا إلى محوطرابلس، وحاربوا جبنا، فالمكسر، وهرب ، فقبضوا عليه ، وأنوا به إلى الشام ، وهو أسير ؟ فكان يوم دخوله إلى الشام من الأيام الشهودة .

وكان فى مراسيم السلطان ، التى وردت من مصر ، بأن : « إذا ظفرتم بجينا ، استقوه على باب قلمة دمشق ، وأقام مم استقوه على باب قلمة دمشق ، وأقام معلّقا ثلاثة أيام ، لم يدفن ، ثم بعد ذلك أنزلوه ودننوه، وخمدت هذه النتنة من دمشق، بعد ما كانت أهل الشام نسبوا قتلة ( ٢٢ آ ) الأمير أرغون شاه إلى السلطان ، ولاموه على ذلك ، فظهرت براءة السلطان في ذلك .

# ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعائة

فيها وردت الأخيار من البيرة، بأنّ التتار هجموا على مدينة سنجار، وماكوها، فا تحقق السلطان ذلك ، عيّن لهم تجريدة ؛ فلم وصل العسكر إلى سنجار ، حاصروا ، مَن بها من التتار ، فلما رأوا التتار عيّن الغلب ، طلبوا الأمان من العسكر ، فأرسل لهم الباش بالأمان ، فسلموا له المدينة ، وملكها عسكر السلطان ، ورجع إلى التاهرة مع السلامة .

وفيها وقع حريق بخط البندةانتين، وكان حريقا عظيما، حتى ركب الأميرشيخوا،
 ومماليكه، والأمير بيبنا أروس، نائب السلطنة، وتوجّهوا إلى البندةانتين بسبب

<sup>(</sup>۱۰) التي : الذي .

<sup>(</sup>۱۳) ولاموه : ولامومه .

ذلك الحريق ؛ فعمات النار فى البيوت ، فاحترق فى تلك الليلة نحو ألف دار ، وأعيى الناس خمود تلك النار ، فإنّها كانت ليلة شديدة الرياح العواسف ، فعمات النار فى البيوت ، واشتد الأمر حِدًا .

وفيها توجّه الأمير طاز ، الدوادار ، إلى الحجاز ، وكان أمير ركب الحمل ؛ فلما وصل إلى مكّة ، وسعد الجبل ، وقع بينه وبين الملك المجاهد ، ساحب البن ، وكان حجّ فى نلك السنة ، فتحادبا وهما بجبل عرفات ، فانكسر الملك المجاهد ، صاحب البن ، وأُسِر ، ووُسِّح فى الحديد ، وخرج به من مكّة ، وأَتَى به إلى القاهرة ، إلى تقضيه به الآراء الشرينة .

وفى هذه السّنة ، جمع السُّلطان الأمراء ، وأحضر القضاة الأربعة ، ورشّد نفسه ، وثبت رشّده فى ذلك اليوم ، واستعذر الأوسية من الأمراء ، فأعذروا له فى ذلك ، وسَّلموا إليه أمور المملكة .

فلما ثبت رشده ، أقام بعد ذلك مدّة يسيرة، وقبض علىجماعة من الأمراء، منهم : ٪ ا الأمير بيمنا أروس ، والأمير منجك اليوسنى ، وجماعة آخرين من الأمراء ؛ فقيّدهم ، وأرساهم إلى السجن بثنر الإسكندرية، وهذا أول تصرّفه فى أمور (٧٢٧) المملكة .

ومن الحوادث فى هذه السنة ، أنّ السلطان أبطل ما أحدثه النساء من لبس ١٥ القمصان الواسعة ، والأكمام الكبار ، وأمر بإبطال ما أحدثوه أيضاً من الأزر الحرير الملوّن ، والأخفاف الزركش ، وأمر بإصهار الناداة فى مصر ، والقاهرة ، بإبطال ذلك جميعه ، فرجين النساء عن ذلك من يومئذ .

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وسبعائة

فيها وردت الأخبار بوفاة أبى الحسن على بن أبى سعيد ، صاحب فاس ، من بلاد النرب ، وكان من أعيان ملوك النرب ، وله صهرة طائلة .

۲١

<sup>(</sup>١) وأعبى : وأعبا .

<sup>(</sup>١٠) الأُوسية : يعنى جم وصى .

<sup>(</sup>۲۰) فاس : فارس .

وفيها عاد الأمير طاز ، أمير ركب المحمل ، وقد عاد من الحجاز ؛ فلما طلع إلى القامة ، عرض على السلطان الملك المجاهد ، صاحب النمين ، فلما مثل بين يدى السلطان ، م أمر بنزع قيوده ، وأطلقه ، ورسم له بالعود إلى بلاده ؛ ثم إنّ السلطان أرسل معه الأمير قشتم النصورى ، أحد الأمراء العشرات ، ليوصله إلى مكة .

وكان الملك المجاهد لما أفرج عنه السلطان ، أهدى إلى السلطان هدية حَفِلة ، من جوار ، ومن عبيد ، ومن أزر ، ومن شاشات ، ومِن صينى ، ومن عـــود ، ومن حَسَى لبان ، وغير ذلك من التحف ، وقيل ، وأهدى إليه جملة مال .

فلما خرج من مصر، ووسل إلى الينبس ، وثب هناك ، ومَنْ معه من جماعته على الأمير قشتمر ، الذى خرج سحبته ، وأداد قتله ؟ فلما جرى ذلك ، قبض أمير الينبس على الملك المجاهد، ووضعه فى الحديد، وسلَّمه إلى الأمير قشتمر ، فرجع به إلى القاهرة؟ فلما علم السلطان بذلك تغيّر خاطره على الملك المجاعد، وأرسله وهـو مقيّد إلى نُغر

الأراذل ، يقال له الفار ، وكان أصله مكّاسا ، ثم بقى من رُسُل الديوان المفرد ، ثم صار ١٥ يتقرّب إلى السلطان بأذى ( ٢٣ آ ) الناس قاطبة ، فحظى عنده بسبب ذلك ، وصار

بيسوب بالمستسمى بالمعالم ما لا أحدثه هناد فى زمانه، فكثر الدعاء على الساطان
 بسبب ذلك، وتنبرت خواطر الأمراء عليه .

الماكان يوم الأحد سابع عشر جمادى الآخرة ، وثب جماعة من الأمراء على السلطان ، ولبسوا آلة الحرب ، وطاموا إلى الرملة ، ووقفوا بسوق الخيل ؛ وكان رأس الفتنة الأمير طاز المنصورى ، والأمير بيبنا الشمسى ، والأمير بينوا الناصرى .

٧ فعلم الأمير طاز، ومعه جماعة من الأمراء، والعسكر، فلكوا باب السلسلة، ثم طاموا إلى النامة، وهم راكبون، إلى الحوش، ثم إنهم حفاوا إلى الدهيشة، وقبضوا على الملك الناصر حسن، فلما قبضوا عليه، أدخاوه إلى دور الحرم، ووكاوا به جماعة بم من الخدام.

oma سلطنة الناصر حسن (الأولى) \_ سلطنة الصالح صلاح الدين \_ سنة ٧٥٢

فكانت مدّة سلطنته هذه الأولى ، ثلاث سنين وتسعة أنىهر وأيام ؛ ثم يعود إلى السلطنة ثانيا ، كا سيأتى ذكر ذلك فى موضه؛ فالم خُلع الناصر حسن من السلطنة، توكّى مِنْ بعده أخوه سيدى صالح ، اقتهى ذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪ,

# سلطنة الملك الصالح صلاح الدين صالح ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون

وهو العشرون من ماوك النرك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو الثامن نمن ولى السلطنة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون .

بويع بالسلطنة بعد خلع أخيه الملك الناصر حسن ، يوم الاثنين ثامن عشر جمادى ٩ الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعانة ؟ وكان مولده بقامة الجبل فى أوائل ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وسبعائة ، وكانت أمّه تسمّى خوند قطار ملك ، بنت ملك الأمراء تكذ الحسامى ، نائب الشام .

وكان ممن تعتب لسلطانة سيدى صالح ، الأمير طاز ، دون إخوته ، فطابه من دور الحَرِم ؛ (٣٣ ب ) فلما حضر، أرساوا خلف أمير المؤمنين ، والقضاة الأربعة، وحضر سائر أعيان الأمراء ، وبايعوا سيدى صالح بالسلطانة ، وتلقّب بالملك الصالح ، ه ، ولبس شعار النُماك من باب الستارة .

وركب من هناك ، والأمراء مشاة بين يديه، بالشاش والقَاش، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقّت له البشائر مم. بالقامة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، ونسج له الناس بالدعاء ، من الخاص والعام .

فلما تم أمره فى السلطنة ، فوض أمور المملكة كانها إلىالأمير طاز، وصار صاحب الحلّ والعقد فى أيام دولته ،أ واجتمعت فيسمه الكامة ؛ فشقّ ذلك على بقيّة الأمراء ٢١ قاطبة ، ودبّت بينهم عقارب النقن ، فنزايد الأمر منهم .

<sup>(</sup>٣) أخوه : أخيه .

<sup>(</sup>١٠) اثنتين : اثنين .

فلما كان يوم الاثنين، وثب الأمير منكلى ُبنا الفخرى ، والأمير مغلطاى ، وجاعة من الأمراء العشرات ، والتف عليهما جماعة كثيرة من الماليك السلطانية ، فلسوا آلة الحرب، وتوجّهوا إلى نحوقبة النصر .

فلما بلغ الأمير طاز هذه الحركة ، طلع إلى القلمة ، وركّب السلطان ، ونزل به من القلمة ، وجمع العسكر فى الرملة ، وفرّق عليهم الليوس والسّيوف والأتراس ؛ ثم دقّت

الطبول حربى ، وزعق النفير ، ومشى السلطان تحت الصنجق . ثم إنّ السلطان نادى للموام ، أنّ من وجد مماوكا من مماليك الأمير منكلي 'بنا،

م إن السلطان نادى للموام، أن من وجد تماوه من تماليك ادمير مسكلى به. والأمير مناطاى ، يقتله ، ويأخذ عربه ؟ فتُتل فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من الماليك، وراح الصالح بالطالح .

وراح الصاخ بالطاخ .
 ثم إنّ الساطان توجّه إلى قبة النصر ، عن معه من السكر ، فوقع بين الفريقين

هناك وقعة مهولة، وتُتل فيها من الماليك ما لا يحصى؛ وكان معظم هذه الوقعة بالثوب من خايج الزعفران، وتُقيِّل من النامان، والعوام، ، جاعة كثيرة .

س مسيح وسور في من من منكان أبنا ، والأمسير مغلطاى ، الذي كأنا سببا وآخر الأمر انكسر الأمير منكاني بنا ، والأمسير مغلطاى ، الذي كأنا سببا لإثارة هذه النتنة ، فتُبيض عاميمها ، وكانا قد توجّها إلى بعض البسانين بالمطرية .

فلما أحضروهما إلى بين يدى السلطان ، رسم بسجمهما ( ٢٤ آ ) في خزانة شمايل ، قاقاما بها أياما ، ثم بعث بهما إلى السجن بثنر الإسكندرية ؛ فلما سجمهما ، رسم بالإفراج عن الأمير منجك اليوسني ، والأمسير شيخُوا النمرى ، وكانا في السجن بثنر الإسكندرية من أيام اللك الناصر حسن ، فلما حضرا ، أنم على الأمير شيخوا بتقدمة ألف ، وكذلك الأمير منجك اليوسني .

ثم إنّ الساطان أرسل بالإفراج عن الأمير بيبنا أروس، وكان في السجن أبقامة ٢ الكرك، نلما حضر أخام عليه، وقرّره نائب حلب؛ وأخام على الأمير أرغون

<sup>(</sup>٦) وزعق : وصعق .

<sup>(</sup>١١) وتعة : كذا في الأصل . || الوقعة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٣) الذي : كذا في الأصل .

الـكاملي ، وقرَّره نائب الشام ؛ وأخلم على الأمير قبلاى ، وقرَّره نائب السلطنة بالديار المصرية ؛ وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم ألوف ؛ وجعل له عصبة من الأمراء . تخصّ به ، فاستقامت أموره في السلطنة ، بما فعله من انتقالات الوظائف بين الأمراء ، وعزل مَن عزل ، ووتي مَن وتي .

وفي هذه السنة ، وردت الأخبار بوفاة العلامة الحافظ شمس الدين محمـــــد بن قمر الجوزية ، وكان من أعيان العلماء ، وله عدّة مصنّفات في علوم شـّتي ، انتهبي ذلك . ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وسبعائة

فيها في شهر الحرم ، وردت الأخبار من حلب ، بأنَّ الأمير بيبنا أروس ، إل خرج من مصر ، وتوجّه إلى حاب ، خامر على السلطان ، وأظهر العصيان ، وخرج عن الطاعة ؛ وكذلك بكلمش ، نائب طرابلس ؛ وكذلك الأمير أحمد ، نائب حماة ؛ وكذلك الأمير ألطنبغا برناق ، نائب صفد ، وهو صاحب الدرب المروف به ، الذي هو بالترب من قنطرة سنتر ؛ فلما تحقّق السلطان عصمان هـ ولاء النوّاب، أرسل بالكشف عن أخبارهم .

ثم بعد أيام وردت الأخبار ، بأنَّ الأمير بيبنا أروس ، قد جَمعَ الجمَّ الغنير من العَمَاكُرُ والعربان ، وقد وصل إلى الشام ، وهو يحاصر المدينة ؛ وأنَّ نائب الشام ، لما رأى ءين الغلب ، هرب من الشام تحت الليل ، هو وعماله وأولاده ، وأتى إلى غزّة ، وأرسل يكاتب السلطان بمـــا وقع من أمر بيبغا أروس ، نائب حاب ، وأنّه دخل إلى الشام، وصحبته من ( ٢٤ ب ) العساكر ما لا يحصى، ومن الأمراء نحو ستين أميرا ؛ والتف عليه من العربان والعشير جماعة كشرة ؛ وأنه ! دخل الشام وملكها ، عَدَّ عساكر الشام ، وعساكر حلب ، فكان عدَّتهم نحو عشرة آلاف

ثم إنَّ بيبنا أروسَ لما دخل إلى الشام ، أرسل يطلب من الأمير أياجي ، نائب (۸) أروس: أوس.

<sup>(</sup>۱۲) هناله : هوالي .

قامة دمشق ، أميرا كان مسجونا بقلعة دمشق ، فأرسل الأمير أياجي يعتذر إليه عن أياجي حسَّن قلعة دمشق ، وركّب علمها المكاحل بالمدافــــــــــــــــــــــ ؛ وأرسل يقول لأهل دمشق : « لا تفتحوا دكاكينكم ، ولا تبيعوا على عسكر بيبغا أروس شيئا » .

فالما بلغ ببينا أروس ذلك ، اشتدّ غضبه على أهل دمشق ، وأمر عسكره بــأنْ ينهب ضياع دمشق، وبسانينها، ويقطعوا الأشجار التي مها؛ فلما سمم بذلك من كان مع ببينا أروس من العربان ، ومن العشير ، فنهبوا ماكان في الضياع من القماش والنساء والبنات والخيول والموائمي ، وما أبقوا في ذلك نمكنا ، وجرى على أهل

دمشق من بيبنا أروس ، ما لا خير فيه من النهب والسي والقُتُل .

فلما تحقق السلطان صحّة هذه الأخبار ، بما جرى في دمشق ، علَّق الجاليش على الطبلخاناة ، وعرض في ذلك اليوم العسكر ؛ ثم عيَّن الأمير عمر شاه ، وهو ساحب القنطرة ، وعيّن الأمير محمد بن الأمير بكتمر الساقى ، والأمير تمارى الحموى ، بأنْ يخرجوا إلى جهة بلاد الصعيد، حتى يحفظوا الضياع من فساد العربان ، بسبب أنْ لا ينهبوا المغل، فإنَّ القمح كان في الجرون، فخرجوا هؤلاء الأمراء من يومهم.

ثم إنَّ الساطان صرع في عمل رقه ، وخرج من القاهرة على جرائد الخيا ، وطلَّب طُلْبًا حربيًّا ؛ وخرج صحبته ( ٢٥ آ ) أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أحمد بن الستكني. بالله سلمان ، والقضاة الأربعة .

صرْ غَتْمش ، والأمير أسندمر العمري ، والأمير جردمر ، والأمير قراُنِهَا ، والأمير بتخاص الناصري ، والأمير طشتمر القاسمي ، والأمير قجا السلحدار ، والأمير سنقر المحمدي ، والأمير قطاو بنا الذهبي ، وآخرين من الأمراء المقدّمين ؛ وخرج صحبته من الأمراء الطبلخانات والعشرات نحو ثمانين أميراً .

<sup>(</sup>١١) العِلْمَاخَانَاة : العِلْمَاخَاه .

<sup>(</sup>١٤) مؤلاء : مولاي .

<sup>(</sup>١٦) حربياً : حربي

ثم إنّ الساطان رسم للأمير قبادى ، نائب الساطنة ، بأنّ يقيم بمصر ، ويكن بالقلمة ، إلى أنْ يحفر السلطان من الشام ؛ وترك بمصر ثلاثة من الأمراء المقدّمين ، بسبب حفظ الدينة .

ثم إنّ السلطان نزل من القامة يوم الثلاثاء سابع شهر شعبان من سنة ثلاث وخمسين وسيمائة ، فنزل بالريدانية ، فأقام بها يوما وليلة ، ثم رحل من هناك وجَدّ في السير، حتى دخل إلى دمشق ؛ فلما يلغ بيبنا أووس ، نائب حاب ، مجى. السلطان، هرب من وجهه ، وتوجّه إلى حاب .

فلما دخل السلطان إلى دمشق ، كان له يوم مشهود ، وأوكب موكبا حَيْلًا ، وركب قدامه الخليفة الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، والقضاة الأربعسة ، وهم : قاضى ، والقضاة الشافعي عزّ الدين بن جماعة المقدسي ، وقاضى القضاة الحيني جال الدين عبد الله ابن التركاني، وقاضى القضاة المالكي عبد النصير السنجاري ، وقاضى القضاة الحنيلي تتىّ الدين ابن قاضى القضاة عزّ الدين عمر ؛ ودخل سحبته الأمراء قاطبة ، من كبير ، وصغير ، وسائر المسكر، وكان يوما مشهودا .

فدخل إلى دمشق ثانى مهر رمضان ، ونزل بالقصر الأباق، الذى بميدان دمشق ، وسلّى صلاة المجمة فى جامع بنى أُميَّة ؛ ثم إنّ السلطان طلع إلى فلمة دمشق، وأقام بها. ١٥ ثم ( ٢٥ ب ) إنّ السلطان عبَّن جاءة من الأمراء والعسكر، بأنْ يتوجّهوا خلف بيبنا أروس ، نفرجوا من دمشق على حمية ، وتوجّهوا فى طلب بيبنا أروس ، فتلاقوا معه فى مكان يسمى تلّ النار ، فتحاربوا معه هناك ، فانكسر بيبنا أروس ، وهرب ١٨٨ إلى ملطية ، وتشتّت من كان معه من العساكر .

ثم إنّ عسكر الساطان صاد يتبض على مَن كان مسح بيبنا أدوس من النوّاب والأمراء، الذين خامروا، وخرجوا عن الطاعة، فأسروهم، ووضعوهم فى القيود، ٢١ وفى الزناجير، ثم نوجّهوا بهم إلى دمشق،فكان يوم دخولهم إلى دمشق يوما مشهودا، لم يُسمع بمثله .

<sup>(</sup>٢١) الذين : الذي .

فلما عرضوا على السلطان ، أمر بتوسيطهم أجمهين ، فكان الذى توسط من الأمرا والنواب ستة أنفس ، وهم : ألطنينا برناق ، نائب سفد ، والأمير طبينا الأوجاقي المروف بحلاوة ، والأمير مهدى العلاى ، شاد الدواوين بحلب ، والأمير أسنينا التركماني ، والأمير ألطنينا ، شاد الشربخاناة ، والأمير شادى أخو الأمير أحمد، نائب حماة ؟ ثم إن السلطان أراد أن يوسط الأمير ملكتمر السعدى، فشفع فيه بعض الأمراء ، فحدس بقلمة دمشق .

فلما وردت الأخبار إلى القاهرة بهذه النصرة، في ثالث شوّ ال ، دُقَّت البشائر بالقلمة ، وزيّنت القاهرة زينة حَفِلة ، وأقامت الزينة سبعة أيام متوالية .

ثم إنّ السلطان ، لما بانه أنّ بيبنا أروس هرب إلى نحر البيرة ، عيّن له جماعة من العسكر ، يتبعوه حيث توجّه ؛ ثم إنّ السلطان أنام بدمشق أياما ، فعزل مَن عزل، ووتى من وتى .

١١ فاما انتهى أربه من دمشق ، قصد التوجّه إلى نحو الدّيار المصرية، فدخل القاهرة
 في أواخر شوّال ؛ وفيه يقول ابن أبى حجلة :

الصالح الملك المظم قدره تُطوى له أرض الفلاة النازح لا تعجبوا من طيّها لمسيره فالأرض تُطوى دائمًا للصالح

فلما دخل الملك الصالح إلى القاهرة ، زُرِّين له، وكان له موك ( ٢٦ آ ) حَفِل،
و ُحمات على رأسه التبّة والطبر ، ولهبوا قدامه بالفواضي الذهب ، وفرشت تحت
مد حوافر فرسه الشقق الحربر ، من باب النصر إلى القامة ، ونترت على رأسه خفائف
الذهب والفضّة ، ومشت قدامه الروس النوب ، بالشاش والفاش ، ولاقاه الأوزان،
والشبابة السلطانية ، والشاويشية ، واصطفّت له النماني ، من الرجال والنساء ، على
٢١ الدكاكين ، وكذلك الطبول والزمور .

فشقُّ من القاهرة ، وارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء ، وعظم أمره بهذه

<sup>(</sup>١٠) يتبعوه : كذا في الأصل . (١٩) الرءوس النوب : كذا في الأصل .

النصرة، التى وقعت له على النوّاب؛ فلما أنَّ طلع إلى القلمة، أخلع على الأمراء المقدّمين، وتزلوا من القلمة إلى منازلمبر .

ومن الحوادث ، أنَّ الأمير صرْعَتْمُش ، رأس نوبة النّوب ، وقع بينه وبين ٣ الصاحب علم الدين بن زنبور الدميرى ، فقبض عليه وقيّده ، ثم أعلم الساطان بذلك ، وقال له : « إنَّ ابن زنبور قد ثقل أمره على الناس » ، وعَدَّ له مساوى كثيرة وقعت

منه، وقد حاز من الأموال ما لا يحصى ، ولا وقع لأحد من الباشرين ماو َقَع له . فشكره السلطان على ذلك ، وأرسل أحضر ابن زنبور ، فسجنه بالقامة ، واحتاط على جميع موجوده ، من صامت وناطق ؛ فسكان كما يقال في المهنى :

ومباشر السلطان شبه سنينة فى البحر ترجُّنُ دائمًا من خونه ٩ إنْ أدخَاتُ من مائه فى جونها أدخلها وماءها فى جونه ثَم إنّ السلطان ، لما قبض على ابن زنبور ، أخام على الناضى موقّق الدين هبة

الله بن سمد الدولة القبطى ، وقرّره فى الوزارة ، عوناً عن الساحب عــــــــم الدين ١٢ ابن زنبور ، بحكم القبض عليه .

قال الشيخ برهان الدين بن جاعة ابن عم قاضى القناة عز الدين بن جاعة :
وَقَنْتُ على قواهُم بِحْطَ ابن الفورة ، البائير ، فيها ما ضبط من موجود ابن زنبور ، ١٥
فكان من مضمون تلك القوائم : صناديق خشب ضمها ذهب عين ، جملته ستائة ألف ديناد ، ووُجد عنده فضّة نقرة ، فحر دلك بالكيل المصرى ( ٢٦ ب ) فكان ثلاثون أردبًا مصريًا ؛ ووُجد عنده صناديق ضمها نصوص ماوّنة ، ما بين ياقوت ١٨ أخمر وأصفر وأزرق ، وبلخش وفيروز وماس وعين الحر ، وحبّات لؤلؤ كبار ، فحرّر ما في تلك الصناديق من الفصوص ، فكان نحو قنطازين ؛ ووُجد عنده ذكائب فيها لؤلؤ حَبّ صغير ، فاعتبره بالكيل ، فكان أوديين بالمصرى .

ووُجِد عنده أوان ذهب وفضّة، فحَرَر ذلك، فكان زنته نحو ستين قنطاراً؛ ووُجِد عنده أوان ذهب وسمّانة قطعة، عنده من القاش الماوّن، ما بين سوف وجوخ وحربر وبياضات ، ألنين وسمّائة قطعة، 

(٨٥) مصرياً : مصري . ال ماونة : ماون .

منها مفرى بسمور ووشق وسنجاب وقاقوم ، ألفين قطعة ؛ وجندات ماوّن بوجهين، نحو سنائة قطعة ؛ ووُجد عنده خنينيّات جاوس ماوّنة ، خمّة آلاف قطعة ؛ ووُجد عنده حوايص ذهب ، ستة آلاف حياسة ؛ وكافتات زركش ، ستة آلاف كافتة .

ورُجد له عند الناس ودائع كثيرة فى أماكن شتى ، فلم ينحصر ذلك لكترته ؟ ووُجد له فى حواسل أزر ، وشاشات ، العدّة ثلثاية أنف شاش وإزار ؟ ووُجد له فى حواسل بسط روى ، ومقاعد جوخ وغمل ، من سائر الألوان والأنواع ، خمسة

فى حواسل بسط روى، ومقاعد جوخ وخمل، من سائر الالوان والا وإ وثلاثون مقعدا ؛ ومن الأنطاع ما بين كبار وسنار ، ثلاثون ألف نطع .

ووُجدله عنده فى حواسل: صحون وزبادى صيبى ، ما بين لازورد وشَمَّافَ أَبِيض ، وصيبى أَخضر ، نحو ثلاثين ألف قطعة ؛ ووُجد عنده فى حواسل : أوانى عاس أصفر مكفّت ، ما بين أطباق ، وطسوت ، وأباريق ، وثريّات ، وغير ذلك أربين ألف قطعة .

١٠ ووجد عنده من الخيول والبغال والجال ، نحو عشرين ألف رأس ؛ ووجد له فى غياة نحت سُلم ، سبعائة ألف دينار ؛ ووجد عنده من الجواري والعبيد ، سبعائة رأس ، ومن الماليك الرَّوم ، خسون مملوكا ، ومن الخدّام الخصى مائة رأس .

١٨ ووجد له من ( ٢٧ آ) فلخر الأملاك والفنياع والرّبوع والحوانيت والسَّقَات،

 <sup>(</sup>١) مغرى: يسى بقراء. || بسمور: بصمور. || ألفين: كذا في الأصل. ||||
 وجندات: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) خنينيات : كذا فى الأصل .

<sup>(</sup>١٢) المندمين الألوِف : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) وعمير : وعمر . (۱۷) رأس : رأسا .

<sup>(</sup> تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ ـ ۳۵ )

سبعة آلاف مكان ، فتُوَّموا بثلثاية ألف دينار ؛ ووُجد له من الماصر خمسة وعشرين معصرة ، وبها من القنود السكر ما لا ينحصر ؛ ووُجــــد لأولاده من الإقطاعات الثنيلة ، سبعائة إقطاع .

ووُجد له فى حاسل بمصر العتيقة ، من السروج الذهب والفضّة ، والكنابيش الزركش ، والبدلات الذهب ، وعُدَد الخيل ، فقُوم ذلك بثلاثين ألف دينار ؛ ووُجد له فى حواسل ، بضائع وأسناف من البهار ، فتُومّ ذلك بأربعائة ألف دينار ؛ ووُجد ٦ له من المراكب سمّائة مركب .

ووُجـــد له من السواق في البلاد الشرقية والغربية ، وجهات الصميد ، ألف وأربعائة ساتية ؛ ووُجد له من البسانين والغيطان ، ماثنا بستان ، في أماكن شتى ؛ , ووُجد له من الأبقار الحلّابة ، والأغنام السياق ، والجاموس ، ثاناية ألف رأس ؛ ووُجد له من الغلال ، ما بين تمح وشعير وفول ، ما لا ينحصر كيله .

ووُجد له مائتا سريّة ، ما بين بيض وحبش ؛ وكان منزوّجاً بأربع نسوة ؛ وقد ٢٠ ضاع له عند أصحابه وغلمانه من الودائع ، ما بين مال وقاش ، ما لا ينحصر ، هذا كُلّة خارِجاً عمّا وُجد عند نسائه وجواريه من الحليّ والفصوص واللؤلؤ ، ومرضلة القاش الفاخر ما لا ينحصر ، وكذلك شُوار بناته فما أنحصر ذلك لكترته ؛ وهذا الموجود الذي ظهر للصاحب علم الدين بن زنيور ما لا سُعع بمثل ذلك عن موجود الخلفاء المرّمويّة ولا الوزراء البرامكة .

وقد نقاتُ هذه الواقعة من تاريخ الصارى إبراهيم بن دقماق السمى : « بالنفحة - ١٨

<sup>(</sup>۲) وبها : وبهم .

<sup>(</sup>٣) إقطاع : إقطاعا .

<sup>(</sup>٧) درک : درکيا .

<sup>(</sup>٩) مائنا ستان : مائن ستانا .

<sup>(</sup>۱۰) رأس : رأسا .

<sup>(</sup>١٢) مائنا : مائني . || بأربع : بأربعة .

<sup>.</sup> lie: he (11)

المسكية في الدولة التركية » ، على ما يسرح هنا بالنَّام والحَمَّالُ .

فلما انتهبى موجود ابن زنبور ، احتاط عليه السلطان جميعه ، وعجب من ذلك ؟ ثم إنّ السلطان أحضر الساحب علم الدين بن زنبور بين يديه ، وقال له : «كيف كنت تشكو لى كل وقت ، وتقول : أنا باخصر فى الوزارة كل سنة جملة مال ؟ فكيف كنت تخصر ( ٧٧ ب ) وعندك هذه الأموال كابا » ؟

فبطحه على الأرض ، وضربه ضربا مبرحا ، ورسم بننيه إلى قوص ، فنني إلى قوص ، ونيل رسم السلطان ودفن بقوص ؛ وفيل رسم السلطان بننمه إلى بلده دمبرة فأقام مها إلى أنَّ مات ، ودفن مها .

وكان قد جمع بين الوزارة ، ونظارة الخاص، والأستادارية ؛ وكان له بمصر حرمة وافرة ، وكان قد جمع بين الوزارة ، ونظارة الخاص لا بن زنبور ، كيف حوى هذا المال الجزيل في هذه المدة اليسيرة ؛ ولكن قد زال عنه ماله وجاهه بسرعة ، كأنّه لم يكن ، وقد قيل : « المال كالما ، مَن استكثر منه ، غرق فيه » .

وقد قال القائل في العني :

واختر لغفسك منها راحة البدن هل ناله غير بعض التطن والكفن خذ التناعة من دنیاك وارض بها وانظر لمن قد حوى مما سمت به وقال الزخشرى فى المدنى :

لئام الناس من رزق حثيث نتات لها خذى أسل الحديث نجادت بالخبيث على الخبيث

وقائلة أرى الأيام تعطى وتمنع من له شرف وفشل رأت حِلّ المكاسب من حرام

 <sup>(</sup>٤) تنكو : تفكوا . || باخصر : كذا ق الأصل ، ويعنى أنه يخسر ، وبالدخذ استمال الباء ق النمل الشارع .

<sup>(</sup>ه) تخصر : كذا في الأمل ، ويمي تخسر ·

<sup>(</sup>٧-٧) وقبل . . . ودفن بها : كتب المؤلف في الأصل هذه العبارة على هامتن الصفحة

<sup>(</sup>۱۱) وارض بها : وارضبها .

ومن غرائب الوقائم ، ما وقع للصاحب علم الدين بن زنبور هذا ، أنْ كان له بيت فى الروضة ، بالقرب من القياس ، وهو بيت السادة الوفائيّة الآن ، وهو البيت الذى أوقفه ابن زنبور من بعده على أولاد سيدى محمد وفا ، رحمة الله عليه ، فجلس ٣ يوما فى الشبّاك المطلّ على بحر النيل ، وكان النيل فى قوّة الزيادة ، فوضع على الشبّاك قدحا من المبأور التمن الزيك بالذهب .

فلما وضعه على الشباك ، تنافل عنه ساعة فسقط فى البحر ، فلما سقط طاب جماعة من النظاسين ، فلم حضروا ، قالوا له : « فى أى مكان سقط هذا القدح » ؟ فنزع ابن نبور من أسبعه خاتما من الياقوت الأحمر ، وألقاه فى البحر ، وقال : « سقط ها هنا » ؛ فنطس النظاس فى البحر ساعة ؛ ثم طلع بالقدح ، والخاتم الياقوت فى ٩ وسطه ، فكتروا الحاضرون من ذلك ؛ فتعليّر الساحب علم الدين من هذه الواقعة ، وقال : « هذه الواقعة نهاية سعدى » ؛ ثم تحوّل من يومه ، ونزل من الموضة .

فما عن قريب حتى وقع بينه وبين الأمير صرْغَتْمش، ( ٢٨ آ) رأس نوبة النوب، ١٠ وقبض عليه ، وجرى له ما نقدّم ذكره ، وكانت هذه الواقعة نهاية سعده ، فكان كا يقال :

إذا تُمَّ أمر دنا نقصه توتَى زوالًا إذا قيل نَمُّ مَّ ثَمُ دخلت سنة أربع وخمسين وسبعائة

فيها ، كانت وفاة أمير المؤمنين الإمام أحمد الحاكم بأمر الله بن الخليفة المستكنى بالله. أبو الربيم، سايان فكانت مدّة خلافته بالديار المصرية أربعة عشر سنة وأغُهُرُ ، ومات ١٨ ولم يعهد لأحد من أقاربه بالخلافة من بعده .

فلما مات الإمام أحمد، أحضر الملك السالح القضاة الأربية، والأمراء، وضربوا مشورة، فيمن بلى الخلافة بعد الإمام أحمد؛ وكان المتسكلم يومئذ فى أمور الماكمة ٢٠ الأمير قبارى، نائب السلطنة .

فلما تسكامل المجلس ، أحضروا بني العبّاس كلهم ، فوقع الاتَّفاق على ولاية الإمام

<sup>(</sup>٢) بيت : بيتا .

أبى بكر بن الخلينة الستكنى بالله سلمان، أخو الإمام أحمد؛ فأحضروا له النشريف وأفادوه عليه، وقرُرَّ فى الخلافة عودناً عن أخيه الإمام أحمد، فنزل إلى بيته فى موكب حَمْل ، قدامه القضاة الأربعة وأعيان الناس، فوسل إلى داره مع السلامة.

وَهو خامس خلينة توتَى الخلافة بمصر من بنى العبّاس، وتلقّب بالمتضد بالله، فأقام فى الخلافة مدّة طويلة ، حتى مات ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

وفى هذه السنة ، حضرت إلى بين يدى السلطان رأس ببينا أروس ، الذى كان نائب حلب ، وأظهر العسيان ، وخرج إليه السلطان ، كما تقدّم؛ وحضرت أيضا رأس بكامش ، نائب طرابلس ؛ ورأس الأمير أحمد ، نائب حماة ؛ وقد تقدّم أنّهم خامروا على السلطان ، فامسا خرج إليهم السلطان ، هربوا من وجهه ، فتوجّهوا إلى بلاد التراكمة .

فلما رجع من هناك السلطان، قطعوا ر؛وسَهم التراكمة، وأخذوا ماكان (٢٨ ب) معهم من مال وقماش وبَرَك وخيول ، ثم قطعوا بعد ذلك ر،وسهم ، وأرسلوها إلى السلطان ، وتحظوا عنده بذلك ؛ فلما مثاوا بين يدى السلطان ، رسم بأنْ يعملتوا على باب زويلة ، فعملتوا عليه ثلاثه أيام .

وفيها ، عمل الأمير طاز وليمة حَفِلة ، بسبب داره التي أنشأها على بركة النيل ،
 فلما كمات ، عمل هذه الوليمة ، واستدعى السلطان ، والأمراء قاطبة، فنزل إليه السلطان وحضر، وحضرت الأمراء؛ فدّ الأمير طاز في ذلك اليوم بين يدى السلطان، والأمراء،
 مدّة حَفِلة ، قبل أصرف عليها فوق ألف دينار ؛ وقدّم للسلطان تقدمة حَفِلة ، ما بين مال وخيول ومماليك ، وغير ذلك ؛ فأقام السلطان عنده إلى بعد العصر ، ثم ركب وطلم إلى القامة ، وكان يوما مشهودا .

٢ ونيها ، أحضر من الطور نصرانى ، قيل عنه أنّه أعّانَ بالقدح فى دين الإسلام ، والدياذ بالله ، فلمّا قامت عليه الميّنة بما قاله ، حكم فيه بعض القناة المالكية بضرب عنته ، فنمرب عنته ، ثم إنّ العوام أحرقوا جنّته بالنار فى وسط الشارع، ومضىأمره.

<sup>(</sup>١٣) مثلوا : كذا في الأصل ، ويقصد الرءوس .

<sup>(</sup>٢٢) البينة : البية .

وفيها، وردت الأخبار من بلاد السميد، أنّ العربان قاطبة قد خرجوا عن الطاعة، وأظهروا العصيان، ومهبوا النلال من الجرون؛ وكان شيخهم شخصا يسمّى عمر ابن الأحدب، شيخ قبيلة عرك؛ فاجتمع عليه عدّة قبائل من العربان، الذين هناك، وتحالفه الجلى العصان على الساطان قاطمة، والخروج عنر الطاعة.

فلما تحقّق السلطان صبحّة هذه الأخبار ، خرج إليهم بنفسه ، وتوجّه معه سائر الأمراء قاطبة ؟ فكان جاليش العكر ، الأمير شيخوا العمرى ، أحد القدّمين ، والأمير طاز الناصرى، والأمير صرّعتّمش الناصرى .

فتقدّموا هؤلاء الأمراء القدّمين أمام العكر ، فاتّعوا هم والدربان ، فكان بين الفريقين واقعة ، لم يسمع بمثلها فيا تقدّم من الزمان من الواقعات المشهورة ؛ فقتل . ٩ من الدربان فمها فوق العشر آلاف ( ٢٩ آ ) إنسان ؛ وهرب شيخيم ابن الأحدب .

فصار الأمير شيخوا يتطم رأس كل من رآه من النَّلاحين يقول : « دَكيك » ؛

فلا زال يقطع مَن رءوس العربان والفَلَاحين ، الذين بشياع الصميد ، حتى بنى من ١٢ رءوسهم عدّة مصاطب ومآذن على شاطبى ، بحر النّبيل ، كما فعل هولاكو ببغداد .

فلما جرى ذلك، رسم الساطان للأمير شيخوا بأن يمشى وراء شيخهم ابن الأحدب إلى آخر بلاد الزنج ، فمشى هو ، والأمراء ، خلفه ، مسيرة سيمة أيام ، حتى دخلوا أطراف بلاد الزنج ، نلم يحسّلوه ، فرجعوا من هناك .

ثم إنّ الساطان قصد الدوّد إلى نحو الديار المصرية ، وقد عُنُم عسكر السلطان من العربان أشياء كثيرة ، من خيول ، وجمال ، وأغنام ، وأبقار ، وسيوف ، ورماح ، ودرق ، وغير ذلك .

ثم إنَّ السلطان دخل إلى الديار المصرية ، وهو فى غاية السرور بهذه النصرة

<sup>(</sup>٣و١٠و١٤) الأحدب : الأحذب .

<sup>(</sup>٣و١٢) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١١) دكيك : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>١٣) ومآذن : ومواذن . || هولاكو : هلاكو .

التي وقدت له ؛ فشق من الصابية في موكب حَفِل ، وطلع إلى القلمة ، وكان له يوم مشهود .

ودخل وقدامه الأسرى من العربان، وكانوا نحو ألف إنسان؛ فلما طلع إلى القامة، رسم بأن يوسطوا هؤلاء العربان جميعها ، وأبقى منهم أكارهم ، ومشايخهم ؛ شم إنّ السلطان نادى فى القاهرة ، بأنّ فاّدحا لا يركب فرسا، ولا يشترى سلاحا ، ولا سيفا ، ولا رسحا .

ثم بعد أيام أرسل ابن الأحدب، شيخ عربان قبيلة عوك ، الذى خرج السلطان بسببه، وهرب من وجهه، فأرسل يطلب الأمان من السلطان، وأنّه يدوس بساط السلطان ويحضر، ويقابل، فأرسل له السلطان منديل الأمان، على يدى خاسكى.

نصف و ساو الله ، حضر إلى الأبواب الشريفة ، وقابل السلطان ، فاما قابله ، أخلع عليه السلطان خامة سنيّة ، وأقرّ م على عادته ، شبخ قبيلة عرك .

أم رسم له بالتوجّه إلى بالاده ، فعاد إليها بعد أيام ، وخدت فتنة العرب ، بعدما
 قد ذهبت فيها أدواح وأموال ، وتيتّت فيها أطفال ، وكانت حادثة سعبة مهولة ،
 حتى إنّ السلطان خرج إليها بنفسه ، وانقع مع العزبان ، وجرى ما تقدّم ذكره ؛

١٥ ( ٢٩ ب ) وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

ما هادف السلطان أعداء إلا لأمر فيه إذلالهم حتى له تكثر أموالهم وللعنبا تكبر أطنالهم

وفى هذه السنة ، نادى السلطان فى الناهرة ، أنْ لا يهودى ، ولا نصرانى ، يستمان بهم فى ديوان ؛ وأنْ لا يركبوا مع مُكادى مسلم ؛ وأنْ تسكون عمائمهم أقلّ من عشرة أذرع ؛ وإذا ما مرّوا بالسلمين ، وهم راكبون ، يتزلون عن البهائم ؛

 <sup>(</sup>٣) الأسرى: الأسراء .
 (٤) هؤلاء : ذلك .

<sup>(</sup>٧) الأحدب: الأحذب.

<sup>(</sup>١٦) مادن : ماذن .

وأنهم لا يدخاون الحمّام ، إلا وفى أعناقهم صلبان خشب ، قدر قرمة كبيرة ، وأشرطوا علمهم أشياء كثبرة من هذا النمط.

وفى هذه السنة ، أخلع الساطان على الأمير أرغون الكاملى ، وقرّره فى نيابة حلب ، عوضاً عن بيبنا أروس ، الذى قتل ؛ فلما خرج الأمير أرغون الكاملي إلى حلب ، ودخل إليها، وردت عليه الأخبار أنّ قراجا بك بن ذو النادر ، أمير التركمان، قد عصى ، وخرج عن الطاعة ، وأظهر العصيان على نائب حلب .

نام تحقق نائب حلب ذلك ، جمع عساكر حلب ، وخرج إليه ، وانقع ممه ، فانكسر قراجا بك ، وهرب منه إلى أطراف بلاد الروم ؛ فلا زال نائب حلب يتبعه ، حتى قبض عليه ، وقيده ، وأرسله إلى السلطان ، فالم مثل بين يديه ، وبتخه بالكلام ؟ ٩

ثم أمر بتسميره، فسُمَّر وطانوا به القاهرة ، وهو مسمَّر على جمل ؛ ثم أنوا به إلى الرملة ، فوسّطوه عند سوق الخيل ، وكان ذنبه أنّه الثنّ على بيبنا أروس ، نائب حلب ، المخامر على السلطان ، وأظهر العصيان ، وصار ينهب ضماع حلب ، وفتك ، فتكا ذدما .

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين وسبعمائة

فيها وقع من الحوادث: أنّ فى ثانى شوّال، وثب جاعة من الأمراء المتدّمين مه، على السلطان، ولبسوا آلة الحرب، وطلموا إلى الرملة؛ وكان الأمير طاز قد توجّه إلى البحيرة، بسبب نساد العربان،فاعتنموا الأمراء هذه الفرسة،ووثبوا على السلطان؛ وكان رأس هذه الفتنة الأمير شيخوا العمرى، وجهاعة من الأمراء.

فلم طاموا إلى الرملة ، هجموا على باب السلسلة ، وملكوه ، ثم طامــــوا إلى [ ٣٠ ] الحوش ، ثم إنّهم هجموا على اللك الصالح ، وهو بالدهيشة ، وفيضوا عليه ،

وسجنوه بدور الحرم ، ووكَّ اوا به جهاعة من الخدّام ، وخلموه من السلطانة في يومه ، ٢١ وزال مُناكه ، كأنّه لم يكن ، فسبحان من لا يزول مُانْكه ولا يتنيّر .

فكانت مدّة ساءانته بالديار الصرية ، ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما ؛ وكان ملكا جايلا ، كنواً للساءانة ، وكانت أيامه كابا عدل بين الرعيّة ، وكان ساطنة الصالح صلاح الدبن \_ ساطنة الناصر حسن ( النانية ) \_ سنة ٧٥٥ ٣٥٥

قليل الأذى ، كثير الخير، دينا خيّرا ، وانو الحرمة ، نافذ السكامة ، مسعود الحركات فى أفعاله ، ساس النّاس فى أيامه أحسن سياسة ؛ وكان خيار أولاد الملك الناصر محمد ابن قلاون ؛ وهو الذى أكمل عمارة الدهيشة ، بعد والده الناصر محمد بن قلاون .

نا) خُلع اللك الصالح من الساطنة ، اجتمعت الأمراء بالقلعة ، وضربوا مشورة فيعن بل الساطنة ؛ ثم وقع الآتناق بينهم على عود اللك الناصر حسن ، أخو اللك الصالح ، فأخرجوه من دور الحرم ، وأعادوه إلى الساطنة .

انتهى ما أوردناد من أخبار الملك الصالح صالح بن الناصر محمد بن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

# عود الملك الناصر حسن

## ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهى السلطنة الثانية ، بوبع بها بعد خلع أخيه الملك السالح، فلم أخرجوا بالسلطان
 حسن من دور الحرم ، أحضر وا أمير المؤمنين المتصد بالله أبو بكر ، والتصاة الأربعة ،
 وأعادوه إلى السلطنة .

۱۵ وبایعه الخایفة، ولبس شعار الملك من باب الستارة، ومشت بین بدیه الأمراء، وهم بالشاش والقاش، حتى دخل إلى القصر الكبیر، وجلس على سریر الملك، وباس له الأرض سائر الأمراء؛ ونودى باسمه فى القاهرة، وارتفت له الأصوات ۱۸ بالدعاء من الناس، واستمر على لقبه بالناصر، ودُقَّت له البشائر بالقامة.

و كانت ولايته بالساعانة ، يوم الاثنين ثانى شوّال سنة خمّى وخمسين وسيمانة ،
وهذه السلطانة الثانية ، وقد هنّاه الشيخ جمال الدين بن نباتة المصرى ، بعوده إلى
٢١ السلطنة ، مهذين البيتين ، وهو قوله :

عُدُّ عَلَى النصر والسادة يامَن رفع الله فى السلاطين شانه أنت سهم لله ما كان يخلى منه أوطان مصر وهى كنانه

- ومن غرائب الانتماق ، أنْ أا عاد الناصر حسن (٣٠ ب) إلى السلطنة ، وردت الأخبار من مكّة ، بأنْ كوكبا قدر النمر، ظهر بعد الدشاء على جبل أبي قبيس، وسُمع هانذ برقيل : « وذا براء عا أنْ بريادك نر فردات أنْ بريادك نرد المناسبة على ال
- هاتف يقول: « هذا يدلُّ على أنَّ رجلاً يكون فى شدَّة فَيْغُرج الله تعالى عنه »، فسكان ٢ ذلك الرجل هو الساطان حسن ، والله أعلم .
- السلطنة ، فقال : « غاب كالبدر في سحابة ، وعاد إلى السلطنة كالسيف المسلول ت من قرابه » .
- فلما تم أمره فى السلطنة،عمل الموك، وأخلع على مَن يُبذُكر مِن الأمراء ، وهم:
- الأمير شيخوا العمرى، فأخلع عليه وقر ره أمير كبير، وصارت وظيفة من يومئذ، ٩ فهو أول مَن سّمى بأمير كبير، وصارت أكبر من نيابة الساطنة، ولم يتغّق هــــذا سوى فى دولة الناصر حسن، فأبحط قدر نيابة الساطنة من يومئذ عما كانت.
- وأخلع على الأمير عزّ الدين أزدمر العمرى ، وقرّره أمير سلاح ، وكان أزدمر ١٣ خشداش شيخوا من تاجر واحد، وكان أزدمر هذا يعرف بأبي دفن ، أقول: وأزدمر هذا ، هو جدّ والد مؤلّف هذا الناريخ .
- وأخلع على الأمير صرُّ تَمَّشُ النــــاصرى ، وقرّره رأس نوبة الأمراء ، فنــار ١٥ شيخوا ، وصرّغَتُمش، فى دولة الناصر حسن، صاحبى الحلّ والعتّد فى أمور المملكة، وعظم أمر شيخوا فى تلك الأيام جدًّا .
  - وقد نقدَم القول على أنّ الأمير طاز، الدوادار الكبير ، كنّ مسافرا في البحيرة ، ٨ وجرت هذه الأمور في غيبته ؛ فلما أنّ حضر من البحيرة ، وطلع إلى القلمة ، قيده الأمير صرْغَتَمش ، وسجنه في البرج بالقامة ؛ فأقام في البرج أياما ، هو وأخوه ، ثم إنّ بعض الأمراء شقع فيهما ، فأخرجهما السلطان من البرج ؛ ثم أخلع على الأمير ١
    - (٣) ماننى : مانفا .
      - . lie: le (11)
    - (١٣) أقول : ابن إياس يعني نف.

طاز ، وقرّره فی نیابة حلب ، ورسم له بأنْ یخوج إلبها من بومه ، فخوج من نحسیر فُلُبُ ولا بَرَك ، وسافر علی جرائد الخیل ، فخوج هو وأخوه ، وتوجّها (٣٦ آ)

الى حلب .

وفى شهر صنهر ، من سنة خمس وخمسين وسبمائة ، كانت وفاة الإمام العالم العالمة ، شبخ الإسلام قطب الدين أبو بكر ابن شيخ الإسلام قاضى القضاة تقى الدين

ابن دقيق العيد، وحمة الله عليهما، وكافا مين أعيان علماء الشافعية.

وفيها ، فى ربيع الآخر ، توقَى الصاحب موقَق الدين هية الله بن سعد الدولة ؛ فلما توقَى أخلع السلطان على الصاحب تاج الدين بن ريشة وقرّ ره فى الوزارة ، عوضًا

عن الصاحب موفق الدين .

وفى هذه السنة ، ابتدأ الأمير صر ُغَنَّمش ، رأس نوبة النوب ، ببناء مدرسته ، التي أنشأها بجوار جامع أحمد بن طولون ، وانتهى العمل منها في سنة سبع وخمسين

١٢ وسبعائة، وقد تناهى فى زخرفها، ورخامها، وستوفها؛ وفيها يقول الشيخ شمس الدين
 ابن الصايخ الحنى، وأجاد بقوله:

ليهنيك يا صرْغَتْمَ ما بنيته لقدفزت في دنياك من حُسْن بنيان ١٥ مها يزدهي الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله من بان

وفى هذه السنة ، أعنى عن سنة خمس وخمسين وسبعائة ، فيها فاض النيل فى الزيادة ، حتى بلغ عشرين أسما من إحدى وعشرين ذراعاً ، حتى غرق كوم الريش

بجميع أرانيه ، وغرق أطراف أماكن الحديثة ، وغرقت شبرا ، والنية ، وهي منية
 السيرج ، وغرقت بسانين المطرية جميعها ، وبسانين جزيرة الفيل ، وانقطمت الطرقات
 من سائر جهات الشطوط ، وغرقت أراضي الروشة جميعها، وغير ذلك من الأراضي .

# ٢ ثم دخلت سنة ست وخمسين وسبمائة

فيها ، فى جمادى الأولى ، تونى قاضى الفضاة المسالكي عبد النصير السنجارى ؛ فلما تونى أخلع الساطان على الشيخ تقى الدين محمد بن أحمد بن عبّاس ، وقرّره فى قضاء ٢ - المالكية ، عوضاً عن عبد النصير السنجارى ، يحكم وفاته . وفيها ، فى رابع جمادى الآخرة ، فيه توقى الإمام العالم العلامة تقى الدين السبكى أبو الحسن على بن عبد السكافى بن على بن تمام الأنصارى ، وُلِد بسبك الثلاث ، فى صغر سنة ثلاث وتمانين وستمائة ، وتوقى بجزيرة ( ٣٦ ب ) النيل ، على شاطى، بحر ٣ النيل ، يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة من هذه السنة .

وقبيل بانت عدّة مصنّغاته نحو ستين تأليفا ، فى عادم جايلة ، محقٌ لهـــــا أنْ تُككّب بماء الذهب ، لا بالحبر المداد ، لما فيها من النفائس البديمية ، والدرر النفيسية؟ . و وكان شافعى المذهب ، رحمة الله عليه .

وكان تولى قشاء الشافعية بدمشق فى مبتدأ أمره ، وكان عنده شدّة بأس زائدة ، حتى هجاه إبراهيم المهار ، وكان بينه وبينه وحشة ، فقال فيه هذه المداعبة ، وهو قوله : ، مصر للسبكى قالت سِرْ فلا عدت إلَيَّا عذتُ بالرحم: منك إنْ كنت تقيًّا

قال الشيخ جمال الدين بن نباتة : لما كنت بدمشق ، بلغنى وفاة الشيخ تقى ٦٢ الدين السبكى ، فرثيته وأنا بدمشق بهذه المرثية ، وأرساتها إلى ولده من دمشق إلى الديار المصرية ، وهذه هي القصدة :

نه الفضل والعليا، والنّسب ندب شرعنا وجوب الندب حين مفى قد أقبات نوب الأيام ثائرة نفجمتنا بد التنريق مسفرة عن سفرة وطاء من مصر عنه مبتدا خسجر وكأمتنا سيوف الكتب قائلة وقال موت فتى الأنسار منتبطا لحني وقد لبست حزنا لفرقته

ما السيف أصدق أنباء من الكتب الله أكبركل الحسن فى العرب حدادها أسطر الأشعار والخطب

ناءيةً الأرض والأفلاك والشبب

فأى حزن وقاب فيه لم يجب

إذ كان عـــونا على الأيام والنوب

طال فيها شحو مرتقب

لكن به السمع منصوب على النصب

10

١٨

۲١

<sup>(</sup>٣) وستمائة : وستمامايه . (١١) عذت : عدت .

من عيّ أقلامها حَمَّالة الحطب كأن أيدى الورى تبِّت أسى فندت مثل الحقائب والطلاب والحقب آهاً ارتحل عنَّا وأنعمه بقيت أنت وأفنتنا يَدُ الكُرب يا ثاويا والثنا والحمد ينشره ونحن في نار حزن غير مأسب نم في مقام نعم غير منقطع دمشق جسم ودمع الدين في حاب (١٣٢ )، اأعب الحال لي قاب عصر وفي ولو بطون الثرى فمها فيا طربي من لى بمصر التي ضمَّتكُ تجمعنا تُسلى ونحن مع الأيام في لجب الغمرمنا رثاء يحسد مدحك لا كلَّا ولا لصنيتُع الشِّعر من سبب ما بين أكبادنا والهَمّ فاصلة أما القريض فاولا نساكم كسدت أسراقه وغدت مقطوعة الجاب بالفضل أوصى وصاة الرء بالعقب قاضي القضاة عزاء من إمام تقيّ وعلمه والتَّقي والجود لم ينب ما غاب عَنَّا سوى شخص لوالدكم مضى فأمضى سناه الحادث الدرب فَخْنَفُ الحَزِنِ إِنَّا لَاحِتُونِ بمِن أيامنا والليالى الدُّهم والشهب إنَّ لم يسر نحونا سِرنا إليه على فلا عجب مآل النرب للنرب إنّا من الترب أشباح نحاقة

١٥ انتھى ذلك .

وفيها ، فى جادى الآخرة ، توفّى الشييخ سمي الدين محمد بن جعةر الإسنوى ، وكان إماماً عالما فاخِلا ، من أعيان عالم؛ الشافعية .

١٨ وتوتى الشيخ شهاب الدين أحمد، النجوى، المعروف بالسمين . ـ وتوقى الشيخ
 جال الدين بن هشام ، النجوى أيضاً .

وتوفى الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن النرات ، الموقع ، وكان له خَطَّ ، ا وعبارة جيّدة .

# مم دخلت سنة سبع وخمسين وسبعائة

نيها ، ابتدأ الأتابكي شيخوا العمرى ، بعارة جامعه ، والخانقة ، التي بالصليبة ؛

وأنشأ بالصليبة أيضاً تلك الحمامين ، والرّ بوع والحوانيت ، وأوقفهم على الجامع ،

(ع) نلك ، إلاحظ علية الأساوب في هذه المبارة .

والخانقاة ؛ وقرّر بالخانقاة صوفة ، يحضرون من بعد العصر ، وجعل الشيخ أكمل الدين محمد الحنقى ، شيخ الحضور بالخانقاة ، وجعل له نصف النظر على أوقاف (٣٣ ب) الخانقاة .

ورتب للسوفة الذين يحضرون بالخانتة ، في كل يوم الخبز ، والطمام ، في كل يوم لون يطبخ من الطعام، والجوامك في كل شهر،ورتب في كلّ ليلة جمعة[للسوفة]

حساوى عجمية ، تقرّق عليهم ، حتى رتب للصوفة الصابون والزيت ، في كل تمهر ، ، ، ورتب للموفقة الصابون والزيت ، في كل تمهر ، ، ، ، ورتب للمم الحادي في شهر رمضان، حتى المصرط في كتاب وقفة أنّ الصوفة يدخلوا الحمام كل يوم بنير أجرة ، وأشرط في كالمرسة المراكبة المحاد الحمام كل يوم بنير أجرة ، وأشرط في كالمرسة المراكبة المحاد المحاد

كتاب وقفه أشياء كثيرة ، من أنواع البرّ والصّدقات ، وفعّل الخير ، كما فعل الملك • المنصور قلاون في البهارستان .

وأوقف شيخوا على هذه الخانقاة ، والجامع ، عدّة ضياع فى الشرقية ، والنربية ، وغير ذلك ، خارجا عن السقفات ، والحوانيت ؛ وجعل فى الخانقة دروساً للدلماء ، ، من المذاهب الأربعة ، وقراءة سبع فى كل يوم ، بالنّهار والليل دائما ، وأشرط أشياء كثيرة من هذا النّمط ؛ وجعل النظر على وقفه لن يكون رأس نوبة النوب، مع مشاركة من يكون أكبر علماء الحنفية ، شيخ خانقته ؛ وكان شيخوا من أجلّ الأمراء قدرا ، و

من يكون أكبر علماء الحنفية ، شيخ خانقته ؛ وكان شيبخوا من أجلّ الأمراء قدرا ، ١٥ وأكثرهم خُمَّا لفعل الخيروالمعروفوالبرّ، وحبّ العلماء والصالحين،وفيه يقول الشهاب ابن أبى حنجلة : ومدرسة للعلم فعال مواطر من فشميخوا منا فـ د دوآثاره حدّه

ومدرسة للعلم فيها مواطن فشيخوا بها فرْد وآثاره جُمْع لئن بات فيها للقاوب مهابة فواقفها ليث وأشياخها سنبم

ومن الحوادث في هذه السنة ، ما نقله ابن أبى حجلة في كتابه « السكر دان » : « أنّ ربهاً كان عند جامع قوسون، وقع على مَن كان ساكناً به ، نقتل تحت الردم بحو

<sup>(؛)</sup> الذين يخضرون : الذي يخضروا .

<sup>(</sup>٥) [ الصوفة ] : تنتم في الأصل .

<sup>(</sup>٨) يدخلوا : كذا في الأصل .

ثلاثين إنسانا ، من رجال ونساء وسفار ، فلما كشف عمهم الردم ، وُجدمهم سبعة أنفس فهم الروح ، فأخرجــــوهم من نحت الردم وهم سالمين، فأقاموا أياما حتى تعافوا مما قاسده .

ثم إنهم بعد ذلك سافروا ، السبعة أنفس ، في مركب نحو بلاد الصعيد ، نثارت عاميم أرياح عاصفة وهم في البحر ، فغرقت بهم الركب ، فأتوا السبعة أنفس ، الذين سلموا من الردم ، أجمين ، في ساعة ( ٣٣ آ ) واحدة ، ولم يسلم منهم أحد ، فسبحان القادر على كل شيء " » .

وفى أواخر هذه السّنة ، توفّى النّاضى علاء الدين بن الأطروش ، ناظر الحسبة. الشر ننة ، وهم الذي هجاه العهار بقوله :

إنّ ابن الأطروش له حسبة باع بها الجنّة بالناد تنصّرت بناته تحته فأصبحت تمشى بزناد

١٢ ٪ ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وسبعائة

فيها فى دبيع الأول ، ابتدأ الملك الناصر حسن بعارة مدرسته ، التى تجاه القامة ،
عند سوق الخيل ، وكان مكانها بيت يلبغا اليحياوى ، نائب الشام ، فهدم السلطان
حسن ذلك البيت ، وبنى مكانه هذه المدرسة ، التى لم يعمر فى سائر الأقاليم مثلها ؛ قيل
إنّ إيوانها السكبير بنى على قدر إيوان كسرى أنو شروان ، الذى بالمدائن ، وقسد
حرّ روا طوله وعرضه ، وبنوا هذا الإيوان على قدره .

۱۸ وهذه المدرسة تشتمل على أدبع مدارس، لكل شيخ مذهب مدرسة تختس، به ، يشغل فيها العلم ؟ قال قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر ، فى تاريخه : « إنّ السلطان حسن أداد أن يبنى مدرسة خامسة المفرضية ، فقال له الشيخ بها الدين السبكى : الفرائض باب من أبواب الفته ، فأعرض عن بناء المدرسة الخامسة ، فأتفى وقوع مسألة فى الفرائض فأشيكات على الشيخ بها الدين السبكى ، فأدسل يسأل عنها الشيخ شمى الدين الكلاى يقول له : أن قلت إن شمى الدين الكلاى يقول له : أن قلت إن

<sup>(</sup>٥) الذين : الذي .

الفرائض باب من أبواب الفقه ، ثما لك لا تجيب عن ذلك ؟ فندم الشيخ بها الدين السبكي على ما قَالَهُ السلطان حتى ثنى عزمه عن بنا المدرسة الخامسة التي برسم الفرنية » .

ويقال انتهى العمل من بناء هــــذه المدرسة فى ثلاث سنين ونصف ، وقبل كان مصروفها فى كل يوم ألف مثقال من الذهب الهرجة ، وقبل إنَّ طول إيوانها الكبير خمسة وستون ذراعا ، وعرضه مثل ذلك ، وقبل إنّه أكبر من إيوان كسرى بخمــة تأذرع .

وكان عزم السلطان حسن أن يبنى مهذه المدرسة أربع مآذن ، فبنى مها ( ٣٣٠ ) الله مآذن ، فبنى مها ( ٣٣٠ ) الله مآذن ، فكانت الثالثة فوق سوق القبو ؛ ونقل بعض المؤرّخين : أن الل حفروا أساس هذه المدرسة ، وجدوا فى الرمل مرساة مركب ، وهذا يدلّ على أنّ الله مركب ، يمن يحرى هناك قديما .

ويقال إنَّ الساطان حسن وجد فى بعض أساس هذه الدرسة ، الم حنره ، كَنزاً ١٣ فيه ذهب يوسنى ، وهو الذى أعانه على بناء هذه الدرسة ، فبنيت من وجه حِلِّ ليس من مال فيه شبهة .

ونقل السلاح الصفدى ، فى تاريخه ، أنّ السلطان حسن ، لَمَا أكمل عمارة هــذه مه ، المدرسة ، نزل من القامة ، وسلّى جها صلاة الجمّعة ، واجتمع بها قضاة القضاة الأربعة ، وسائر الأمراء المقدّمين ، وهم بالشاش والفاش ، ومائت النسقيّة ، التى بصحرف المدرسة ، سكّراً بما لممون ، ووقف عليها جماعـــة من السقاة ، ينرّ قون الكّر على ١٨ الناس بالطاسات .

وأخلع الساطان في ذلك اليوم على الشدّين، والمهندسين ، والعلّمين ، من البّنائين،

<sup>(</sup>١) باب: يايا .

<sup>(؛)</sup> ئلات : ئلانة .

<sup>(</sup>٨) مآذن ، فبني : مواذن فبنا .

<sup>(</sup>٩) ثلاث مآذن : ثلاثة مواذن .

والرخَّمين ، والنِحَّادين ، والسَّبَاكين ، والحدّادين ، والمبلَّطين ، وغير ذلك مر · ح أرباب الصنائع ، لكل واحد خامة ؛ حتى أخلع ﴿ على ۗ الفعلة ،والترّ ابة، فكان جملة ما أخلعه في ذلك اليوم ، نحو خمائة خلعة ؛ وأنعم على كبير الهندسين بألف دينار ، وخلعة سنتة .

ثم قرّر بهذه المدرسة صوفة ، يحضرون من بعد العصر ؟ وجعل الشيخ بهاء الدين فلينظر غُلوَ هَبَّته في بناء هذه المدرسة ، التي لم نينَ على وجه الأرض مثاما أبداً ، وقد فاق أباء وجدَّه ، في الحرمة والكامة والنَّظام العظيم ، وفي ذلك يقول

ابن أبى حجلة :

يوما على الأنساب نتَّكل ال تبنى ونفعل فوق ما فعلوا

لسنا وإن كرمت أوائلنا نىنى كا كانت أوائانــــــا

قد أُنْبِتَ الترخيم في محرابها

( ٣٤ آ ) وقوله من أبيات :

زهراً كَدُرً قالائد العتيان وضعوا عليه التاج في الإيوان ما شُبِّهِت بشقائق النعان

فكأنّه كسرى أنو شروان قد لُوْ لَم تَبِتْ وأبو حنينة شيخها وقال فيه ابن نمانة:

إمام الورى هُنَيِّت بالجامع الذي وجدت إلى ميناه سعداً موافقاً فلا غرو أنَّ جاء الصلِّي سابقا دعا حسنه أهل السلاة لقصده انتہی ذلك .

ومن الحوادث ، أنَّ في رجب ، هبَّت رباح عاصفة منجهة الغرب حتى أُظُلِّم الجوَّ

( ناریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ \_ ۲۶ )

<sup>(</sup>١) والحدادين : والحداين .

<sup>(</sup>٢) [ على ]: تنفس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) أراد يعلم : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٨) أباه: أبوه.

ظلمة شديدة ؛ ومن قوّة ما ثار من الرباح ، قُلميتْ عدّة أشجار من النيطان، وتساقطت أماكن كثيرة ، من داخل الناهرة ، واستمرّ ذلك الرباح ثائرة ، من إشراق الشمس، إلى نصف الليل ، حتى ظَنّ الناس أنْ القيامة قد قامت ، وصار يودّع بعضهم بعضا ؛ ثم بعد ذلك أمطرت الساء مطراً غزيراً ، وسكن الربح ، وأسفر النّهار .

وفى هذا الشهر ، وردت الأخبار من بنداد ، بوفاة القان حسن ، صاحب بنداد ؛ واستقر ابنه أويس على مملكة بنداد من بعده ، عوضاً عن أبيه القان حسن . واستقر ابنه أويس على مملكة بنداد من بعده ، عوضاً عن أبيه القان حسن . ومن الحوادث المهولة ، ما وقع فى هذه السنة ، من قتّل الأنابكي شيخوا العمرى ، أمير كبير، وكان سبب ذلك ، أن شخصا من الماليك السلطانية ، يقال له: قطاو قجام، السلحدار ، غافل الأنابكي شيخوا ، وهو واقف فى الخدمة بالإيوان ، فى يوم الموكب ، وضم بالسيف فى وجهه ثلاث ضربات ، فوقع إلى الأرض منشيًا عليه ؛ فلما جرى

ذلك ، قام السلطان مِن مجاسه ، وهو مرءوب مما جرى . فلما باخ الأمير خليل بن قوصون ، صهر ( ٣٤ ب ) الأتابكي شيخوا ، ومماليكه ، ٢ طاموا إلى القامة ، وحملوا شيخوا على جنويّة خشب ، ونزلوا به إلى بيته ، الذي عند

حدرة البتر ، فوجدوا فيه الروح ، وبعض نفس، فأنوه بمزيّن ، قَطَب له تلك الجراحات التي في وجهه ، وكان ذلك يوم الاثنين حادى عشرين شعبان ، من تلك السنة .

لله الله بات شيخوا تلك الليلة ، وأسبح ، ترل إليه السلطان ، وسلّم عليه ، فنزل عن فرسه ، ودخل إلى شيخوا ، فلما رآه ، جلس عند رأسه ، وشيرع يحلف له : أنّ

« من قال لك اقتل أمير كبير » ؟ ققال قطاو قجاه : « والله ما أحد قال لى اقتله ، وإنحا أنا كان فى نفسى منه ثمى ، ، بسبب إقطاع كان لشخص من خشداشينى توقَى ، ١٠ فكتبتُ قسّة ووقفتُ السلطان ، فلم يساعدنى ، وأخرج الإقطاع لشخص من جماعته ، فعرَّ ذلك على فقتاته فى حظّ نفس من شدّة قبرى منه » .

<sup>(</sup>٢) واستمر ذلك الرياح : كذا في الأصل .

فلما سمع السلطان ذلك، رسم بتسمير قطاو قجاه، وأنَّ يطوفوا به القاهرة، فسمّروه وطانوا به في القاهرة، وهو مسمّر على جل؛ ثم وسّطوه في الرملة على باب الأمير شيخوا، يحضرة تماليك الأمير شيخوا، وكان عند شيخوا سيمانة مماوك.

واستمر الأمير شميخوا ملازم الدراش ، وهو عليل ، حتى توتى إلى رحمة الله تمالى ، وكانت وفاته يوم الجمة سادس عشرين ذى القمدة الحرام ، سنة ثمان وخمسين وسبمائة ، وكان مدة انتطاعه في هذا الدارض ، ثلاثة أشهر وأيام .

فلما مات ، نزل السلطان وسلّى عليه ، وكانت جنازته مشهودة، ودفن في خانقته، التى أنشأها فى الصايبة داخل القبّة التى بها ؛ فلما صاّوا عليه فى سبيل المؤمنى ، رجعوا به من الصايبة ، والسلطان ( ٣٥ آ ) ماش قدام نعشه ، حتى طاموا به إلى الخانقاة ،

وشاهد دفنه . وكان الأتابكي شيخوا أميرا ديّنا خيّرا ، كثير اليرّ والصدقات ، وله إيثار ١١ ومعروف ، ولا سيا ما فعله في خانقته ، والجامع الذي بالصليبة ، كما تقدّم ذكر ذلك ؟ فلما مات شيخواكثر علمه الأسف والحزن ، من الناس .

واتَّفَق يوم موته وقعت فى القاهرة زلزلة خَفْيَنة ، وأمطرت السهاء فى ذلك اليوم ١٠ مطراً غزيرا ، ولم يكن أوان المطر ، نسجب الناس من ذلك الاتَّفاق ، وفى ذلك يقول يعض الشعراء :

بروحى مَن أبكى الساء لفقده بغيث ظَنَناه نوال يمينه وما استعبرت إلا أسى وتأسّناً وإلا فما ذا القطر فى غــير حينه وقال السلاح السفدى :

لما أفلت عن النازل أظلت تلك الديار وغاب عنها المشفق وتقول مصر لفقد شيخوا شُفَّى أرق على أرق ومثلى يأرق انسهى ذلك .

(٣) تىلوك : تىلوكا .

(٦) العارض : العرض .

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين وسبعائة

فيها ، قرّ ر فى الأنابكية الأمير صرّ تُختمش، عوضاً عن شيخوا العمرى ، وصــاد صاحب الحلّ والعقد بالديار المصرية ؛ ثم تصرّ فى أحوال المملكة ، فأرسل بالقبض ٣ على الأمير طاز ، نائب حلب ، من غير علم السلطان ؛ فلما قبض عليه ، ووصل إلى السالحية ، أرسل قيده من هناك ، وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية .

وسبب ذلك ، أنَّه كان بينه وبين الأمير طاز ، حظَّ نفس من أيام الملك السالح ، وكان الأنابكي شيخوا من عصبة الأمير طاز ، فلما مات شيخوا قضى أربه من الأمير طاز ، وسحنه بنفر الإسكندرية .

ثم أخلع على الأمير منجك اليوسني وقرَّره فى نيابة حلب، عوضاً عن الأمير طاز. • ثم أخلع على السلطان بضرب فاوس جدد ، كل فلس بدرهم ، وشيء بدرهمين ، فحصل بذلك لاناس الضرر الشامل ، ( ٣٥ ب ) ولا سيّما السوقة والمتسبّبين، وصاروا متمام ، وفي ذلك يقول القائل :

أميرنا أكرم من حاتم لا يمنع السائل من فاسه تُنْضَى به حاجة من رأمه خذه طوعا واخْسَ من بأسه

ومن الحوادث فى هذه السنة، كثرة الأوقاف الأحباسيّة، على الدبورة والكنائس، دى حتى بلغ قدرذلك فى ديوان الأحباس، من الرزق خسة وعشرين ألف فدّان، بيد النصادى؛ فلما بلغ ذلك إلى الأمير صرْغَتْمش ، طلع إلى القامة، وتكلّم مع السلطان فى أمر ذلك، فرسم له السلطان بأن كشف عن ذلك، ويراجعه؛ فلما نزل الأمير صرْغَتْمش من من عنده ، كشف من ديوان الأحباس عن ذلك، فظهر الكشف بصحة ذلك.

فطلع إلى السلطان ، وعرض عليه ذلك الكشف ، فرسم له بإخْرَاج تلك الرزق جميعها ، وفرَّ قَها على الأمرا ، بمربعات ، زيادة على إقطاعاتهم ، وأبطل الأوقاف ، التى كانت على الديورة والكفائس ، بيد الفصارى .

<sup>(</sup>١٥) كنزة: كنزت.

<sup>(</sup>۲۰) تلك : ذلك .

أم إنّ السلطان رسم للأمير صرْ عَدَّمْ بأنْ بهدم الديورة والكنائس الكبار، وكان يومند بشهرا القاهرة ، كنيسة كبيرة ، على شاطئ النيل ، وكان بتلك الكنيسة بمندوق من الخشب ، متنول بقفل من الحديد، وفيه عُقدة من أصبح ، ممن هلك من عباد بنى إسرائيل ، يسمّونه الشهيد ، وكان للنصارى فيه اعتقاد عظيم .

وكان هذا الصندوق متها دائماً بهذه الكنيسة ، يتوارثونه رهبان النصارى ، واحدا بعد واحد، من تقادم السنين ، فإذا كان يوم النامن من بشنس من الشهور التبطية ، تجتمع الرهبان في تلك السكنيسة ، ويُخوجوا ذلك الأسبع من الصندوق الخشب ، ( ١٣٦ ) ثم يضاونه في بحر النيل ، في مكان معاوم في شبرا ، ويزعمون أن النيل لا يزيد في كل سنة حتى ياتوا فيه ذلك الأسبع ، ويسمون ذلك اليوم عيدالشهيد . فيجتمع بشبرا سائر مَن في مصر مِن الأقباط ، وتخرج أهل القاهرة قاطبة ، من أمير ومباشر ، وغير ذلك ، وينصبون الخيام على شاطئ بحر النيل ، وفي الجزائر ؟ ولا يبقى مُنن ولا منتبة ، ولا ربّ ملعوب ، ولا ماجن ، ولا خليم ، حتى يجتمع بشبرا ، وتنتق من الأموال هناك ما لا يحصى ، و تتجاهر الناس بالماصي والنسوق ، حتى يخرجوا في ذلك اليوم عن الحد ، وربما كان يقتل في ذلك اليوم من العوام أو غيرها ، الواحد أو الاثنين ، أو أكثر من ذلك ، من كثرة ما يقع هناك من المعام أو

حتى قيل: كان يباع بشبرا فى يوم عيد الشمهيد خر بثلاثة آلاف دينار ، فى ۱۸ ثلاثة أيام ، حتى قيل: كانت شبرا نزرع كانها كروما ، فتعصر خرا ، حتى تباع يوم عيد الشهيد ، فكان خراج شبرا لا يناق إلا من بيع الخر ، فى يوم عيد الشهيد .

والعربدة ، ولا يجدون مانما من الحكّام ، ولا الولاة ، ولا الححّاب .

<sup>(</sup>٧) ويخرحوا: كذا في الأصل

<sup>(</sup>٩) حتى يلفوا : حتى يلفون .

<sup>(</sup>١٤) حتى يخرجوا : حتى يخرجون .

<sup>(</sup>١٥) كزة: كذن.

<sup>(</sup>١٦) ولا يجدون : ولا يجدوا .

<sup>(</sup>۱۷) خو: خرا.

وكان أعيان الأنباط ، من المباصرين ، يغرلون فى الراكب ، وقت إلقا وذلك الأسبع فى البحر ، وكانت الشموع تقد فى الراكب ، مع القناديل ، حتى يضى منها البّر ، وتمانق الأشار فى البّر فوق الخيام ، حتى يضى • منها البّر ؛ وتحرق النفوط فى تلك ، على البيالي ، حتى تدهش العقول من رؤية ذلك .

وكانت الناس يعتقدون أنّ النيل لا يزيد ، إلا بإلقاء ذلك الأسبع في النيل ، فقام الأمير صرّ عَتْمَسَ في إبطال ذلك الأسبع ، وإلقائه في النيل ، فطلع إلى السلطان ، ه وقال له : « إنّ الناس يعتقدون أنّ النيل لا يزيد إلا بإلقاء ذلك الأسبع في النيل ». ثمّ إنّ الأمير صرّ عَتْمَس ، شكى السلطان مما يعمل في يوم عيد الشهيد ، من المناسد، وأنواع الفسوق ، بشبرا ؟ فرسم السلطان لوالى القاهرة علاء الدين بن(٣٦٠) ١ الكور انى ، وسائر الحجّاب ، بأنْ يتوجّهوا إلى شبرا ، وبمنعوا الناس من نصب الخيام على شطوط البحر ، وأضهروا النداء هناك بمنسم ذلك ، ومِن نزول المراكب

بالليل ، وأن مَن فعل ذلك ، شنق من غير معاودة ، فرجع الناس عن ذلك من يومئذ. ١٧ وكان يوم عيد الشهيد من أجّل ما يكون من الفترجات بالقاهرة ، وتخوج الناس فيه عن الحدّ فى القصف والفرجة ، مما كان يعمل من الأشياء الغريبة ، من كثرة الخيام ، والراكب ، والوقيد ، واجهاع الناس هناك ، وما كان ينفق فى هذه الثلاثة ، ١٥ أيام من الأموال الجزيلة ، التى لا تحصى ، فى مأكل ومشرب وغير ذلك .

ثم إنّ الساطان رسم للأمير صرَّعَتْمُس بأنَّ يتوجّه إلى شبرا ، وجهــــدم تلك الكنيسة ، التى فيها الأصبح ؛ فتوجّه الأمير صرَّعَتْمُس إلى شبرا ، وهدم الكنيسة ، ١٨ وأحضر الصندوق الذى فيه الأصبح ؛ فلما أحضروه بين يدى السلطان ، طلب القضاة الأربهة ، وجلس بالميدان الذى تحت القلمة ، وأمر بحرق ذلك الأصبح ، بحضرة القضاة ؛ ثم رسم بأنَّ مِـمى رماده فى البحر، وقال : « إنْ كان السرَّ فى هذا الأصبح، ١٠

<sup>(</sup> ا) رۇية : رۇيت .

<sup>(</sup>١٤) كنزة : كنزت .

<sup>(</sup>۱۱) تعمى: عمى .

فى أمر زيادة النيل ، فإنّ السرّ ببقى فى النيل دائمًا فى كل سنة » ؛ وكان حرق ذلك الأسبع يوم الاتنين خامس عشر ربيع الأول من تلك السنة .

ولما جرى ذلك ، زاد النيل البارك في تلك السنة ، زيادة لم يعهد بمناها ، واستمر في كلّ سنة يزيد على عادته في السنين الماضية ، وبطلت تلك السنة السيّنة ، وزال من عقول الناس ما كان يظنّونه ، أنّ النيل لا يزيد إلا بإلقاء ذلك الأصبع فيه ، فأبطل الله تعالى تلك السنة السيّنة على يَدى الأمير صرْغَتَمش ، وسطر أَجْر ذلك في صحينته إلى يوم النيامة .

وكان أصبع الشهيد فى زيادة النيل جمس ، مثل ما كان يلقـــوا فى النيل جاربة

حسناه ، بحابتها ، فى كل ( ٣٧ آ ) سنة ، فى ليلة عيد ميكائيل ، ويزعمون أنَّ النيل
لازيد إلا بإلقاء تلك الجارية فى النيل، فيطل ذلك على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،
دضى الله عنه ، وبطلت تلك السنة السيّنةُ عن أهل مصر ، واستمر ذلك إلى يومنا

ه نه السنة ، عزل السلطان قاضى القضاة الشافعى عز الدين بن جماعة ؛ وأخلع
على الشيخ بها الدين بن عقيل ، وقرره فى قضاء الشافعية ، عوضاً عن ابن جماعة ؛
فأقام الشيخ بها الدين فى هذه الولاية ثمانين يوما وعزل ، وأعيد إلى القضاء عز الدين
 ١٨ ابن جماعة .

وفيها ، عَزَل السلطان الساحب تاج الدين بن ريشة ؛ وأخاست على الصاحب فخر الدين بن قروينة القبطى ، وقرَّره فى الوزارة ، عوضاً عن ابن ريشة ، وابن قروينة ٧ - هذا هو صاحب النيط ، الذى فى جزيرة الغيل .

وفيها ، قبض السلطان على الأمير أزدمر العمرى الشهير بأبى دقن ، أمير السلاح، وأرسله إلى الصبيبة ، فسجن مها ، داخل القلمة .

<sup>(</sup>٨) كان يلقوا : كذا ق الأصل.

<sup>(</sup>٢٠) قروينة : بحرف الراء ، كما في الأصل .

وفيها ، انتهت زيادة النيل المبارك إلى أربعة أصابــــع من اثنين وعشرين ذراعاً ، وثبت إلى أواخر بابه ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة ستين وسبعائة

فيها ، تونى الأمير تنكز 'بنا الماردينى ، أحد الأمرا المقدّمين ، وكان صهر السلطان حسن ؛ فاماً مات ، أنعم السلطان بإنطاعه على مملوكه يلبنا العمرى ، وصار من جملة مقدّمين الألوف ، وهذا أول عظمة يلبنا ، وإصهاره ؛ ثم بعــــد مدّة يسيرة ورّ ده في إمرية بحلس ، وسار له سمة وكلة نافذة .

وفدها ، ورَدَتُ الأخبار ( ٣٧ ب ) من حلب ، بأنَّ منجك اليوسنى ، نائمها ، تستحَّب من حاب ، واختنى ، ولم يُملمُ خبره ؛ فلما تحتَّق السلطان ذلك ، أرسل احتاَط • على موجوده ، ورسم على حاشيته ، ونسائه ، وغلمانه .

ثم أخلع على الأمير بيدمر الخوارزى ، وقرّ ره فى نيابة حاب ، عوضاً عن منجك اليوسنى ؛ فلما توجّب إلى حاب بيدمر الخوارزى ، بلنه أنّ الأرمن قد استولوا على ١٣ مدينة سيس ، ومدينة طرسوس ، والمصيصة ؛ فجرّ د إليهم بيدمر ، وحاصرهم مدّة أيام ، فطالبوا منه الأمان ، فأرسل لجم بالأمان ، فلما أمّنهم سلّموا له القلاع ، ورحلوا عنها ، فاستناب علمها مَن اختاره من النوّاب ، مِن تحت يد السلطان .

وفيها ، ركب السلطان حسن ، وتوجه إلى المطرية على سبيل التسيّر ، ثم رجع ودخل من باب النصر ، وشقّ من القاهرة في موكب حفل ، وزيّت له المدينة ؟ فلما وصل إلى عند البهارستان ، نزل عن فرسه ، ودخل إلى القبّة ، وزار قبر جدّ ، قلاون؟ ثم دخل وزار الضعفا ، وكشف عليهم ، وتفقّد أحوالهم ؛ ثم ركب وطلع إلى القلمة ، وكن ذلك اليوم مشهوداً ، وارتفعت له الأصوات من الناس بالدّعا .

<sup>(</sup>٤) أحد : إحدى .

<sup>(</sup>٦) مقدمين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) خبره : خبر .

في شَوَالَ ؛ فلما مات ، أخلع الساطان على الشيخ تاج الدين محمد بن محمد بن أبي بكر الأخناى ، وقرَّره في قضاء المالكية ، عوضاً عن ابن عباس .

وفيها ، توفى الشيخ صلاح الدين خليل بن خشكادى العلاى ، وكان من أعيان علما الشافعية ، بارعا فى الحديث ، ( ٣٨ آ ) وقد ألف كتاب القواعد فى الفقه ، التهي ذلك .

## ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعائة

فيها فى الحُرَّم ، كانت وفاة الشيخ جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الزيامى › وكان من أعيان علماء الحنفية ، وله شهرة زائدة بين الناس بالعلم .

ومن النوادر النربية ما وقع فى هذه السنة ، أَنْ أَخِذَ تاع النيل المبارك ، فجانت الناعدة اثنتى عشرة ذراعا، وكان الوفاه فى سادس يوم من مسرى، وبلنت زيادة النيل فى تلك السنة إلى ما يقارب من أربعة وعشرين ذراعاً ، أورد ذلك الشيخ جلال الدين عبد الرحن الأسيوطى ، فى كتابه السمّى بكوكب الروضة ، نقلا عن المقريزى ، وحمد الله .

نلما ترايد هذا الأمر، رسم الساطان لابن أبي الرداد، بأن بيطل المناداة عن الزيادة من هذه الأيام، وثبت النيل على هذه الزيادة إلى عشرين يوما في بابه ؟ فتعَلَّى النَّاس من هذه الزيادة ، وصاروا يدعون إلى الله في الجسوامع ، والزارات ، في هيوطه ، وحصل بذلك غاية الضرر لاناس ، فانقطت الطرفات على السافرين ، حتى امتنعوا عن وحصل بذلك غاية الضرر الناس ، فانقطت الطرفات على المسافرين ، حتى امتنعوا عن

السفر ، وغرقت جزيرة النيل ؛ ووصل الماء إلى أطراف دور الحسينة ، ونبع الماء من مينة جامع الحاكم ، من عند باب الفتوح . وجاءت الأخبار بأن جسر الفيوم قد انقلب ، وغرقت أراضي الفيوم ، وغرقت

<sup>(</sup>٧) وفاة : وفات .

<sup>(</sup>١٠) وبلفت : وبلنم .

<sup>(</sup>۱۱) وعشرین : وعشرون .

<sup>(</sup>۲۰) وغرقت : وغرق .

دار النحاس، وأراضي الروضة، ونبع الماء من الجسر الأعظم، الذي بالقرب من قناطر السباع ، وكان أمراً مهولًا ، وظنَّ الناس أنَّ الله تعالى قد أرسل علمهم الطوفان.

فلما زاد قلق الناس في هذا الأمر، خرج شيخ الإسلام سراج الدين عمر البانيني، إلى جامع الأزهر ، ودعا إلى الله تمالى ، فانهبط في ليلة واحدة أربعة أسابع ، واستمرّ يتنافص في كل يوم، حتى انكشفت الطرقات ، وحصل بذلك للمزارعين غاية الفرر ، لتبحّر الأراضي ومكَّث الماء علمها ؛ وقد عمل في هذه الواقعة الشيخ شهاب الدين بن أبىحجلة، مقامة لطيفة ، تشتمل على نظم ونئر فى المعنى ، ولم يقع بعد هذه الزيادة مثلها عصر أبدا ، انتهى ذلك .

وفي هذه السنة ، تزايدت عظمة الأتابكي صرْغَتْمش إلى الناية ، وثقل أمره على الساطان،فأشارعليه بعض الأمراء بأنَّ يبادر ويقبض على صرْغَتْمش :« وإنَّ لم تبادر، ويتبض عليه ،وإلاببادر هو ويتبض عليك ، وتندم أنت بعــــد ذلك الذي ما بادرت إليه » ؛ ( ٣٨ ب ) وقبض عليه ، فكان كما قيل في العني ، قول القائل :

وربما فات بعض النَّاس حاجته مع التواني وكان الرأى لوعَحالا

فلما كان يومالاثنين حادي عشرين شهر رمضان، عمل السلطان الموك، وحَضَرَت الأمراء، وطلع الأتابكي صرْعَتُمش، فاجتمعوا في الإيوان على جاري العادة؛ فلم تكامل الموكب، أمر السلطان بالقبض على الأنابكي صرَّغَتمش، وهو واقف في الإيوان .

فلما أشيع ذلك في الرملة ، ركبت مماليك صر عُتمش، وليست آلة الحرب، وكان عدَّة مماليك صرْغَتْمش يومئذ ثمانمائة مماوك ، فوقفوا في سوق الخيل ؛ فنزل إلمهم جماعة من الماليك السلطانية ، وأرموا عليهم بالنشاب ، وانقعوا معهم ساعة يسيرة ، فولُّوا مماليك صرُّغُتمش مهزومين ، وهربوا بحو بْرَكْة الحبش . ۲۱

(٥) فانهبط : كذا في الأصل.

(۱۱) تبادر : يبادر .

(١٨) ركت . . . وليست : كذا ف الأسل .

. Kate: 19te (19)

فلم رأوا العوام أن الكسرة على صرغتمن ، توجهوا إلى بيته ، وهم السواد الأعظم من الزعر، فبهبوا جميع مافى بيته ، حتى فكوا الرخام من الحيطان ؟ ثم توجهوا إلى مدرسته، ونههبوا ما فيها من البسط والقناديل ، وما فى خلاوى الصوفة ؟ ثم نهبوا دكاكين الصابية ، مضافا لذلك ؟ وصاروا كل من رأوه من حاشية صرغتمن ، يتبضون عليه من الطرفات وبعرونه ؟ ثم نهبوا بيوت مماليكه ، واستمروا على ذلك يطول النهاد .

فلما كان يوم الثلاثاء صبيحة ذلك اليوم ، فيدوا صر غَتْمَس ، ونزلوا به من ...
النامة ، وتوجّهوا به إلى السجن بثنر الإسكندرية ؛ ثم قبضوا على جماعة مِن الأمراء ،
[ بمن كان مِن عصبة صر غَتْمَس ، وهم : الأمير ( ١٣٦ ) جركس الرسولى ، والأمير
طشتمر القاسمى ، حاجب الحجّاب ، والأمير طقبنا ساووق ، وغير ذلك من الأمراء
المشرات ؛ فلما قبضوا عليهم أرسلوهم إلى السجن بثنر الإسكندرية ، صحبة الأثابكي

فلما دخل صرّ تَحْمَسُ إلى السجن ، أقام به مدّة يسيرة ، وأشيع موته ، قيل إنّه قد خُنق وهو فى السجن ؛ وكان أميراً مها! ، جليل القدر ، فى سعة من المال ، كثير

١٠ الــــبر والصدقات ، وله بِر ومعروف ، ولا سبا ما فعله في مدرسته من وجوه الـــبر والخير ، وكان خيار الوجودين من الأمراء .

ثم إنّ السلطان احتاط على موجوده ، من صامت وناطق ، فظهر له من الوجود ١٨ ما لا ينحصر قدره من مال ، وسلاح ، وتحف ، وقماش ، وغير ذلك ، كما 'يقال في

وإنَّ امرأً دنياء أكبر هَمَّه استمسك منها بحبل غرور

ونى هذه السنة ، كانت وفاة الملك الصالح صلاح الدين صالح ، أخو الملك الناصر حَسَن ، وقد تقدّم الغول على أنه لَما خُلِعَ من السلطنة ، استمر مقها بدور الحرم حتى تونى في دولة أخيه الناصر حَسن .

<sup>(</sup>۲۱) وفاة : وفات .

وفى هذه السنة ، نُقُلت جَنَّة الأنابكي صرْغَتْدش من ثنر الإسكندرية، ودُننت فى مدرسته ، التى خاف جامع ابن طولون ، بالقرب من بئر الوطاويط .

وفى أواخر هذه السنة ، وردت الأخبار بأنّ التركمان قبضوا على منجك ، نائب حلب ، وقسد تقدّم القول على أنّه تسحّب من حلب ؛ فلما أحضروه إلى القاهرة ، طلموا به إلى السلطان ، فلما مثل بين يدى السلطان ، وجده فى هيئة الفقراء ، على رأسه مثرر سوف أبيض ، وهو لابس جبّة سوف عسلى .

فلما رآه السلطان وبَخه بالكلام ، فقال له منجك : « يا مُولانا السلطان ، أنا قد تركت الدنيا ، وخرجت فقيرا سواحا على باب الله تمالى » ، وبكى ، فَر قَ له السلطان ، وعنا عنه ، ثم أنهم عليه بإمرية أربعين في الشام ، يأخذ خَراجها وهو طرخان، إلى أنْ يعوت ؛ فاما نزل من ( ٣٩ ب ) عند السلطان ، أقام بمصر أياما ، ثم توجّه إلى الشام، وأقام مها ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعائة

فَيها فى المحرّم ، قدم على السلطان قاصد من عندصاحب البمن ، وصحبته هدّيّة حافلة ، تشتمل على تحف جليلة ، وتماش فلخر، من شاشات ، وأزر، وصينيم، وعبيد، وجوار ، وطواشية ، وغير ذلك .

ومن جملة تلك الهدّية،خيمة غريبة الشّكرا،على هيئة قاعة ، وبها أربعة لواوين، وبها حَمَّام،كاملة بمجاماتها، ولها أحواض من خشب، وبتلك الخيمة تقاسيص ونقوش غريبة ، بحيث لم يعمل مثانها قط فى الدنيا .

وفيه ، عدّى السلطان وتوجّه إلى نحوكوم برا ، وكان زمن الربيع ، ونصب تلك الخيمة هناك ، حتى يتفرّ جوا الناش علمها ، فصار الناس يأتون إليها أفواجاً ، أفواجاً، حتى يتفرّ جوا علمها ، من سائر الأماكن ، حتى أتوا من بابيس ، ومن الصالحية ،

<sup>(</sup>ە) يدى : يديە .

<sup>(</sup>۱٤) وعبيد : وعبد .

<sup>(</sup>۲۱) حنى يتفرجوا : حنى يتفرجون .

فأمستُ منها باهتا أتعجب

وإنَّ كان في أطنامها بات يطنب

والخانكاة ، وفيها يقول ابن أبي حجلة :

حوت خيمة السلطان كلّ عجيبة لسانى بالتقصير فيها مقصر

وفىها يقول أيضًا :

إذا ماخيمة الساطان لاحت نقل في حسنها نظما ونثراً

وإنْ رُنِمت ورُمتَ النصب منها فعيف أطنابها وهلم جَرَّا فلما توجّه السلطان إلى كوم برا ، طابت له الإفامة هناك ، فأقام بها نحو ثلاثة أصهر، وكان بالقاهرة أوخام ووباء ، مع أمراض شديدة بالناس، فاستمر مقبا هناك،

· وهو في أرغد عيش .

وكان فى كل ليلة يحضر عنده منانى عرب، وخَيَال ظِلَّ ، ويحرق إحراقات ننط ؛ وكانت الأمراء تتوجّه إلى هناك ، وتعطى الخدمة للسلطان فى كل يوم اثنين

۱۲ وخميس.

وكان الأمير يلبنا العمرى صحبته هناك ، وجماعة من الأمراء ، من أخسّائه ؟ وكان العسكر (٤٠٠ ) يعدّى إلى هناك فى كلّ يوم مرّتين ، وتُغطِي السلطان

١٥ الحدمة.

وفى مـفر ، قدم على الساطان الأمير بيدمر ، نائب الــُـام ، وصحبته الأمير جركتمر المارديني .

١٨ ونيه ، أخلع السلطان على السيد الشريف محمد بن عطيفة ، وسندرة رميثة ،
 واستقر به أمير مكة عوضاً [عن] السيد الشريف مجلان ، وكان قد قدم من مكة

إلى القاهرة ، فعُزِل ، وعُوَّق بمصر .

<sup>(</sup>٨) أوخام : أوخاما .

<sup>(</sup>١١) اثنين : الاثنين . (١٨) وسندرة رمينة : كذا ق الأسل .

<sup>(</sup>١٩) [ عن ] : تنقس في الأصل .

وفيه ، قبض السلطان على الوزير فخر الدين ماجد بن خصيب ، وعلى أخيـــه ، وحواشيه ، وأصاره ، وأحيل أخيـــه ، وحواشيه ، وأحذ منه مال جزيل ؛ ثم بعد ذلك نُعَى إلى ميداف ، من أعمال بلاد الشَّام ، فأقام مهال منال ، ثم نُقُل إلى القدس ، فأقام هناك ، أربع سنين ، ومات إلى رحمة الله تعالى .

وكان رئيساً حشياً ، أظهر فى أيام وزارته غاية ما يكون من التعاظم ، فأمر جميع مباشرين الدولة ، والخاص ، تركب قدّامه كل يوم، لَما ينزل من القامة ؛ وكان مقدّم ، الدولة ، ومقدّم الخاص ، يمشون فى ركابه إلى أنْ يصل إلى داره ، برأس حارة زويلة ، ويبقى هو ، وأخوه ، راكبين بمدردها والباشرون جميعا ، مشاة بين يديه .

وكان راتب سماطه فى كل يوم دائما، ألف رطل من اللحم الضأن ، سوى الدجاج ٩ والأوز ، وغير ذلك ، من احتياج المطبخ ، من سكّو ، وعسل ، وغير ذلك ؛ واقترح عابما كبارا المحاوى ، وكانت تعرف به ، فيقال « العلب الخصيبية » ؛ ويُقال كان بداره سبمائة جارية ، وكان عنده جاريتين برسم المطبخ ، تحسن كُل واحدة منهما ١٢ غمانين لونا من التقالى ، سوى بقيّة ألوان الطمام .

وفيه ، قدم من دمشق الصاحب تَخُر الدين ماجد بن قروينة ، وزير دمشق ؛ فلما قدم ، أخام عليه السلمان ، واستقرّ به فى الوزارة ، ونظر الخاص ، عوضاً عن ١٠٠ ابن خميب .

وفيه ، عَزَلَ الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوى نفسه من حسبة القاهرة ؛
واستقرّ عوضه فى الحسبة برهان الدين إبراهيم بن محسد بن أبى بكر الأخناى ، أخو ، م قامى القضاة علم الدين محمد الأخناى ، فسار فى الحسبة أحسن سيرة ، وانصاحت عامة المايش (٤٠ ب).

<sup>(</sup>٦) مباشرين الدولة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) جاريتين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) ئىمانىن : ئىمانون .

<sup>(</sup>١٤) قروينة : بحرف الراء ، كما ف الأصل .

وفى عبر دبيع الأول ، فى سادسه ، سقطت إحدى منادات مدرسة السلطان حسن ، وهى النارة الثالثة ، التى كانت على الباب ، الذى فوق سوق القبو ، فهلك تحتم نحو ثانماية إنسان ، والأطفال الأيتام ، الذين كانوا بحكت السبيل ، ومن جلة ذلك جماعة كثيرة من الناس ، الذين كانوا بسوق القبو ، والذين كانوا بحرون بالطريق ؛ فتشام الناس بذلك ، وقطيروا به لزوال السلطان عن قريب ، فكان الأمركذلك ، فل يقم السلطان بعد ذلك سوى ثلاثة وثلاثين يوما ، وقتل .

نلما سقطت النارة ، أخذ الشيخ مهاء الدين السبكي يعتدر عن ذلك ، بقوله عن ذلك :

بشيره بمقال صار كالمثل المرز خَفِيّ قـــد تبيّنَ لِي فالوجد في الحال أدّاها إلى الميل تصدّعت رأسه من شدّة الوّجَل من خشية الله لا للتّقيس والحلل بنفسها لجوى في القلب مشتمل قــد كان قدّره الرحمن في الأزل قد شيّدت لأهيل العام والعمل علما فليس بمصر غير مشتنل علما فليس بمصر غير مشتنل

أبشر نسمدك با ساطان مصر أتى النارة لم تسقط المقصة من تحتها فرع الترآن فاستمعت لو أثرل الله قرآنا على جبل تلك الحجارة لم تنقض بل هبعات وغاب ساطائها فاستوحشت فرمت فالحمد لله حظ العين زال بما لا يعترى البؤس بعد اليوم مدرسة ودُمت حتى ترى الدنيا بها امتلأت

۱۸ قال الصلاح الصفدى ، فى تاريخه : « إن الملك الناصر حسن ، لمّا أنْ أقام بكوم برا ، صار بعض الأمراء برى الفتن بين الساطان ( ١٤ ) وبين الأمير يلبنا العمرى ، الخامكي ، وبلّنوا السلطان أنّ يلبنا بريد قتله ، وأنّه لا يدخل إلى الخدمة ، إلا وهو

٢ لابس آلة الحرب من نحت ثيابه .

<sup>(</sup>١) منارات : منارتى .(٣و٤) الذين : الذى .

<sup>(</sup>١١) الميل : الميلي .

ثم إنّ السلطان استدى يلبنا فى خلوة ، وأمره بنزع ثيابه ، فايا نزعها لم يجد مِن تحت ثيابه آلة السلاح ، فاعتذر له السلطان أنّه بلنه أنّه لا يدخل عليه إلا بالسلاح من تحت ثيابه ، ثم أخلم عليه السلطان ، وتوجّه إلى غيّمه .

فلماً كان ليلة تاسع جادى الآخرة ، ركب الساطان تحت الليل ، على حبن غفلة ، وأراد يكبس على يلبنا فى غنيمه ، فأرسل الطوائمى بشير ، الجمدار ، أعلم يلبنا بذلك فى الدس ، فأخلى يلبنا من الخيام وأكن للسلطان كمينا ؛ فلما كبس عليه السلطان لم يجد فى الخيام أحدا من الماليك ، فرجع ، فلما رجع السلطان ، خرج عليه ذلك السكين من ورائه ، فسكان بينهما وقعة مهولة ، فانكسر عسكر السلطان ، وتُتِل منه جماعة .

فلما انكسر السلطان هرب تحت الليل، وأتى إلى شاطئ النيل، وعَدَّى في المحض المراكب من هناك، وصعد إلى قلمة الجيل وكان فى نفر قليل من الماليك، ولم يكن معه من الأمراء سوى الأمير تمان تمر المعرى، والأمير أيدمر، الدوادار الكبير؛ فلما طلم السلطان إلى القامة فلم يجد فى الاصطبل شيئاً من الخيول، وكان يومئذ الخيول من فارجيم، فاضطربت الأحوال على السلطان.

فلما طلع النّهاد ، عدّى يلبنا إلى بَرّ مصر ، هو ومماليكه ، وأسحابه ، فلقيه الأمير ناصر الدين محمد بن الحسنى ، والأمير قشتمر النصورى ، فى عدّة وافرة من العسكر ، فحاربهما يلبنا وهزمهما ، وتقدّم فهزم طائفة ، بعد طائفة ، من عسكر السلطان .

ثم إنّه وجد الأمير أسنينا الأبو بكرى فى عدّة وافرة من العسكر ، فقاناوه قربيا من قنطرة قديدار ، فكان بينهما وقعة مهولة ، فجرح فيها الأمير أسنينا ، وانهزم مَن كان معه ؛ ومضى يلبنا حتى وقف تحت القلعة ، عند سبيل المؤمنى ، بالرملة .

فلما رأى السلطان عين الناب ، نزل من القلعة ، هو والأمير أيدمر ، الدوادار ،

<sup>(</sup>١) استدعى: استدعا. | يلبغا: ببيغا.

<sup>(</sup>١) جادي : جدي .

 <sup>(</sup>٦) فأخلى : فأخلا .
 (٧) أحدا : أحد .

<sup>(</sup>١) المصدر المصدر . (١٨ و ١٨) وقعة : كذا في الأصل

ولبسا، هو والسلطان، زئ العرب، ( ٤١ ب ) بزموط، وفرجيّات، بأكم كباد، وقصدا التوجّه إلى نحو البلاد الشامية.

فلما كَانا فى أثناء طريق بلبيس ، قبض عليهما بعض العربان ، الذين بالشرقية ، وأحضرها إلى بيت الأزكشي بالحمينية ، فأرسل الأزكشي أخبر يلبغا بأنّ السلطان ، وأيدمر ، الدوادار ، قبض عليهما ، وهما عنده فى بيته ، فأرسل يلبنا قبض على السلطان، وعلى أيدمر ، ومضى بهما إلى داره ، التى فوق جبل الكبش ، فحبسهما ، ووكّل بهما من يقق به ، ثم عاد يلهما إلى داره ، التى فوق جبل الكبش ، فحبسهما ، ووكّل بهما من يقي مانم .

من يتى : هذا ماكان من أمر يلبنا ، وأما ماكان مِن أمر السلطان حسن، والأمير أيدمر ، فإنّ يلبنا أرسل أيدمر تحت الليل ، وهو مقيّد [ إلى ] السجن بثنر الإسكندرية .

والساطان كان آخر العهد به ؛ قيل إنّه خُنِق ورُميت جثّته فى البحر ، وقيل إنّ يلبنا عاقبه أشدّ العقوبة ، حتى مات تحت العقوبة ، ودفنه فى مصطبته، التى كان بركب الله عليها بداره التى بالكبش ، وقيل بل دفنه فى بعض الكيان بمصر العتيقة ، وأخفى قبره عن الناس ، ولم يدفن فى مدرسته التى أنشأها بسوق الخيل .

ومات وله من العمر دون الثلاثين سنة ، قيل سبعة وعشرين سنة ، وقد بدت م. لحيته ودارت بوجهه ؛ وكانت أمّه جارية روميّة الجنس .

والعجيب أنّ يابناكان مماوك الساطان حسن، اشتراه بماله صغيرا، وربّاه، وأنعم عليه بتقدمة ألف، وكان عنده من الفتربين؛ فجرى في حقّه منه ما جرى، وقتله أصرّ 
وقتلة، وكانت قتاته في ليلة الثانى عشر من جادى الآخرة سنة اثنتين وستين وسبمائة.

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، عشر سنين ونصف وأيام، فالسلطنة الأولى ثلاثة سنين وتسعة أشهر وأيّام ؛ ثم أقام في السلطنة الثانية ستّ سنين

# ٢١ وسبعة أشهر وأيام .

<sup>(</sup>٩) [ إلى ] : تنقس في الأصل . (١٤) العمر : عمر . || كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۵) بوجه: بوجه .

<sup>(</sup>٠٠) ثلاثة : كذا في الأصل . ( تاريخ ابن إياس ج ١ ق ١ \_ ٣٧ )

قال الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة: ومن غريب الاتَّمَاق ما وقعر للملك الناصر حسن ، أنَّه وافق والده الملك ( ٢٤ آ ) الناصر محمد ، في سبعة أشياء وقعت له : أولها أنَّه وانته في اللقب الناصر ؛ الثاني أنَّه خُلع من المُلك ، ثم أعيد اليه ، ووالده خُلع ٣٠ من المُلْك ، ثم أعيد إليه ؛ الثالث أنَّه جلس على سرير المُلك في الرَّة الأولى رابع عشر الشهر ، ووالده لما جلس في الرَّة الأولى كان رابع عشر الشهر ، الرابع أنَّه لما عاد إلى العَلْثُ جلس على سرىر العُلْكُ في ثانى شَوَّال، ووالده لمّا عاد إلى العُلْكُ جلس على سرىر المُلُّك في ثانى شوَّال .

الخامس أنَّه وزر له متعمَّم ، وربَّ سيف ، ووالده وزر له متعمَّم ، وربَّ سيف ؛ السادس أنَّه أنام مدَّة بلا وزير ، ووالده أيضا أنام مدَّة بلا وزير ؛ السابع أنَّه أنام مدَّة م بلا نائب سلطنة ، ووالده أيضا أقام مدّة بلا نائب سلطنة، وهذا من غريب الاتّفاق . وكان في أيامه عشرة من أولاد الناس مقدّمين ألوف ، وهم: ولداه أحمد ، وقاسم ، ومن أولاد الناس أسنبنا بن الأبو بكرى، وعمر بن أرغون النائب ، ومحد بن طرغاي،

ومحمد بن بهادر آص، ومحمـــد بن الحسني ، وموسى التائب بن أرقطاي ، وبيدمر الخوارزي ، نائب الشام ، وأحمد بن آل الملك ، النائب ، وموسى بن الأزكشي .

وأنعم على عدّة من أولاد الناس بإمر يات عشرة، وأمريات طبلخانات ؛ ووَلَّى من أولاد الناس محمد بن التشتمري ، نيابة حلب ، وخليل بن صبح ، نيابة صفد . فلما مات الناصر حسن ، ترك عشرة من الأولاد الذكور ، وهم : أحمد ، وقاسم ،

وغلی ، وإسكندر ، وشعبان ، وإسمميل ، ويحبي ، وموسى ، ويوسف ، ومحمد ؛ وترك 🕒 ١٨ من البنات ستة .

ومن محاسنه ، أنَّه عزل أبناء الأنباط من الوظائف السنيَّة ، وولَّى عوضهم جماعة من العلماء ، منها : وظيفة نظر الجيش ، ونظر بيت المال ، ونظر الحوالي ، وغيرذلك .

<sup>(</sup>١١) مقدمين ألوف : كذا في الأصل . (١٧) فلما : وفلما .

<sup>(</sup>۲۰) وولى : وولا .

وكان صفة الناصر حسن: أبيض اللون ، عربيّ الوجه ، فيه بعض نمَّ ، وكان أشتر اللحية ، معتدل القامة ، محيف الجسد ، (٢٢ ب ) يميل إلى الصفرة ، وكانت أمّه ، ومنة .

وكان يحبّ اللهو والطّرب ، ويميل إلى شُرّب الراح ، وحُبّ النيان من النّساء اللاح ؛ وكان يميل إلى ساع الآلات ، ويقرّب المنانى ، ويحبّ أرباب الننّ من المنانى ، ناطبة ، حتّى قال فيه بعض شُمراء العصر :

ا أنى الماديات وزارلت حفظ النساء وما قرأ الوافعة والأجْلهذا اللك أضحى لم يكن وأنّى القتال وفُسَلَت بالقارعة لوَّ عامل الرحمن فاز بكهفه وبنصره فى عصره السابعة من كانت القينات من أحزابه عطعط به الدخان نار لامعة وقد أشار الناظم بقوله «عطعط» وهو اسم مغنى، كان من ندمائه؛ وكذلك

« الدخان » كان اسم مشهب من ندمائه ، يحضر في مجلسه ، انتهى ذلك .

وكان الملك الناصر حسن هو آخر من وَلِي مُلك مصر من أولاد الملك الناصر محد ابن الملك النصور قلاون ؛ وكان كفوًا للسلطنة ، وانر الحرمة ، عالى الهمّة ، نافذ ١٥ السكامة ، ومَن أراد أنْ يعرف عـــــاوّ همّته فلينظر إلى بناء مدرسته ، التي أنشأها دمـ ق الحمل .

فكان مجموع من ولي السلطنة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون تمسانية ١٠ أنفار، وكان أعظم مَنْ وَلِي معهم الناصر حسن هذا ؛ وكان قصده إنشاء أولاد النّاس في أيامه ، فكان غالبهم أمراء مقدّمين ، وطباخانات ، وعشرات ، وقد مَرْجَم له

<sup>(</sup>١١) مغني : كذا في الأمسل .

<sup>(</sup>۱۲) مثبه : مثبا .

<sup>(</sup>١٤) عالى : عاليا .

<sup>(</sup>١٥) فلينظر : فالينظر .

<sup>(</sup>١٨) أعظم : معظم .

الشيخ شهاب الدين بن أبى حجلة ؛ فى كتابه السمّى « بالسكردان » ومدحه بقمائد سنيّة .

### ذكر

سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد ابن الملك المظفر حاجى ابن الملك الناصر محمد

### ابن الملك المنصور قلاون

وهو الحادى والعشرون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويع بالسلطنة بعد تُتُل عمّه الناصر حسن ، وكان القائم في سلطنته الأمير يلبغا العمرى .

وكان يومثذ الأمير حسين بن محمد بن قلاون موجودا ، فأتى يابنا من سلطنته ، ٢ ولم يرض به ، لصلابته ، وشدّة بأسه ؛ وكان الأمير أحمد بن الناصر حسن موجوداً ، فلم يرض به الأمير يلبغا ، خشية لأنْ يأخذ بثأر أبيه منه ، فأعرض عنه ؛ ولم يختار سوى سيدى محمد ابن الملك المظفّر حاجى ، فوقع الاتفاق على سلطنته .

فأرسل أحضر الخليفة ، وقضاة القضاة الأربعة ، ثم إنّ الأمير يلبغا طلب سيدى محمد بن الظفّر حاجى ، فخرج من دورالحرم ، وكان له من العمر نحو أربعة عشر سنة ،

مبايعه الخليفة بحضرة القضاة .

ثم أحضروا له شعار المُلك، فلبسه من باب الستارة ، وركب من هناك، ثم مشت قدّامه الأمراء ، بالشاش والقاش ، حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجاس على سربر \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱۳) ولم يرش : ولم يرضا . (۱٤) فلم يرض : فلم يرضا .

<sup>(</sup>۱۸) بخضرة : بخضرت .

النَّمَكُ ، وباس له الأمراء الأرض ، وتلقّب بالملك النصور ، ونودى باسمه فى القاهرة، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة ، ودُقّت له البشائر بالقامة ؛ وكانذلك يوم الأربماء تاسم جادى الآخرة سنة اثنتين وستين وسبمائة .

فلما تم أمره فى الساطنة عمل الوكب ، وأخاع على من 'يذكر من الأمرا ، وهم: المتر السيق يابنا العمرى ، واستتر به أتابك العساكر بالديار المصرية ؛ وأخاع على الأمير طيبنا الطويل ، وأقسر وعلى عادته ، فى إمريّة السلاح ؛ وأخلع على الأمير قطار 'بنا الأحمدى، واستتر به رأس نوبة كبيراً ؛ وأخاع على الأمير أشتتمر، (٣٤٣) واستتر به أمير مجلس .

ثم عمل الموكب الثانى ، وأخلع على من أيذكر من الأمرا ، وهم : الأمير قشتمر المنصورى، واستقر به نائب الساهانة وأخلع على الأمير أرغون الأسعودى، واستقر به دوادار كبير ؛ وأخلع على الأمير أبجاى اليوسنى، واستقر به حاجب الحجاب ؛ وأخلع على الأمير أبجاء به دام به به ألحداد بق

على الأمير ماكتمر المارديني ، واستقر به رأس نوبة الجمدارية .
 ثم كُيّب ببشارة ساهانته إلى الأعمال المصرية ، وخرجت الراسيم الشريفة بذلك.

ثم إنّ الأمير بلبنا قبض على الأمير ناصر الدين محمد بن المحسنى، وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية ؟ ثم أفرج عن الأمير طاز، وكان الساطان حسن أكمله في عينيه ، فلما مثل بين يدى الساطان، وعلى عينيه شعرية ، توجّع له ، وسأله الإقامة بالقدس، فأجيب إلى ذلك ، فأنهم عليه الساطان بإمرة طملخاناة، وسار إلى القدس، وأقام به .

وفیه ، أُفرِجَ عن الأمیر جركتمر الماردینی ، والأمیر قطارُ بُنا النصوری، والأمیر طشتمر القاسمی ، والأمیر تلكتمر المحمدی ، والأمیر آقتمر عبدالنبی ، والأمیر بكتمر المؤمنی ، وأخیه طاز .

وفيه ، استقر الأمير طشتمر الناسمي ، نائب الكرك ؛ واستقر الأمير نلكتمر المحمدى، نائب صفد ؛ ثم إن الأمير بابغا أخرج الأمير بكتمر المؤمني إلى أسوان،منفيًّا .

<sup>(</sup>٢١) وأخيه : وأخوه .

وفى شهر رجب، وردت الأخبار بخروج بيدمر، نائب الشام، عن الطاعة، ووانقه على العسيان جماعة من الأمراء، والنواب؛ وأشيع أنّ بيدمر، نائب الشام، استفى جماعة من العلماء بجواز قتال بلبغا، الذى تنلّب على السلطان حسن وقتله؛ فلما ( ٤٤ آ) قويت الإشاعات بعسيان بيدمر، وأنّه منع البريد من ورود الأخبار إلى القاهرة، أنْ تسرمه الشام.

ثم أشيع أنّ نائب الشام بيدمر ، جهّز الأمير منجك اليوسني ، والأمير ، ا أسندمر الزّيني ، وسحبتهما الساكر إلى غزّة ، فحاربوا نائبها ، وملكوها .

وفيه ، رسم الأمير يلبغا بنصب الصنجق الساطأن ، فعَلَق على الطبايخانات التي بالقلمة ؛ وأمر الأمراء المقدَّمين ، بالتجهيز إلى السفر نحــــو الشام ، بسبب عصيان ١٢ بيدمر ، نائبها .

ثم إنّ الأمير يلبنا رسم للأمير قشتمر ، نائب السلطنة ، بأن يتوجّه إلى جهات الصميد ، ليحفظها من فساد العربان ، إلى أنْ يحضر السلطان من الشام ؛ ثم إنّه جمل ١٥ الأمير شرف الدبن موسى بن الأزكشى ، نائب النيبة عن السلطان ، إلى أنْ يحضر .

وفى شهر رمضان ، فى أوائله ، ركب السلطان الملك المنصور ، ونزل من قامة الجبل ، وتوجّه إلى المخيّم النَّمريف بالريدانية ، فى موكب حَفِل ؛ وصحبته الخليفة ، المتحند بالله أبو بكر بن الخليفة المستكفى بالله سليان ، وقاضى القضاة تاج الدين محمد ابن بسحق الشافعى ، وقاضى القضاة سراج الدين عمر الهندى الحنفى ، قاضى العسكر ؛ وخرجت الأمراء المتدّمون صحبته قاطبة ، والعسكر ؛ ثم بعد خروج طُلُب السلطان ،

<sup>(</sup>١) الإمارة : الأمار. .

<sup>(</sup>٥) ووافقه : ووفقه .(٧) توبت : قوية .

<sup>(</sup>٢١) القدمون : القدمين .

خرجت أطلاب الأمراء شيئا بعد شيء .

ثم وردت الأخبار بأنّ الأمير منجك اليوسني، بعد أنّ ملك مدينة غزّة، رحل عنها لما سمع بمجيء السلطان، فعاد إلى دمشق.

ثم وردت من بعد ذلك الأخبار بأنّ السلطان ، والأمرا ، والعكر ، وسل إلى دمشق ، وخيّموا بظاهرها ؟ فلما أقام السلطان بالخيّم ، جا و إليه أكثر أمرا ومشق ، وعسا كرها ، ودخلوا تحت طاعة السلطان ، فلم يبقَ مسع الأمير بيدمر الخوادذى ، نائب الشام ، سوى الأمير منجك ، والأمير أسندمر ، وقد طاموا إلى قامة دمشق وتحسّدوا بها .

ثم صارت القضاة والعلماء تتردّد بين الفريقين فى أمر الصلح ، حتى تقرّر الحال بأنّ الأمير يلبغا ، أمير كبير ، أرسل صورة حاف إلى بيدمر ، نائب الشّام ، ومَرَن معه مِن الأمراء ، نعند ذلك اطمأنوا إليه ، ونزلوا من قامة ( ٤٤ ب ) دمشق .

وفى صبح يوم الاثنين تاسع عشرين صهر رمضان ، ركب الساطان بساكره ، ودخل إلى دمشق من غير مانع، وقبض على بيدمر الخوارزي ، نائب الشام ، والأمير منجك اليوسني ، والأمير أسندمر ، وقيدوا أجمين .

ا فأنكر ذلك قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن محمد المرداوى الحبيلى ، قاضى دمشق ، وتوجّه إلى عند الأمير يابنا ، وقال له : « لم يقع الصلح على هذا الذى فعلته»، فاعتذر إليه يابنا بأنّه ما قصد بهذا إلا إقامة حرمة السلطان ، ثم وعده بالإفراج عهم عن قريب ؛ ثم إنّ الأمسر يابنا أرسل بيدمر ، نائب الشام ، والأمراء الذين كافوا صحبته ، إلى ثغر الإسكندرية ، من هناك ، فسجنوا مها .

ثم إنّ الأتابكي بلبنا أخلع على الأمير علاء الدين على المارديني ، واستمرّ به نائب ٢٠ الشام ، عوضاً عن بيدمر الخوارزي ؛ واستمرّ بالأمير قطاو ُبنا الأحمدي ، رأس نوبة النّوب ، في نيابة حلب ، عوضاً عن الأمير أحمد بن الأشتمري .

وفي شهر شوَّال ، فيه سار السلطان بعساكره من دمشق ، بريد القاهرة .

<sup>(</sup>۱۸) الذين : الذي .

ومن الحوادث في غيبة السلطان أنّ الأعجد سيدى حسين ابن الملك الناصر محمد ابن قلاون، كان متيا في دور الحرم بقامة الجبل، فانفق سيدى حسين مع الطوائمى جوهر الزمردى ، مقدم الماليك، بأنّ يابس الماليك السلطانية ، الذين في الطباق، ٣ آلة الحرب، ويقتلوا الأمراء، الذين بالقامة، ويتسلطن هو عوضاً عن ابن أخيه المنصور محمد؛ وكان السنير بينهما نصر السلياني، أحد طواشية سيدى حسين .

فلمًا نشى هذا الكلام بين الناس ، فبادر الأمير أيدمر الشمسى ، ونائب النيبة ٦ الذى كان بمصر الأمير موسى بن الأزكشى ، وقبضا على الطواشين جوهر ، ونصر ، وأودعهما فى السجن بخزانة شمايل ، إلى أن ٌ يخضر السلطان من دمشق .

وفى ذى القعدة ، فى أوائل الشهر ، دخل [ السلطان ] إلى القــــــاهرة فى موكب ، ٩ حَفِل ، وزُ بَنت له القاهرة زبنة عظيمة ، ودُقَت له البشائر بقلمة الجبل ، وصعد إليها وهو منسور مؤيّد، بما وقع له من النصرة على النوّاب .

وفيه ، ( ٤٥ آ ) قدم الأمير قشتمر ، نائب السلطنة ، وكان قد توجّه إلى الوجه ١٢ القبلي ، بسبب فساد العربان في غيبة السلطان .

ولما أقام السلطان بالقامة أياما ، عرضوا عليه الطواشى جوهر الزمردى ، مقدّم الماليك ، والطواشى نصر السليانى ، اللذان كانا فى السجن بخزانة شمايل ، بسبب ١٥ ما جرى منهما ، فلما عُرِضوا عليه ، رسم بإشهارها فى القاهرة ، ثم نفيا إلى قوص ، وقد شفع فيهما بعض الأمراء من التوسيط .

وفى ذى الحبَّة ، قدم الأمير حيار بن مهنا ، فأخلع عليه ، واستقرَّ به فى الإمرة، ممَّ عوضاً عن أخيه فياض بن مهنّا ، بعد موته .

وفيه ، أخاع على العلاى على بن إبراهيم بن حسن بن تميم ، وقرَّره فى كتابة سِرّ حلب ، عوضاً عن ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم . ٢١

<sup>(</sup>٣و٤) الذين : الذي .

 <sup>(</sup>٧) الطواشين : كذا في الأصل .
 (٩) [ السلطان ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>١٥) اللذان : الذي .

ونيـــه ، وردت الأخبار من حاب ، بأنّ فى يوم الاثنين سادس عشرين دبيع الأول ، جى الى نائب حاب بمولود ، له على كلّ كتف من أكتافه ، رأس بــوجه ٣ كلمل مستدير ، وهما إلى جهة واحــدة ، فسبحان الخلّاق فيا خلق ، فشاهده النائب ، وتعجّب من ذلك ، ثم مات ذلك المولود من يومه .

وفى هذه السَّنة ، توتَى من الأعيان القاضى شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ابن خلف بن بدر ، المروف بابن بنت الأعزّ النقيه الشافسى ، ناظر بيت المال ، وناظر ديوان الأحباس ؛ وكمانت وفاته فى يوم الخيس نامن عشر ربيع الآخر .

ومات فيها الأمير بلبان السنانى ، أستادار العالية ، وأحد متدّمى الألوف ،وهو ٩ - مهن مماليك الناصر محمد بن قلاون .

ومات نيها الشريف شهاب الدين حسين بن محمد بن حسين بن محمد بن حسين ابن حسن بن زيد، المدوف بابن قاضى العسكر الأموى، نتيب الأشراف ، وقرلي أيشا ١٢ كتابة سر" حلب .

وتونَّى أيضا الشريف بدر الدين محمد بن على بن حمزة ، نقيب الأشراف بحلب .

ومات شمس الدين محمد بن عيسى بن عيسى بن محمد بن عبد الوهاب بن دويب ١٠ الآمدى الدمشتى ، المعروف بابن قاضى شهبة ، خطيب مدينة غزة ، وكانب الإنشاء بدمشقى ، وكان شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد .

ومات شمس الدين محمد بن مجد الدين عيسى بن محمود ( 50 ب ) بن عبد النيف البمليكي ، المعروف بابن المجد ، وكان قد ابتلى في الوسوسة بأمر عظيم ، حتى أنّه كان إذا تومّأ من فسقية المدرسة الصالحية ، لا يزال به وسواسه إلى أنْ يلتى بنفسه في الماء، وينطس فيه بثيابه ، شتاء وصيفا ، زعما أنّه لا يسبخ الوضوء مالم يفعل ذلك في كُل وضوء ، وكانت وفاته في سلخ صفر .

ومات الشيخ جمال الدين عبد الله الزيامي الحننيٰ ، وكان قد برع في الفقه والحدث .

<sup>(</sup>٦) وناظر : واناظر .

<sup>(</sup>١٢) كتابة : كتابت .

ومات الشيخ جمال الدين خليل بن عابان بن الزولى ، وكان شـــافعى الذهب ، قاقام على ذلك مدّة طويلة ، ثم بدا له أنْ بتقاً يد بمذهب الإمام أبى حنيفة ، رضى الله عنه، وكان وَلي خطابة جامع شيخوا وإمامته ، وندريس الحديث بالخانقاة الشيخونية . ح. ومات الحافظ علا الدين مفاطاى بنقليج البكجوى الحننى ، المحدث . \_ ومات الشيخ أبو الدبّاس أحمد بن موسى الزوعى الحنبلى ، وكان من أصحاب الشبيخ تفى الدين أحمد بن تمية الحرانى .

ومات النتيه النشىء، الكاتب المجيد، كال الدين محمد بن شرف الدين أحمد، المدروف بابن طرخان الزينى الجعفرى العبّاسى الدمشتمى .

ومات الخواجا عِزّ الدين حسين بن داود بن عبد السيد بن علوان السلامى، الناجر . ٩ الكارى ، وهو ساحب المدرسة السلامية التى بمصر العتيقة . ــ ومات الأ،ير سيف الدين المهمندار ، حلجب الحجَّاب بدمشق ، فى شوّال .

ومات الأمير سيف الدين برناق ، نائب قلمة دمشق . \_ ومات بحيي الدين ١٧ أبو ذكريا يحيي بن عمر الزكى الشَّافعي ، قاضي الكمرك ، توفَّى فى ذى القعدة بالقدس ، مات معزولا .

ومات السيد الشريف رميثة ، أمير مكَّة ؛ واستقرَّ بعده أخوه عجلان .

وجاءت الأخبار بوفاة ساحب فاس ، سلطان النرب ، وهو أبو سالم بن السلطان أبى الحسن على بن عبمان بن يعقوب بن عبد الحقّ ، توفّى فى ليلة الأربعاء ثامن عشر ذى النعدة ؛ ووَلِي مِنْ بعده أبو عمر تاشفين بن السلطان أبى الحسن .

١٨

٧١

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن مسعود المالكي ، شيخ القرَّاء ، وكان يقرأ بالسبع ( ٤٦ آ ) روايات ، انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعائة

نها فى الهرّم ، تروّج الأنابكي يلبنا بخوند طولوبيه ، زوجة أستاذه السلطان حسن ، وما كناه قَنْله ، ثم تروّج بروجته ، زيادة على ذلك .

وفيه ، أخلع السلطان على الطوائسي سابق الدين مثقال الأنوكى ، واستقرّ بِه ٢٠

مقدّم الماليك ، عوناً عن شرف الدين مختصّ الطقتمرى ، بحكم وفاته .

وفى شهر صفر، أخلع السلطان على برهان الدين إبراهيم بن علم الدين مجد بن أبي بكر ابن عيسي بن بدران الأخناي ، محتسب القاهرة ، واستقرّ في قضاء القضاة المالكية ، عوناً عن أخيه تاج الدين ، بحـــكم وفاته ؛ وأخلع على الشيـنخ صلاح الدين عبد الله ابن عبد الله بن إبراهيم البُر لسي المالكي ، مدرس المدرسة الأشرفية ، واستقرَّ به في حسبة القاهرة ، عوناً عن البرهان الأخناي .

وأخلع على ناج الدين محمد بن بهاء الدين ، المعروف بشاهد الجمال ، واستقرَّ به فى نظر المارستان المنصوري ، عوضًا عن البرهان الأخناي ؛ وأخام على الشبيخ شرف الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البندادي المالكي، واستقرَّ به في نظر

الخزانة الشريفة ، عوناً عن التاج الأخناى . وفي شهر ربيع الأوَّل ، عمل السلطان المولد الشريف النبوي ؛ ثم بات وأصبح ،

فعدًى هو ، والأتابكي يلبغا ، إلى بَرّ الجنزة ، على سبيل التنزَّه ، وبات هناك ؟ ثم عدّى من إنبابة ، وتوجَّه إلى باب البحر ، وتوجَّه من هناك ، وشقّ من القاهرة في موكب حَفِل ، وكان يوماً مشهودا .

طفاى تمر النظاى ، واستقرّ به حاجب الحجَّاب ، عوناً عن الأمير ألجاى اليوسني . وأخلع على الأمير أروس المحمودي ، واستقرّ أستادار العالية ، عوضًا عن الأمير

موسى بن الأزكشي ، ونني الأمير موسى بن الأزكشي إلى حماة بطَّالا ، فاستمرَّ هناكُ (٤٦ب) إلى أن مات .

وفي جمادي الأولى ، فيه ، في ليلة الأربعاء ثامن عشره ، توفّى الخلينة الإمام المُتَفد بالله أبو بكر بن الإمام المستكفي بالله سلمان ، فكانت مدّة خلافته بالديار المصرية ، نحو عشر سنين .

فلما نوفَى ، استدعى الـــلطان بأبي عبد الله محمد بن الخليفة المعتضد بالله أن بكر ، فأخلع عليه ، واستقرّ به في الخلافة ، عوضاً عن أبيه ، وتأمَّب بالمتوكَّـل على الله ، وفوَّض له نظر المشهد النَّنيسي، ليستعين بما يحمل إليه من النذور على حاله ، وذلك في يوم الخميس ناسع عشره ؛ وهو السادس من خانها· بني العبّاس بالديار المصرية .

وفى جمادى الآخرة ، فى يوم الاثنين خامــه ، أخلع الـــاطان على الأمير تشتمر ، نائب السلطانة ، واستقرّ به فى نيابة الشام ، عوضًا عن الأمير على ، بحــكم استعفائه منها .

ونيه ، أخلع على الشيخ بهاء الدين أحمد بن تقىّ الدين السبكى ، واستقرّ فى
قضاء دمشق،عوضاً عن أخيه تاج الدين عبد الوهاب ؛ واستقرّ تاج الدين فى وظائف
أخيه تقىّ الدين ، وهى : تدريس المدرسة المتصورية ، ومشيخة الخانقة الشيخونية ، ا والمدرسة الناصرية ، التى بجوار تربة الإمام الشانعى ، رضى الله عنه ، وإنتاء دار المحسدل .

وفى شهر رجب ، فى ثامنه ، أنعم السلطان على الأمير أشقتمر الساددينى ، أمير ° ١ مجلس ، واستقرّ به فى نيابة طرابلس .

ونيه ، أخلع على الأمير أسنبنا البوبكرى ، واستقرّ حاجب الحجَّاب بمصر ، واستقرّ الأمير عِز الدين أيدمر الشيخى فى نيابة حماة .

١.٨

وأخلم على الأمير أسندمر الطازى ، ( ٤٧ آ ) واستقر فى نيابة مالهية ؛ فلمسا ١ توجّه إليها، جار على بلاد الرُّوم، وحاربهم ، وقتل منهم جماعة ، وأسر آخرين ، فبعث إليه الأمير محمد بن أرتنا ، صاحب قيصر ية الروم،عسكرا صحبة ابن ذلنادر ، فكبسه

<sup>(</sup>ه) شدائد ومحنا : شدائدا وبحن .

على حين غفلة ، وقاتله قتالا شديدا ، فانكسر ، ورجع إلى نحو ملطية هارِبًا ، وتُتل من عسكره جاعة .

و فى شهر شعبان ، بلغ السلطان ما وقع للأمير أسندمر الطازى ، نائب ماطية ، فرسم بخروج عسكر دمشق ، وعسكر طرابلس ، وحماة ، صحبة الأمير قطاو بنا ، نائب حلب ؛ فخرج من عساكر دمشق خمسة آلاف فارس ، ومن بقيّسة عساكر

للبلاد الشامية سبعة آلاف فارس ، فتوجّه نائب حلب ، فى اثنى عشر ألف فارس ،
 ومعه الناجنيق والنقابون ،فشنوا الغارات على بلاد الروم ، ثم عادوا بغير طائل .

ونيه ، توتى التاضى شمس الدين محمد بن مفاج بن محمد بن مفرح الدمشقى الحنبلى ، ه قاضى دمشق ، توتى بها ، ومولده بعد سنة سبعمائة ، وكان قد برع فى الفقه ، والحديث ، وألَّف كتاب « الفروع » وهو مفيد جداً .

وفى شهر رمضان ، أنعم السلطان على الأمير قطأنُفتُمر العلاى الجاشنكير ، بتقدمة ١٧ ألف .

وفيه ، استقرّ جمال الدين يوسف ابن قاضى القضاة محرف الدين أحمد بن الحسين ابن سلبان بن فزارة الكفرى ، في قضاء الحنفيّة بدمشق، عوضا عن والده ؛ واستقرّ

مدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدميرى ، فى قضاء المالكية بحلب، عوضاً عن الشهاب أحمد بن عبد البناية
 الشهاب أحمد بن محمد بن ياسين الريادى ؛ واستقر كمال الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز النورى فى فضاء مكة ، عوضاً عن تقى الدين أبو الجين محمد بن أبى العباس أحمد بن
 مد على المانات

۱۸ قاسم الحرازي .

وفيه ، توقّى الشيح شمس الدين أبو أمامة محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى ابن عبدالرحيم ، المروف بابن النقاش الشافعي ، الفقيه ، المحدّث ، الفدّير ، الواعظ، ٢١ وكان من أعيان علماء الشافعية .

وفى شهر شوّال ، أخلع على القاضى جمال الدين عبد الله بن محمد بن إسميل بن أحمد سعيد ، المعروف بابن الأثير ، واستقرّ في كتابة السرّ بدمشنى ، عوضاً عن (٦) انني عصر : اثناء عصر .

القاضى ناصر الدّين محمد بن الصاحب شرف الدبن يعقوب بن عبد الكريم الحلمي الشافعي، بحكم وفاته .

وفيه ، توتى السيد الشريف شمس الدين ( ٤٧ ب ) محمد بن صهاب الدين أحمد بن ع محمد بن الحسين بن محمد المعروف بابن أبى الركب، نقيب الأصراف بالقاهرة ؛ وإليه تنسب المدرسة الشريقية ، التي بحارة مها؛ الدين .

وفى ذى القعدة ، اشتد البرد بالبلاد الشامية ، حتى جدت المياه ، وجمد مهر ت الفرات ، حتى مرّ مِن عليه المسافرون بأثقالهم ، وهذا ثنى لم يعهد بمثله فها تقدّم من السنين الماضة .

وفيه، توقى الأمير طاز ، أحد المقدّمين ، وكانت وفانه بالشام ، وكان لا بأس به. . . وفى ذى الحيجّة ، جات الأخبار من بلاب المغرب ، بخلع صاحب فاس ، وهو أبو عمر تاشفين بن السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحقّ ، وكان وكى مُلك المغرب بعد موت أبى ربّان محمد بن أبى عبد الرحمن بن السلطان أبى الحسن. ،

وأما مَن توفَى هذه السَّنة ، بتية الأعيان ، وهم : الشيخ الصالح الزاهد ، الناسك الورع ، محمد بن حسن بن مسلم السلمى ، وكانت وناته فى صهر ربيع الأول من هذه السنة ، وكان متيا بجامع النيلة ، الذى عند دير الطّين ، بالقرب من البريم ، وكانت الناس تقصد زيارته ، وتسعى إليه إلى هناك ؟ وقيل إنّه كان عنده سبع ، ربّاه صغيرا ، قدر الحرّة ، وكان يدور فى بيوت الجيران ، ولا يأذى أحدا منهم ، فلما مات الشيخ ،

قدر الهَرَة ، وكان يدور في بيوت الجيران ، ولا يأذى أحدا منهم ، فلما مات الشيخ ، توحَّش ذلك السبع ، وسار يكسر من يمرّ بِه ، فأخذوه السبّاعون ووضوه في السلاسل ، مثل بقيَّة السباع ؛ ولما مات الشبخ ، دفن في الفرافة ، بالقرب من تربة سيدى ذي النون المصرى ، رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٧) شيء : شياء .

<sup>(</sup>۱۲) أبي ريان : أبو ريان .

<sup>(</sup>١٤) الورع : الوارع .

<sup>(</sup>۱۸) ووضعوه : ووضعه .

وموقى فيها سلطان النرب، وهو أبو سالم إبراهيم بن أبى الحسن ، صاحب قاس، وكان ياتنغ في حرف الكاف، وقد مات مدبوحًا؛ وكان عهد إلى ولده محمد

قبل وفانه بقليل ، وكانت له خبرة بمعرفة الحساب والنجوم .

وتونّى فيها الشيخ أمين الدين محمد بن جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نصرالله ابن المنافقر ، العروف بابن الفلانسي ؛ وكان من أعيان دمشق ، وبائسر مها وكالة بيت

 ( ٢٤ آ ) المال ، وقضاء العسكر ، ثم ولي مها كتابة السر مدة ، وعزل عنها ، وكان من أهل الفضل والعلم .

وتوقى نيها قاشى القضاة المالكية تاج الدين محمد بن محمد بن أبى بكر بن عيسى ، المهروف بالأخناي .

وتوفّى القاضى صلاح الدين عبد الله بن محمد ، المعروف بابن المغربى النحوى ، أخذ النَّحو عن الشيخ سراج الدين عمر بن الملقّن .

دتونى الأمير أينبك أخو الأمير بكتبر السَّاق . ـ وتونى الطوائس صفى الدين
 جوهر الزمردى ، بقوص .

و توقّى الشيخ فتح الدين يحيى بن عبد الله بن مروان بن عبد الله بن مثير بن حسن ١٠ الفارق الدمشقى الشّافعي، ومولده بالقاهرة سنة اثنتين وسبعين وسبّالة، ، انتهى ذلك.

ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعائة

فيها فى الحرّم، عدّى السلطان، والأنابكي يابنا، وتوجّها إلى برّ الجيزة ، ١٨ ونصب الخيام قريبا من الأهرام، على سبيل التنزّه، وكان زمن الربيم، فأقاما هناك عشرة أيّام.

وفی شهر صفر ، فیه ، فی یوم الاثنین رابع عشره ، قدم قاضی القضاة بهاء الدّین ۲۱ - أحمد بن السبكی ، وكان بدمشق ، فقدم علی خیل البرید ، فلما حَضَر ، اجتمع بالساطان ، وبالأمیر یابنا ، فأخلع علیه ، وأقام بالدیار المصریة .

وفی شهر ربیع الأول ، فیه ، فی یوم الاثنین ثانی عشرینه ، أخلع علی قاضی (۱۸) أَوْلِماً: نَافِعْمِ الفضاة بهاء الدين السبكى ، وأعيد إلى الإفتاء بدار العدل ، وبقيّة وظائفه ؛ وأخلع على أخيه تاج الدين عبد الوهاب ، وأعيد إلى قضاء دمشق ، عوضاً عن أخيه بهاء الدين .

وفى فمهر ربيع الآخر ، أخلع على الأمير آقتمر عبد الغنى ، وقرّر فى حجوبيّة الحجّاب ، عوناً عن أسنبغا الأبو بكرى .

وفيه، ابتدأ أمر الطاعون ، وفَنَى فى الناش بالقاهرة ، ومصر ، والوجه البحرى، ٦ وكان ابتداؤه من بلاد الغرنج .

وفى جمادى الأولى ، كانت وفاة الأبجد حسين ابن الملك الناصر محمد ابن الملك النصور وفي الملك النصور والمون ، وها والمسلطنة من دون إخوته ، بل تسلطن بعسد موته ابنه شعبان ، وتاقب بالملك الأفيرف ، وسيأتى السكلام على ذلك فى موضعه ( ٨٤ ب ) .

وقد حصل لسيدى حسين هذا رجنة من الأتابكي يلبنا الدمرى، بسبب ما نقل عنه ١٧ ليلبنا من أمر الطوائسي جوهر الزمرّ دى، كما تقدّم ذكر ذلك ، فاستمرّ في تلك الرجنة الى أنْ مات .

وفى جادى الآخرة ، ترايد أمر الطاعون بالقاهرة ، ووردت الأخبار بوقوعه فى ١٥ دمشق ، وحلب ، وغزت ، وهلك نيه من الناس ما لا يحصى عددهم ، وأكثرهم من الأطفال .

وفى شهر رجب ، وقدت الوحشة بين الأنابكي يلبنا ، وبين الملك النصور ، فإنّه مهم المهمك على شرب الحمود ، ومماع الآلات والزمور، واشتغل بذلك عن أمور المملكة، وسار يحتجب عن الناس فى الحماكمات ، فضاعت حقوق السلمين ، ولم يجدوا لهم مِن ناصر ولا معين .

وفى تسهر شعبان، فيه ، فى يوم الاثنين رابع عشره ، اقتضى رأى الأتابكى يلبنا،

 <sup>(</sup>٧) ابتداؤه : ابتدایه .
 (٩\_١٠) ولم بل : ولم یل .

بأنُّ يخلع الملك المنصور من السلطنة ، فوافقه سائر الأمراء على ذلك .

نأحفر الخليفة ، والنصاة الأربية ، وخلمه من السلطنة في ذلك اليوم ، وأدخله

ع في مكان بدور الحرم بالقلمة ، فسجنه به ، ووكّل به جماعة من الخدّام ، يمغظونه .

فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية سنتين وثلاثة أعهر وستة أيام ، ولم يكن له

في السلطنة سوى مجرّد الاسم فقط ، والأمر والنّهي للأتابكي يلبنا .

واستمرّ متيا بدور الحرم إلى أنْ مات فى ليلة السبت تاسع شهر المحرّم سنة إحدى وثمانمائة ، فى دولة الظاهر ترقوق ، كما سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه .

فكان الملك المنصور فى مدّة سجنه بالقلمة يسلّى نفسه عن المُملك بشرب الراح ، وسماع المعانى ، ومشاهدة الملاح ، فكان لا يصحو من السكر ليمار ولا مهارا .

وكان عنده جوقة منانى نحو عشرة جوار ، يز ّفون بالطارات عند الصباح ، وعند الساء ؛ وكانت هذه عادة رؤساء أهل مصر ، يتنوا عندهم الجوار المنانى ، و آخر من كان شعل ذلك الأمر جال الدين محود ، الإستادار .

مَّم بطل ذلك من مصر مع جملة ما بطل من محاسن عيشة ( ٤٩ آ) الأكابر ، ولأجل ذلك اتتخذوا الأغانيات التي تشرف على الدور، وجماوها برسم الجوار المنا ني، التي يزوِّن عند الصباح، وعند الساء.

وال مات الملك المنصور ، استمرّت جواريه المناني يعماون الأفراح لاناس ، وكانوا يعرفون يجوقة النصور .

۱۸ ومات الملك النصور وله من الدمر نحو خسة و خسين سنة، ودفن في تربة جدّته ، أمّ أبيه ، خوند طفلى، التي بباب المحروق ؛ وخلّف من الأولاد خسة ذكور ، ومنهم بنتان ؛ وكان قانعا بالديشة الطبيبة ، واستغنى بها عن المُلك ، فكان كما يقسال في

## ۲۱ المعنى:

 <sup>(</sup>١) يسعو : بصحوا .
 (١٠) عثيرة جوار يزفون : كذا ق الأصل ، ولاحظ الأساوب العامى فيا بل أيضا .

<sup>(</sup>۱۷\_۱۷) يساون . . . وكانوا بعرفون : كذا ق الأصل . ( تاريخ اين إياس ج ١ ق ١ \_ ٣٨ )

كل الماوك تسطوا بالمُلك والستلاح وَنَا قنعت منه بالراح والملاح

وفي العني : فالوا رأيناك كل وقت بهيم بالشرب والننا فقلتُ إنَّى امرؤ قنوع أعيش بالله والمواء انهبي ما أوردناه من أخبار دولة اللك النصور محمد ابن اللك الظَّفر حاجي ، ٦ وذلك على سبيل الاختصار ، تمَّت .

# بدائع الزَّهُور في وقائع الدِّهُور

تأليف

محَدُن أَحَدُن إِياس كَنفى الطهدة الأولى

حققها وكنب لها المقدِّمة محر رمصطفى

> الجزءالأول الفسم الأول

من أول الكتاب إلى ١٤ من شعبان سنة ٧٦٤ ( ٢٩ من مايو سنة ١٣٦٣ )

> يطلب من دار النشر فرانز شتاينر — ڤيسبادن ۱۹۷۰ — ۱۹۷۰

e de seu bour des tours d'arcons architectur

Market State

and the grant terms

جميسع الحقوق محفوظة طبع على نفقة وزارة الأبحاث الدلمية والتكنولوجية التابعة لألمانيا الأمحادية وأشرف على الطبع المهد الأالاني للأبحاث الشرقية في يغروت

> الفاهر : طبعً بلازانجتياءِ الكِنْلِليَّرَسِيَّةِ عيسَى البابي الحِيبابي ومشِيرُكا وُ

e de seu bour des tours d'arcons architectur

Market State

and the grant terms

في ذكري أستاذي الجليــل المغفور له الأستاذ الدكتور

باول كال ورمزا للوفاء، والشكر ، والعرفان بالجميل

أختتم بهذا القسم الأول، من الجزء الأول

تحقيق ونشرجيع الأجزاء الخسة

من كتاب

بدائع الزهور في وقائع الدهور

e de seu bour des tours d'arcons architectur

Market State

and the grant terms

# مسسانيا إحزارحيم

# مُفتَ إُمة

مهذه الطبعة الأولى ، للقسم الأول ، من الجزء الأول ، من كتاب « بدائع الزهور في وقائع الدهور » ، تأليف أبي البركات الناصرى محمد بن أحمد بن إليس الحنق ، أكون قد انتهيت من تحقيق ونشر جميع أجزاء هذا الكتاب ، الذي يتألف من خسة أجزاء ، ثم نشرها في ستة مجلدات ، وذلك بعد تقسيم الجزء الأول إلى قسمين ، وقد ذكرتُ الأسباب التي دعت إلى هذا النقسيم ، في القدمة التي كتبهما للقسم الثاني من الجزء الأول .

ويتضون هذا القدم الأول أخبار مصر ، وما ورد عنها في الترآن الكوبم ، وف الأحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال البلما والشعراء في أخبارها ، والتقسيم الجنرافي للبلاد ، وغير ذلك من أخبار وقصص متنوعة ؟ ثم يبدأ ابن إياس بعد ذلك في ذكر أخبار الدول والأسرات التي حكت مصر ، من فراعتة وأقباط ، والولاة من قبل الخالماء الراشدين والأمويين ، ثم القباسيين ، والدولة الطولونية ، والإخشيدية ، والأنوبية ، ودولة الماليك الأولى ، إلى أن ينهى عند نهاية حكم السلطان النصور محمد بن المنطقة في يوم الاتنين ١٤ من شعبان سنة ٧٦٤ ( ٢٩ من ما يوسنة ١٣٦٣) .

والمتن في هذا القسم الأول ، تقلته عن مخطوط فاع رقم ٤١٩٧ ، بأكمله ، وعن التماني والأربعين ورقة الأولى ، من مخطوط فاتح رقم ٤٠٠٠ ؛ والمخطوطان كتبهما المؤلف ابن إياس بخطه ، كما يذكر ذلك في صفحة العنوان لكل مخطوط ، وأيضا في خاتمة كل ممهما .

وفى صنعة العنوان للمخطوط الأول ( فانح رقم ١٩٧٧ ع ) ، يكتب ابن إياس :

« الجزؤ الرابع من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، تأليف كاتبه العبد النقير إلى الله
تمالى محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ، عامله الله بالطفه الحنى ، والمسلمين أجمين ، آمين » ؟
كا يكتب فى خاتمة هذا المخطوط : « يتلوه الجزؤ الخامس » ( انظر فيا يلى ص ٤٨٩ ) ،
وهو ما يكتبه فى صفحة العنوان للمخطوط الثانى ( فاتح رقم ٤٠٠٠ ) ، فيقول :
« الجزؤ الخامس من بدائم الزهور فى وقائم الدهور » .

والواقع أننا لم نعثر حتى الآن على أى من الأجزاء الثلاثة الأولى ، من تنسيم ابن إياس لكتابه ، وبيدو أنه لم يكتدبا على الإطلاق ، فإننا لا نستطيع أنْ نتصور المادة التى كان يفكر فى كتابتها، ليملاً بها صفحات كل هذه الأجزاء الثلاثة ؛ وقد ناقشت موضوع هذا التقسيم فى القدمة التى كتبتها لكتاب « صفحات لم تنشر من بدائع الزهود فى وقائع الدهور » ، ص ٢٤ وما بعدها ( القاهرة ١٩٥١ ) .

岩岩岩

ومهما يكن من أمر ، فإننا نلاحظ أنّ المؤرّخ ابن إياس كان بحانظ على سيمة ما يكتب ، ويتوخى الأمانة العلمية فيا ينقله من أخبار وأحداث ، عن المؤرّخين الذيل سبقوه ، كل هذا فى اختصار ، وعزوف عن الإطالة والإطناب ، ولكن بما يدل على دقة ملاحظته ، وشدة استقصائه للحقائق ، وتعليقه على الوقائع ، مع مقارنتها بما يحدث فى عصره ، أو مقابعته المتحقيقة الحرقة ، في أمرها فى العصور التالية ، نقد كانت له شخصيته الحرقة ، وما هو معروف به من الروية والتبصر والاتران فى أحكامه ونقده ، نما يزيد من أهمية هذا القسم الأول ، وإن كان غير معاصر لمؤلفه .

وعلى سبيل المثال فإنه يقول (ص ٣٤١) تعليقا على ما ذكره من أخبار اللك الظاهر بيبرس: «قلت: وأخبار الملك الظاهر بيبرس كثيرة ، في عدة عمارات ، والغالب فيها موضوع ، ليس له حقيقة ، والذي أوردناه هنا هي الأخبار الصحيحة ، التي ذكرها العاما من المؤرخين ». ومثال آخر لما يدل على متابعة ابن إياس للأخبار ، وتعليقه علمها ، وإضافاته إلى ماكتبه المؤرخون الذين نقل عمهم ، أنه يذكر ( ص ٤٦٧ ) أن أحد الأعاجم كتب للأتابكي بكتمر ربعة بالدهب ، بقيت في خانقاته ، يذهب إليها الناس للتفرج علمها ، حتى نقابا السلطان قانصوه النورى في سنة ٩٠٩ إلى مدرسته التي بالشرابشيين .

ولدل ابن إياس قد استهواه جال ربعة الأنابكي بكتمر ، فتابع أخبارها ؛ والحق يقال إنّ ابن إياس كان يجب التجف الجميلة والمساحف المنعقة والمزخرفة بالذهب ، فيذكر (ص ٤١٨ ) أنّ الخطاط شرف الدين بن الوحيد كتب في سنة ٢٠٥ للأتابكي بيبرس الجاشفكير ، ختمة في سبعة أجزاء ، في ورق قطع البندادي ، بتلم الشعر ، وأنّ الأنابكي بيبرس قد أنفق على هذه الختمة ألفا وسبعمائة دينار ، حتى كتبت بالذهب ، ووضعها في خانقانه ، وكانت من محاس الزمان .

كما يذكر (ص 603) أنه فى سنة ٧٢٢ ، كتب أحد الأعاجم للسلطان الناصر محمد بن فلاون ربعة محلاة بالذهب ، كان مصروفها ألف دينار ، وضعها السلطان فى خانتانه .

#### \* 华华

وفى هـــــــذا النسم الأول ، يذكر ابن إياس أماء الكثيرين من المؤرّخين الذين نقل عنهم ، فيقول فى القدمة التى كتبها للجزء الرابع ( فيا يلى ص٣ ) : « وقد طالمت على هذا التاريخ كتبا شتى ، نحو سبعة وثلاثين تاريخا ، حتى استقام لى ما أريد » .

وفيا يلى هنا سوف ننرأ أساء هؤلاء المؤرخين ، الذين ننل عنهم ابن إياس، وأسماء ماكتبوه من مؤلفات .

وكان نظم الشعر فى عصر ابن إياس ، من مستلزمات الأدباء والمتأدبين ، دليلا على مباسخ ثقافتهم وتأدبهم ؛ وكان ابن إياس نفسه بنظم الشعر ، وكان يورد أبيات الشعر من نظمه فى كثير من المناسبات . كما أننا سوف تجدهنا فيا يلي أساء عدد كبير من فحول الشعراء، يذكر أساءهم، عندما ينقل شيئا من نظمهم ، أو في مناسبات أخرى .

荣 举 岩

وإنه ليسرنى ، أن أكرر أخلص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور ألبرت ديتريش، الذى يصدر ساسلة « النشرات الإسلامية » لجمية المستشرقين الألمانية ، والنتأيمن على شئون هذه الجمية ، لاهمامهم بنشر كتاب « بدائع الزهور فى وقائست الدهور » لابن إياس ، وضمّه ضمن ما تنشره الجمية فى هذه الساسلة من كتب ودراسات عربية وإسلامية .

ويسعدنى ، بمناسبة الانتهاء من نشر جميع أجزاء هسذا الكتاب ، أن أقدم عظم التقدير للسيد الدكتور بيتر باخمان ، مدير الممد الألسانى للأبحاث الشرقية فى بيروت ، لتعاونه السادق معى فى تيسير نشر وإخراج القسمين الأخيرين من هذا الكتاب ؛ كما يسرنى أن أنوة ، شاكوا ، بالجهود المخاصة التى بذلها اثنان من أعضاء الممد الألمانى للأبحاث الشرقية فى بيروت ، وها : السيد الدكتور جريجور شيلر ، والسيدة الدكتورة روتراود فيلاندت ، وذلك فى الإشراف على إخراج وطباعة المتن الألى لمذين القسمين من الكتاب .

فحر مصطفى

القاهرة في { ١٨ من شعبان ١٣٩٠

# المحتـــويات ـــــ

| المفحة |    |      |       |        |         |        |       |        |        |                  |         |           |
|--------|----|------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|------------------|---------|-----------|
| ٧      |    |      |       |        |         |        |       |        |        |                  |         | مقدمة     |
| ٣      |    | تابه | ین ک  | بے » ، | • الرا  | « الجز | أول   | بها فی | نی کن  | JI : [           | المؤلف  | [مقدمة    |
| ٤      |    |      |       |        |         | ٠.     | , مصر | أخبار  | يمة في | الكر             | لقرآنية | الآيات ا  |
| ٦      |    | ىصر  | خبار، | ، في أ | العلماء | کاء و  | الح   | وأقوال | د غفي  | ة الشر           | النبوي  | الأحاديث  |
| ٩      |    |      |       |        |         |        |       |        | ناه    | ىر وم            | اسم مص  | اشتقاق    |
| ۲۱     | ٠. |      |       |        |         |        |       |        |        |                  |         | حدود أر   |
| ۱۳     |    |      |       |        |         | ابی    | والبر | اسهات  | ن الط  | ا بها م          | صر وم   | عجائب م   |
| ٨      |    |      |       |        |         |        |       | ١      | كوره   | رية وَ<br>مرية و | يار الم | أعمال الد |
| ٨      |    |      |       |        |         |        |       |        |        | بب               | دی هیا  | ذکر وا    |
| ١٩     |    |      |       |        |         |        |       |        |        |                  |         | ذکر مد    |
| ٩      |    |      |       |        |         |        |       |        |        | و                | ميد مص  | ذکر صا    |
| 19     |    | •    |       |        |         |        |       |        |        | جَة              | ينة الب | ذکر مد    |
| ۲۰     |    |      |       |        |         |        |       |        |        | وان              | ينة أسر | ذکر مد    |
| (+     |    |      |       |        |         |        |       |        |        | يذاب             | حراء ء  | ذکر ص     |
| ۲۰     |    |      |       |        |         |        |       |        |        | جنوس             | ينة أر. | ذکر مد    |
| ۲۱     |    |      |       |        |         |        |       |        |        |                  | ويط     | ذكر أبو   |
| 11     |    |      |       |        |         |        |       |        |        |                  | ناس     | ذكر أه    |
| 11     |    |      |       |        |         |        |       |        |        | Ŀ.               | ينة أنه | ذکر مد    |
| 14     |    |      |       |        |         |        |       |        |        |                  | يس      | ذكر الة   |
| 14     |    |      |       |        |         |        |       |        |        | اسا              | ينة الم | ذكر مد    |

| الصفحة |    |     |     |          |       |         |         |         |      |                       |
|--------|----|-----|-----|----------|-------|---------|---------|---------|------|-----------------------|
| 77     |    |     |     |          | •     |         |         |         |      | ذكر مدينة الأشمونين   |
| 77     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر مدينة إخميم       |
| . 44   |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر الواحات الداخلة   |
| 74     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر مدينة نفط         |
| 74     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر العباسة .         |
| 37     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر مدينة النصورة     |
| 44     |    | • , | ٠.  |          |       |         |         |         |      | د کر قریة دبیق        |
| 37     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر النحريرية         |
| 40     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر مدينة دمياط       |
| 40     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | د کر مدینة تنیس       |
| 77     |    | •   |     |          |       |         |         |         |      | ذكر رمل الغرابي       |
| 77     |    |     | •.  |          |       |         |         |         |      | ذكر مدينة بلبيس       |
| 44     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر مدينة الصالحية    |
| 44     | ٠, |     |     |          |       | •,      |         |         |      | ذكر مدينة إيلة .      |
| ۲۲     |    |     |     |          |       |         | •.      |         |      | ذكر مدينة القلزم      |
| ۲۷     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | ذكر التيه .           |
| 44     |    |     |     |          |       |         | ق       | ودمث    | مصر  | ذكر الطريق فيما بين . |
| 79     |    |     |     |          | ٠,    | السار   | عليهم   | لأنبياء | من ا | ذكر من دخل مصر        |
| ۲۱     |    |     |     |          | ٠ ,٠  | ل الده  | في أو   | ·KJ     | ن ا۔ | ذکر من کان بمصر م     |
| ٣٢     |    |     |     |          |       |         |         |         |      | وأماحكماء الإسلام     |
| 44     |    |     | مهم | , الله ء | ا رضی | ابعين ، | ة والتا | لصحاب   | من ا | ذكر من دخل مصر .      |
| 4.5    |    | •,  |     |          |       |         | ٠,      | ئل مھ   | فضا  | ذكر طرف يسيرة من      |
|        |    |     |     |          |       |         |         |         |      |                       |

| الصفحة |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         |               |
|--------|----------|---------|-------|---------|--------|-------|--------|----------|-------|---------|--------|---------|---------------|
| 44     |          |         |       | بلاد    | ن ال   | رها . | ون غير | سن دو    | لمحا. | سر مو   | به مه  | ر<br>صت | ذکر ما خ      |
| ٤٧     |          |         | ٤     | به ذلك  | با أشب | ، و   | زجمهم  | م وأم    | ابائع | سر ود   | ىل مە  | زق أه   | ذكر أخاد      |
| ٤٩     | بيعها    | ان ر    | ، وأو | جآمها   | ومفتر  | ، ۱   | ، ونيا | مصر      | صف    | ، في و  | شعرا   | الته ال | ذكر 10 ق      |
| ۰۳     |          |         |       |         |        | . 4   | الصري  | الديار ا | جات   | مفتر    | اسا    | يل في   | ذكر ما ة      |
| ٦٤     |          |         | ٠.    |         |        |       | لزمان  | أول ا    | ية في | المر    | الديار | ملك     | ذ کر من       |
| ٧٩     |          |         |       | :       |        |       |        | . 4      | فراءن | من اا   | مصر    | ملك     | ذکر من        |
| ۸٧     |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | ذكر ابتد      |
| 91     |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | ذكر الهد      |
|        | , ર્વ    | ليـــــ | الجاه | ز من    | بة، في | كندر  | الإ_   | مدينة    | ر إلى | , العاص | رو بن  | ول عمر  | ذکر دخو       |
| 94     |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         | رم     | الإسا   | قبل           |
| ۹٤.    | الله عنا | ضی.     | ں ، ر | أ العام | رو بر  | يد عم | ر علی  | ح مصر    | ، وفت | سلام    | لة الإ | اء دو   | ذكر ابتد      |
| ۱٠Ÿ    |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | سنة ۲۱        |
| ۱۰۸    |          |         |       |         | رية    | سكند  | ح الإ  | بعد فت   | وقس   | ار الق  | ن أخب  | کأن مر  | ذكر ما        |
| ۱۰۹.   | •        |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | سنة ۲۲        |
| 111    |          |         |       |         |        |       | ٠.     |          |       |         |        | ٠       | سنة ۲۳        |
| ۱۱۲    |          |         |       |         |        |       |        |          |       | ٠       | ٠      |         | سنة ٢٤        |
| 117    |          |         | ٠.    |         |        |       |        |          |       |         |        |         | سنة ٢٥        |
| ۱۱۲    | ٠        |         |       |         |        |       | رح     | أبى س    | د بن  | بن سە   | د الله | ية عبا  | ذكر ولا       |
| 118    |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | سنة ٣٦        |
| ١١٤    |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | ذكر ولا       |
| 110    |          |         |       | ٠.      |        |       |        |          |       |         |        |         | سنة ٣٨        |
| 1717   |          |         |       |         |        |       |        |          |       |         |        |         | ٠ <u>٠</u> ٠. |

| الصفح |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        |                       |   |
|-------|-----|---|----|---|---|----|--------|-------|-------|-------|------------|--------|-----------------------|---|
| 14.   | •   | • | •  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠      | ٠     | •     | •     | ٠          | •      | سنة ٦٢                |   |
| ۱۲۱   |     |   |    |   |   | ٠, | الحك   | ن بن  | مرواز | بز بن | د العز     | بة عب  | ذكر ولاي              | , |
| ۱۲۲   |     |   | ٠. |   | ٠ | ٠  | ٠      |       | ٠     | ٠     | ٠          |        | سنة ٨٦                | • |
| 140   |     |   | ٠. |   |   |    |        | ٠     |       |       |            | ٠      | سنة ٩١                | , |
| ١٣٤   |     |   |    |   |   | ية | العباس | مراء  | ن الأ | صر ه  | على م      | توتی   | ذكر من                | , |
| 101   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       | ٠          | ٠      | سنة ۲۱۹               |   |
| 107   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       | ٠          |        | سنة ۲۲٤               |   |
| 107   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       | :          |        | سنة ٢٢٩               | , |
| 101   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            | •      | سنة ٢٣٥               |   |
| ١٥٣   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       | ٠          |        | سنة ٢٣٦               | , |
| ١٥٣   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | سنة ۲۳۸               |   |
| ١٥٣   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | سئة ٢٤٢               |   |
| 104   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | سنة ٢٤٦               | • |
| 107   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | سنة ٢٥٣               |   |
| 109   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | سنة ٢٥٤               | u |
| 14.   |     |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | ىئة ٢٥٥               |   |
| 171   |     |   |    |   |   |    |        |       | لەلەن | i i   | ا أحمد     | ر دوا  | كر أخبا               | ; |
|       | ·   |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | ۲۳۳ قد                |   |
| 174   | •   | • | Ċ  |   |   |    |        |       |       |       |            |        | ۲79 غذ                |   |
| 170   | Ċ   |   |    |   |   |    |        |       |       |       |            |        | ۲۷۰ قد                |   |
| 1.77  | •   | • | ·  | · |   |    |        |       | 1     |       | <u>.</u> . |        | کر <b>ا</b> خبار      |   |
| 179   | . • | • | •  |   |   | ن  | ا طولو | מג אַ | یل ۱۰ | ارويه | ىر م       | ر اد . | . تر احبار<br>بنة ۲۷۸ |   |
| 17.   | . • | • |    |   | • | •  | •      | •     | •     | •     | -          |        | , ,,, ~               | _ |

| الصفحة |     |     |     |        |        |       |       |        |        |       |        |                |
|--------|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|----------------|
| 171    |     |     | ٠.  | •.     | ٨.     |       |       |        |        |       |        | سلة ۲۸۰ .      |
| 177    | ٠   |     | ٠   |        |        |       | ٠     |        |        |       |        | سنة ۲۸۲ ·      |
| 177    |     |     | ويه | : خمار | د وفاة | ون به | ن طول | رة ابر | من أ   | ىصر ا | على م  | ذكر من تولّى   |
| 178    |     |     | , • |        | •      |       |       |        | سيين   | العبا | لخلفاء | ولاة من قبل ا  |
| 178    |     | ٠   | ٠   | ٠      |        |       |       |        |        |       |        | ٠ ٢٩٣ منه      |
| 178    |     |     | ٠   |        | • .    |       |       |        | • .    |       |        | سنة ۲۹۷ ·      |
| 140    |     |     |     |        |        |       |       | • .    | ٠.     |       | • .    | سنة ٣٠٣ ٠      |
| 140    |     | ٠   | ٠   |        | ٠      |       |       |        |        |       |        | سنة ٣١١ .      |
| 140    | . • |     | ٠   |        |        |       |       |        |        |       |        | سنة ۲۱۲ .      |
| 140    | ٠.  |     |     |        |        |       |       |        |        |       | • .    | سنة ٣٢١.       |
| 177    |     |     |     |        |        |       |       | ىنر    | دية عد | إخشي  | لة الإ | ذكر ابتداء دو  |
| 171    |     | ٠   |     |        |        |       | ٠     |        | ٠.     |       | • .    | سنة ٣٣٤.       |
| 177    | ÷   |     |     |        |        |       |       |        | • .    |       |        | سنة ٣٣٩.       |
| 177    |     |     |     |        |        |       |       |        |        |       |        | سنة ٣٤٢ ٠      |
| 177    |     |     |     |        |        |       |       | • •    | • •    |       |        | سنة ٥٤٥ .      |
| 177    |     |     |     |        |        |       |       |        |        |       | ٠.     | ۰ ۳۳۹ قنس      |
| 144.   | •   |     |     |        |        |       |       |        | ٠.     |       |        | سنة ٣٤٩ .      |
| 179    |     |     |     |        |        |       | ٠.    | ٠.     |        |       |        | سنة ٥١١ .      |
| 144    |     |     | ٠.  |        |        |       |       | • .    |        |       |        | سنة ٣٥٥ ·      |
| 144    |     |     |     |        |        |       |       |        |        |       |        | نسنة ٣٥٦ ·     |
| 144    |     | • . |     |        |        |       |       |        |        |       |        | سنة ۳٥۸ ·      |
| 148    |     | ٠.  | •   |        |        |       |       | . •    | ئنىدى  | الإخ  | ازس    | ولاية أبئ النو |
|        |     |     |     |        |        |       |       |        |        |       |        |                |

| الصفحة |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         |                   |
|--------|------------|----|-----|-----|------|--------|--------|------|--------|-----------|---------|-------------------|
| ١٨٤    | . ·        |    |     |     | اطعي | ز الفا | بل ال  | من ة | مصر    | لي إلى    | الصة ِ  | دخول جوهر         |
| ۱۸٦    |            |    |     | • • |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٢٥٩٠٠         |
| ١٨٦    |            |    | . , |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٦٢ .         |
| ۱۸۷    |            |    |     |     | ٠ ,  | ل مصر  | المز و | لاقة | ين و خ | غاطمي     | دولة اا | ذكر ابتداءه       |
| 19.    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٤٦٣ ·         |
| 191    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٦٥ .         |
| 198    |            |    | • • |     |      |        |        |      |        |           | بالله   | خلافة العزيز      |
| 198    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٦٦ ·         |
| 194    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٦٨٠          |
| 19.8   |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٦٩ ·         |
| 198    |            |    |     | . • |      |        |        |      |        |           |         | سنة ۳۷۰ ·         |
| ۱۹.٤   |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٧٦٠          |
| 198    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٧٧ ·         |
| 190    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ۳۷۸ ·         |
| 190    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٨١ .         |
| 197    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | ۰۰ ۳۸٦ ٠٠         |
| 197    |            |    |     |     |      |        |        |      |        | ر<br>الله | أه,     | خلانة الحاكم      |
| ۱۹۸    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | ۱<br>۲۸۹ نسلة ۳۸۹ |
| ۲٠٧    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٣٩٩ .         |
| ۲۰۷    |            |    |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ٠٠٠           |
| ۲۱۰    | <b>.</b> . | ٠. |     |     |      |        |        |      |        |           |         | سنة ۱۱3 ·         |
| 711    |            |    |     |     |      |        |        |      |        | ر الله    | لدن     | خلافة الظاه       |

| الصفحة |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         |                  |
|--------|---|---|---|---|---|--|---|---|------|---------|------------------|
| 711    | • | • | • | • | ٠ |  | • | • | ٠    | ٠       | سنة ١٢٤ ·        |
| ۲۱۱    | ٠ |   | • | • |   |  |   |   |      |         | سنة ١٥٤ .        |
| 414    | ٠ |   | • | • |   |  |   |   |      |         | سنة ٢٠٤٠         |
| 714    |   | ٠ |   | • |   |  |   |   |      |         | سنة ٢٢٤ ·        |
| 415    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | ٤٢٣ i            |
| 415    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ۲۷٤ .        |
| ۲۱0    |   |   |   |   |   |  |   |   |      | بالله   | خلافة المستنصر   |
| 717    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ٤٣٧ ·        |
| 717    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ٤٤٠ .        |
| 717    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | ٠ ٤٥١ ٠          |
| 419    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ١٥٤٠         |
| 419    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ٥٨٤ .        |
| 719    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ٢٠٠٠         |
| 719    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | . د۳۹ ق <u>ـ</u> |
| ***    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ۸۷ ·         |
| 44.    |   |   |   |   |   |  |   |   | مد   | بالله أ | خلانة الستعلى    |
| ***    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | سنة ۸۸۸ ·        |
| ***    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | . نام ۱ نام ·    |
| 177    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | ٠ ٤٩٢ غ٠         |
| 177    |   |   |   |   |   |  |   |   |      |         | . د۹۰ <b>ن</b>   |
| 177    |   |   |   |   |   |  |   |   | الله | ىأحكا∙  | خلافة الآمر      |
| 177    |   |   |   |   |   |  |   |   | . '  |         | ٠ ٥٠٣ منا        |

| الصفحة |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         |                   |
|--------|------|-------|------|-------|--------|------|------|-------|--------|---------|-------------------|
| 777    | •    | •     | ٠    | •     | •      | ٠    |      |       | ٠      | •       | سنة ١٥٥٠          |
| 777    |      | ٠     |      |       | •      |      |      | •     | ٠      | ٠       | سنة ۱۸۰ ·         |
| 774    |      |       |      | •     |        |      |      | ٠     |        | •       | سنة ١٩٥٠          |
| 774    |      |       |      |       |        |      | •    |       | •      |         | سنة ٢٤٥٠ .        |
| 377    |      |       |      |       |        |      |      |       |        | ين الله | خلافة الحافظ لد   |
| 770    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ٢٩٥           |
| 270    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ٣٥٥ .         |
| 777    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | . 055 4:          |
| 777    |      |       |      |       |        |      |      |       |        | 4       | خلافة الظافر بالأ |
| 777    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ٥٤٩ .         |
| 447    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ٥٥٠ .         |
| 447    |      |       |      |       |        |      |      |       |        | ىر الله | خلافة الفائز بنص  |
| ۲۳.    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ٥٥١ .         |
| ۲۳.    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سئة ٥٥٥ .         |
| ۲۳.    |      |       |      |       |        |      |      |       |        | 1       | خلافة العاضد باف  |
| 741    |      |       |      |       |        |      |      | ,     |        |         | . ٥٥٦ قنس         |
| 741    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ١٤٥           |
| 347    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | منة ٧٧٥           |
| 740    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ١٨٥           |
| _      | يوسد | الدين | ملاح | لناصر | حكم ال | ، 'و | أيوب | ن بنی | کراد م | : الأ   | ذكر ابتداء دولا   |
| 747    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | ابن أيوب          |
| 71.    |      |       |      |       |        |      |      |       |        |         | سنة ٢٩ه           |

| المفحة      |  |  |  |      |      |            |           |              |
|-------------|--|--|--|------|------|------------|-----------|--------------|
| 721         |  |  |  | نأدر |      | . بن د     | . اد- اا  | ساطنة الناصر |
| 757         |  |  |  | ٠. ٠ | . —. | ) <u>.</u> | قارح ال   | سنة ٥٧٢      |
| 757         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ٥٧٣      |
| 337         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ٥٧٦      |
| 337         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۸۷۸      |
| 750         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۸۱۰      |
| 750         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۸۷۰      |
| 750         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۸۸٥      |
| 757         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۸۹ه      |
| ۲0.         |  |  |  |      |      | الدىن      |           | سلطنة العزيز |
| 101         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۹۱       |
| 707         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ٥٩٢      |
| 707         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ١٩٤      |
| 707         |  |  |  |      |      |            |           | ٥٩٥ قنس      |
| 707         |  |  |  |      |      | Ċ          |           | سلطنة النصو  |
| 404         |  |  |  |      |      |            |           | سلطنة العادل |
| 404         |  |  |  |      |      |            | , , , , , | سنة ٥٩٦ .    |
| 307         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۱۹۷      |
| 700         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۹۸ ه     |
| 707         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ٥٩٩ .    |
| 707         |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۲۰۱      |
| <b>Y</b> 0V |  |  |  |      |      |            |           | سنة ۱۰۸      |

| المفعة      |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         |                |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|---------|----------------|
| 404         |    | ٠  |    |     |     | ٠   | ٠   | ٠   |         |        |         | سنة ١٥٥٠ .     |
| <b>Yo</b> A |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        | محمد    | ساطنة الكامإ   |
| 409         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | سنة ٢٠٠ .      |
| 409         |    |    | ٠. |     |     |     | ٠   | ,•  | •       |        |         | سنة ٦٢١ .      |
| 47.         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | سنة ۲۲۲ .      |
| ۲٦.         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | ٠. ٦٢٣ ٤٠      |
| 777         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | ۰ ۱۲۶ تنس      |
| 777         |    |    |    | ٠.  |     |     |     |     |         |        |         | سنة ٦٢٩ .      |
| 377         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | سنة ٣٠٠ ·      |
| ***         |    |    |    |     |     |     |     |     | ,•      |        |         | ٠ ٦٣٢ -        |
| ۲٦٨         |    | ٠. |    |     |     |     |     |     | •       | •      |         | سنة ٢٣٥ .      |
| ላፖለ         |    |    |    |     |     |     |     |     |         | Š      | بی بک   | سلطنة العادل أ |
| 479         |    |    | ٠. |     |     |     |     |     | ب       | ين أيو | بحم الد | سلطنة الصالح أ |
| 479         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        | ·       | سنة ٦٣٦ ·      |
| ۲٧٠         |    |    |    |     | . • |     |     | نة. | ار الرو | أخبا   | رة مر   | ذكر طرف يسي    |
| ۲٧٠         |    |    |    |     |     |     |     | , • | .•      |        |         | سنة ٦٣٨ ·      |
| 777         |    |    |    |     |     |     | . • |     |         |        |         | سنة ٦٣٩ ·      |
| 440         |    |    |    |     |     | . • | ٠.  | .•  |         |        |         | ۰ ٦٤٠ تنس      |
| 777         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | سنة ٦٤٢ ·      |
| 777         | •. |    |    | . • |     |     |     |     | •       |        |         | سنة ١٤٤ .      |
| 777         |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | ۰ ٦٤٦ قىس      |
| **          |    |    |    |     |     |     |     |     |         |        |         | سنة ٦٤٧ .      |

| المناجة |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         |                |  |
|---------|---|-------|--------|----------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|----------------|--|
| 449     | • |       |        |          |         |       |        |         |        | اه      | ِان ش   | لم تور  | لمطنة المعف    |  |
| 414     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         | •       | ٦٤٨ قد         |  |
| 7.7.7   |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         | ار      | ءرة ال  | ماطنة شع       |  |
| 444     |   |       |        |          | انرکانی | بك اا | انة أي | وساه    | سر،    | راك بم  |         |         | کر ابتدا       |  |
| 7.1.7   |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | ر .<br>کر دارف |  |
| 444     |   |       |        |          |         | نى    |        |         |        |         |         |         | لماطنة الأ     |  |
| 44.     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ٦٤٩        |  |
| 79.     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ٢٥٠        |  |
| 441     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ٥٥١        |  |
| 197     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ٦٥٢        |  |
| 797     |   | سلطنة | رد بال | ئىم يىنە | بو بی   | فالأ  | الأثير | یکه     | لى قىر | نبض     | ئانى يا | ، الترك | الدز أيبك      |  |
| 494     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | ر<br>سنة ١٥٣   |  |
| 494     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ١٥٤        |  |
| 397     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         | . •     | سنة ٥٥٥        |  |
| 297     |   |       |        |          |         |       | كانى   | ، الترك | أيبك   | ن المعز | على بر  | ئصور    | سلطنة ال       |  |
| 444     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ١٥٦        |  |
| ۲٠١     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         | ٠,      | ٠ ٦     | سنة ٥٧         |  |
| 4.4     |   |       |        |          |         |       |        |         |        |         | طز      | ظهر ة   | سلطنة ال       |  |
| 4.5     |   |       |        |          |         |       |        | •,      |        | ٠.      |         |         | سنة ٥٨         |  |
| ٨٠٨     |   |       |        |          |         |       |        | ی       | .قدار  | ں البنا | بيبرس   | ظاهر    | سلطنة اا       |  |
| ٣١١     |   |       |        |          |         |       |        | •.      |        |         |         |         | سنة ٥٩         |  |
| 414     | • |       |        |          |         |       |        |         |        |         |         |         | سنة ٢٠         |  |

| 4224        |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          |                 |
|-------------|---|---|---|---|----|-------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------------|
| 317         |   |   |   |   | ٠  |       | و       | عم     | لعباسي | أحدا   | ِ بالله  | خلافة الستنصر   |
| ۸۱۸         |   |   |   |   | ٠  |       |         |        |        |        | ٠        | ۰ ۱۲۲ مند       |
| ٠٢٠         |   |   |   |   |    | •     | مر      | سی بما | العبا. | ، أحمد | أمر الله | خلافة ألحاكم بأ |
| 444         |   |   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠     |         | ٠      |        | ٠      |          | سنة ٦٦٢ ·       |
| 444         |   |   |   |   | ٠  |       |         |        |        |        | ٠        | سنة ٦٦٣ ·       |
| 440         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ١٦٤·        |
| 440         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | ٠ ٦٦٥ ټ٠        |
| 44.         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ١٦٦٠        |
| ٠٣٠         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ٦٦٧ ·       |
| 441         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ۲۲۸ ·       |
| 441         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ٦٣٩ ·       |
| ٣٣٢         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ٧٠٠ .       |
| 444         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ۷۷۱ ·       |
| 444         |   | ٠ |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ۲۷۲ ·       |
| <b>ት</b> ሞ٤ |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ٩٧٣ ·       |
| مهم         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ٤٧٤ ·       |
| ٥٣٣         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ٥٧٥ ·       |
| <b>ሉ</b> ሉሃ |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | ٠ ٦٧٦ ء٠        |
| 737         |   |   | • |   |    | .اری  | البئدقد | رس ا   | هربي   | لفاا أ | محمد بر  | سلطانة السعيد   |
| 454         |   |   |   |   |    |       |         |        |        |        |          | سنة ۷۷۲ ·       |
| ٣٤٦         | • | ٠ |   | ٠ | ٠  |       | ٠       | ٠      | ٠      | ٠      | ٠        | سنة ۸۷۸ ·       |
| ٣٤٦         |   | ٠ |   |   | رى | ندقدا | س الب   | ر بيبر | الظاه  | ن بن   | سلامشر   | سلطنة العادل س  |

| الصفحة     |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         |                  |
|------------|-----|---|---|---|------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| ٣٤٧        |     |   |   |   |      | جہی    | لى الن | العال  | الألنى | لاون    | لمطانة النصور قا |
| ۳0٠        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | منة ۲۷۹ ·        |
| ۲٥١        |     |   |   |   |      |        |        | •      |        |         | منة ٦٨٠ ٠        |
| 401        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ۱۸۲ ·        |
| 404        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ۱۸۲ ·        |
| 405        | . • |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ٦٨٣ ٠        |
| ۳00        |     | • |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ١٨٤ ·        |
| 200        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | ۰۰ ۱۸۵ منه       |
| 707        | ٠   |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ٦٨٦ ·        |
| ~cV        | ٠   | ٠ |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ۱۸۷ ·        |
| 409        |     |   | ٠ | ٠ |      |        |        |        |        |         | سنة ۸۸۸ ·        |
| ٠,٢        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ٦٨٩ ·        |
| 410        | ٠   |   |   |   |      | ن      | . قلاو | النصور | ن بن   | ، خايل  | سلطنة الأثىرف    |
| <b>7.7</b> |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ۲۹۰          |
| ۴٧.        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ١٩١ .        |
| 41         |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | ۰ ۱۹۲ تنس        |
| 474        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | ۰ ۲۹۳ نیس        |
| <b>44.</b> |     |   |   |   | لی ) | ( الأو | زون ا  | .ور قا | ن النم | محمد ہو | ساءانة الناصر    |
| ۳۸٥        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | ۰ ٦٩٤ ٠          |
| ۳۸٦        |     |   |   |   |      |        |        | وری    | االنعد | كتبنا   | سلطنة العادل     |
| 477        |     |   |   |   |      |        |        |        |        |         | سنة ١٩٥٠         |
| 44.        |     |   |   |   |      |        |        |        | ٠.     |         | - 747 5-         |

| صفحة |  |  |   |         |        |         |         |           |                    |
|------|--|--|---|---------|--------|---------|---------|-----------|--------------------|
| 3.87 |  |  |   |         |        | رى      | النصو   | لاجين     | ساءانة النصور      |
| ۳۹٦  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ٦٩٧ .          |
| ۳۹۸  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۱۹۸ .          |
| ٤٠١  |  |  |   | ثانية ) | ن ( ال | ر قازو  | النصو   | محمد بن   | سلطنة الناصر       |
| ٤٠٣  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ٦٩٩ .          |
| ٤٠٨  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۰۰            |
| ٤١٠  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۰۱ .          |
| ٤١٠  |  |  |   | ٠.      | عصر    | العباسي | لليان ا | , بالله س | خلافة الممتكفي     |
| ٤١١  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۰۲ .          |
| ٤١٧  |  |  |   |         |        |         |         |           | . ۷۰۳ <b>غ</b> نــ |
| ٤١٨  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۲۰۶ .          |
| ٤١٨  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ٧٠٥ .          |
| ٤١٩  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ٧٠٦ .          |
| ٤١٩  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۰۷ .          |
| ٤٢٠  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۰۸ .          |
| ٤٢٣  |  |  |   | ي       | نصور   | كير اا  | الجاشة  | بيبرس     | ساطانة المظفر ب    |
| १४६  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۰۹ .          |
| ١٣١  |  |  | ( | الثالثة | ون (   | ور قاز  | المنعد  | محمد بن   | سلطانة الناصر      |
| ٤٣٥  |  |  |   |         |        |         |         |           | . ۷۱۰ غنــ         |
| ٤٣٩  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۱۱ .          |
| ٤٤١  |  |  |   |         |        |         |         |           | سنة ۷۱۲ .          |
| ٤٤٣  |  |  |   |         |        |         |         |           | نة ۷۱۳·            |

| الصفحة | i |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 222    | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | سنة ۷۱٤ .  |
| 227    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ٧١٥ ٠  |
| £ £ Y  |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | سنة ۷۱۹ ·  |
| 221    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۷۱۷ ·  |
| ٤٤٩    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۷۱۸ ·  |
| ٤٥١    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۷۱۹ ·  |
| 103    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ ٧٢٠ قنــ |
| 204    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ ٧٢١ ٠    |
| 204    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۷۲۲    |
| १०१    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۳۲۳·   |
| 500    |   |   |   |   |   |   |   |   | ÷ |   |   | سنة ۲۲٤ ·  |
| १०५    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ۰ ۲۲۵ سنة  |
| ٤٥٧    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۷۲۷    |
| ٤٥٨    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | سنة ۷۲۷ ·  |
| ६०९    | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • | • | سنة ۷۲۸ ·  |
| ٤٣٠    | ٠ | • | • | ٠ |   | • |   |   |   | • |   | سنة ٧٢٩ ·  |
| ٤٦٠    | • |   | • | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ |   | سنة ٧٣٠ ·  |
| 173    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ٧٣١ .  |
| 773    | • | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ٧٣٢ ·  |
| 173    | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ٧٣٣ ·  |
| £77    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | سنة ۷۳۶ ·  |
| ٤٧٠    | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | سنة ٧٣٥ ·  |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |

| نة | الصف       |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         |                 |
|----|------------|-----|-------|-------|--------|------------------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------------|
| ٤  | ۷١         |     | ٠     |       |        |                  |           |         |         |       | ٠       |         | سنة ٧٣٦ ·       |
| ٤٠ | ٧٣         |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ۷۳۷ ·       |
| ٤٠ | ٧٤         |     | ٠     |       | •      |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ۷۳۸ ·       |
| ٤١ | <b>/</b> 0 |     |       |       | بمصر   | ی                | له العبّا | مر الله | ا کم با | ن الح | اهم     | لله إبر | خلافة الواثق با |
| ٤١ | <b>/</b> ٦ |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٣٩ ·       |
| ٤١ | //         |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٤٠         |
| ٤  | 11         |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٤١ ·       |
| ٤/ | 7/         |     |       |       |        |                  | الاون     | ين ق    | سر محمد | الناه | کر بن   | أبي اِ  | سلطنة النصور    |
| ٤/ | V          |     |       | ٠     |        |                  |           |         |         |       |         |         | ٠ ٧٤٢ ٠         |
|    |            | کان | ر ، و | ی بحص | لعجاسي | یان ا            | لله سا    | کنی با  | الست    | ند بن | لله أح  | بأمر ا  | الخليفة الحاكم  |
| ٤/ | W          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | قد تولي ا       |
| 54 |            |     |       | تابه  | ن ک    | . « <sub>(</sub> | لخامس     | لجزء ا  | .l » J  | في أو | كتبها   | التي    | مقدمة المؤلف    |
| 59 |            |     |       |       |        |                  |           |         |         |       | -       |         | ساطنة الأشرف    |
| ٤٩ | 0          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | ساطنة الناصر    |
| ٤٩ | 7          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٤٣ ·       |
| ٤٩ | ٨          |     |       |       |        |                  | ون        | ن قار   | محمد    | ناصر  | ی بن اا | إسمعيا  | ساطنة الصالح    |
| ٤٩ | ٩          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٤٤ ·       |
| ۰. | ١          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٥٤٧ ·       |
| ۰. | ٤          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٤٦ ·       |
| ٥. | ٦          |     |       |       |        |                  | فلاون     | ين ن    | ىر محما | الناد | ان بن   | شعب     | سلطنة الكامل    |
| ۰. | ٨          |     |       |       |        |                  |           |         |         |       |         |         | سنة ٧٤٧ ·       |
| ٥١ | ٣          |     |       |       |        |                  | ون        | ن قار   | محد ہو  | اصہ   | ين النا | داح     | سلطنة الفاة.    |

| الصفحة |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         |                             |
|--------|---|---|---|-----|---------|----------|-----------|--------------|---------|---------|-----------------------------|
| 010    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | . ۷٤٨ <b>ء</b> ن            |
| 019    |   |   |   | (   | الأولى  | ون (     | . ئن قاد  | ۔ محد        | ن النام | r •     | للطنة الناصر ح              |
| ٥٢٣    |   |   |   |     |         |          |           |              |         | . 0     | . ٧٤٩ منة                   |
| 044    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | . ۲۰۰ منهٔ                  |
| ٥٣٥    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | سنة ٧٥١ .                   |
| ٥٣٩    |   |   |   |     |         |          |           |              | •       | •       |                             |
| ٥٣٨    |   |   |   |     |         |          | ٠.        |              |         |         | سنة ۷۵۲ .                   |
|        | · | • | • | •   | روں     | ני טי    | سر سما    | ں الناء      | الدين   | حلاح    | سلطنة الصالح                |
| 08.    | ٠ | ٠ |   | ٠   |         |          |           |              |         |         | ٠ ٧٥٣ منه                   |
| OEA    |   |   |   |     |         |          |           |              |         | •       | سنة ٥٤٠ .                   |
| ۸٤٥    |   |   |   | ٠,  | سی جمع  | ه العبا  | كمغى بالأ | ن الست       | بکر ب   | لله أبي | خلافة المتضد ب              |
| 700    |   |   |   |     |         |          |           |              |         | ·.      | سنة ٧٥٥ .                   |
| ٥٥٣    |   |   |   | ية) | ( الثان | نلاون    | ند بن ا   | صہ ع         | ىن النا | حـــن   | ساطنة الناصر                |
| 000    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | سنة ٧٥٦ .                   |
| ٥٥٧    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | سنة ۷۵۷ .                   |
| ٥٥٩    |   |   |   |     |         |          |           | •            | •       |         |                             |
|        | • | • | • |     | •       |          | •         |              | •       |         | سنة ٥٩٨ .                   |
| 078    | • | • |   | •   | ٠       |          |           |              |         |         | سنة ٥٩٧ .                   |
| ۸۲۰    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | سنة ٧٦٠ .                   |
| ०५९    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | سنة ٧٦١ .                   |
| 270    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | . ۲۲۲ .                     |
| ٥٨٠    |   |   |   |     | اجي     | للهر ح   | بن الم    | عدد          | ہ الدین | صار     | ساطنة النصور                |
| 011    |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         | سنة ۷۹۳ .                   |
| ٥٨٧    |   |   |   | عمر | مماسي   | بالله ال | اءتضد     | lir          | الله مح | اء      | سمه ۱۲۱ .<br>خلافة التوكّـا |
| 091    |   |   |   |     |         |          |           | <i>U</i> , 3 | - 401   | ر علی   | حازفه التو سر               |
|        |   |   |   |     |         |          |           |              |         |         |                             |

|         |   |       |   |     |   |   |    | 2 11   |
|---------|---|-------|---|-----|---|---|----|--------|
|         |   |       |   |     |   |   |    | 2/3    |
|         |   |       |   |     |   |   | •  | 1.5    |
| 4 x 7 . |   |       | - |     |   |   |    | *5     |
|         |   |       | - |     |   |   | ū, | . 5    |
| **      |   |       |   |     | - |   |    | 7.12   |
|         |   | r     | 1 | 7.5 |   |   |    |        |
|         |   |       |   |     |   | - |    | * : ** |
| 3.      |   |       |   |     |   |   |    | , 5    |
| 0. · .· |   | . 1   |   | 4 : |   |   |    | 2 - 1  |
| t:      |   |       |   |     |   |   |    |        |
| ī       |   |       |   |     |   |   |    |        |
|         |   |       |   |     |   |   |    | ,      |
| ?       |   |       |   |     |   |   |    | •      |
|         |   |       |   |     |   |   |    |        |
| 1.11    |   |       |   |     |   |   |    | 170    |
| 7       |   |       |   |     |   |   |    | 17.    |
|         |   |       |   |     |   |   |    | :: ×   |
|         |   |       |   |     |   |   |    |        |
| ::D: :  |   |       |   |     |   |   |    | • 6,70 |
|         | - |       |   |     |   |   |    | - 1 +  |
|         |   | -1111 |   | 1   |   |   |    |        |
|         |   |       |   |     |   |   |    |        |